

فى مذهبيه العت يم والجديد

حیاته وعصبی - اصوله وفقه ه اصحابه وانصان فی نشر مددهبه اصاره العسلمیة وکست به

> تأميف الأزرُّلُ عِمْرُرُلُوْيُ كِمْرُلِلْسُلِمُ الإندونيست الإندونيست

> > الطبعث الأولى

18.A - A18.Pla

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

## بسِّمُ لِلْمُ الْجُمْ الْجُمْ الْجُمْ الْمُ

صدق الله العظيم

(\*) سورة النور آية ( ٣٥ ) .

•

عن أمرا المؤمنين أبي حفص عمرين الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ورسلم بقول: «ابنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرى ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا بصيها أوامرأة ينكحها، فهجرته إلى ما ها جرابيه »

#### بسما الله الرحمن الرحيم

#### الهسداء ٠٠٠ ودعساء

اهدى هدا الكتاب إلى كل من يترسم خطى الإمام الشافعى رضى الله عنه فى تحصيل العلم والمعرفة ، وفى نشر الدعوة وإعلاء كلمة الله •

ورحم الله الآباء والآجداد ٠٠ وهو ولى التوفيق والسداد ٠٠٠ آمين ٠٠٠٠

المؤلف

مقتطفات مما ذكره المشرف الثانى ـ الاستاذ الشيخ عبد الغنى عبد الخالق ـ فى ختام تقويمه لمناقشـة الرسالة المقدمة من الاستاذ أحمد نحراوى عبد السلام لنيل الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر

« إن من الجلى أن هذه المناقشة قد أوضحت أنها رسالة جيدة غاية ما تكون الجودة ، مفيدة أعظم ما تكون الفائدة ، إذ تتضمن كل ما يتصل بالإمام الشافعى ، وهى بذلك تعين فى التعرف الدقيق إليه ، والفهم العميق له ، والإدراك المفصل والدقيق لمختلف جوانبه ، حتى إنه ليمكن القول بأنها أوسع وأكمل ما كتب عن الشافعى فى عصرنا .

فجزى الله صاحب الرسالة خيرا على ما بذل من جهد وما قدم من عطاء ، ويسر الله له وبه وبعمله طريقا إلى خير العمل ، وعمل الخير ، إنه سميع مجيب ٠٠»

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين ، وعلى اله وصحبه أجمعين ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :

فقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ، ارسله بالهدى ودين الحق شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء ، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ، وأمر الناس بالتفقه والتعلم ، ومن أراد له خيرا يفقهه في دين ، ورفع من شأن العلم والعلماء ، وجعل العلماء ورثة الانبياء ، وإذا كان لا رتبة فوق النبوة ، فلا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة ، فيتبارى الناس لنيل ذلك الشرف العظيم ، فما أكثر المتعلمين والمتفقهين ، وما أقل من وصل منهم إلى مرتبة المتمكن المتبحر ، وإلى درجة المجتهد المطلق ، ومن هؤلاء الافذاذ القلائل ، بل ومن أبرزهم جميعا الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي المعروف بالإمام الشافعي رضي الله عنه ،

ولما كان لمذهبه من المكانة والشهرة والرفعة والجـــلالة ، والإبداع والإتقان ، والدقة المتناهية فى الاستدلال والاســتنباط واستخراج الاحكام ، ما يسترعى الانظار ، وما هو جدير بالاهتمام ، وإجراء المزيد من البحث والدراسة عنه ، والمقــارنة بين قديمه وجديده ، اخترت هذا المذهب ليكون مادة دراستى وبحثى فى هذا الكتاب المتواضع ، لكشف المزيد عن أسراره وكنوزه وخباياه .

واعلم جيدا أن دراسة مذهب من المذاهب ، ليست بالامر الهين ، إذ أنها تحتاج إلى صبر ونفس طويلين ، وإلى دقة فى التحرى ، وأمانة فى النقل ، وإلمام تام بالعصر الذى نشأ فيه ، وبالظروف والملابسات التى أحاطت به ، وبحياة صاحبه وشخصيته

وميوله وطريقته فى الاستنباط والاستدلال ، وخاصة إذا كان مذهبا كبيرا له أصول وقواعد وأتباع ، وكان ولا يزال يحتل مكانا مرموقا فى ربوع العالم الإسلامى ، ويحوز ثقة عالية فى تفوس المسلمين قاطبة ، كمذهب الإمام الشافعى هذا ، الذى يعتبر بحق الحكم والفيصل العدل بين مذهب أهل الرأى ومذهب أهل الحديث .

واعترف أنى قصير الباع فى هذا المضمار ، وما دفعنى إليه إلا إيمانى بأن الله سبحانه وتعالى سوف يكون لى نعم المولى ونعم النصير ، وقد قال جل شانه « فإذا عزمت فتوكل على الله » .

وقد قسمت خطة البحث في هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب وخاتمة ·

الباب الأول: (حياة الشافعى) - وتكلمت فيه عن حياة الإمام الشافعى رضى الله عنه من يوم مولده إلى يوم مماته ، عن نشاته وتربيته وجهاده فى سبيل العلم والفقه ، وكيف أنه رضى الله عنه بدأ حياته طالبا مثاليا موهوبا ، ثم أصبح عالما نحريرا ، وفقيها قديرا ، ومفتيا متمكنا ، ومناظرا أمينا ، وأديبا بارعا ، وشاعرا المعيا ، وواضعا لعلم الاصول ، ثم مجتهدا مشهورا ملا الكون أصولا وفقها وآراء واتباعا ، وذلك مع ابراز ما لشخصيته من مواهب نادرة ومثل عليا يحتذى بها ، وما حققه بجهوده المتواصلة ، وجهاده الطويل ، واجتهاده القيم من خير وتقدم ورفعة للفقه والدين وللإسلام والمسلمين .

الباب الثانى: ( عصر الشافعى ) ـ وتناولت فيه الظروف والاوضاع والملابسات التى احاطت بالشافعى وبمذهبه ، فتكامت فيه عن الفترة التى عاش فيها الإمام الشافعى رضى الله عنه من الناحية : السياسية والاجتماعية والثقافية والتشريعية ، وما ساد فيها من آراء عقائدية وفقهية ، مع بيان موقف الإمام الشافعى رضى الله عنه منها ، وخلصة موقفه تجاه مذهب أهل الرأى ومذهب أهل الحديث .

الباب الثالث ( مذهب الشافعي ) :

ويشتمل على ثلاث فصول:

الفصل الأول: «أصول الشافعي» ، وقد تكلمت فيه عن مصادر الاحكام الشرعية عند الشافعي رضى الله عنه ، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، ومراتبها في الاستدلال ورأيه في الناسخ والمنسوخ ، والمصالح المرسلة ، والاستحسان ، وقول الصحابة ، وعمل أهل المدينة ، واعتمدت في ذلك على ما فكره الإمام الشافعي نفسه في كتابه ( الرسالة ) .

الفصل الثانى : « فقه الشافعى » ، وتناولت فيه جانبين هما :

\_ اقوال الإمام الشافعي رضى الله عنه قبل قدومه مصر وهي المعروفة بـ « مذهب الشافعي القديم » •

· \_ أقواله بعد قدومه مصر ، وهي المعروفة بمذهبه الجديد ·

وأوضحت فى هذا الفصل المراد بمذهب الشافعى القديم ، والفرق بينه وبين مذهبه الجديد ، ونسبة كل منهما إلى الآخر ، وتكلمت عن الاحكام التى خالف فيها الجديد القديم ، وأدلة كل منهما ، والمقارنة بينهما قدر المستطاع ، والاحكام التى رجح فيها الاصحاب القديم على الجديد .

والحقت بهذا الفصل موقف الإمام الشافعى رضى الله عنه تجاه مذهبه القديم ، وموقف الاصحاب منه ، وحكم العمل به ، وذكرت مناقب اصحابه وانصاره من بعدد ، وآثارهم فى نشر المذهب ، كما تكلمت عن التخريج والمجتهدين فى المذهب تتميما للفائدة .

الفصل الثالث: وتناولت فيه اصحاب الشافعى وانصاره فى نشر مذهبه من يومه حتى الإمام تاج الدين السبكى فى منتصف القرن الثامن الهجرى ، وشفعت كلامى بشجرة كبيرة تبين تسلسل اصحابه وانصاره .

وافردت المبحث الثانى من هذا الفصل لدراسة آثار الشافعى العلمية وكتبه المتداولة وما قيل حول نسبتها إليه •

والله أسال أن يوفقنى فيما قصدت ويعم النفع للجميع وهو حسبى ونعم الوكيل ·

#### الكولة للخافة المالكة المنافقة

القاهرة في رمضان سنة ١٤٠٨ هـ مايو سنة ١٩٨٨ م

# الباب الأول حياة الشافعي

الفصل الأول: الشــــافعى .

الفصل الثانى : نشاة الشافعي وتربيته .

# الفصل الأول الإول الإمام الشافعي الإمام الشافعي المسانه (حيسانه)

كانت حياة الشافعي منذ نعومة اظافره إلى عنفوان شبابه حتى يوم مماته ، حياة نموذجية ، فيها كل معاني الكفاح والنضال ، والتضحية والفداء ، والصبر والمثابرة ، والشجاعة ، والرجولة ، والإخلاص والطاعة ، والإيثار وإنكار الذات ٠٠٠ كفاح في سبيل العلم والمعرفة ، وتضحية دفاعا عن الحق والعدالة ، وصبر عسد الشدائد والمحن ، وشجاعة في مواجها المواقف والازمات ، وإخلاص لله ورسوله ، ولوالديه ، وإيثار في سبيل إسعاد غيره ، فصار مثالا يحتذي به ، وقدوة لكل من يشق طريقه في الحياة ٠٠ ويشقى من أجل حياة كريمة شريفة نافعة في الدين والدنيا والآخرة .

ولد يتيما ، فرضى ، وصبر ، وواجه الفقر والمحن والصعاب . فلم ييأس ولم يلن ، وسعى إلى المجدد بهمة وجلد ، وحارب الظروف وقهرها ، ودخل ميدان العلم والادب والفقه والإجتهداد ليخرج منه ظافرا منتصرا ، وبطلا مغوارا ، وعلما نحريرا ، وإماما يشار اليه بالبنان ، يملأ العالم خيرا وبركة ، وعلما ومعرفة ، نسبه من جهة الأب

هو أبو عبد الله (١) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب

<sup>(</sup>۱) يقول الأمام ابن حجر العسقلانى فى كتابه « توالى التأسيس بمعالى ابن ادريس »: « وأما كنيت فأخرج الحاكم عن طريق الميمونى: سمعت أحمد بن حنبل يقول لأبى عثمان ابن الشافعى: انى لاحبك لثلاث خلال ، لانك رجل من قريش ولانك ابن أبى عبد الله ولانك من أهل السنة » ط ، الميرية سنة ١٣٠١ ه ، حس 33 .

ابن عبد مناف بن قصى القرشى المطلبي ابن عم رسول الله على وابن عمته ، وابن خالة على رضى الله عنه ، يجتمع مع رسول الله على في عبد مناف .

يقول الإمام النووى في كتابه « تهذيب الاسماء واللغات »(٢): «إن الشافعي رضى الله عنه قرشى مطلبى بإجماع أهل النقــل من جميع الطوائف وأمه أزدية » ولعله لم يعبأ بقول من يشــك في صحة نسب الشافعي إلى قريش ، باعتباره قولا شـاذا لا يعتد به ولا يصح الإلتفات إليه •

أما الإمام السرازى فقسسال فى كتسابه « مناقب الإمام الشافعى (٣): « وطعن الجرجانى وهو واحد من فقهاء الحنفيسة فى هذا النسب ، وقال: إن أصحساب مالك لا يسلمون أن نسب الشافعى رضى الله تعالى عنه من قريش ، بل يزعمون أن شافعا كان مولى لابى لهب فطلب من عمر أن يجعله من موالى قريش فامتنع ، فطلب من عثمان ذلك ففعل ، فعلى هذا التقدير يكون الشافعى رضى الله عنه من الموالى لا من قريش .

ثم رد على هذا الإدعاء ، وأثبت كذبه بعدة وجوه منها :

۱ ـ ثبت بالتواتر أن الشافعى رضى الله عنه كان يفخر بهذا النسب ، وقد حسده فى هذا كثير من العلماء لا سيما أصحاب مالك ، وأصحاب أبى حنيفة ، بسبب أنه طعن فى مذهبهما ، وبين ضعف أقوالهما (٤) .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الاسماء واللغات للامام النووى ، ط ، المنيرة ج ١ ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) مناقب الامام الشافعي للامام الرازي ، ص ٣ ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٤ - ٥ •

٢ - إن أكابر العلماء شهدوا على صحة هـذا النسب ، قال محمد بن إسماعيل البخارى في التاريخ الكبير عند ذكر الشافعي رضى الله عنه : محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي ، وقال مسلم بن الحجاج : عبد الله بن السائب والى مكة ، وهو أخ الشافع بن السائب جد محمد بن إدريس ، قال الإمام الرازى : ولا نزاع أن عبد الله بن السـائب كان من بنى المطلب (٥) .

٣ - إن الشافعى رضى الله عنه قال للرشيد الذى اتهمه بموافقة
 العلوية والخروج عليه :

« هذا مثلى معك يا أمير المؤمنين ومع العلوية » • فادعاؤه هذا النسب أمام الرشيد حال كونه في غاية الخوف والعجز دل ذلك على أن ذلك النسب كان في الظهور كالشمس الطالعة (٦) •

ثم قال : « واعلم أن الجرجانى إنما أقدم على هذا البهتان ، لأن الناس اتفقوا على أن أبا حنيفة كان من الموالى ، إلا أنهم اختلفوا فى أنه كان من موالى العتاقة أو من موالى الحلف والنصرة ، وطال كلامهم فى هذا الباب ، وأراد أن يقابل ذلك بمثل هذا البهت ، وما مثله فيه إلا كما قال الله تعالى : ( يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) » (٧) .

ويقول الأستاذ مصطفى عبد الرازق باشا فى كتابه « اعلام الإسلام » (٨): « وقد يكون اصل هذه الحكاية ما ذكره الخطيب البغددادى فى ترجمته للشافعي من ان أم شافع أم ولد » .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ص ٥ ، سورة التوبة آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٨) أعلام الاسلام ، للاستاذ مصطفى عبد الرازق - ط عيسى

الحلبي \_ ص ١٠ ٠

وخلاصة القول أنه لا نزاع في نسب الشافعي رضى الله عنه من جهة أبيه أنه قرشي مطلبي ، وما يقال خلاف ذلك لا يعتد به لانه قول شاذ منبوذ لا يغير من حقيقة الأمر شيئا .

وقد فضل الله قريشا على غيرهم ، ففى الصحيحين عن رسول الله على قال : « الائمة من قريش » •

وفى صحيح مسلم عن وائلة بن الاسقع رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يَقِيِّ يقول : « إن الله اصطفى كنـانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشـا من كنانة ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفانى من بنى هاشم » •

وأورد الإمام البيهقى فى كتابه « مناقب الإمام الشافعى » أحاديث تدل على فضل قريش وأن عالمها يملأ طباق الارض علما ، منها ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه ، عن النبى على ، أنه قال :

« اللهم أهد قريشا فإن عالمها يملا طبق الارض علما ، اللهم كما أذقتهم عذابا ، فأذقهم نوالا » دعا لها ثلاث مرات (٩) .

ثم قال « اسانید هذا الحدیث إذا ضم بعضها إلى بعض صارت قویة » (۱۰) •

فالنبى على هاشمى ، والشافعى رضى الله عنه مطلبى من جهة الاب ، وهاشمى من جهة أمهات الاجداد ، وأزدى من جهـة أمه خاصة وهو ابن عم رسول الله على ، وابن عمته ، وابن خالة على رضى الله عنه ( أنظر شجرة الشافعى المرفقة ) .

<sup>( 9 ، ،</sup> أ ) مناقب الامام الشافعي ، للامام البيهتي ـ نسخة خطية صورها معهد احياء المخطوطات بجامعة الدول العربية ســـنة ١٩٤٩ ـ ص ٥ .

فعبد مناف صاحب الشوكة في قريش ، كان له أربعة بنون وهم : هاشم \_ وهو الجد الثاني للرسول على \_ وعبد شمس ، ونوفل ، والمطلب ، وإلى المطلب هذا ينتهى نسب الشافعي رضى الله عنه ، وكان ذا شرف في القوم وفضل ، وكانت قريش تسميه « الفيض » لسماحته وفضله .

واختلف في أيهما أكبر هاشم أم المطلب .

يقول ابن سيعد فى كتابه « الطبقات الكبرى (١١) »: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الاسلمى قال : « كان المطلب بن عبد مناف بن قصى أكبر من هاشم ومن عبد شمس » .

ويقول الأســـتاذ محمد حسين هيكل فى كتـــابه «حياة محمد » (١٢) : وهو الظاهر من كلام ابن خلدون فى تاريخه (١٣) ، وكلام ابن هشام فى سيرته (١٤) :

« أن المطلب أصغر من أخيه عبد شمس ـ أى أنه ولد بعــد هاشم وعبد شمس ، وكان بين المطلب وهاشم أخيه تعاون وثقــة متبادلة ، وتولى المطلب السقاية والرفادة بعد موت هاشــم كمـا قام برعاية ابنه عبد المطلب جد الرسول على .

فقد حكى ابن سعد فى كتابه ( الطبقات الكبرى ) أن هاشما أخ المطلب تزوج امرأة من يثرب اسمها سلمى بنت عمرو بن زيد بن

<sup>(</sup>۱۱) الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ط . بيروت ، سينة ١٩٥٧ ج ١ ص ٨١ .

<sup>(</sup>۱۲) حياة محمد ـ للاستاذ محمد حسين هيكل ـ ط . لجنـة التاليف سنة ١٩٥٦ . ص ٩٨ .

<sup>(</sup>۱۳) تأریخ ابن خلدون ـ ط ، النهضــــة سنة ۱۹۳۹ ج ۲ من ، ۱۰۰ ،

<sup>(</sup>۱٤) السيرة النبوية - لابن هشام - ط ، مصطفى الحلبى ، ج ١ ص ٧٩ ، ٨٣ ، ٧٩ .

لبيد ، وعلقت سلمى بعبد المطلب فولدته وفى راسمه شيبة فسمى شيبة ، وخرج هاشم فى اصحابه إلى الشام حتى بلغ غزة فاشتكى ، فاقاموا عليه حتى مات ، فدفنوه بغزة ورجعوا بتركته إلى ولده · وذكر أن المطلب ذهب إلى يثرب وطلب إلى سلمى أن تدفع إليه الفتى وقد بلغ أشده · فرجع به إلى قومه بمكة وذكر أن المطلب خرج تاجمل الله ارض اليمن فهلك بردمان من أرض اليمن ، فولى عبد المطلب بن هاشم بعده الرفادة والسقاية (١٥) ·

وأصبح بنو المطلب أحلافا لبنى هاشم ، وبنو نوفل أحلافا لبنى عبد شمس حتى إلى ما بعد ظهور الإسلام ، فبنو هاشـــم ، وبنو المطلب قاموا لنصرة النبى الله والذود عنه ، أما بنو عبد شمس وبنو نوفل فكانوا يعادونه حتى قال عليه الصلاة والسلام : « نحن وبنو المطلب شيء واحد » (١٦) ، وجعل لبنى المطلب حقا في سهم ذوى القربي ، ولم يجعل ذلك لبنى عبد شمس وبنى نوفل ،

أما عبد يزيد ، وعبيد ، والسائب ، وشافع فكلهم أصحـــاب رسول الله على •

يقول الإمام ابن حجر العسقلانى فى كتابه « الإصابة فى تمييز الصحابة »: (١٧)

« وعلى هذا يكون فى النسب أربعة أنفس فى نســـق من الصحابة ، عبد يزيد وولده عبيد ، وولده السائب بن عبيد ، وولده شافع بن السائب » •

<sup>(</sup>١٥) الطبقات الكبرى ـ لابن سعة ـ ط بيروت ١٩٥٧ ج ١ ص ٧٨ ، ٧٨ .

<sup>(</sup>١٦) مناقب الامام الشافعي - للرازي - ص ٧ .

<sup>(</sup>١٧) الاصابة في تهيين الصحابة ــ لابن حجر ـ ط . مصطفى محمد . ج ٢ ص ٢٤٤ .

ويقول الإمام فخر الرازى: « واعلم أن السائب بن عبيد ، أسر يوم بدر وأسلم ، وكان يشبه رسول الله على في الصورة والخلقة ، وروى أنه عليه السلام لما أتى بالسائب وبعمه العباس قال للسائب هذا أخى وأنا أخوه ، فالسائب صحابى ، وعبد الله بن السائب أحو شافع بن السائب أيضا صحابى ، وحكى الخطيب في تاريخ بعداد عن القاضى أبى الطيب الطبرى أنه قال : شافع بن السائب الذي ينسب اليه الشافعي رضى الله تعالى عنه لقى رسول الله على وهو مترعرع ، وأما السائب فكان صاحب راية الهاشميين ، ولما فدى نفسه ثم أسلم ، فقيل له : لم لم تسلم قبل إعطاء الفداء قال : ما كنت أحرم المؤمنين ما طمعوا فيه منى » (١٨) .

اما عثمان بن شافع فقد عاش إلى خلافة أبى العباس السفاح وله ذكر فى قصة بنى المطلب لما أراد الســفاح إخراجهم من الخمس وإفراده لبنى هاشم ، فقام عثمان فى ذلك حتى رده على ما كان عليه فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم (١٩) .

واما إدريس والد الشافعى ، فلا يعرف تاريخ حياته بالضبط ، غير أنه كان رجلا حجازيا غير ميسور الحال ، خرج من المدين ... مهاجرا وانتهى به المطاف فى غزة أو عسقلان من فلسطين ، ومات ودفن بها بعد مولد الشافعى رضى الله عنه بقليل (٢٠) .

#### نسببه من جهة امه

أما نسب الشافعي رضي الله عنه من جهة أمه ففيه قولان :

ص ۱۱ - ۱۱ .

<sup>(</sup>۱۸) مناقب الامام الشافعي ـ للرازي ـ ص ٣ .

<sup>(</sup>١٩) توالى التاسيس - لابن حجر - ط ، الميرية ست ١٣٠١ ه

<sup>(</sup>٢٠) اعلام الاسكام - للاستاذ مصطفى عبد الباذق ،

احدهما وهو المشهور أن أمه كانت امرأة من الآزد (٢١) ، ويعزى هذا القول إلى الإمام الشافعى نفسه فقد ذكر ابن عبد الحكم ، أن الشافعى رضى الله عنه قال له : كانت أمى من الآزد ، وكناها أم حبيبة الآزدية .

يقول الإمام ابن حجر العسقلانى: « وقال زكريا بن يحيى الساجى ، حدثنى محمد بن بنت الشافعى قال: مات جـــدى محمد بن إدريس بمصر ، وكانت أمه أزدية ، وكانت أمراته عثمانية ولد عنبسة بن عمرو بن عثمان ، فهذا هو الصحيح (٢٢) .

الثانى: قول شاذ رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وهو أن أم الشافعى هى فاطمة بنت عبد الله بن الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب كرم الله وجهه وقد رجح هذا القول الإمام السبكى فى كتابه « طبقات الشافعية الكبرى » (٢٣) ودافع عن وجهة نظره دفاعا شديدا ، إلا أنه اصطدم بإقرار الشافعى نفسه أن أمه كانت من الازد \_ والإقرار سيد الادلة \_ واحس الإمام السبكى بضعف مركزه ، فقال فى النهاية : « ولم يكن مقصدنا هنا إلا تبيين أنه معلم الطرفين ، كريم الابوين ، قرشى هاشمى مطلبى من الجهتين، ويكفينا فيما نحاوله جهة الابوة ، فانه قرشى مطلبى من تلك الجهة قطعا » .

<sup>(</sup>٢١) الازد : بطن عظیم متسع ، وشعوب كثیرة ــ وقســمه الجوهری الی ثلاثة اقسام :

<sup>1</sup> ــ ازد شنوءه : وهم بنو نصر بن الازد .

ب - الدالسراة : والسراة موضع بأطراف اليمن .

جُـ أزد عمان : مدينة بالبحــرين نزلها قوم معرفوا بهــا

<sup>(</sup> تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۳۰ ) .

<sup>(</sup>۲۲) توالی التاسیس - لابن حجر ص ٥٥ .

ر (۲۳) ط ، الحسينية ، ج ١ ص ١٠٠٠ .

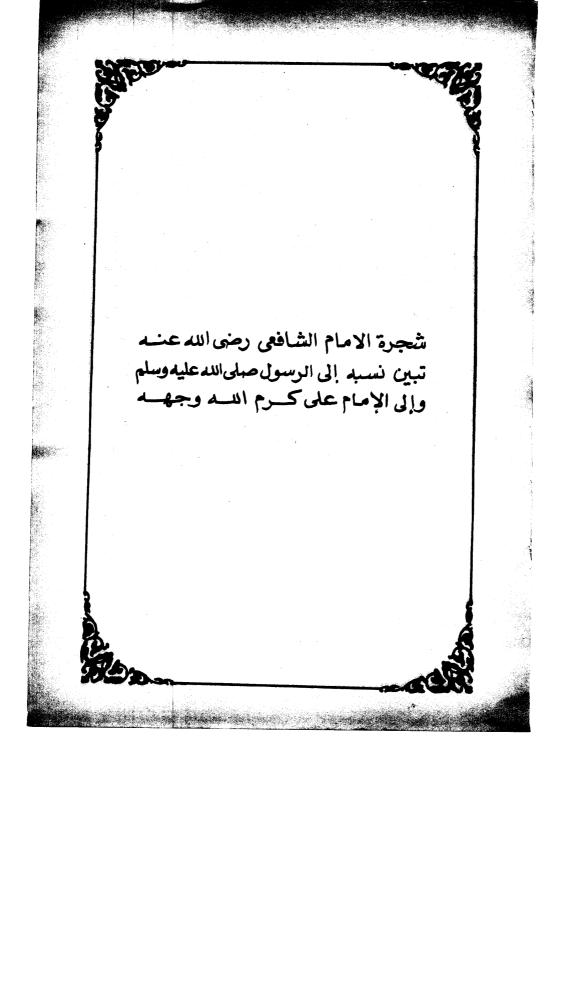

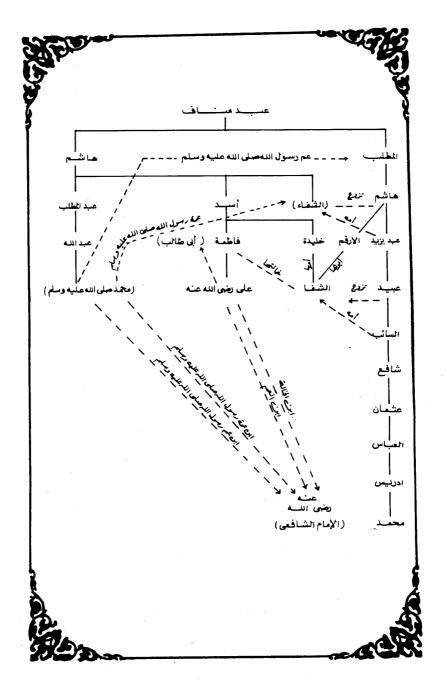

#### البيان

قال الإمام الرازى في كتابه " مناقب الإمام الشافعي " وأما المقام الشاف، وهو بيان أن الشافعي رضي الله تعالى عنه كان هاشمياً من جهة أمهات أجداده ، فقدقال الحاكم ابو عبدالله والحافظ ابوبكر احمد البيهقى ، والخطيب ابو بكر أحمد بن على بن ثابت صاحب تاريخ بغداد ، أن الشافعي ولد هاشم بن (المطلب)(١) إبن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب ، وذلك لأن أم السائب هي الشفاء بنت الارقم بن هاشم بن ( المطلب)(؟) بن عبد مناف ، وأم الشفاء خليدة بنت أسد بن هاشمين عبد مناف ، وأم عبد يزيد الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف ، وذلك ان المطلب زوج إبنه هاشما للشفاء بنت هاشم إبن عبد مناف ، فولدت له عبد يزيد . فالشافعي رضى الله تعالى عنه إبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبن عمله ، لأن المطلب عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والشفاء بنت هاشم أخت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيضنًا نقسل عن الشافعي انه كان يقول : على ابن المسطالب إبن عمى وإبن خالتي ، أما كونه ابن عمرله فظاهر ، وأما إبن خالته ، فذلك لأنا ذكرنا أن أم المسائب ابن عبيد جد الشيافعي هي الشفاء بنت الأنقربن هاشمبن ( المطلب) بن عبد مناف ، وأمر هذه المرأة هي خليدة بنت أسدبن هاشم بن عبدمناف ، وأمر على ابن أبي طالب فاطعة بنست أسد بن هاشتر بن عبدمناف ، فعلى هذا أم على بن أبي طالب خالة ام السائب ابن عبد يزيد جد الشافعي رضي الله تعالى عنه ، فيكون على بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه إبن خالة الشافعي رضي الله تعالى عنه بمعنى إبن خالته أم جده.

الكلام لا يستقيم إلابه الآن جد الشافعي هوهاشم بن المطلب بن عبد مناف ، وليس هو هاشم بن عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم .

٩) والمكلام لا يستقيم إلا به ، لأنه لوكان الأرقم هو إبن هاشم بن عبد مناف، لكان يجرو عليه أن يتزوج خليدة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، لأنها بنت أخيه أسد و هو عمها . ثم أنه ليس لهاشم بن عبد مناف إبن اسمه الأرقم. قال إبن هشام في كنابه "السيرة النبوية" (ج (ص ١٠٠) : " فولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر وخمسة نسوة : عبد المطلب بن هاشم وأسد بن هاشم ، وأبا صيفى إبن هاشم ، ونضلة بن هاشم ، وحية". والمناه ، وخالدة ، وحية ، وحية ". والمناه ، وخالدة ، وحية ، وحية ".

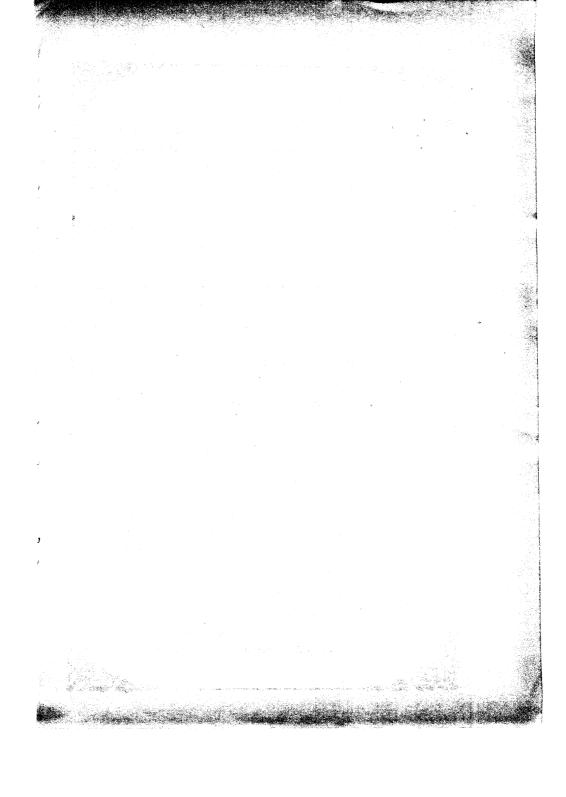

يقول الإمام ابن حجر العسقلانى : « ونقل عن يونس بن عبد الاعلى ان أم الشافعى هاشمية من ولد عبد الله بن الحسين بن الحسن بن على ، ولم يثبت هذا ، ويرده قول الشافعى الذى ذكره الحاكم عن طريق داود بن على حدثنا الحرث سريج قال : سمعت الشافعى يقول : على بن أبى طالب ابن عمى وابن خالتى » (٢٤) .

ومهما يكن من امر امه، ازدية كانت امهاشمية، فالجدير بالذكر هنا هو أن هذه المراة التى لا يعرف اسمها بالضبط، كانت امراة ذكية: فهى الام المثالية فى أروع صورها، والمربية العبقرية التى تقدر المسئولية حق قدرها، ذهبت بابنها إلى أرض أجداده بمكة، لا لتقدم له أكلا شهيا أو لباسا فاخرا وأين لها ذلك وهى امراة فقيرة عفيفة، لا تسأل الناس الحافا ولكن ليتغذى الشافعى بكل ما لذ وطاب من العلوم والادب والفنون بالاراضى المقدسة، فكان لها ما أرادت، وحقق الله أمنيتها، وحقق الله بها خيرا للأمة الإسلامية، فاستحقت كل تقدير وإعجاب، رضى اللله عنها وجزاها خيرا جزاء،

يقول الإمام ابن حجر العسقلانى: « ومن ظريف ما يحكى عن أم الشافعى من الحذق ، أنها شهدت عند قاضى مكة هى وأخرى مع رجل ، فأراد القاضى أن يفرق بين المراتين ، فقالت له أم الشافعى: ليس لك ذلك ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » (٢٥) فرجع القاضى لها فى ذلك ، وهذا فرع غريب واستنباط قوى (٢٦) .

<sup>(</sup>۲۶) توالی التاسیس - لابن حجر ، ص ۶۶ .

<sup>(</sup>٥٢) سورة البقرة ، آية ٢٨٢ .

التأسيس - لابن حجر ، ص ٢٦ .

#### مولد الشافعي

لا خلاف بين الرواة في أن الشافعي رضى الله عنه ولد سنة ١٥٠ ه ، وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة رضى الله عنه ٠

يقول الإمام النووى فى كتابه « تهــــــذيب الاســـــماء واللغات » (٢٧) : « أجمعوا على أنه ـ أى الشافعى ـ ولد سنة خمسين ومائة ، وهى الســنة التى توفى فيها أبو حنيفة » •

وذكر ياقوت فى كتـــابه « معجم الادباء » (٢٨) : « أن الشافعى رضى الله عنه ولد فى نفس اليوم الذى مات فيه أبو حنيفة ، ولكن الأكثرين من العلماء لم يعتمدوا هذا القول ، فقد قال الحافظ البيهقى (٢٩) : هذا التقييد باليوم لم أجده إلا فى بعض الروايات ، وأما التقييد بالعام فهو مشهور بين أهل التواريخ ،

وأورد ياقوت ثلاثة أقوال للإمام الشافعى رضى الله عنه فيما يتعلق بمكان مولده •

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه : ( ولدت بغزة ســـنة خمسين ومائة ، وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين ) •

<sup>(</sup>۲۷) ط ، المنيرة ، ج ١ ، ص ٥١ ،

<sup>(</sup>۲۸) ج ۱۷ ص ۲۸۶ ، ومناقب الامام الشافعي ، للرازي ، ص ۸ .

<sup>(</sup>۲۹) عبارة البيهتى: « ثم قال أبو الحسن ، وحكى لنا عن الربيع بن سليمان أنه قال : ولد الشافعى يوم مات أبو حنيفة ، ثم رواه عن الزبير الهمذانى عن على بن محمد بن عيسى عن الربيع : قال الامام أحمد : وهذا المقييد باليوم لم أجده فى سائر الروايات ، فأما بالعام فانه عام فيما بين أهل القواريخ ، والذى دل عليه ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » ( مناقب الامام الشبافعى - للامام البيهقى - النسخة الخطية ص ١١) ،

وقال : ( ولدت بعسقلان ، وعسقلان من غزة على ثلاثة فراسخ ، وكلاهما من فلسطين ) ·

وروى عنه أنه قال: « ولدت باليمِن فخافت أمى على الضيعة ، فحملتنى الى مكة » (٣٠) .

ويبدو كأن بين هذه الاقوال تعارضا • أما بالنسبة للقولين الاول والثانى ، فيسهل الجمع بينهما ، بانه ولد فى غزة • ثم انتقلت به أمه إلى عسقلان ، وكلاهما فى فلسطين ، أو بأن عسقلان المدينة ، وغزة قرية فيها •

يقول الإمام ابن حجر العســــقلانى فى كتــابه « توالى التأسيس » (٣١) : وقد قال ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى : سمعت أبى يقول : سمعت عمرو بن سوار يقول : قال لى الشافعى : ولدت بعسقلام ، فلما أتى على سنتان حملتنى أمى إلى مكة ، قلت : وهذا سند صحيح كالشمس ، وعمرو بن سوار من شـيوخ مسلم ، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازى من جمـــال الحفظ والإتقان ، وابنه أحد الحفاظ الإثبات ،

ولكنه لا مخالفة بينه وبين الذى قبله ، لأن عسقلان هى الأصل فى قديم الزمان ، وهى وغزة متقاربتان ، وعسقلان هى المدينة ، فحيث قال الشافعى غزة أراد القرية ، وحيث قال عسقلان أراد المدينة ،

وأما بالنسبة للقول الثالث ، فقد تاوله بعضهم ، بان المراد بقوله « باليمن » أرض أهلها وسكانها من قبائل اليمن ، وهذا ينطبق على غزة وعسقلان ، لأن سكانها أغلبهم من قبائل اليمن .

<sup>(</sup>٣٠) معجم الادباء - لياقوت - ج ١٧ ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣١) ص ٤٩ .

قال ياقوت : « وهذا عندى تاويل حسن إن صحت الرواية » (٣٢) .

وقال الإمام ابن حجر العسقلانى: «قال الحافظ شمس الدين الذهبى شيخ شيوخنا: هذا القول غلط، إلا أن يريد باليمن قبيلة » (٣٣) .

وعلى فرض عدم صحة هذا التأويل ، نرى أن القول الثالث لا يقوى على معارضة القولين المثبتين على أنه ولد بفلسطين ، ويؤكد ذلك أن بنى هاشم وبنى المطلب ، كانت وجهة سفرهم إلى عزة ، حتى أن هاشما أخ المطلب مات ودفن بها ، وفى ذلك قال الاستاذ محمد حسين هيكل فى كتابه «حياة محمد » (٣٤): «ومات هاشم بعد سنين من ذلك بغزة ، اثناء إحدى رحلات الصيف ، فخلفه اخوه المطلب فى مناصبه » .

\* \* \*

<sup>(</sup>٣٢) معجم الادباء ـ لياقوت ـ ج ١٧ ، ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣٣) توالى التاسيس ، لابن حجر ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣٤) حياة محمد \_ لحمد حسين هيكل \_ ص ٨٨ .

### المفصل الثاني

### نَشَانَهُ وَتِربِيته

نشا الشافعى رضى الله عنه نشاة عربية صميمة ، تشع فيها روح الشهامة والبساطة ، والكرم وحب الرياضة ، والإعتزاز بالنفس ، فأصبح رجلا شهما معتزا بنفسه وحسبه ونسبه ، ورياضيا مثاليا يحب لغيره ما يحب لنفسه ، وكريما سخيا يجود بما عنده ، وشجاعا يقول الحق ولا يخاف فى ذلك لومة لائم ، وتربى تربيسة دينيسة صحيصة ، بعيسدة عن آفات الجبسرية والقسدرية .

ويرجع الفضال الأكبر في حسن تربيته وتوجيهه إلى تلك الأم الطاهرة الذكية ، أم الشافعي رضى الله عنها ، التي عرفت ماذا تعمل ، وكيف تتصرف ، وقدرت المسئولية الملقاة على عاتقها نحو طفلها حق قدرها ، وحرصت كل الحرص على مصلحة إبنها ومستقبله ، فقد مات إدريس والد الشافعي رضى الله عنهما بعد مولد الشافعي بقليل ، ولم تكن ميسورة الحال ، فادركت بثاقب رأيها ، وبعد نظرها أن مصلحة ابنها تقتضي منها أن تسافر هي وابنها إلى مكة والبقاء فيها ، لانها أرض آبائه وأجداده ، ولانها موطن العلماء والفقهاء والشعراء والادباء ، لينشا الشافعي فيها نشاة عربية خالصة ، وليأخذ من العلوم والفنون ما شاء ، وإن كانت الحياة في فلسطين أفضل بالنسبة لها شخصيا ، لأن فلسطين أرض قومها من الأرديين ، إلا أنها فضلت أن تنتقل بالشافعي الرضيع من غزة إلى عسقلان ، ولما بلغ الشافعي الثانية من عمره ، ذهبت به إلى مكة وإقامت بها ، ولم تزل ترعاه وترشدده حتى أصبح عالما مجتهددا ،

قال الإمام الشـــافعى رضى الله عنه : « فخافت أمى على الضيعة ، وقالت : الحق بأهلك فتكون مثلهم ، فإنى اخاف أن يغلب على نسبك ، فجهزتنى أمى إلى مكة » •

#### الشسافعي في الحجساز

قضى الشافعى رضى الله عنه أيام الطفولة والمراهقة والشباب ومعظم حياته فى الاراضى الحجازية ، وكما علمنا أنه نزل أول ما نزل بمكة ، وبدأ حياته فيها طالبا يدرس القرآن والحديث ، ثم رحل إلى المدينة ليتفقه عند الإمام مالك رضى الله عنه ، وكان من حين لآخر يرحل إلى البادية لتقوية ما لديه من اللغة والادب ، ولا يخرج من الحجاز إلا نادرا ، إلى اليمن تارة وإلى العراق أخرى .

#### الشافعي الطالب المشالي

كان الشافعي رضى الله عنه طالبا مثاليا بمعنى الكلمة ، دخل ميدان العلم من جميع أبوابه ، القرآن ، والتفسير ، والحديث ، والفقه ، والأدب وما إلى ذلك ، وكان سلاحه الصبر والمشابرة ، والاعتماد على النفس ، والإخلاص ، وما وهبه الله من قوة الإدراك والمذاكرة ، وسرعة الحفظ والبديهة ، وجمال التفكير وقوة الإستنتاج ،

أجل إنه كان فقيرا ومن أسرة فقيرة ، ولكنه كان أبيا معتزا بنفسه ، والفقر ليس عيبا ، بل الفقر بالنسبة له قوة تدفعه إلى الطلب الجدى ، والتحصيل المستمر ، ليرى الناس أن المال ليس كل شيء بالنسبة لطالب العلم ، وإنما الإرادة القوية والاستعداد والقدرة والمثابرة هي الشروط الاساسية للطالب النساجح ، ولهسندا فلم يدخر وسسعا ولم يال جهدا في سسبيل تحصيل العلم فكان يتلقط الخزف ، وكل ما يمكن الكتابة عليه ، ليكتب فيهسا ما سمعه من اساتذته ،

يقول ياقوت في كتابه « معجم الأدباء » (٣٥) قال الربيع :

<sup>(</sup>٣٥) ج ١٧ ، ص ٢٨٤ .

سمعت الشافعى يقول: كنت أنا فى الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبى الآية ، فأحفظها أنا ، ولقد كنت ـ ويكتبون (٣٦) أثمتهم (٣٧) فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم ـ قد حفظت جميع ما أملى ، فقال لى ذات يوم: ما يحل لى أن آخذ منك شيئا ، قال: لما خرجت من الكتاب كنت أتلقط الخزف ، والدفوف (٣٨) ، وكرب النخل (٣٩) ، وأكتاف (٤٠) الجمال ، أكتب فيها الحديث ، وأجىء الى الدواوين، فأستوهب الظهور (٤١) ، فأكتب فيها حتى كانت لامى حباب (٤٢) ، فملاتها أكتافا وخزفا وكربا مملوءة حديثا » .

وقال الحميدى: قال محمد بن إدريس الشافعى: كنت يتيما فى حجر أمى ، فدفعتنى إلى الكتاب ، ولم يكن عندها ما تعطى المعلم ، وكان المعلم قد رضى منى أن أخلفه إذا قام ، فلما جمعت القرآن ، دخلت المسجد ، فكنت أجالس العلماء ، وكنت أسسمع الحديث والمسالة فأحفظها، ولم يكن عند أمى ما تعطينى فأشترى به القراطيس ، فكنت أنظر إلى العظم فأخذه ، فأكتب فيه ، فاذا المتلا طرحته فى جرة فاجتمع (٤٢) عندى حباب (٤٤) .

<sup>(</sup>٣٦) الواو للحال ، والضمير للصبية .

<sup>(</sup>٣٧). الأئمة . جمع امام ، وهو ما يتعلمه الفلام كل يوم من الترآن .

<sup>(</sup>٣٨) الدفوف . جمع دف وهي الجلود التي يعمل منها الطبل ، الضمامات .

<sup>(</sup>٣٩) كرب النخل : أصول السعف الغلاظ العراض التي تقطع منها ، الواحدة كربة .

<sup>(</sup>٠٤) أكتباف الجمال جمع كتف : عظم عريض خلف المنكب .

<sup>(</sup>١١) الظهور ، أي الاوراق .

<sup>(</sup>۲۶) حباب : جمع حب ای جرار جمع جرة .

<sup>(</sup>٢٦) هكذا بالتذكير .

<sup>(</sup>٤٤) « مناقب الامام الشافعي » للامام البيهقي - ص ١٤ ."

و « آداب الشافعي ومناقبه » للامام أبو حاتم الزازي - ط . السعادة سنة ١٩٥٣ ص ٢٤ ( واللفظ للبيهتي ) .

ويق ول الإمام فخر الرازى فى كت ابه « مناقب الإمام الشافعى (٤٥): « وذكروا أن الشافعى رضى الله عنه ، كان فى أول الزمان فقيرا ، ولما سلموه الى المكتب ما كانوا يجدون أجرة المعلم ، وكان المعلم يقصر فى التعليم الا أن المعلم كلما علم صبيا شيئا ، كان الشافعى رضى الله عنه يتلقف ذلك الكلام ثم اذا قام المعلم من مكانه أخذ الشافعى رضى الله عنه يعلم الصبيان تلك الاشياء ، فنظر المعلم ، فرأى الشافعى رضى الله عنه يكفيه من أمر الصبيان أكثر من الاجرة فرأى التى يطمع بها منه ، فترك طلب الاجرة ، واستمرت هذه الاحوال حتى تعلم القرآن كله لسبع سنين » •

تعلم الشافعى القرآن أول ما تعلم بمكة ، وأتم حفظه ولـم يتجاوز عمره سبع سنين ، وكان يقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين شيخ أهل مكة في زمانه .

قال الشافعى رضى الله عنه : « قرأت القرآن على إعماسيل بن قسطنطين ، وكان شيخ أهل مكة فى زمانه ، قال : قسرات على شبل بن عباد ، ومعروف بن مشكان ، قال : قرأت على يحيى عبد الله بن كثير ، قال : قرأت على مجاهد ، قال : قرأت على ابن عباس ، قال : قرأت على أبى بن كعب ، قال : قرأت على رسول الله ﷺ » (٤٦) ،

ثم أخذ الشافعي رضى الله عنه يجالس العلماء ، ويحفظ الحديث والمسألة ، قال الإمام الشافعي رضى الله عنه : « ولما ختمت القرآن دخلت المسجد أجالس العلماء ، وأحفظ الحديث ، والمسألة ، وكان منزلنا بمكة في شعب الحنيف » •

<sup>(</sup>٥٥) مناقب الامام الشافعي ، للرازي ، من ٩ .

<sup>(</sup>٢٦) المرجع السابق ، ص ٧٠ ٠

القرآن واحكامه وأسراره ، إلا إذا كان ضليعا في اللغة العربية ، لأن القرآن واحكامه وأسراره ، إلا إذا كان ضليعا في اللغة العربية ، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين ، ولما كان الشافعي قد جند نفسي لخدمة العلم ، إذن فلابد عليه أن يتسلح بجميع الأسلحة التي تتطلبها المعركة ، وخاصة بعد أن أخذت العجمة تغزو اللسان العربي ، بسبب الإختلاط بالاعاجم في المدائن والأمصار ؛ فأخذ يدرس اللغة والشعر والخبار الناس ، ولم يقطع صلته بهذه العلوم حتى بعد أن أخذ مكانته في المعلوم الاخرى ، وكان يأخذها من مصادرها الأصلية ، فخرج من مكة ليلازم هذيلا في البادية – وكانت أفصح العرب بيعام كلامها ، ويأخذ طبعها ، فأتقن الشسيعر واللغية والآدب

قال الشافعي رضى الله عنه: «شم إني خرجت من مكة ، فلزمت هذيلا في البادية ، اتعلم كلامها ، وآخذ طبعها ، وكانت افصــح العرب » (٤٧) .

وكان يقول: « أصحاب العربية جن الانس يبصرون ما لا يبصر غيرهم » (٤٨) .

وقال محمد بن بنت الشافعي رضي الله عنهم نش اقام الشافعي على تعلم العربية وأيام الناس عشرين سنة ، وقال : ما اردت منه إلا الإستعانة على الفقه » .

ثم أخذ الشافعى الطالب يدرس الفقه والحديث بتوسيع ، ولذلك رحيل إلى المدينة المنورة ، ليتفقع على إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضى الله عنه ، فكان يلازمه كظله إلى أن مات منة

<sup>(</sup>٧٤) معجم الأدباء \_ ليالموت = ج ١٧ ص ١٨٤٠ .

<sup>(</sup>٨٤) مناقب الامام الشافعي \_ للرازي ، ص ٨٩٠ .

<sup>(</sup> م ٣ ــ الشافعي )

۱۷۹ هـ ، وقد انتقل كل ما فى جعبة مالك من العلم إلى الشافعى رضى الله عنهما •

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه: « ثم قال ـ أى مالك ـ : اذا كان غدا تجىء بمن يقرأ لك الموطأ ، فقلت : إنى أقرؤه من الحفظ ، فرجعت إليه من الغد ، وابتدأت بالقراءة ، وأردت قطع القراءة خوفا من ملالته ، فأعجبه حسن قراءتى ، فكان يقول : يا فتى زد حتى قراته فى أيام يسيرة ، ثم أقمت بالمدينـــة إلى أن توفى مالك رحمه الله » (21) .

ولا ينتهى طموح الشافعى الطالب إلى هذا الحــد ، بل أخـذ يسـتزيد ويسـتزيد ويضيف إلى ما عنـده مدارك أخرى ، فدرس علم الفراسة فى اليمن ، وفقه الحنفية فى العراق ، وكان قد أخذ فنون الرمى والفروسية فى البادية .

قال الشافعى رضى الله عنه : « وكانت همتى فى شيئين : فى الرمى والعــــلم ، فصرت فى الرمى بحيث أصيب من عشرة عشرة » (٥٠) ٠

وقال : « كنت الزم الرمى حتى كان الطبيب يقول لى : أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر » (٥١) •

وقال الربيع بن سليمان : « كان الشافعي أفرس خلق الله

<sup>(</sup>٩٤) المرجع السابق ص ١٠ ، ومعجم الادباء ، لياتوت ، ح ١٧ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥٠) المرجع السابق ــ ص ٨ . ومناقب الامام الشافعي ــ للبيهتي ـ النسخة الخطية ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>١٥) اعلام الاســـلام ـ لمصطفى عبد الرازق ـ ص ١٩ نتلا عن تاريخ بغداد ، ٢٠ ٠ ٠ ٠

وأشجعهم وكان يأخذ باذنه وأذن الفرس ، والفرس يغدو ، فيثب على ظهره وهو يغدو » (٥٢) .

هذا هو الشافعي ، الطالب المثالى رضى الله عنه ٠٠ وقد الجتمعت لديه الحسنيان : علوم الإسلام ، ورياضة الابدان ، فاصبح مضرب المثل ، وموضع تقدير الناس ، منذ أن كان طالبا إلى أن أصبح من العلماء البارزين في الادب واللغة ، والفتيا والفقه والحديث والإجتهاد ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>٥٢) مناتب الامام الشافعي « للامام البيهتي » . النسخة الخطية ، من ١٠٩ .

# والشيافعي الأديب اللغنوي عدد الذي المعدد الشيافعي الأديب اللغنوي المديد المديد

كأن الإمام الشافعي رضى الله عنه حجة في اللغة والادب والشعر ، كما كأن حجة في الفقه والحديث والاصول ، واعترف بذلك المتقدمون من أئمة اللغة والادب .

قال الإمام النووى فى كتابه « المجموع شرح المهذب » (٥٣) : « وهو ـ أى الشافعى ـ الحجة فى لغة العرب ونحوهم ، فقد إشتغل فى العربية عشرين سنة ، مع بلاغته وفصاحت ، ومع أنه عربى اللسان والدار والعصر » •

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه : « الشافعى فيلسوف في أربعت أشتياء : في اللغتة ، وأيام الناس ، والمعانى ، والفقه » (٥٤) .

#### \* \* \*

وقال: « كان الشافعى \_ رحمه الله \_ من أفصح الناس ، وكان مالك يعجبه قراءته ، لأنه كان فصيحا » (٥٥) .

وقال أحمد بن أبى سريج : « ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي » (٥٦) •

وقال الاصمعى : « قرات ديوان الهذليين على شاب من شباب

٥٣) ط ، العاصمة - ج ١ ص ١٨ .

<sup>(</sup>١٥) مناقب الامام الشامعي \_ للرازي \_ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٥٥) آداب الشافعي ومَناقبه للامام أبي حاتم الرازي - ص ١٣٦٠

<sup>(</sup>١٥٦) الرجع السَّابق - ص ١٢٧٠٠

قریش ، یقال له محمد بن إدریس الشافعی » ، وقال ؛ « قرآت شعر الشنفری علی محمد بن ادریس » (۵۷) .

وقال الجاحظ: « نظرت في كتب هؤلاء النابغة الذين تبعوا في العلم عقلم أو أحسن تاليفا من المطلبي ع كان لسانه ينظم الدر » (٨/٥). وعلام المرابع الدر » (٨/٥).

وقال الإمام فخر الرازى: « ومما يدل على قوة علم الشافعى رضى الله عنه في اللغة: أن الإمام أبا منصور الازهرى ، لاشك إنه من عظماء العلماء في علوم الغربيسة قد اعترف للشسسافعى بالكمال والتمام في هذا العلم ، وصنف كتابا في شرح مشكلات الفاظه، وذكر في صدر ذلك الكتاب ثناء عظيما ، ومدحا عاليا للشافعي ، وإمام أبو سليمان الخطابي فإنه كان في الغاية القصوى في علم اللغة وفي علم الحديث ، وهو كان من أصحاب الشسافعي ومن المعترفين بتقدمه في علم العربية ، وأجمع أهل خراسان على أنه ما كان بخواسان أبرع في اللغة والنحو من أبي الحسن على بن أبي ما كان بخواسان أبرع في اللغة والنحو من أبي الحسن على بن أبي القاسم الحزامي صاحب كتاب مختصر العيني ، وهو كان قد افتخر في اشعاره بالشافعي رضى الله عنه فقال :

تلقیت دینی عن قریش وهاشم ومن بیته کان الحطیم وزمزما ففزت بدین الهاشمی محمد وبالعروة الوثقی التی لن تفصما أدین بدین الشافعی وهدیه وابرا إلی الرحمن ممن یخینهما

واما ابو عبق الله ابراهيم بن حمد بن عرفة النحوى الازدى نفطويه من فله كتاب معروف في ماقت الشافعي يذكر فيه الفاظة الفظيفة معلوبة المعروف في ما الفضيفة معلوبة المعروبة المعروبة الفضيفة معلوبة المعروبة ال

<sup>(</sup>۷۷) مناقب الامام الشافعي للرازي ـ ص ۸۷ . - حاريم المرجل المنابق كالس ۸۸ واسنا ملمان سات س

المرتبع المنتاب العربي ٨٨٠ من ٧٨٧ صف ١٤٠ المنتاب العربي ١٨٠ منا

وكان مجلس الشـــافعى رضى الله عنه يحضره كبار أهل اللغة والشعر •

قال الإمام الكرابيسى: « ما رأيت مجلسا قط أنبل من مجلس الشافعى ، كان يحضره أهل الحديث ، وأهل الفقه ، وأهلل الشيعر ، وكان يأتيمه كبار أهل اللغة والشعر فكل يتكلم منه » •

ووصف الاستاذ عبد الحليم الجندى أسلوب الشافعى بجزالة الالفاظ ووجازة العبارة وقوة الاثر ، فقال فى كتابه « الإمام الشافعى » (٦٠) :

وأول ما يبدو للقارىء من أسلوب الشافعي جزالة الفاظه ، ووجازة عباراته ، وقوة أثره ·

أما الجزالة ، وما يتبعها من الصحة والسلامة ، فهما كمثل الوان العافية التى تلوح وجوه العائدين من الصححراء حيث الفصحى خالصة يتراضعها العرب الخلص من لبان البادية كما رفق قوله ورقاه إدامة قراءة القرآن .

وأما الإيجاز فآية البلاغة في الشعر والنثر •

وأما قوة التعبير والتاثير ، فقد ساعدت عليها أمور ، منها طبيعته ، وما سكب فيها من فيوض القوة والفتوة ، ومنها نزعته الخطابية التى تتبدى فى كتابه ، ومنها أن كثيرا من كتابة إملائه ، قد يتيح الفرصة للإنتقاء ، ومنها دراساته للشعر الجاهلى ، وقرضه الشعر طوال حياته ، ومنها طبيعة الفنان يسلك الفاظه فى جمله ،

<sup>(</sup>٦٠) كتاب ( الامام الشافعي ) للاستاذ عبد الحليم الجندي – ط . دار الكتاب العربي سنة ٢٧ – ص ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ .

كانما يسلك الجوهر في عقود الجمان ، ومنها كنوزه التي لا نظائر لها من اللغة الفصحي ، وأساليبه التي لا تبارى في التصرف في الألفاظ ، لكل لفظة جمالها الخاص بها وكمالها ، كوعاء للمعنى ، دون أن تتداخل معانى الكلمات وكان لكل كلمة قيمة رقيمة معينة ، أو صورة هندسية محددة ، أو قوة فئات العملة لا تزيد ولا تنقص ، ومن كل ذلك الضبط ، ينبعث اللمعان اللؤلؤى والنغم الموسيقى ، والإئتلاف الوضيء ، في السلك والسبك ، بعبارات قصيرة أو طوياة متابعة ، لكل منها حجتها ، ولمجموعتها الحجة البالغة ، كمثل وثبات الجواد المنطلق ، أسكر البصر بالحركة الدقيقة المنضبطة ، مع جمال هيكله وحسن شكله ، وهو يوفي على الغاية .

وكأن العين إذ تبصر بالكلام جملة وفرادى ، فى إتساقه وانطلاقه ، تشهد البلور المذاب فى انسيابه وائتلافه ، أو تسمع وترى آلات النغم قد توفرت عليها أنامل أستاذ .

وكما تجد فى البيت الواحد من القصيد ، كمال الوحدة ، تجد فى الجملة الواحدة من كلام الشافعى ، وربما فى الكلمة الواحدة ، ما فى النثر العظيم من كم الوحدة ، ما فى النثر العظيم من كم المعنى .

من أجل ذلك تحس في لغة الشافعي طعما سائغا في الفم ، وتوقيعا بديعا في الأذن ، صنجا أو جرسا كما شبهه سامعوه ، ينساب من ذاته المنطلقة كالجداول المتدفقة ، فتلمس قوة الرد ودفع المدافع ، وحوارا بين الاشخاص يجرى على القرطاس ، مع الحركة والتنوع الذي ينقل القارىء كل نقلة ، وينفض عنه الكابة ، كدأب سادات البلاغة ، الذين يملكون النفس ، فإذا العين والفم والاذن ، قد تكافلت مع الذوق والذهن ، لتأكيد وجود الخطيب ، وإشارات المعلم ، وإبداع الشاعر ، ولذلك يحس قارئه دائما بحاجته إلى القراءة بصوت عال ليتذوق الجمال ، وكانه يشارك

فى محاورات تجرى امامه ، او كانه فى حلقة من حلقات المحاورات فى مدرسة أبى حنيفة ، او الاكاديمى فى عهد افلاطون ، او الليسيه فى حباة ارسطو » .

وكان الإمام الشافعي رضى الله عنه يقول الشعر حتى وهو على فراش الموت، قال الإمام المزنى: « دخلت على الشافعي رضى الله عنه وهو عليل (٦١) فقلت: كيف أصبحت يا أستاذ ؟ فقال الصبحت من الدنيا راحلا ، وللإخوان مفارقا ، ولسوء أفعالى ملاقيا وعلى الله واردا ولكاس المنية شاربا ولا والله لا أدرى أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فاعزيها ، ثم أثشارية يقول : (٦٢)

إليك إله الخلق ارفع رغبتى وانكنتياذا المنوالجود مجرما ولما قسى قلبى وضاقت مذاهبى تعاظمنى ذنبى فلما قرنته بعقوك ربى كان عفوك اعظما ومازلت ذا عفو عنالدنبامتزل تجود وتعفو منة وتكرما ولولاك ما يقوى بإبليس عابد فإن تعف عنى تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل مأثما وإن تنتقم منى فلست بايس ولو ادخلتنفسي برمى جهنما فجرمى عظيم من قديم وحادث وعقوك ياذا العقو اعلا واجسما

### الشافعي المحدث وناصر السنة

كان الإمام الشافعي رضى الله عنه محدثا ومن عظماء رجاله ، وإن كانت شهرته في الفقه تغطى شهرته في الحديث ، وكيف لا وقد حفظ موطا مالك ولم يتجاوز عماد ثلاث عشرة سنة ، واتم قراءته على مالك في أيام يسيرة ، وكان يجالس العلماء ، ويحفظ الأحاديث بعد أن أتم حفظ القرآن ، وهو ابن سبع سناين .

المراكم على رواية 4 في عرضه الذي عالت فيه الم و علما المان ا

المرادي مناتب الإمام الشافعي الرادي من المال ما عمال

قال الإمام الشيافعي رضى الله عنه : قدمت المدينة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، لاقرا على مالك الموطا ، فقال لى ، أطلب من يقرأ لك ، فقلت : أنا أقرؤه لنفسى ، فقرأت عليه ، فكان ربه على يقول لى في حديث من الاحاديث : أعده ، فاعيده حفظا ...

والمخالف ، ولو لم يحفظ الشافعي من الحديث إلا كتاب الموطأ ، مع عبد ألوافق عبد ألوافق عبد ألوافق عبد ألفوطا ، مع عبد أكثر الخالف ، ولو المختلف المعالم على المحلوب المحتلف المح

وكان يلقب بنامر السنة ، فقد روى حرملة بن يحيى أنه سمع الشافعي يقول : سميت بمكة ناصر الحديث (١٤) .

والادلة على عان الإمام الشافعي رض الله عنه يحيط بعلم الحديث وإنه كان ناصرا للسنة كثيرة جدا، ، منهه بعد المسابقة كثيرة جدا، ، منهه بعد المسابقة كثيرة جدا، ، منهه بعد المسابقة كثيرة بعدا، ، منهه بعد المسابقة كثيرة بعدا، ، منهه بعداً المسابقة كثيرة بعداً ، منهه بعداً المسابقة كثيرة بعداً ، منهه بعداً المسابقة كثيرة بعداً ، منهه بعداً ، منها ، منها

ر - قال الإمام الرازى: إن ائمة الحديث اختلفوا فى اصح الاسانيد فى الحديث فقال إمام الصناعة ، ومتبوع اللجم اعة ، محمد بن إسماعيل البخارى : لا إسناد اصح من مالك عن نافع عن ابن عمر ، وأجمع أهل العلم على أنه ما كان فى الرواة عن مالك ، أجل من الشافعى ، لأن سائر تلامذة مالك كانوا فى الفقه والخلافة دون الشافعى بكثير ، فصار هذا دليلا على أن أشرف الاسانيد فى الدنيا ، ما رواة الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، وهذا يدل على أن الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، وهذا يدل على أن الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن الدرجات العالية ما ليس لغيرة (مُنْ) ،

۱۳۶) مناقب الامام الشاهعي - للرازي ، صل ۷۹ - ۸۰ - ۲۹ (۲۶) توالي التاسيس - لابن حجر - ص ٥٥ - ۲۰ - ۲۰ والي التاسيس - لابن حجر - ص

<sup>. (</sup>١٥) مناتب الامام الشاهلي - المرازى مالص ١٦٠٠

٢ - وقال أيضا : « روى أن أحمد بن حنبل سئل : هل كان الشافعي صاحب حديث ، فقال : أى والله كان صاحب حديث ، أى والله كان صاحب حديث ، وروينا أنه سمع الموطأ منه ، وقال : إنه ثبت فيه » .

وسئل أحمد بن حنبل عن مالك فقال : حديث صحيح ورأى ضعيف ، وسئل عن الاوزاعى فقال : حديث ضعيف ورأى ضعيف ، وسئل عن الشافعى فقال : حديث صحيح ورأى صحيح ، وسئل عن أبى فلان فقال : لا رأى ولا حديث ، قال البيهقى : وإنما قال أحمد فى مالك ذلك ، لانه كان يترك الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة ، وإنما قال فى الاوزاعى ذلك ، لانه كان يحتج بالمقاطيع والمراسيل فى بعض المسائل ، ثم يقيس عليها ، وإنما قال فى الشافعى ذلك ، لانه كان لا يرى الإحتجاج إلا بالاحاديث الصحيحة ، ثم يقيس الفروع عليها ، وإنما قال فى أبى حنيفة ذلك ، لانه كان يقبل رواية المجاهيل ، ويقبل المقاطيع والمراسيل فيما وقع إليه من حديث بلده ، فإن كان ضعيفا قبله وترك القياس لاجله ، وما وقع إليه من أحاديث سائر البلاد فإن كان صحيحا لم يقبله بل عدل إلى

" - وقال الإمام النووى: « ومن ذلك شدة إجتهاده - اى الشافعى - فى نصرة الحديث ،واتباع السبنة ، وجمعه فى مذهبه بين اطراف الادلة مع الإتقان ، والتحقيق ، والغوص التام على المعانى والتدقيق حتى لقب حين قدم العراق بناصر الحديث وغلب فى عرف العلماء المتقدمين والفقهاء الخراسانيين على متبعى مذهبه لقب أصحاب الحديث فى القديم والحديث ، وقد روينا عن الإمام أبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المعروف بإمام الائمة ، وكان من حفظ الحديث ومعرفة السنة بالغاية العالية ، أنه سئل هـل

<sup>(</sup>٦٦) مناقب الامام الشافعي - للزازي . ص ٨٠ - ٨١ .

تعلم سنة صحيحة لم يودعها الشافعى كتبه ؟ قال : لا : ومع هذا احتاط الشافعى رحمه الله لكون الإحاطة ممتنعة عن البشر ، فقال : ما قد ثبت عنه رضى الله عنه من أوجه من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح ، وترك قوله المخسالف للنص الثابت الصريح » (٦٧) .

غ \_ وقال الشيخ محمد الحضرى بك : « ومن أجـل كتب الشافعى كتابه المرسوم باختلاف الحديث ، وقد وضعه الشـافعى إنتصـارا للسـنة على العمـوم ، ولخبر الواحـد على الخصوص » (٦٨) .

٥ \_ وقال الإمام الرازي: « إن كتابه المسمى بمسند الشافعى ، كتاب مشهور فى الدنيا ، ولم يقدر أحد على الطعن فيه ، بل وربما طعن فيه قوم مثل أصحاب الرأى ، لكن ذلك لا عبرة به » (٦٩) .

هذا وقد طعن بعض الناس في علم الشـــافعي رضى الله عنه بالحديث السباب زعموها ، منها :

أولا: أن الشافعى رضى الله عنه إستدل تارة بالحسديث الضعيف ، كما أنه روى عن جماعة ، لا يجوز الإحتجاج بروايتهم ، كإبراهيم بن يحيى مع أنه كان قدريا .

وأجيب عنه بأن مسلما حكى عن رجل أنه كان يعيب الشافعي بأنه يروى عن الضعفاء ، فقال مسلم : « والشافعي لم يعتمد في

<sup>(</sup>۱۷) المجموع شرح المهذب ـ للنووى . ط . العاصمة ، ج ۱ من ۱۹ . (۱۸) تارخ التدري الاسلامي ـ للحضري ، من ۳۱۸ .

<sup>(</sup>۱۸) تاریخ التشریع الاسلامی ـ للحضری ، ص ۱۹۸ · (۱۹) مناقب الامام الشانعی ـ للرازی ، ص ۸۳ ·

تلك المسائل على تلك الاحاديث الضعيفة ، بل كان ينتزع بالحجة في أكثر المسائل من القرآن ومن المقياس، ثم يذكر الاحاديث قوية كانت أو غير قوية ، فما كان منها قويا إعتمده ، وما لم يكن قويا ذكره عند الإحتجاج بذكر حامل الأجل الإستدلال

وفيما يتعلق بروايته عن إبراهيم بن يحيى ، فقد قيـــل للشافعي إن إبراهيم بن يحيى قدرى فكيف تروى عنه ، فقال : لان يخرُ إبراهيم من الجبل احب إليه من أن يكذب ، كان ثقة في الحديث (٧٠)من المناب الإساسة

قال الإمام الرازى - وأعلم أن الأصوليين إختلفوا في أنه هل يجوز رواية عن المبتدع إذا كان عدلا في دينه ، فمنهم من جوزه ، فلعمل الشكافعي كان على هذا القول .

ثانيا : أن الإمام البخاري والإمام مسلم ما رويا عن الشافعي رضى الله عنه ولولا أنه كان ضعيفا في الرواية لرويا عنه كم\_\_\_ا رويا عن سيائر المحدثين فله رية ريالنا رعمه رعمه ده والده

وأجيب بان البخارى ومسلما ما تركا الرواية عن الشافعي رضى الله عنه لكونه ضعيفا في الرواية ، بل لعلهما تركا الرواية عنه ، لانهما ما ادركاه ، فلو اشتغلا بالرواية عنه ، لافتقرا إلى الرواية عمن يروى عنه ، لكن أكثر شيوخ البخارى ومسلم كانوا تلامذة مالك ، فكانا لهذا السبب ما يحبان يرويان عن الشافعي في الدرجة بعفلو رويا عن تلامدة الشافعي لصارت الرواية نازلة عَن اغيرة حاجة والمعددون لا يرغبون فيها ... وتعسمه رس يه به معاد

ثم إن مجرد ترك الرواية عن الشافعي ، لا يصح إن يكون دليلاً على ضَعْفَه ، لأن هذا من باب الجرح والتعديل ، فلابد من

<sup>1</sup>AT The Manue Works - Heines - ATT

<sup>(</sup>٧٠) المرجع السابق على هل ولمعالسنا مده المناه عمر

التصريح فيه ، فكيف وقد ثبت العكس ، حيث أن البخارى في تاريخه الكبير لم يذكر الشافعي في باب الضعفاء وحيث إن مسلما قد دافع عنه كما اسلفنا .

وأيضا إن البخارى ومسلما رويا عن احمد بن حنبل ، واحمد روى عن الشافعى غير جائزة ، صار روى عن الشافعى غير جائزة ، صار احمد بسبب روايته عن الشافعى مجروحا ، وصار البخارى ومسلم بسبب روايتهما عن احمد مجروحين ، وإن كانت رواية احمد عن الشافعى جائزة فقد سقط الإستدلال (٧٢) .

## الله الذي الله المسائلة على المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة ا المسائلة الم

## 

علمنا مما سحبق أن الإمام الشافعي رضى الله عنه ، كان يبتدىء بدراسة القرآن ثم اتجه إلى اللغة والحديث ، ولم يهتم بدراسة الفقه إلا فيما بعد ، واختلفت الروايات في سبب تحوله إلى الفقه :

يقول الإمام النووى في كتابه « المجموع » (٧٢) « وعن مصعب بن عبد الله الزبيري قال، كان الشيافعي رحمه الله في ابتداء أمره يطلب الشعر وايام العرب والادب ، ثم أخذ في الفقه بعد : قال : وكان سبب أخذه في العلم ، أنه كان يوما يسير على دابة له وخلفه كاتب لابل بسوطة فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرغة كاتب ابل بسوطة فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرغة كاتب ابل بسيوطة ، مثل هذا ، أين أنت من الفقه ، فهزه ذلك ، فقصد مجالسة الزنجي مسالم

الرحع السابق \_ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۷۲۷) الجموع شرح المهذب للنووى . هر ( ، ص ه ۱ ) و المنافعي للبيهتي ص ١٥ .

ابن خالد ، وكان مفتى مكة ثم قدم علينا فلزم مالك ابن انس » .

وعن الشافعى رحمه الله قال : كنت أنظر فى الشعر فارتقيت عقبة بمنى فإذا صوت من خلفى : عليك بالفقه ·

وعن الحميدى قال : « قال الشافعى : خرجت اطلب النحو والادب فلقينى مسلم بن خالد الزنجى ، فقال : يا فتى ، من اين انت ؟ قلت : من اهل مكة ، قال : اين منزلك ؟ قلت : شعب بالخيف ؛ قال : من أى قبيلة ؟ قلت : من عبد مناف ، قال : بخ بخ ، لقد شرفك الله فى الدنيا والآخرة ، ألا جعلت فهمك فى هذا الفقه فكان احسن بك » (٧٣) .

من هنا ابتدأ الإمام الشافعي رضى الله عنه يتجه إلى الفقه، فتفقه أول ما تفقه على أهل الحديث من علماء مكة ، كمسلم بن خالد الزنجى المتوفى سنة ١٧٩ ه ، وسفيان بن عيينة المتوفى سنة ١٩٨ ه ، ومن يومه كان الفقه ضالته المنشودة ، لا يفضله على غيره، لان الفقه في رأيه هو أفضل ما أعطاه الله تعالى لعباده بعسد النبوة .

قال الربيع « سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : سمعت ابن عيينة يقول : لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة ،

<sup>(</sup>٧٣) ويمكن الجمع بين الرواية الاولى والثانية ، بانهما حادثة واحدة ، فالاولى تبين الشخص الذى قال له ذلك ، والثانية تبين المكان الذى حصلت فيه ، والجمع بين الرواية الثانية والثالثة بانهميا حادثتان منفصلتان ، وقعت الاولى قبل الثانية ، وكان الامام الشافعى رضى الله عنه لا يتأثر كثيرا بقول كاتب ابى بسوطة ، لانه قول رجل عادى ، ولما سمع قول مسلم بن خالد ، تأثر جدا بقوله ، لانه صدر من رجل عالم كبير لا يريد به الا خيرا ، فذهب اليه بعد ذلك ليتلقى اول درس له في الفقه .

ولم يعط بعد النبوة أفضل من العلم والفقه ، ولم يعط في الآخرة افضل من الرحمة » .

ثم سمع خبر مالك بن انس إمام دار الهجرة ، فاشتدت رغبته لقابلته والتفقه عليه ، وتمنى لو كان عنده موطا مالك ليحفظه ، ولحن العين بصيرة واليحد قصيرة ، ولكنه لم يياس ، فاستعار الموطا من رجل بمكة وابتدأ يحفظه حتى حفظه كله ، ودخل على والى مكة ، وطلب منه كتاب توصية إلى والى المدينة ، وإلى مالك بن أنس ، فاستجاب لطلبه .

ولنترك الإمام الشافعي رضى الله عنه يروى بنفسيه قصة رحلته إلى المدينة ومقابلت الأولى مع الإمام مالك رضى الله عنه .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه: « فوقع في قلبي ان اذهب اليه – أى إلى مالك بن انس – فاستعرت الموطا من رجل بمكة ، فحفظته ثم دخلت على والى مكة ، فاخذت كتابه إلى والى المدينة وإلى مالك بن انس ، وقدمت المدينة ، وابلغت الكتاب ، فقال والى المدينة : يا فتى لو كلفتنى المشى من جوف مكة الى جوف المدينة راجلا حافيا ، كان أهون على من المشى إلى باب مالك فقالت : إن رأى الامير أن يحضره ، قال : هيه سات ليتنا إذا ركبنا إليه ووقفنا على بابه يفتح لنا الباب ، ثم ركب وذهبنا معه إلى دار مالك ، فتقدم رجل ، وقرع الباب ، فخرجت لنا جارية سوداء ، فقال لها الوالى : قولى لمولاك إنى بالباب ، فدخلت الجارية فابطات ثم خرجت فقالت : إن مولاي يقول لك : إن كان لك مسئلة فارفعها في رقعة حتى يخرج لك الجواب ، وإن كان المجيء لشيء آخر ، فقد عرفت يوم المجلس ، فانصرف ، فقال

لها ز قولي إن معي كتاب والي مكة في مهم ، فدخلت ثم خرجت وفي يدها كرسي ثم وضعته ، فإذا مالك شيخ طوال قد خرج وعليه المهابة ، وهو متطيلس ، فدفع الوالي الكتاب اليه ، فلما بلغ إلى قوله « محمد بن إدريس رجل شريف من أمره ومن حاله كذا وكذا » رمى الكتاب من يده ، وقال : سبحان الله صار علم رسول الله والله بحيث يطلب بالرسائل فتقدمت إليه فقلت : أصلحك الله تعالى إني رجل عمطلبي من حالي ومن تصلي كذا وكذات فلما سمع كالمي نظر إلى ساعة ، وكان لمالك فراسة ، فقال لي عما إسمك ؟ قلت محمد ، فقال لي : يا محمد إتق الله ، واجتنب المعاصي ، فإنه سيكون لك شأن من الشأن ، فقلت : نعم وكرامة ، فقال : إن الله تعالى قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية ، ثم قال : إذا كان غد تجيء بمن يقرأ لك الموطأ فقلت ، إني أقرؤه من الحفظ ، فرجعت إليه من الغد ، وابتدات بالقراءة ، واردت قطع القراءة خوفا من ملالته ، فأعجبه حسن قراءتي ، فكان يقول : يا فتى زد حتى قرأته في أيام يسيرة ، ثم أقمت بالمدينة إلى أن توفى مالك رحمة الله تعالى " (٧٤) • مندان

وكان لتالك مدرسة في الققه ، تعرف بإسم « مدرسة اهــل الحديث » وهي تخالف مدرسة اهل الرأى بالعراق التي يتزعمها ابو عنيفة ا

قال ابن خلدون ( وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما ، فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء ، وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين ، طريقة أهل الرأي والقياس ، وهم أهل العراق ، وطريقة أهلل الحديث ، وهم أهل الحجاز » (٧٥) س

<sup>(</sup>٧٤) مناقب الأمام الشافعي ـ للرازي . ص ١٠ ، ومعجم الادباء ليتاقوت ـ ج ١٠ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٧٤٠) متدمة أبن خلدون - طه مصطلع مصد - ص ٤٤٦ .

وأخذ الشافعي رضى الله عنه يأخذ من هذا البحسر الواسع بالمدينة ، وكان عمره لما قدم إليها لم يتجاوز الثالث عشرة ، وبعد سنتين من التفقه على مالك رضى الله عنه ، أخذ إسممد بن إدريس الشافعي يلمع ويحتل مكان الصدارة في دنيا العلم والعلماء ، إذ أسند إليه منصب الإفتاء بالحرم المكي ، لكفاءته وجدارته وهو منصب خطير ، لا يتولاه إلا فقيه متمكن قدير ، تتوافر فيه الشروط .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه : « لا يحل لاحد أن يفتى في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله ، بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ، وتأويله وتنزيله ، ومكيه ومدنيه ، وما أريد به ، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله على ، والناسخ والمنسوخ ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ، ويكون بصيرا باللغة ، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسينة والقرآن ، ويستعمل هذا مع الإنصاف ، ويكون بعد هذا ، فإذا كان هذا فله أن يتكلم المفتى في الحسلال والحرام ، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن ليفتى » (٧٦) .

واختلف فيمن كان يأذن للشافعي رضي الله عنه بالإفتاء .

قال الإمام النووى فى كتابه «تهذيب الاسماء واللغات» (٧٧): « وقد أمره بذلك شيخه أبو خالد مسلم بن خالد الزنجى إمام أهل مكة ومفتيها ، وقال له : إفت يا أبا عبد الله ، فقد \_ والله \_ آن لك أن تفتى أ، وكان للشافعى إذ ذاك خمس عشرة سنة » •

( م ٤ ـ الشافعي )

<sup>(</sup>٧٦) اعلام الموقعين ــ لابن القيم ـ ط . السعادة ، سنة ١٩٥٥ ج ١ ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>۷۷) ط . المنيرية ج ١ ص ٥٠ .

وقال ابن خلكان في كتابه « وفيات الأعيان » (٧٨) : « وقال الحميدى : سمعت الزنجى بن خالد \_ يعنى مسلما \_ يقـــول للشافعى : إفت يا أبا عبد الله ، فقد \_ والله \_ آن لك أن تفتى ، وهو ابن خمس عشرة سنة » .

وقال الإمام الرازى فى كتابه « مناقب الإمام الشافعى » (٧٩): « قال عبد الله بن الزبير الحميدى : قال مسلم بن خالد الزنجى للشافعى رضى الله عنه : إفت يا أبا عبد الله ، فقد أن لك أن تفتى ، وكان الشافعى رضى الله عنه حينئذ دون عشرين سنة » .

وخالفهم فى ذلك ابن شهاب الدين الرملى المتوفى سنة ١٠٠٤ هـ، فقال فى كتابه «نهاية المحتاج الى شرح المنهاج » (٨٠): « واذن له مالك فى الإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة » ٠

وأيده فى ذلك الشيخ سليمان البجيرمى ، فى كتابه « بجيرمى على الخطيب » (١٨) وجمع بين القولين ، قال : لأن الآذن له فيه هو مالك كما فى شرح المنهاج للرملى ورايت بخط بعض الفضلاء : واذن \_ أى مسلم \_ كما هو ظاهر كلامه \_ أى الخطيب ، وصرح به الاسنوى، ولا تنافى لاحتمال أن الإذن صدر منهما له فى سنة واحدة » ،

والراجح عندى أن الآذن له بالإفتــاء هو مسلم بن خالـد الرنجى ، مفتى مكـة وعالمها ، ذلك لأن الإمام الشافعي رضى الله عنه كان يفتى بمكة ، وهو من اختصاص

<sup>(</sup>۷۸) ط . السعادة سنة ۱۹ $\{A\}$  ، ج  $\{A\}$  ص  $\{A\}$  ، ومناقب الشافعي للبيهتي ص  $\{A\}$  ، وآداب الشافعي ومناقبه لابي حاتم الرازي ص  $\{A\}$  .

<sup>(</sup>۷۹) ص ۹ م ر

<sup>(</sup>٨٠) ط . مصطفى الحلبي \_ سنة ١٩٣٨ \_ ج ١ ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٨١) ط . مصطفى الحلبي ـ سنة ١٩٥١ ـ ج ١ ص ٨٨ .

علماء مكة ومفتيها ، ولا دخل للإمام مالك رضى الله عنه فيه ، وهو من علماء المدينة ، ولا مانع من أن الإمام الشافعي رضى الله عنه كان يستشيره في ذلك ، فوافق عليه وأذن له ، وكان سفيان بن عيينة اذا جاءه شيء من التفسير أو الفتيا ، التفت إلى الشافعي فقال : سلوا هذا الغلام ،

ولمكانة الإمام الشافعى رضى الله عنه المتازة فى اللغــة والشعر ، نراه كان يجيب على الاسئلة بنفس الاســلوب الذى وردت به ، إن نثرا فنثر ، وإن شعرا فشعر .

جاء رجل برقعة إلى الشافعي فيها :

سل المفتى المكى هل فى تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح ؟ فأجابه الشافعى أسفلها :

اقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح • وجاء رجل آخر برقعة فيها :

سل المفتى المكى من آل هاشم اذا اشتد وجد بامرىء كيفيصنع؟ فكتب الشافعي تحته :

يداوى هواه ثم يكتم وجده ويصبر في كل الأمور ويخضع ٠

فأخذها صاحبها ، وذهب بها ، ثم جاءه مرة أخرى وقد كتب تحته :

فكيف يداوى والهوى قاتل الفتى وفى كل يوم غصة يتجرع • فكتب الشافعى تحته :

فإن هو لم يصبر على ما اصابه فليس له شيء سوى الموت انفع •

واستمر الشافعى يتفقه على مالك إلى أن توفى مالك سنة ١٧٩ هـ، وقد انتقل إلى الشافعى علم أستاذه كله ، وكان من أبرز تلاميذ مالك على الإطلاق ، وكان يدافع دفاعا شديدا عن أستاذه ومذهبه ضد كل من يريد النيل منه أو من مذهبه .

قال الإمام الرازى: «قال محمد بن الحسن يوما للشافعى: صاحبكم اعلم ام صاحبنا و ويعنى به: أبا حنيفة ومالكا رحمهم الله تعالى و فقلت: على الإنصاف، قال: نعم، قال الشافعى: قلت: أنشدك الله، من اعلم بالقرآن، صاحبنا أم صاحبكم، قال: صاحبكم، قلت: فمن أعلم بسنة رسول الله على من أعلم باقاويل أم صاحبكم? قال: صاحبكم: قلت: أنشدك الله، من أعلم باقاويل أصحاب رسول الله على مصاحبكم، قال: صاحبكم، قال الشافعى: قلت: فلم يبق إلا القياس، لكن القياس لا يكون قال الشافعى: قلت: فلم يبق إلا القياس، لكن القياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول، فعلى أى شيء يقيس، فانقطع محمد بن الحسن، (٨٢).

وقد اعترف العلماء قاطبة بجلالة الشافعي رضى الله عنه في

قال الإمام أحمد رضى الله عنه : « كان الفقه قفسلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي » .

وقال: « كانت أقفيتنا لأصحاب أبى حنيفة ، حتى رأينا الشافعي ، فكان أفقه الناس في كتاب الله عز وجل ، وسنة رسول الله على " . .

وقال ابن القطان : « ما رأيت أعقل وأفقه منه » .

<sup>(</sup>۸۲) مناقب الامام الشافعي ـ للرازي ـ ص ۱۰۱ . و « أداب الشافعي ومناقبه » للامام أبي حاتم الرازي ـ ص ۱۵۹ ـ ١٦٠ .

وقال داود: « كنت عند أبى ثور ، فدخل رجل فقلا الله البا ثور: ما ترى هذه المصيبة النازلة بالناس ، قال : ما هى ؟ قال : يقولون : إن الثورى أفقه من الشافعى ، فقال : سبحان الله العظيم ، أو قالوها ؟ قال : نعم ، قال : نحن نقول : الشافعى أفقه من ابراهيم النخعى وذويه ، وجاءنا هذا بالثورى » (٨٣) .

وقال ابن بنت الشافعى : سمعت أبى وعمى يقولان : « كنا عند ابن عيينة ، وكان اذا جاءه شىء من التفسير والفتيا يسال عنه ، التفت الى الشافعى : فقال : سلوا هذا » (٨٤) .

وفوق هذا كان الإمام الشافعي رضى الله عنه مناظرا أمينا قوى الحجة وكان يناظر للحق أينما وجد ، في يده أم في يد خصمه •

قال الدكتور محمد يوسف موسى فى كتابه « المدخل لدراسة الفقه الاسلامى » (١٥٥) وكان الإمام ابن إدريس مع جلالته فى العلم مناظرا حسن المناظرة أمينا فيها ، طالبا للحق منها ، وقد بلغ من ذلك أن أثرت عنه هذه الكلمة : ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ، وتكون عليه رعاية من الله وحفظه ، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبال بين الله الحق على لسانى أو لسانه .

وقال حرملة : كان الشافعى يقول : « اذا ذكرت دليلا فلم تقبلها عقولكم فلا تقبلوها ، فإن العقل مضطر إلى قبــــول الحق » (٨٦) .

<sup>(</sup>۸۳) مناقب الامام الشافعي ـ للامام البيهقي ـ النسخة الخطية ـ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٨٤) تهذيب الاسماء واللغات - للنووى ج ١ ص ٦٣٠٠.

<sup>(</sup>٨٥) ط . دار الكتاب العربي سنة ١٩٦١ ص ١٥١ ، ومناقب الامام الثافعي للرازي ص ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٨٦) مناقب الامام الشافعي - للرازي - ص ١٣٠ .

وقال محمد بن الحكم : « كنت إذا رأيت من يناظر الشافعى رحمته » • وقال « لو رأيت الشافعى فى المناظرة لقلت : أســــد يريد أن يفترسنى » •

وروى الربيع: أن الشافعى رضى الله عنه كتب هذه الأبيات إلى أبى يعقوب البويطى حثا له على الإنصاف والإنتصاف فى المناظرة (٨٧) • يقول:

اذا ما كنت ذا علم وفضل بما اختلف الأوائل والأواخر فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلج ولا تكابر يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر وإياك اللجوج ومن يراني باني قد غلبت ومن يفاخر فان الشر في جنبات هذا فميز بالتقاطع والتدابر

## شييوخ الشافعى الحجازيون رضى الله عنهم

قال الإمام الرازى فى كتابه « مناقب الإمام الشافعى » (٨٨) : « واعلم أن مشايخه الذى روى عنهم فهم كثير ، ونحن نذكـر المشهورين منهم ، والذين كانوا من أهل الفقه والفتوى ، ورأيت فى كتاب والدى الإمام ضياء الدين عمر بن الحسين رحمه الله تعالى أنهم تسعة عشر : خمسة مكية ، وستة مدنية ، وأربعة يمانية ، وأربعة عراقية » .

<sup>(</sup>۸۷) مناقب الامام الشافعي ـ للرازي ، ص ١٣٠ - ١٣١ . (۸۸) ص ١١ ،

أما الذين من أهل مكة فهم: سفيان بن عيينة (٨٩) ، ومسلم ابن خالد الزنجى (٩٠) ، وسعيد بن سالم القداح (٩١) ، وداود بن عبد الرحمن العطار (٩٢) ، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى داود (٩٣) .

(۸۹) هو ابو محمد سفيان بن عيينة بن ابى عمران ميمون الهلالى ، مولى امرأة من بنى هلال بن عامر رهط ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، واصله من الكوفة ، وقيل ولد بالكوفة ، ونقله ابوه الى مكة ، ذكره ابن سعد فى كتاب الطبقات وعده فى الطبقة الخامسة من اهسل مكة ، كان اماما عالما ثبتا زاهدا ورعا مجمعا على صحة حديث وروايته ، وروى عن الزهرى ، وأبى اسحاق السبيعى ، وعمرو بن دينار ، ومحمد بن المنكدر وغيرهم ، وروى عنه الامام الشافعى وشعبة ابن الحجاج ومحمد بن اسحاق وغيرهم ، قال الشافعى ، ما رايت احدا فيه من آلة الفتيا ما فى سفيان ، وما رأيت اكفا منه عن الفتيا ، ولد بالكوفة فى منتصف شعبان سنة ١٩٨ هـ ، وتوفى يوم السبت آخر يوم من جمادى الاخرة ، وقيل أول يوم من رجب سنة ١٩٨ هـ ودفن بالحجون رحمه الله تعالى ، ( وفيات الاعيان – لابن خلكان ، ط . السعادة ، ج ٢ ص ١٢٩ – ١٣٠ ) ،

(٩٠) هو مسلم بن خالد بن سعيد بن جرجه الزنجى ، وأصله بن اهل الشمام ، وهو مولى لآل سفيان بن عبد الاسد المخزومى ، وكان البيض مشربا حمرة ، وانما الزنجى لقب لقب به وهو صغير ، وكان فقيها عابدا ، يصوم الدهر ، ويكنى أبا خالد ، وكان كثير الحديث كثير الغلط والخطأ فى حديثه ، وتوفى بمكة سنة ١٨٠ ه فى خلافة هارون . ( الطبقات الكبرى ـ لابن سعد . ج ٥ ص ١٩٩ ) .

(٩١) لا نجد تعريفا له .

(۹۲) هو داود بن عبد الرحمن العطار ، وكان عبد الرحمن ابو داود نصرانيا ، وكان رجلا من اهل الشام ، وكان يتطبب ، فقدم مكة فنزلها ، وولد بها اولاد فأسلموا وكان يعلمهم الكتاب والترآن والفقه ، وكان كثير الحديث ، ولد سنة .۱۰ ه ، ومات بمكة سسنة ١٧٤ ه ( الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ - د ص ١٩٨ ) .

(٩٣) هو عبد المجيد بن عبد العربيز بن أبى رواد ، ويكنى ابا عبد الحميد ، وكان كثير الحديث ضعيفا مرجئا ( الطبقات الكبرى – لابن سعد ، ج ه ، ص ،٠٠٠ ) .

وأما من أهل المدينة : فمالك بن أنس (٩٤) ، وابراهيم بن سعد الانصارى (٩٥) ، وعبد العزيز محمد الدراوردى (٩٦) ، وإبراهيم بن أبى يحيى الاسلمى (٩٧) ، ومحمد بن سعيد بن

(٩٤) هو الامام ابو عبد الله ، مالك بن انس بن مالك بن ابى عامر الاصبحى المدنى ، امام دار الهجرة ، واحد الأئمة الاعلام .

ولد بالمدينة المنورة عام ٩٣ هـ ، واقام بها ولم يرحل عنها الا حاجا الى مكة ، ومات بها سنة ٧٩ هـ .

(٩٥) هو أبو اسحق ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن ابن عوف القرشى الزهرى المدنى ، وهو من تابعى التابعين ، سمع اباه والزهرى ، وهشمام بن عروة وآخرين ، وروى عنه شعبة والليث وابن مهدى وغيرهم ، وهو ثقة كثير الحديث روى له البخسارى ومسلم ، واستوطن بغداد ، وولى بها بيت المال لهارون الرشيد ، وتوفى سنة ١٨٣ ه أو ١٨٨ ه ( تهذيب الاسماء واللغسات للنووى سرة ١٨٣ ) .

97) هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردى ، ويكنى ابا محمد ، وكان اصله من دراورد قربة بخراسان ، ولكنه ولد بالمدينة ، ونشأ بها ، وسمع العلم والاحاديث بالمدينة ، ولم يزل بها حتى توفى سنة ١٨٧ ه ، وكان كثير الحديث يغلط ( الطبقات الكبرى ــ لابن سعد ـ ج ، ص ٢٤٤) .

(۹۷) هو ابراهیم بن محمد بن أبی یحیی مولی لأسلم . و کان یکنی أبا اسحاق ، ومات بالمدینة سنة ۱۸۶ ه ، و کان کثیر الحدیث ، ترك حدیثه لیس یکتب ( أنظر الطبقات الکبری – لابن سعد – ج ه ص ۲۵۰ ) .

قال الامام الرازى: اتفتوا على ان ابراهيم بن أبى يحيى كان معتزليا ، وهذا لا يضر بالشافعى رضى الله عنه ، لانه كان يأخذ منه الفقه والحديث لا أصول الدين ، قال الشهافعى رضى الله عنه : كنت على عمل باليمن ، واجتهدت فى الخير والبعد عن الشر ، ثم قدمت المدينة فلقيت ابن أبى يحيى ، وكنت اجالسه ، فقال لى : تخالفونا وتسمعون منا ، فاذا ظهر لاحدكم شيئا دخل فيه ( مناقب الشاسعى للرازى لل صلى ا ) .

أبى فديك (٩٨) ، وعبد الله بن نافع الصائغ صاحب ابن ابى ذئب » (٩٩) .

### أولاد الشافعي

كان الشافعى رضى الله عنه قد تزوج بالسيدة حميدة بنت نافع بن عيينة بن عمرو بن عثمان بن عفان ، بعد وفاة الإمام مالك رضى الله عنه ، وكان عمره إذ ذاك ما يقرب من ثلاثين سنة ، كما أنه كانت له سرية من الإماء .

ورزق من امراته العثمانية ، ابو عثمان محمد وهو الاكبر ، وكان قاضيا بمدينة حلب ، وابنتان : فاطمة وزينب ، كما رزق من سريته ابن آخر يقال له الحسن بن محمد بن إدريس مات وهو طفل (١٠٠) .

(۹۸) (محمد بن سعید ) : هکذا المکتوب فی کتاب « مناتب الامام الشافعی ـ للرازی ص ۱۱ ، ولعل الصحیح ( محمد بن اسماعیل ) ، فقد بحثت عنه فی کتاب وفیات الاعیان لابن خلکان ، وفی کتاب : الطبقات الکبری لابن سعد » فلم اجده بهذا الاسم ، وانما الموجود فی کتاب ( الطبقات الکبری لابن سسحد ج ٥ ص ٣٧٤) محمد بن اسماعیل بن مسلم بن ابی فدیك ، مات بالمدینة سنة ۱۹۹ ه، روی عن الضحاك بن عثمان ، وربیعة بن عثمان ، وحمید الخراط ، وغیرهم ، وکان کثیر الحدیث ، ولیس بحجة ، ومما یؤید هذا أن الامام الرازی نفسه نکر فی ص ۱۲ من الکتاب ما نصه :

( وأما اسناده الرابع فهو محمد بن اسماعيل بن أبى فديك ، وهو يروى عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها ) . ويؤيده أيضا ، ما ذكره الامام ابن حجر العسقلاني في كتابه ( توالي التأسيس بمعالى ابن ادريس ، ص ٥٣ ) أن من شسيوخ الشانعي ، محمد بن اسماعيل بن ابي فديك .

(٩٩) هو عبد الله بن نافع الصائع ، ويكنى ابا محمد ، مولى لبنى محزوم ، وكان قد لزم مالك بن أنس لزوما شديدا ، وكان لا يقدم عليه احد ، مات بالمدينة في شهر رمضان سنة ٢٠٦ ه. ( الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ، ج ٥ ، ص ٣٨٨) .

(۱۰۰) مناقب الشافعي \_ للرازي \_ ص ١٧ .

قال ابن خلكان : قال الشافعي رضى الله عنه : تزوجت امرأة من قريش بمكة وكنت امازحها فاقول :

ومن البليـــة ان تحـــــب فلا يحبك من تحبه فتقول هي : (۱۰۱)

ويصد عنك بوجهد وتلح انت فلا تغبه

#### الشافعي في اليمن

بعد وفاة الإمام مالك رضى الله عنه سنة ١٧٩ ه ، فكر الإمام الشافعى رضى الله عنه فى عمل يكتسب منه ما يدفع حاجته ، لانهكان فى ضنك من العيش ، وصادف فى ذلك الوقت أن قدم إلى الحجاز والى اليمن فكلمه بعض القرشيين أن ياخذ الشافعى معه ويوليه بعض الاعمال هناك ، فوافق عليه ، ولم يكن للشافعى ما يحمله للسفر فرهن داره ، وسافر مع الوالى إلى اليمن ،

يقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : « لما مات مالك كنت فقيرا فاتفق أن والى اليمن قدم المدينة فكلمه بعض القرشيين فى أن أصحبه فذهبت معه واستعملنى فى أعمال كثيرة وحمدت فيها والناس أثنوا على » (١٠٢) •

ویقول : « ولم یکن عند امی ما تعطینی ما اتحمل به فرهنت دارا فتحملت معه ، فلما قدمنا عملت له علی عمل » (۱۰۳) .

ومن هنا أخذت حياة الشافعى رضى الله عنه تدخل مرحلة جديدة لم تعهدها من قبل وهى مرحلة التطبيق العملى ، بعد أن كانت معظم حياته فى الحجاز مقصورة على التحصيل العلمى .

<sup>(</sup>١٠١) وفيات الاعيان ـ لابن خلكان ـ ج ٣ ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>۱۰۲) مناقب الامام الشافعي ــ للرازي ـ ص ١٠٠

<sup>(</sup>۱۰۳) « الشافعي » للشيخ ابي زهرة ـ ص ۲۱ ٠

ووضع الشافعى رضى الله عنه نفسه مرة أخرى على كفة الميزان وتحت المنظار والاختبار • فلئن كان قد نجح نجاحا باهرا فى ميدان التحصيل العلمى فهل يا ترى سينجح هذه المرة فى هذه التجربة الجديدة ؟ وإن كان الجميع يتوقعون منه ذلك لما كانوا يلمسون فيه من الحكمة والحزم والذكاء وحسن التصرف والامانة والإخلاص وإنكار الذات وحب الغير •

وما خاب ظنهم ، فكان الشافعى الموظف مثالا حيا وصادقا فى الامانة والإخلاص والتفانى فى أداء الواجب لا يخدعه رنين الدنانير ولا يبهر عينيه بريق الذهب فكلها زائفة ومصيرها الى الزوال أما الامانة والإخلاص والعدل فإنها الباقية لا تزول ، وهى شيمة عباد الله العاملين المخلصين .

وكان أهل نجران يصانعون الولاة والقضاة ويتملقونهم ليجدوا عندهم سبيلا إلى نفوسهم ، ولكن الشافعى رضى الله عنه اعظم من أن يؤخذ على غرة أو يوقع في حبالهم ، فكان يسلم الطريق أمامهم ويقيم العدل وينشر لواءه .

يقول الشافعى رضى الله عنه « وليت نجران وبها بنو الحارث ابن عبد المدان وموالى تقيف ، وكان الوالى اذا اتاهم صانعوه فارادونى على نحو ذلك فلم يجدوا عندى » (١٠٤) .

بهذا الموقف الحازم النبيل حاز الشافعي رضى الله عنه ثقة الجميع وعطفهم ، وكان محل تقديرهم وإعجابهم وثنائهم ، وذاع صيته في انحاء اليمن والحجاز وبلغ خبره إلى مشايخه واقرانه من الفقهاء والمحدثين .

ولا شك أن أتجاه الشافعي الجديد هذا أثار ردود فعال مختلفة في الأوساط الشعبية والعلمية ·

<sup>(</sup>١٠٤) المرجع السابق ــ ص ٢١ .

فمنهم من خاف عليه \_ وخاصة اساتذته ومحبيه من اهـل العلم \_ من ان تغريه المادة فيغرق فيهـا وتصـبح حجر عثرة تحول دون استمراره في اداء رسالة العلم واملهم فيه كبيـر فتكون خسارة على المسلمين والإسـلام فلم يتوانوا في إبداء النصح للشـافعي وتذكيره بخطر ما اقدم عليه •

وفى ذلك يقول الشافعى رضى الله عنه : « ثم لقيت ابن عيينة فقال « قد بلغنا ولايتك فما أحسن ما انتشر عنك وأديت كل الذى لله عليك ولا تعد » (١٠٥) ·

ومنهم من يرى أن وجود الشافعى واستمراره فى عمله خير لهم وهؤلاء هم أبناء اليمن الكادحون المظلومون إذ يرون فى الشافعى نصرة لهم فإنه بعدله وأمانته أعطى كل ذى حق حقه ٠

ومنهم من يرى فى استمرار وجود الشافعى خطرا عليه وعلى مصلحته فيكيد له كيدا ، وبلغ ببعضهم أن لفق على الشافعى رضى الله عنه تهمة التشيع فكانت هذه أخطر تهمة واجهها الشافعى رضى الله عنه فى حياته إذ كادت تودى بحياته لولا لطف الله وعنايته وإن كانت فى نفس الوقت منة عظيمة له لانها كانت السبب المباشر لقدومه بغداد ودراسته فيها فقه أهل الرأى .

يقول الشافعى رضى الله عنه: « ثم إن الحساد سعوا إلى هارون الرشيد وكان باليمن واحد من قواده فكتب اليه يخوفه من العلويين وذكر فى كتابه: أن معهم رجلا يقال له محمد بن إدريس الشافعى ، يعمل بلسانه ما لا يقدر المقاتل عليه بسيفه فإن أردت أن تبقى الحجاز عليك فاحملهم إليك ، فبعث الرشايد إلى اليمن وحملونى مع العلوية إلى العراق » (١٠٦) .

<sup>(</sup>١٠٥) مناقب الامام الشافعي للرازي ص ١١٠

<sup>(</sup>١٠٦) المرجع السابق - ص ١٠٠

أما الإمام الشافعي رضى الله عنه فكان أدرى بنفسه ومصلحته وعمل لكل شيء حسابه ، وليس صحيحا أنه كان يعمل بدافع الكسب المادى ، والدليل على ذلك أنه كان ينفق ما اكتسبه في اليمن من خير ومال في سبيل الخير وإعانة الفقراء والمحتاجين ،

قال الحميدى « قدم الشافعى رحمه الله من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار فضرب خباءه خارجا من مكة فكان الناس ياتونه فما برح حتى فرقها كلها »(١٠٧) .

وليس ببعيد أن يكون الدافع وراء اشتغاله باليمن علاوة على تحسين حالته المالية ، هو حبه للاستطلاع واكتساب المزيد من العلوم والخبرات ليضيف الى ما عنده ، ولهذا نراه ينتهز فرصة وجوده باليمن فتعلم الفراسة وأخذ عن علمائها ، ومنهم : أبو أيوب مطرف (١٠٨) بن مازن ، وهشام (١٠٩) بن يوسف وعمرو بن أبى سلمة صاحب الأوزاعى ويحيى بن حسان صاحب الليث بن سعد رضى الله عنه .

(١٠٧) تهذيب الاسماء واللغات \_ للنووى . ج ١ ص ٥٧ .

(۱۰۸) هو أبو أبوب مطرف بن مازن الصنعانى ، ولى القضاء بصنعاء وحدث عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وجماعة كثيرة وروى عنه الامام الشافعى رضى الله عنه وخلق كبير واختلفوا فى روايته فنقل عن يحيى بن معين أنه سئل عنه فقال : كذاب . وقال النسائى : مطرف بن مازن ليس بثقة ، وقال السعدى مطرف بن مازن اليس بثقة ، وقال السعدى مطرف بن مازن المسعادى يثبت فى حديثه حتى يملى ما عنده . قال الشافعى رضى الله عنه : ورأيت ابن مازن وهو قاضى صنعاء يغلظ باليمين بالمصحف ، وفى بالرقة بمنبع سنة ١٩١١ هـ ( وفيات الاعيان ، ج ٤ ، ص ٢٩٧ ) .

(۱۰۹) هو هشام بن يوسف ويكنى ابا عبد الرحمن ولى القضاء باليمن ، وروى عن معمر روايات كثيرة ، وعن ابن جريج وغيرهما ، ومات باليمن سنة ۱۹۷ ه . ( الطبقات الكبرى ـ لابن سعد . ج ٥ ص ٨٤٥) .

#### الشافعي في العراق

اتفقت الروايات على أن الشافعى رضى الله عنه قدم العراق متهما بالتشيع (١١٠) لآل على كرم الله وجهه ، وكان ذلك فى عهد الخليفة هارون الرشيد ، وكان العراق يومئذ أهم مراكز الحياة العقلية ، فى فروع العلم والفن ، من تفسير وحديث وفقه ولغة ونحو وصرف ، ومن علوم طبيعية ورياضية ، ومن غناء وموسيقى ونقش وما إلى ذلك ، وكان موطن أهل الرأى ومنبع العلماء ، تأثر إلى درجة كبيرة بالمدنية الفارسية واليونانية ،

والمشهور أن ذلك كان فى سينة ١٨٤ ه وأنه كان أول قدوم الشافعى رضى الله عنه إلى العراق ، وقال البعض إن الشيافعى رضى الله عنه سبق له أن زار العراق قبل ذلك ، وهذا هو مقدمه الثانى إليه (١١١) .

والمسهور أيضا أن الشهاعي رضى الله عنه أتهم بالتشيع وهو باليمن (١١٢) ، وقال ابن عبد البر في «الانتفاء» : إن الشافعي رضى الله عنه أتهم بالتشيع وهو بمكة ، فقد جاء فيه على لسان الشافعي رضى الله عنه : « رفع إلى هارون الرشيد أن بمكة قوما من قريش استدعوا رجالا علويا كان باليمن ثم قدم مكة مجاورا فاجتمع إليه من قريش فتية جماعة يريدون أن يبايعوه ويقوموه فأمر الرشيد يحيى بن خالد بن برمك أن يكتب إلى عامله بمكة أن يبعث إليه من مكة ثلاثمائة رجال

<sup>(</sup>١١٠) كان الشافعي رضي الله عنه لا يخفى شدة حبه لأولاد على رضى الله عنهم حتى لقد روى عنه انه قال ان كان رافضا حب ال محمد فليشهد الثقلان أني رافضي .

<sup>(</sup>۱۱۱) ترجمة الشافعي في أول كتاب الأم ص ٢٠ ، ومناتب الشافعي للرازي ، ص ١١ .

<sup>(</sup>۱۱۲) ذكره الامام الرازى في كتابه مناتب الامام الشافعي ،

كلهم من قريش ، مغلولة أيديهم إلى أعناقهم فأشخصت فيمن أشخصوا » (١١٣) .

ثم يقول فى رواية أخرى: « حمل الشمافعي من الحجاز مع قوم من العلوية تسعة وهو العاشر » .

قال فضيلة الشيخ أبو زهرة « وقد يصح الجمع بينهما بأن الشافعى أتهم وهو بمكة يزور أهله وأن المتهم هو والى اليمن سعاية له ونما عليه ، وأما الإختلاف فى العدد لعله لأن التهمة موجهة إلى العشرة والآخرون قد استمعوا اليهم » (١١٤) .

وكانت هذه أخطر محنة واجهها الشافعى رضى الله عنه فى تاريخ حياته ، كادت تودى بحياته لولا أن تداركه لطف الله وعونه وظهر الشنافعى رضى الله عنه فى هذه المحنة محاميا قديرا ومدافعا فذا يفند التهمة المغرضة ببراعة كلامه وقوة حجته وبعد فراسته ليخرج منها بريئا براءة الذئب من دم ابن يعقوب مما يدل على قوة شخصيته ورباطة جاشه وشاعته .

يقول الشافعى رضى الله عنه وهو يحكى عن محنته: «ثم خرجت إلى اليمن فارتفع لى بها الشأن وكان بها والى من قبل الرشيد وكان ظلوما غشوما وكنت ربما آخذ على يديه وأمنعه من الظلم • وكان باليمن تسعة من العلوية قد تحركوا فكتب الوالى إلى الخليفة يقول: إن أناسا من العلوية قد تحركوا وإنى أخاف أن يخرجوا وأن ههنا رجلا من ولد شافع المطلبى ، لا أمر لى معه ولا نهى ، فكتب إليه هارون أن أحمل هؤلاء وأحمل الشاسافعى معهم فقرنت معهم • فلما قدمنا على هارون الرشيد (١١٥) ،

<sup>(</sup>۱۱۳) « الشافعي » للشيخ أبي زهرة ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>١١٤) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١١٥) وفي الانتقاء لابن عبد البر: وكان الرشيد بالرقة فحملوا من بغداد اليه والدخلوا عليه ومعه قاضيه (محمد بن الحسن الشيباني).

ادخلنا عليه وعنده محمد بن الحسن فدعا هارون بالنطع (١١٦) والسيف وضرب رقاب العلوية ثم التفت محمد بن الحسن فقال : يا أمير المؤمنين هذا المطلبي ليغلبنك بفصاحته فإنه رجل لسن ، فقلت : مهلا يا أمير المؤمنين • فإنك الداعى وأنا المدعو وأنت القادر على ما تريد منى واست القادر على ما أريده منك يا أمير المؤمنين و ما تقول في رجلين احدهما يراني اخاه والآخر يراني عبده ، أيهما أحب إلى ؟ (١١٧) ، قال : الذي يراك أخاه ، قلت فذاك أنت يا أمير المؤمنين • فقال لى : كيف ذاك ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين إنكم ولد العباس وهو ولد على ونحى بنو المطلب فأنتم ولد العباس ترونا إخوتكم وهم يرونا عبيدهم ، فسرى ما كان به فاستوى جالسا فقال : يا ابن إدريس كيف علمك بالقرآن ؟ قلت عن أى علومه تسالني ؟ عن حفظه ؟ فقد حفظته ووعيته بين جنبي وعرفت وقفه وابتداءه وناسخه ومنسوخه وليليه ونهاريه ووحشيه وانسبه وما خوطب به العام يراد به الخاص وما خوطب به الخاص يراد به العام ، فقال لي : والله يا ابن إدريس لقد ادعيت علمــــا فكيف علمك بالنجوم ؟ فقلت : إنى لاعرف منها البرى من البحرى والسهلي والجبلي والفيلق والمصبح وما تجب معرفته ٠ قال : فكيف علمك بأنساب العرب (١١٨) ؟ فقلت : إنى لأعرف أنساب اللئام وأنساب الكرام ونسبى ونسب أمير المؤمنين ، قال لقد ادعيت علما فهل من موعظة تعظ بها أمير المؤمنين ؟ فذكرت موعظة لطاوس

<sup>(</sup>١١٦) النطع : بساط من الأديم .

<sup>(</sup>١١٧) وفي الانتقاء لابن عبد البر: « فتال لى: انت محمد بن ادريس ؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين ، قال: ما ذكره لى محمد بن الحسن ؟ ثم عطف على محمد بن الحسن . فقال: يا محمد: ما يقول هذا هو كما يقوله ؟ قال: بلى . وله من العلم محل كبير ، وليس الذي رفع عليه من شأنه . قال: فخذه اليك حتى انظر في أمره ، فأخذني محمد وكان سبب خلاصي لما أراده الله عز وجل منه ( اعلام الاسلام للاستاذ مصطفى عبد الرازق - ص ٢٨) .

<sup>(</sup>۱۱۸) قال الربيع : « كان الشبافعي اذا خلى في بيته كالسيل يهدر بايام العرب » .

اليمانى فوعظته بها فبكى وأمر لى بخمسين الفا وحملت على فرس وركبت من بين يديه وخرجت فما وصلت الباب حتى فرقت الخمسين ألفا على حجاب أمير المؤمنين وبوابيه (١١٩) .

## الشافعى وفقه أهل الرأى

علمنا أن غريزة حب العلم للعلم كانت مستحكمة في نفس الشافعي رضى الله عنه ، تلازمه كظله ولا تفارقه أينما حل وارتحل ، وعلى هذا فقد كان بديهيا أن يرى الشافعي رضي الله عنه وجوده هذه المرة في أرض العراق ، فرصة نادرة له وثمينة ، لا يجوز أن تمر هكذا مر الكرام ، بل عليه أن يغتنمها جيدا ، لطلب المزيد والاستزادة من المعارف والعلوم ، والاستفادة من مشاهيرها وعلمائها ، ليضيف إلى رصيده المدنى واليمنى علوما أخرى جديدة وأشياءكانت غريبة عنه ، خاصة \_ كما علمنا \_ أن العراق اشتهرت بلون خاص من الفقه يختلف كثيرا عما لديه من الفقه المدنى فقد نشأ فيه الإمام أبو حنيفة النعمان ، ونشر فيها فقهه ومذهبه ، وكان يعتمد على الرأى والقياس ، أكثر من اعتماده على الحديث حتى اشتهر مذهبه بمذهب أهل الرأى • وكان الفضل الأكبر في انتشار مذهبه ، يرجع الى جهود صاحبه الإمام ابى يوسف الذى قدر له أن يكون قاضيا للقضاة أيام الرشيد فيستطيع أن يخدم فيه هذا المذهب بسلطانه ، والإمام محمد بن الحسن الشيباني الذي قدم لهذا المذهب خدمات جليلة بتدوينه وكتبه ٠ كما أن الصاحبين قاما بتطعيم هذا المذهب ببعض آراء أهل الحديث وذلك نتيجة للاتصال المباشر الذى تم بينهما وبين علماء وفقهاء أهل الحديث ، حيث سبق لهما أن رحلا إلى المدينة والتقيا بالإمام مالك وغيره ، واستفاد منهم الكثير ، فضيقا حدود الرأى والقياس عما كانت عليه زمن الإمام ، كما رجعا عن آراء كانت لهما إلى الحديث الذي صح عندهما فتغير فقه أبى حنيفة بعض الشيء عما كان عليه ٠

۲۸۷ ص ۱۷ معجم الأدباء \_ لياقوت \_ ج ۱۷ ص ۲۸۷ .
 ( م ٥ \_ الشافعي )

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه : « حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس عليه إلا سماعي منه » •

وكان محمد بن الحسن يعطيه من كرم المنزلة ما هو له أهل ، حتى كان يفضل مجلسه على مجلس السلطان ، كما روى أنه أعان الشافعي بماله •

وكان الشافعى رضى الله عنه يحضر حلقات محمد بن الحسن رضى الله عنه كطالب دارس وباحث ، لا كتلميذ تابع للمذهب ، اذ كان على مذهبه ويعتبر نفسه من أصحاب مالك وفقهاء مذهبه ، ولهذا كان كلما خلا بتلاميذ محمد بن الحسن ، ناقشهم وناظرهم مدافعا فقه الحجازيين وطريقتهم إلا أنه كان يتفادى مناظرة الإمام محمد نفسه فى أول الامر ، وذلك احتراما منه وتعظيما لمكانة أستاذه حتى بلغ محمدا الخبر فطلب إليه أن يناظره فامتنع ولكن الإمام محمد ألح عليه ذلك فخضع لطلبه وناظره .

قال الإمام الرازى: «روى أن محمد بن الحسن قال للشافعى يوما: بلغنى أنك تخالفنا فى مسائل الغصب وقال الشمافعى رضى الله عنه: فقلت له: أصلحك الله، إنما هو شيء أتكلم به فى المناظرة، قال: فناظرنى ، قلت فإنى أجلك عن المناظرة، فقال: لابد منه وقال: ما تقول فى ووي المناظرة ، فقال:

<sup>(</sup>۱۲۰) يرى البعض أن الشافعي رضى الله عنه سبق أن زار العراق قبل ذلك في حياة الامام مالك رضى الله عنه ، والتتى بالصاحبين وأخذ عنهما ، ( الأم ، ط ، الفنية المتحصدة ج ١ ، ومناقب الامام الشافعي حالرازي حص ١١ ) ،

<sup>(</sup>۱۲۱) مناقب الامام الثمافعي - للرازي - ص ١٠٥٠

وبهذه الثروة العلمية الجديدة التى أخذها الشافعي عن استاذه محمد ابن الحسن الشيباني ، اجتمع لديه فقه المجاز وفقه العراق ، أي فقه أهل الرأى وفقه أهل الحديث ففاق بذلك أهل زمانه من فطاحل الفقهاء .

قال الاستاذ أحمد أمين: «قال ابن حجر: انتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس رحل إليه ( الشافعى ) ولازمه وأخذ عنه ، وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبى حنيفة فأخذ ( الشافعى ) عن صاحبه محمد بن الحسن جملا (١٢٢) ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه ، فاجتمع له علم أهل الرأى وعلم أهل الحديث فتصرف في ذلك حتى أصل الاصول ، وقعد القواعد وأذعن له الموافق والمخالف ، واشتهر أمره وعلا ذكره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار » (١٢٣) .

وبذلك وجد الإمام الشافعي رضى الله عنه الباب مفتوحا أمامه على مصراعيه للمعادلة والموازنة والمقارنة بين الفقهين للوصول إلى أحسن النتائج وأكبر الفوائد .

ولم يعرف بالضبط مدة إقامة الشافعى رضى لله عنه ببغداد فى هذه القدمة التى عاد بعدها إلى مكة ، يحاضر فى الحرم المكى ، يحضر مجلسه أناس من جميع الاقطار ويلتقى به علماء كبار وخاصة فى مواسم الحج .

وبعد غياب دام حوالى عشر سنين قدم الشافعى رضى الله عنه مرة ثانية إلى بغداد ، وذلك سنة ١٩٥ ه ، وقد كان فى جعبته هذه المرة فقه جديد ، لا هو فقه أهل السنة وحدهم ولا فقه أهل

<sup>(</sup>۱۲۲) جملاً : بفتح الجيم والميم ، وفي رواية اخرى « وقر: بعير » .

<sup>(</sup>۱۲۳) ضحى الاسلام ـ للاستاذ احبد امين ، ط ، لجنة التاليف ١٩٥٦ ج ٢ ص ٢٢٠ .

الرأى وحدهم ، بل مزيج من هذا وذاك ، وهو المعروف بفقــه الشافعي القديم ·

ولم يكتف الشافعى رضى الله عنه بما أخذه عن الإمام محمد بن الحسن رضى الله عنه ، بل أخذ أيضا عن غيره من مشايخ العراق ، وقد يكون الشافعى درس الطب وعلوم التنجيم فيما درسه من العلوم في العراق في هذه القدمة .

#### شيوخ الشافعى العراقيون رضى الله عنهم

أخذ الشافعى رضى الله عنه عن كثير من علماء العسراق ، نذكر المشهورين منهم ، وهم : محمد بن الحسن الشيبانى (١٢٤) ووكيع بن الجراح الكوفى (١٢٥) ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد

( الطبقات الكبرى \_ لابن سعد \_ ج ٦ ص ٣٩٤ ) ٠

<sup>(</sup>١٢٤) لا ندري سبب عدم عد الامام ضياء الدين ( والد الامام الرازى ) ـ كما نقل عنه الرازى في كتابه مناقب الامام الشافعي ص ١١ ـ الامام محمد بن الحسن الشيباني من مشماهير أساتذة الشافعي العراقيين ، اذ قال : « وأما الذين من أهل العراق : وكيع بن الجراح ، وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفيان ، واسماعيل بن علية ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصريان » . وذكره الامام ابن حجسر المسقلاني في كتابه ( توالى التأسيس بمعالى ابن ادريس ص ٥٣ ) . وهو الامام أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشبيباني مولاهم صاحب أبى حنيفة رضى الله عنهما ، تفقه بفقه أهل الرأى بالكوفة ، ولد سنة ١٣٢ ه ، ولم يجالس أبا حنيفة كثيرا لانه توفى ومحمد حدث فتتلمذ على أبى يوسف وكان فيه عقل وفطنة ، فنبغ نبوغا عظيما وصار هو المرجع لأهل الرأى وعنه أخذ مذهب أبى حنيفة ، فان الحنفية ليس بأيديهم الاكتبه . ومات سنة ١٧٩ ه بالرى وهسو مصاحب للرشيد . ( تاريخ التشريع الاسلامي للحضري ص ٢٣٤ ) . (١٢٥) هن وكيع بن الجراح بن مليح بن عدى الكوفى ، عده ابن سعد من الطبقة السابعة ، ويكنى أبا سفيان ، حج سنة ١٩٦ هـ ، شم انصرف من الحج فمات بفيد في المحرم ١٩٧ ه. في خلافة محمد ابن هارون ، وكان ثقة مأمونا عالما رفيعا كثير الحديث حجة .

الثقفى (١٢٦) ، وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفى ، وإسماعيل بن علية البصرى .

### قدمة الشافعي الثانية إلى العراق

قدم الشافعى رضى الله عنه بغداد للمرة الثانية سنة ١٩٥ هـ ولكنه دخلها فى صورة مختلفة تماما عما كان عليه عند قدمته الاولى • كان شابا فى مقتبل العمر ابن أربع وثلاثين سنة ، وأصبح اليوم كهلا وقورا مهيبا ابن خمس وأربعين سنة ، كان قد دخلها متهما بالتشيع ويدخلها اليوم ظافرا بفقه جديد وطريقة جديدة ، جاءها وقتئذ فقيها مالكيا ويجيؤها الآن فقيها مستقلا وعالما مشهورا له أنصار وأتباع وله مبادىء مستقلة وآراء ناضجة وأفكار قيمة .

قدم بغداد ومعه طريقة فى الفقه جديدة لم يألفها الناس من قبل فقد جاء بالفقه علما كليا لا فروعا جزئية ، له قواعد كلية مؤصلة الأصول ، ومضبوطة الأجزاء والناس مولع بطبعه إلى معرفة ما جد وحدث وإلى سماع ما لذ وطاب فيتبارون إلى حضور مجلسه للاستماع إليه والاستماع بأحاديثه وآرائه .

قال إبراهيم الحربى : « قدم الشافعى بغداد وفى الجامع الغربى عشرون حلقة لأصحاب الرأى ، فلما كان فى الجمعة لم يثبت منها إلا ثلاث حلق أو أربع » .

وقال الإمام النووى « واشتهرت جلالة الشافعي رحمه الله في العراق وسار ذكره في الآفاق وأذعن بفضله الموافقون والمخالفون

<sup>(</sup>۱۲۱) هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ويكنى ابا محمد ، عده ابن سعد من الطبقة السادسة ولد سنة ١٠٨ ه وكان ثقة وفيه ضعف ، قال ابن سعد : أخبرنا عفان بن مسلم قال : حدثنا وهيب قال : قال لنا أيوب لما مات عبد المجيد : الزموا هذا الفتى ـ يعنى عبد الوهاب بالبصرة سنة ١٩٤ ه . في خلافة محمد بن هارون . ( الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ج ٧ ،

واعترف بذلك العلماء اجمعون وعظمت عند الخلفاء وولاة الأمور مرتبته واستقرت عندهم جلالته وإمامته ، وظهر من فضله في مناظراته أهل العراق وغيرهم ما لم يظهر لغيره ، وأظهر من بيان القواعد ومهمات الأصول ما لا يعرف لسواه وامتحن في مواطن بما لا يحصى من المسائل فكان جوابه فيها من الصواب والسلمل الأعلى والمقام الأسمى وعكف عليه للاستفادة منه الصغار والكبار ، والائمة والأحبار من أهل الحديث والفقه وغيرهم ، ورجع كثيرون عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه وتمسكوا بطريقته ، كابى ثور وخلائق لا يحصون ، وترك كثير منهم الأخذ عن شيوخهم وكبار الائمة لانقطاعهم إلى الشافعي لما رأوا عنده مالا يجدونه عند غيره ، وبارك الله الكريم له ولهم في تلك العلوم الباهرة والمحاسن غيره ، وبارك الله الكريم له ولهم في تلك العلوم الباهرة والمحاس نعمه التي لا تحصى » (١٢٧) .

وكان مجلس الشافعي رضى الله عنه من أنبل المجالس وأروعها يحضره العلماء من مختلف المشارب والميول ، ويقصده الطلاب من جميع الانحاء والاقطار •

قال الإمام الكرابيسى: « ما رأيت مجلسا قط أنبل من مجلس الشافعى كان يحضره أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الشعر وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر فكل يتكلم منه » •

وصنف في هذه القدمة كتابه « الحجة » في فقهه القديم ·

مكث الشافعى رضى الله عنه ببغداد فى هذه القدمة سنتين ، نشط خلالهما فى نشر طريقته الجديدة ورسائله ، وتخرج عليه فقهاء أجلاء وروى عنه أربعة من جلة أصحابه وهم : أحمد بن حنبل وأبو ثور والزعفرانى والكرابيسى .

ثم رجع الشافعى رضى الله عنه إلى مكة ليعود إلى بغداد مرة أخرى في سنة ١٩٨ ه ٠

<sup>(</sup>۱۲۷) المجموع شرح المهذب ـ للنووى ـ ج ۱ ، ص ۱۲ .

#### الشافعي واضع علم الأصول

لا يختلف اثنان أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية قدرا ، وأجلها مرتبة ، وأكثرها فائدة ، وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام ، ولم يكن الناس يعرف هذا العلم قبل الشافعي رضى الله عنه ، فكانوا يستنبطون الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ويناظرون بعضهم بعضا ، ويتناقشون ويتجادلون ويتكلمون في مسائل أصول الفقه ولكن ليست لهم قواعد كلية وأصول عامة ومبادىء جامعة ترسم لهم خطة السير ، وتنير لهم معالم الطريق ، وتبين لهم مواطن الهدف ، بحيث يلتزم بها الكل ، ويحترمها الجميع بل كانوا يسيرون في هذا على قانون السليقة والجبلة والملكة ، وعلى وحى التجارب والممارسة والخبرة يعتمدون على فهمهم لمعانى الشريعة وأحكامها وغاياتها وما تشير إلى ارتباك واضطراب في الأقوال لأن قانون الجبلة والملكة إذا لم يضبطه قانون كلى قلما يفلح ،

وتنبه الشافعى رضى الله عنه بحكم تجاربه الكثيرة وإلمامه التام بالفقه ، ودراسته فقه أهل الحديث وفقه أهل الراى وبحكم كثرة اختلاطه بالعلماء والفقهاء ، ومناظراته معهم ، وبعد نظرته للمستقبل ، تنبه إلى وجود هذا الفراغ الهائل والنقص الكبير فى الفقه ، وإلى الخطر الذى يهدد الفقه فى المستقبل إذا ما ترك الحبل على غاربه وخاصة بعد انقراض السلف وذهاب الصدر الاول وانقلاب العلوم كلها صناعة ،

فكرس جهوده للعمل على سد هذا الفراغ فأصل الأصول وقعد القواعد ، حتى كللت جهوده بالنجاح العظيم ، فوضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب الأدلة ، ثم أودعه في كتابه « الرسالة » ليسجل التاريخ مولد علم جديد لم يعرف من قبل ، وهو علم أصول الفقه على يد واضعه محمد بن إدريس الشافعي ، فنال صاحبه عن جدارة واقتدار لقب « واضع علم الأصول » •

قال الاستاذ مصطفى عبد الرازق فى كتابه: « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » (١٢٨): « على أنا نجد فى كتاب الفهرست فى ترجمة محمد بن الحسن ذكر كتاب له يسمى كتاب أصــول الفقه » ويقول الموفق المكى فى كتاب مناقب الإمام الاعظم نقلا عن طلحة بن محمد بن جعفر: « إن أبا يوسف أول من وضع الكتب فى أصول الفقه على مذهب أبى حنيفة » •

ونقل ذلك طاش كبرى زاده في كتابه « مفتاح السعادة » ، ` ولم يرد في هذا العلم فيما أورده صاحب الفهرست لأبي يوسف من الكتب • وإذا صح أن لابي يوسف أو لمحمد كتابا في أصول الفقه ، فهو فيما يظهر كتاب لنصرة ما كان يأخذ به أبو حنيفة ، ويعيبه أهل الحديث \_ ومعهم الشافعي \_ من الاستحسان • وقد يؤيد ذلك أن صاحب الفهرست ذكر في أسماء كتب أبي يوسف كتاب (الجوامع) ألفه ليحيى بن خالد يحتوى على أربعين كتابا ذكر فيه اختلاف الناس والرأى المأخوذ به ، ولم يكن في طبيعة مذهب أهـــل الرأى الذين كان من همهم أن يجمعوا المسائل ويستكثروا منهــا النزوع إلى تقييد الاستنباط بقواعد لا تتركه متسعا رحبا ، على أن القول بأن أبا يوسف هو أول من تكلم في أصول الفقه ، على مذهب أبى حنيفة لا يعارض القول بأن الشافعي هو الذي وضع أصول الفقه علما ذا قواعد عامة يرجع إليها كل مستنبط لحكم شرعى • هذا وقد نقلنا أنفا عن ابن عابدين أن أبا حنيفة كان إذا وقعت واقعة شاور أصحابه شهورا أو أكثر حتى يستقر آخر الأقوال فيثبته أبو يوسف حتى أثبت الأصول على هذا المنهج ٠٠٠٠٠٠

فليس بمستبعد أن يكون ما نسب لابى يوسف من أنه أول من وضع الكتب فى أصول الفقه ، وما نسب لمحمد من أنه ألف كتاب أصول الفقه ، إنما أريد به أصول فقه أبى حنيفة أى المسائل التى أشار الإمام بإثباتها بعد مشاورة أصحابه ، وقد يعضد هذا الفهم

<sup>(</sup>۱۲۸) ص ه۲۳ .

وعند ذكر الكتب التى الفها محمد بقوله: « ولمحمد من الكتب في الأصول كتاب الصلاة ، وكتاب الزكاة ١٠٠ الخ » •

قال الإمام الرازى : « اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم ( علم أصول الفقه ) الشافعي وهو الذي رتب أبوابها وميز بعض أقسامها عن بعض وشرح مراتبها في القول والضعف » (١٢٩) •

وقال: « واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض، وذلك لأن الناس كانوا قبل أرسطاطاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة، لكن ما كان عندهم قانون مخلص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة ومضطربة، فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما أفلح، فلما رأى أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج علم المنطق ووضع للخلق بسببه قانونا كليا يرجع إليه في معرفة الحدود والبراهين.

وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعارا ، وكان اعتمادهم على مجرد الطبع فاستخرج الخليل علم العروض فكان ذلك قانونا كليا في معرفة مصالح الشعر ومفاسده .

فكذلك هاهنا ، الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ، ويستدلون ويعترضون ، ولكن ما كان لهم قانون كلى مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا

<sup>(</sup>١٢٩) مناقب الامام الشافعي ـ للرازي ـ ص ٥٥٠

كليا يرجع إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع فثبت أن نسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطاليس إلى علم العقل . فلما اتفق الخلق على أن استخراج علم المنطق درجة عالية لم يتفق الحصد مشاركة أرسطاطاليس فيه فكذا هاهنا وجب أن يعترفوا للشافعى رضى الله عنه بسبب وضع هذا العلم الشريف بالرفعة والجسلالة والتمييز على سائر المجتهدين بسبب هذه الدرجة الشريفة (١٣٠) .

وقال الإمام ابن خلدون: « وكان أول من كتب فيه \_ أى فى علم أصول الفقه \_ الشافعى رضى الله عنه ، أملى فيه رسالته المشهورة ، تكلم فيها فى الاوامر والنواهى ، والبيان والخبر والنسخ ، وحكم العلة المنصوصة من القياس ، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه واليق بالفروع » (١٣١).

وقال الاستاذ مصطفى عبد الرازق فى كتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » (١٣٢) : « وقد لا يكون بعيدا عن غرض الشافعى فى وضع أصول الفقه أن يقرب الشقة بين أهل الرأى وأهل الحديث ويمهد الوصدة التى دعا اليها الإسلام » .

#### قدمة الشهافعي الثالثة إلى العراق

عاد الشافعى رضى الله عنه إلى بغداد مرة آخرى فى سنة ١٩٨ هـ وهذه هى قدمته الثالثة إلى العراق ، ولكن إقامته فى بغداد هذه المرة قصيرة جدا ، حيث عزم الرحيل إلى بلد إسلامى آخر بعدها ببضعة أشهر ، ووقع اختياره هذه المرة على أرض الكنانة ٠٠ مصر ٠

<sup>(</sup>١٣٠) المرجع السابق \_ ص ٥٦ \_ ٧٥ .

<sup>(</sup>۱۳۱) مقدمة ابن خلدون ـ ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>۱۳۲) ط . لجنة التاليف ١٩٥٩ ـ ص ٢٣٧ .

وقد أثار هـذا القـرار المفاجىء من جانب الشـافعى رضى الله عنه تكهنات وتساؤلات فى نفوس الكثيرين وخاصة أصحابه وأنصـاره لأن بغداد كانت عاصمة الخلافة ومركز الثقافة ومقصد العلماء والعظماء وطلاب العلوم من جميع الانحاء ولا يمكن مقارنة مصر ببغداد وقتئذ فالفرق كبير جدا وشاسع فلم يكن لمصر فى ذلك الوقت مكانة علمية تذكر •

واختلفوا في الاسباب التي دعت الشافعي رضى الله عنه إلى اتخاذ هذا القرار وذهبوا في ذلك مذاهب شتى :

1 - قال ياقوت فى « معجم الأدباء » (١٣٣) : « يقال : إن الشافعى رضى الله عنه قدم إلى مصر سنة ١٩٩ هـ فى أول خلافة المأمون وكان سبب قدومه إلى مصر أن العباس بن عبد الله بن العباس بن موسى بن عبد الله بن العباس إستصحبه فصحبه ، وكان العباس هذا خليفة لأبيه عبد الله على مصر » .

وهذا القول يفيد أن السبب الذي دفع الشافعي رضى الله عنه إلى الإنتقال إلى مصر هو مصاحبة الوالى ولكن مجرد الرغبة في صحبة الوالى وإن كان يصح أن يكون سببا لا يمكن أن يكون سببا رئيسيا لان الشافعي رضى الله عنه يجيء الى مصر لا للنزهة وطلب الراحة ولكن للإقامة بها فلابد إذن من سبب أقوى من هذا و

٢ \_ قال الاستاذ أحمد أمين في كتابه «ضحى الإسلام» (١٣٤) :
 « ولكن يظهر أن الشافعي لم يجد لمذهبه في العراق نجاحا كبيرا لمزاحمته الحنفية له ولما لهم من جاه وسلطان وقوة فتحصول إلى مصر » •

<sup>(</sup>۱۳۳) معجم الادباء لياتوت ـ ج ۱۷ ـ ص ۳۲۱ . (۱۳۳) ضحى الاسلام للاستاذ احمد أمين ـ ج ۲ ص ۳۲۳ .

وهذا يفيد أن الشافعى رضى الله عنه رحل إلى مصر مرغما وفرارا من ميدان المعركة • وهو يتعارض مع ما علمنا من شخصية الشافعى الآبية القوية ومع ما لقى مذهبه من رواج وشهرة خلال إقامته الثانية فى بغداد •

٣ - ذكر ابن البزاز الكردى فى مناقب الإمام الاعظم أبى حنيفة رضى الله عنه عن الجارود بن معاوية قال : كان الشافعى رضى الله عنه بالعراق يصنف الكتب وأصحاب محمد يكسرون عليه أقاويله بالحجج ويضعفون أقواله وضيقوا عليه ، وأصحاب الحديث أيضا لا يلتفتون إلى قوله ويرمونه بالإعتزال فلما لم يقم له بالعراق سوق خرج إلى مصر ولم يكن بها فقيه معلوم فقهام بهسام بهسوقه (١٣٥) .

ونرى فى هذا القول رائحة الحقد والكراهية التى لا مبرر لها يقصد به النيل من عظمة الشافعى رضى الله عنه وأنى له ذلك! فمثله كمثل من يهز الجبل الاشم برءوس أظفاره .

٤ – وقد أحسن فضيلة الشيخ أبو زهرة صنعا حين ارجع السبب إلى الحالة السياسية الداخلية في البلاد في ذلك الإبان (١٣٦)

قال فضيلته: « ولعل الجـواب عنه ـ أى عن قصر إقامة الشافعى رضى الله عنه ببغداد فى هذه المقـدمة ـ أنه فى سـنة ١٩٨ ه كانت الخلافة لعبد الله المأمون · وفى عهد المأمون ساد أمران لم تدل حيـاة الشافعى ومنهجه العلمى على أنه يستطيب الإقامة فى ظلهما:

<sup>(</sup>١٣٥) راجع « الامام الشافعي » لمصطفى عبد الرازق باشا . طبع عيسى الحلبي ـ ص ٣١ .

<sup>(</sup>۱۳۲) « الشافعي » للشيخ ابو زهرة \_ ص ۲۷ ، ۲۸ .

احدهما: أن الغلبة في عهد المأمون صارت للعنصر الفارسي إذ أن المعركة التي قامت بين الأمين والمأمون كانت في الواقع بين معسكر العرب الذي يمثله الأمين وقواده ومعسكر الفرس الذي كان قواده وجنده من الفرس وانتهت المعركة بغلبة الفرس وصار لهم بذلك النفوذ والغلب وما كان لهذا القرشي أن يرضى بالمقام في ظل سلطان فارسي في نفوذه وصبغته •

ثانيهما \_ أن المأمون كان من الفلاسفة المتكامين فادنى إليه المعتزلة وجعل منهم كتابه وحجابه وجلساءه والمقربين إليه الادنين والمحكمين في العلم وأهله ، والشافعي ينفر من المعتزلة ومناهج بحثهم ويفرض عقوبة على من يخوض مثل خوضهم ويتكلم في العقائد على طريقتهم فما كان لمثل الشافعي أن يرضى بالمقام معهم وتحت ظل الخليفة الذي مكن لهم حتى أداه الامر بعد ذلك إلى أن أنزل بالفقهاء والمحدثين المحنة التي تسمى في التساريخ الاسلامي محنة « خلق القرآن » ، ولقد يروى أن المأمون عرض على الشافعي أن يوليه القضاء فاعتذر وهذا يتفق مع منطق تفكيره ومع سلسلة حياته التي علمناها من قبل » ،

٥ ـ وليس ببعيد عندى إذا نظرنا إلى شخصيةالشافعى رضىالله عنه خلال دراستنا لتاريخ حياته أن يكون من الاسباب الرئيسية التى دعت الشافعى رضى الله عنه إلى الإنتقال إلى أرض الكنانة هـو طموحه وحبه للاستطلاع وعدم اكتفائه بما هو موجود بل كانت نفسه تواقة دائما إلى المزيد وإلى ما هو جديد • ورجـل هذه شخصيته قلما يستقر فى مكان إستقرارا تاما ، بل تحدثه نفسه من حين لآخر أن ينتقل إلى بلد آخر ليرى خلائق الله فى أرضه الواسعة ومعرفة أشياء جديدة كانت غريبة عنه كما حدث ذلك فى رحلته إلى اليمن وإلى العراق وإلى البادية كما دفعه طموحه على العمل لنشر آرائه وأفكاره وفهمه ومذهبه بنفسه إلى بلد الله المختلفة بدلا من الاكتفاء وم بلد إلى بلد لا فرق عنده بين العاصمة وهذا يتطلب من الإمام المجاهد الطموح أن ينتقل من بلد إلى بلد لا فرق عنده بين العاصمة وغيرها فكل بلاد الله عنده من بلد إلى بلد الله عنده بين العاصمة وغيرها فكل بلاد الله عنده

سواء · وهذه هى الطريق ـ الحديثة الصحيحة فى نشر الدعوة والارشاد ·

والإمام الشافعي رضى الله عنه كما علمنا عالم قنوع مستور الحال لم يكن غنيا ثريا • وقد كان يتشوق إلى رؤية مصر من قبل فقد أنشد يقول :

أرى النفس قد أضحت تتــوق إلى مصر

ومن دونهـــا قطع المهــامة والقفر فوالله ما أدرى اللفـــور والغنى

اســاق إليها أم اسـاق إلى القبر

وكان الشافعى يتحين الفرصة لتحقيق رغبته ، فلما واتته حيث استصحبه الوالى العباس بن عبد الله إلى مصر ـ اعتنمها ، وأبدى موافقته على الفور ، وقرر السفر إلى مصر ، وكان قراره هذا مفاجأة لاصحابه وغيرهم .

وهكذا غادر الشافعي رضى الله عنه أرض العراق وطنه الثانى ، بعد أن زرع فيها مذهبه ، ليتولى رعايته من بعده أصحابه المخلصون الأوفياء ، قاصدا أرض الكنانة حيث وطنه الثالث ، ووصلل اليها سنة ١٩٩ هـ ،

#### الشافعي في مصر

#### مصر قبل قدوم الشافعي:

كانت الثقافة السائدة فى مصر قبل الفتح الإسلامى هى الثقافة اليونانية الرومانية ، فلما تم فتحها أقبل العرب عليها ، لما سمعوا بوفرة خيراتها وخصوبة أرضها ، وخططوا الفسلسطاط (١٣٧)

<sup>(</sup>۱۳۷) « الفسطاط » كان اسمها « اليونة » فسماها المسلمون « فسطاطا » لانهم قالوا : هذا فسطاط القوم ومجمعهم ، وقوم يقولون ان عمرا ضرب بها فسطاطا فسسميت بذلك . ( فتسوح البلدان للبلاذري ـ ط . لجنة البيان العربي ، ص ۲٤٩ ) .

حسب قبائلهم ، ونزلوا بالمدن والأرياف واستوطنوها ودخسك كثير من القبط في الإسلام واختلطت أنساب العرب بأنساب المصريين، بما كان بينهم من تزاوج -(١٣٨) ٠

وشهدت مصر بعد الفتح الاسلامى ، حركة دينية واسسعة النطاق ، مركزها جامع عمرو بالفسطاط وكانت نواة هذه الحركة الصحابة الذين جاءوا فى الفتح وبعده واسستوطنوها ، وكان من أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو ذر ، والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص (١٣٩) .

ويعد عبد الله بن عمرو بن العاص بحق مؤسس المدرسية المصرية فقد أخذ عنه كثير من أهل مصر وكانوا يكتبون عنه ما يحدث (١٤٠) ، وفي عهد عمر بن عبد العزيز أرسل نافعا مولى ابن عمر إلى مصر ليعلم أهلها السنن فأقام فيهم مدة من الزمن واستفادوا منه كثيرا (١٤١) .

ونبغ من مدرسة مصر جماعة كبيرة من العلماء وفى مقدمتهم سليم بن عنتر التجيبى ، كان من التابعين ، ولاه معاوية القضاء سنة ، ٤ ه فاقام قاضيا عشرين سنة ، وعبد الرحمن بن جحيرة ابو عبد الله الخولانى ، ولى القضاء اثنتى عشرة سنة وتوفى سنة ٨٣ ه ، ويزيد بن أبى حبيب الأزدى عالم مصر فى عصره ، قال فيه الليث بن سعد : يزيد عالمنا وسيدنا وتوفى سنة ١٢٨ ه ، والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة تلميذه توفى سنة ١٧٤ ه ، والليث بن سعد كبير الديار المصرية ورئيسها ، قال الشافعى رضى الله عنه « الليث أبه إلا أن أصحابه لم يقوموا به » وكان يتاسف على

<sup>(</sup>١٣٨) فجر الاسلام لاجمد أمين . ط . لجنة التأليف - ص ١٨٩

<sup>(</sup>١٣٩) ضحى الاسلام لاحمد أمين - ج ٢ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>١٤٠) فجر الاسلام لاحمد أمين - ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>١٤١) ضحى الاسلام - لاحمد أمين - ج ٢ ص ٨٦:

فوات لقيه ، لأنه توفى سنة ١٧٥ ه ، أي قبل قدوم الشافعى رضى اله عنه إلى مصر (١٤٢) .

ولما تكون مذهب أبى حنيفة ومالك واتسع نفوذهما انقسيم العلماء فى مصر إلى فريقين : فريق ينحاز إلى مذهب ابى حنيفة ، وكان اسماعيل بن يسع الكندى اول قاض بمصر قضى بمذهب أبى حنيفة سنة ١٦٤ هـ ، وفريق ينحاز إلى مذهب مالك وكان عبد الله بن وهب قد رحل إلى مالك بالمدينة وصحبه حتى مات مالك ، وعاد إلى مصر ، فنشر فقه مالك وتبعه كثيرون على هذا المذهب مثل عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وانتهت إليهما رياسة الفقه على مذهب مالك فى مصر ، وكان بين المالكيين والاحناف خصام ونزاع فى التشريع ومسائل الفقه (١٤٣) .

وكان الشافعى رضى الله عنه يعرف جيدا احوال مصر قبل قدومه اليها ، فقد سأل الربيع عن أهل مصر قبل أن يرحل إليهم ، فقال الربيع : هم فرقتان : فرقة مالت إلى قول مالك وناضلت عنه ، وفرقة مالت إلى قول أبى حنيفة وناضلت عنه : فقال السافعى رضى الله عنه : أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله فأتيهم بشىء أشغلهم به عن القولين جميعا ، قال الربيع : ففعل ذلك والله حين دخل مصر .

#### قدوم الشافعي مصر وإقامته بها

ذكر الإمام النصووى فى كتابه « تهذيب الاسماء واللغات » (١٤٤) ، الخلاف فى وقت قدوم الشافعى رضى الله عنه مصر ، فقال أبو عبد الله حرملة بن يحيى : قدم الشافعى

<sup>(</sup>۱٤۲) ضحى الاسلام ـ لاحمد أمين ـ ج ٢ ص ٨٦ ـ ٩٠

<sup>(</sup>۱۶۳) ضحى الاسلام - لاحمد أمين - ج ٢ ص ٩٠ - ٩١ . (۱۶۲) ج ١ ص ٨٤ - ومناقب الشافعي للسهتي - النستخة

<sup>(</sup>۱۶۶) ج ۱ ص ۸۸ - ومناقب الشافعي للبيهتي - النستخة الخطية - ج ۲ ص ۳۳ .

رضى الله عنه مصر سنة ١٩٩ ه وقال الربيع « قدم الشافعى رضى الله عنه مصر سنة ٢٠٠ ه ، وجمع بين القولين وقال : لعله قدم فى آخر سنة ١٩٩ ه جمعا بين الروايتين .

وذكر ياقوت فى كتابه « معجم الأدباء » (١٤٥) أن الإمام الشافعى رضى الله عنه خرج إلى مصر سنة ١٩٨ هـ ، وذكر أنه يقال أن الشافعى رضى الله عنه قدم إلى مصر سنة ١٩٩ هـ .

ويقول الاستاذ مصطفى منير ادهم فى كتابه « رحلة الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى مصر » (١٤٦) : « ورافق الشافعى فى رحلته هذه الى مصر الربيع بن سليمان المرادى وعبد الله بن الزبير الحميدى ، وغيرهما ، وفى ٢٨ شوال سنة ١٩٨ ه دخل الشافعى مصر مع العباس بن موسى واراد العباس بن موسى أن ينزله فى داره فاعتذر ونزل عند أهله من الازد ، فعل الشافعى ذلك اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة ونزل عند أخواله من بنى النجار » .

وابتدأ الشافعى رضى الله عنه فى إلقاء دروسه بجامع عمرو بن العاص بالفسطاط ومال اليه كثير من المصريين لعربيته وقرشيته وفصاحته وقوة حجته وتحول كثير من أتباع مالك وأبى حنيفة إلى مذهبه ، فالبويطى مشهور أنه كان يرى مذهب مالك قبل أن يقول بقول الشافعى ، وكذلك المزنى (١٤٧) .

قال الإمام البويطى : « قدم علينا الشافعى مصر فاكثر الرد على مالك فاتهمته وبقيت متحيرا ، فكنت أكثر الصالحة والدعاء رجاء أن يرينى الله مع أيهما الحق ، فرأيت في منامى أن الحق مع الشافعي فذهب ما كنت أجده » (١٤٨) .

<sup>(</sup>١٤٥) ج ١٧ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>١٤٦) ط . المقتطف ١٩٣٠ - ص ٣٢ .

<sup>(</sup>۱۱۷ ، ۱۱۸ ) تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیة للاستان مصطفی عبد الرازق ـ ص ۲۲۷ .

وكان مجلس الشافعي رضى الله عنه من أروع المسالس واكثرها فائدة وجاذبية للخواص والعوام ·

قال الإمام الربيع بن سليمان « كان الشافعى رحمه الله يجلس فى حلقته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن ، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسالونه فى تفسيره ومعانيه ، فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر ، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف رضى الله عنه » (١٤٩) .

قال الاستاذ مصطفى منير أدهم: « وهو – أى الشافعى رضى الله عنه – أول من سن سنة العمل فى مصر إلى الظهر ، وكان يعمل فى المسجد ثمانى ساعات أى من الساعة الرابعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة » (١٥٠) .

هذا نهار الشافعى رضى الله عنه ، أما ليله فقد قال عنه الربيع : « كان الشافعى قد جعل الليل ثلاثة أثلاث فى الأول يكتب وفى الثانى ينام وفى الثالث يصلى » (١٥١) .

وقال الإمام حسين الكرابيسى « بت مع الشافعى رضى الله عنه ثمانين ليلة وكان يصلى نحو ثلث الليل فما رأيته يزيد على خمسين آية فإذا كثر فمائة وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله تعالى لنفسه وللمؤمنين أجمعين ، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ بالله منها وسأل النجاة لنفسه ولجميع المؤمنين وكان جمع فيه الخصوف والرجاء معا » (١٥٢) .

<sup>(</sup>١٤٩) مناقب الأمام الشافعي - للرازي - ص ١٣١ ، ومعجم الادباء لياتوت ج ١٧ ص ١٠٤ ( واللفظ لياتوت ) .

<sup>(</sup>١٥٠) رحلة الشافعي الى مصر . لصطسى منير ادهم - ص ٣٣ . (١٥١ ، ١٥٢) مناتب الامام الشافعي - للرازي - ص ١٢٧ .

وكانت الفترة التى قضاها الشافعى رضى الله عنه فى مصر فترة قصيرة جدا لا تتجاوز الخمس سنوات \_ على رواية الربيع \_ أو الست سنوات \_ على رواية غيره \_ وهى ما تبقى من حياة الشافعى رضى الله عنه ، ولكنها رغم قصرها كانت فترة رائعة مليئة بالكفاح والإنتاج والنشاط ، زاهرة بالعلم والاحكام والاستنباط غنية بالرسالة والتصنيف ، تجلت فيها عظمة الشافعى رضى الله عنه وبرزت فيها شخصيته كإمام فاق الائمة من قبله ومن بعده (١٥٣) وقد صنف من الكتب العديد لا نظير لها ، ضمن فيها آراءه وفقه الجديد ، وسنتكلم عنها تفصيلا فيما بعد ، وتخرج على يديه ائمة أجلاء وعلماء كبار من الجنسين كالمزنى واخته ، والبويطى والربيع ، وكان الطلاب يقصدونه من جميع الانحاء والاقطار للتغقه عليه والرواية عنه وسماع كتبه .

قال الاستاذ مصطفى منير أدهم فى كتابه « رحلة الشافعى إلى مصر » (١٥٤): « ونبغ على الشافعى كثير من المصريين والمصريات ، فمن الرجال الربيع الجياري وحرملة التجيبي والمصريات ، فمن الرجال الربيع البياري ومحمد بن عبد الله

<sup>(</sup>۱۵۳) روی فی الاخبار الصحیحة عن ابی هریرة رضی الله عنه عن رسول الله علی انه قال « بیعث الله لهذه الابه علی راس کل مائة سنة من یجدد لها امر دینها ، قال الامام الرازی ، ولاشك ان الشافعی انما كمل علمه وتقریره للدین فی آخر المائة الثانیة واول المائة الثالثة فكان صالحا لان یكون هو المراد ( مناقب الشافعی للرازی — ص ۱۳۷) وقال عبد الملك المیمونی : كنت عند احمد بن حنبل وجری ذكر الشافعی ، فرایت احمد یرفعه وقال : یروی عن النبی علی « آن الله یبعث لهذه الامة علی راس كل مائة سنة من یقرر لها دینها ، فكان یبعث لهذه الامة علی راس لمائة الاولی وارجو آن یكون الشافعی علی راس المائة الاخری ( معجم الادباء لیاقوت — ج ۱۷ — ص ۱۳۶) علی راس المائة الاخری ( معجم الادباء لیاقوت — ج ۱۷ — ص ۱۳۶) المام فلم آر احسن تألیفا من المطلبی — یعنی الشافعی — كان لسسانه المام فلم آر احسن تألیفا من المطلبی — یعنی الشافعی — كان لسسانه بنظا الدر ( مناقب الشافعی للرازی ص ۸۷ ) .

ابن عبد الحكم وغيرهم وكلهم صاروا أئمة فى الدين أساتذة فى الأدب ، ومن النساء كثيرات كالسيدة أخت المزنى التى أخذ عنها العلماء ودرج إسماها فى جدول كبار فقهاء الشماعية رضى الله عنها » •

هذا ولم يكن الشافعى رضى الله عنه بمصر متعصبا أو متكبرا ، بل كان يخالط علماء مصر ويسمع ما صح عندهم من أحاديث رسول الله على وكان يرجع عن بعض الاقوال التى قالها بالعراق ، كما تأثر تأليفه بالبيئة المصرية .

قال الاستاذ أحمد أمين في كتابه « ضحى الإسلام » (١٥٥): «ثم هو – أى الشافعى رضى الله عنه – متأثر بالمصرية أحيانا فإذا أراد أن يمثل بصيغة لوقفية مثل لذلك بوقف بيت في الفسطاط من مصر ، ويتكلم في الطين الذي يعرف بالطين الارمنى والطين الذي يقال طين البحيرة وهما يدخلان في الأدوية ، ويقارن بين الطين الارمنى وطين رآه في الحجاز ، ويتكلم في القراطيس ( وهي مصرية ) ويبين متى يجوز أن تسلف ومتى لا يجوز ويتكلم في شهادة الشعراء ، ومن يجوز شهادته منهم ومن لا يجوز ، فيستملى فيما يظهر من حال الشعراء في مصر إلى أمثال ذلك » .

#### وفاة الشافعي رضى الله عنه

كان الإمام الشافعي رضى الله عنه في آخر عمره عليا شديد العلة بالبواسير ولعل ذلك يرجع إلى الجهود المضنية التي بذلها طوال سنين إقامته بمصر ، ما بين تاليف وتدريس ومناظرة وسعى في نشر مذهبه ومدافعة كيد خصومه .

(۱۵۵) هـ ۲ حن ۲۷۲ ،

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: « كان الشافعى قد مرض من هذا الباسور مرضا شديدا حتى ساء خلقه ، فسمعته يقول: إنى لآتى الخطأ وإنى أعرفه يعنى من ترك الحمية » (١٥٦)

وقال الربيع: « دخل المزنى على الشافعى فى مرضه الذى مات فيه فقال: كيف أصبحت يا أستاذ ؟ فقال أصبحت من الدنيا راحلا ولإخوانى مفارقا ولكاس المنية شاربا وعلى الله واردا ، ولسوء عملى ملاقيا ، قال: ثم رمى بطرفه إلى السماء واستعبر وأنشد:

إليك إله الخلق ارفع رغبتى

وإن كنت ياذا المن والجود مجرما

تعاظمني ذنبي فلما قرنته

بعفوك ربى كان عفوك اعظما (١٥٧)

وليس صحيحا ما حكى أن الإمام الشافعي رضى الله عنه مات متأثرا بشجة شجه فتيان بن أبي السمح المالكي ·

قال الإمام ابن حجر العسقلانى فى كتابه « توالى التاسيس بمعالى ابن إدريس » (١٥٨) : « قد اشتهر أن سبب موت الشافعى أن فتيان بن أبى السمح المالكى المصرى ، وقعت بينه وبين الشافعى مناظرة فبدرت من فتيان بادرة ، فرفعت إلى أمير مصر فطلبه وعزره فحقد ذلك فلقى الشافعى ليلا ، فضربه بمفتاح حديد فشجه فتمرض الشافعى منها إلى أن مات ولم أر ذلك من وجه يعتمد » .

<sup>(</sup>١٥٦) توالى التأسيس لابن حجر ص ٨٦ ٠

<sup>(</sup>۱۵۷) توالی التاسیس - لابن حجر - ص ۸۳

<sup>(</sup>١٥٨) المرجع السابق - ص ٨٦ ،

وفى ليلة الجمعة من آخر يوم من رجب بعد المغرب لسسنة ٢٠٤ ه ، انتقل الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى جوار ربه تاركا للأمة الإسلامية ثروة علمية وفقهية طائلة لا تقدر بثمن جزاه الله عنها خير ثواب وارضاه واسكنه فسيح جناته •

قال الربيع : « توفى الشافعى ليلة الجمعة بعد عشاء الآخرة وكان قد صلى المغرب وذلك آخر يوم من رجب ودفناه يوم الجمعة وانصرفنا فرأينا هلال شعبان » (١٥٩) .

وقال أيضا : « رأيت في النوم أن آدم ﷺ مات فسالت عن ذلك فقيل هذا موت أعلم أهل الأرض لأن الله تعالى علم آدم الأسماء

كلها فما كان إلا يسير فمات الشافعي رحمه الله » (١٦٠) . وقال الاستاذ مصطفى منير أدهم: « وبعد صلاة العصر خرجت الجنازة من بيت الشافعي مخترقة شوارع الفسطاط وأسواقها حتى إذا وصلت إلى درب السباع وهو شارع السيدة نفيسة الآن ، أمرتهم السيدة نفيسة رضى الله عنها بإدخال النعش إلى بيتها فأدخال النعش ونزلت هي إلى فناء الدار ، وصلت عليه صلاة الجنازة وقالت : رحم الله الشافعي إنه كان يحسن الوضوء » (١٦١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۵۹) توالی التأسیس ـ لابن حجر ـ ص ۸۳ .

<sup>(</sup>١٦٠) تهذيب الاسماء واللغات للنووى - ج ١ ص ٥٥ - ٢٦ .

<sup>(</sup>١٦١) رحلة الامام الشافعي إلى مصر ؛ لمسطفى منير ادهم ــ

ص ۲۳ .



الفصل الأول: الحالية السياسية في عصر الشاعي ،

الفصل الثانى : الحالة الاقتصادية في عصر الشافعي ،

الفصل الثالث : الحالة الاجتماعية في عصر الشافعي ٠

الفصل الرابع : الحالة الثقافيات في عصر الشافعي .

الفصل الخامس: الحالة التشريعية

في عصر الشيافعي ٠

علمنا في الباب السابق أن الإمام الشافعي رضى الله عنه ولد في أواخر عهد المنصور العباسي (١) سنة ١٥٠ ه وتوفي في أوائل عهد المامون (٢) سنة ٢٠٤ ه ، وهذا يعنى أن الفترة التي عاش فيها الإمام الشافعي رضى الله عنه لم تستغرق سوى نيف وخمسين سنة ، وهي فترة قصيرة بالنسبة لحياة أمة من الامم أو تاريخ تشريع من التشريعات ، ولكنها رغم قصرها تعتبر بحق من أروع الفترات التي مرت بالفقه الإسلامي وتشريعه بل من أخصبها ، فقد اجتمعت فيها كل مقومات التقدم والانطلاق سياسيا وثقافيا واجتماعيا وفكريا وعلميا وفقهيا وتشريعيا .

شهد هذا العصر إستقرارا سياسيا إذا ما قورن بالعصر الذى قبله \_ وذلك باستثناء عهدى الامين والمأمون \_ وتمتع بالازدهار الاقتصادى والتقـدم العلمى والفكرى والثقافى • وكان الطابع المميز له : الحركة والنشاط ، والجد والعمل والإنتاج فى جميع مجالات الحياة ، فبلغت فيه الترجمة من وإلى العربية ذروتها ، وتوسعت حركة التدوين حتى شهمات مختلف الفنون والعلوم لعقلية والنقلية \_ وشارك الخلفاء العلماء والفقهاء فى النشاط العلمى والفقهى ، واحتدمت المنافسة بين الفرق والمذاهب ، واتسمت مناظرات العلماء والفقهاء بطابع جدلى منطقى ، واحتلت واتسمت مناظرات العلماء والفقهاء بطابع جدلى منطقى ، واحتلت ثلاثة مذاهب فقهية كبيرة مكانا بارزا فى العالم الاسلامى ، ساهمت بنصيب الاسد فى تطوير الفقه الإسلامى وتشريعه ، ولعبت \_ ولا تزال \_ دورا هاما فى حياة المسلمين إلى يومنا هذا ، ولها تأثيرها العميق فى نفوسهم ، وأعنى بها مذاهب الائمة : أبى حنيفة ومالك والشافعى رضى الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) عهد المنصور من سنة ١٣٦ هـ الى ١٥٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) عهد المأمون من سبنة ١٩٨ ه الى ٢١٨ هـ .

## المُصَّلُ الأولَّ الحَالَة السيّاسيّة في عَصِرالشَّافِعي

لا أريد التوسع في الكلام عن الحالة السياسية في عصر الشافعي ، فلا اتناولها من جميع جوانبها ، لأن هذا ليس محلها ، وإنما أهتم فقط بما لها تأثير مباشر أو شبه مباشر على حركة العلم والفقه والتشريع ، وعلى حياة العلماء والفقهاء في هذا العصر .

#### السياسة الداخلية:

كانت السياسة الداخلية في العصر العباسي الأول وخاصية في عصر الشافعي ، تختلف اختلافا كبيرا عنها في العصر الأموى ، فبينما نرى الأمويين يعتمدون على العنصر العربي في توجيه دفة الحكم في البلاد ويستاثرونهم بالسلطة ، إذا بنا نرى العباسيين يسلكون طريقا عكسيا ، إذ كانوا يعتمدون على العنصر الفارسي ويمنحونهم سلطات واسعة في تصريف أمور الدولة قد تصلل إلى حد السلطة المطلقة ، فأصبحت في أيديهم السلطة المحقيقية

ولا عجب في هذا ، لأن العباسيين استولوا على الحكم بمساعدة الفرس وخاصة الخراسانيين ، فقد كانت خراسان مهد الدولة العباسية ، وكانوا يسمون باب خراسان في بغداد « باب الدولة » لإقبال الدولة العباسية من خراسان ، فسنحت الفرصة المفرس بالاستئثار بالسلطة ، وتولى المناصب الهامة في الدولة المدنية والعسكرية و وتحققت بذلك أمنيتهم التي طالما كانوا يحلمون بها وإن كانت غير كاملة ، فأمنيتهم الكاملة أن تقوم دولة فارسية بملوكها وعمالها ، ولكن ما نالوه ليس قليل الخطر ، ولهذا عد المؤرخون أن من أهم خصائص هذا العصر ، هي قوة النفوذ الفارسي ، وضعف النفوذ العربي ، وأن الإنقلاب العباسي النفوذ الفارسي ، وضعف النفوذ العربي ، وأن الإنقلاب العباسي

جعل كفة الفرس راجحة • ولا يعنى هذا انعدام نفوذ العرب كلية ، فقد كان الخليفة عربيا هاشميا ، وكان له قواد وولاة من العرب ، كما كان له قواد وولاة من الفرس ، ولكن أعظم المناصب الهامة كالوزارة كانت في يد الفرس • واخذ نفوذ الفرس يزداد يوما بعد يوم ، فما كان شاذا في العصر الاموى ، صار مالوفا في العصر العباسي وخاصة في أيام الرشيد ، وذلك بفضل البرامكة ، فقد كانوا المصرفين للدولة وشئونها ، وازداد نفوذهم قوة في عهد المامون ، إذ كانوا يناصرون المامون بينما أكثر العرب تعصبوا للامين ، فاصبحت غلبة المامون نصرة فارسية (٣) .

ويصور لنا قول الرشيد ليحيى بن خالد البرمكى حين قلده الوزارة ، إلى أى مدى بلغ نفوذ الفرس في هذا العصر

قال الإمام ابن جرير الطبرى فى كتـــابه « تاريخ الامم والملوك » (٤): « وفيها ـ أى فى سنة ١٧٠ هـ ـ قلد الرشــيد يحيى بن خالد الوزارة وقال له : قد قلدتك أمر الرعية ، وأخرجته من عنقى إليك ، فاحكم فى ذلك بما ترى من الصواب واستعمل من رايت ، واعزل من رأيت ، وامض الامور على ما ترى ، ودفع إليه خاتمه .

ففى ذلك يقول إبراهيم الموصلى:

الم تر أن الشمس كانت سقيمة فلما ولى هارون أشرق نورها بيمن أمين الله هارون ذى الندى فهارون واليها ويحيى وزيرها

وكانت الخيزران (٥) هي الناظرة في الأمور ، وكان يحيى يعرض عليها ويصدر عن رايها » •

<sup>(</sup>٣) ضحى الاسلام ، للأستاذ أحمد أبين ج ١ ص٣٥ - ١٤ ، تاريخ الاسلام ، للدكتور حسن ابراهيم ج ٢ ص ٨٨ - ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ، ط ، الإسستقامة ، سنة ١٩٣٩ ، ج٦٠ ص ١٤١٤ .

<sup>(</sup>٥) الخيزران : هي ام الرشيد ، ام ولد يمانية جرشية .

وقال الإمام المسعودى فى كتابه « مروج الذهب ومعادن الجوهر » (٦) :

« لما أفضت الخلافة إلى الرشيد ، دعا يحيى بن خالد فقال له : يا أبت ، أنت أجلستنى فى هذا المجلس ببركتك وحسن تدبيرك ، وقد قلدتك الأمر ، ودفع خاتمه إليه » .

ويمكن القول أن الأحوال الداخلية في هذا العصر كانت تنعم بالاستقرار \_ وذلك باستثناء عهدي (٧) الأمين والمامون \_ ، وإن كانت لا تخلو من ثورات وفتن تنشب في أنجاء متفرقة من البلاد من حين لآخر ، إلا أنها في عمومها لا تشكل خطرا جسيما ومباشرا ، تهدد كيان الدولة باسرها ، وذلك إما لضعف شوكتها ، فاخمدت في مهدها ، أو كانت بعيدة عن العاصمة ، وتم القضاء عليها ، فلا تحول دون تحقيق الاستقرار في البلاد .

ففى نفس السنة التى ولد فيها الشافعى ، خرج استاذ سيس فى اهل هراة ، وباذغيس ، وسجستان وغيرها من كور (٨) خراسان فى زهاء ثلثمائة الف مقاتل ، ولكنهم هزموا على يد خارم بن خزيمة (٩) .

<sup>(</sup>٦) مزوج الذهب ، كتاب التحرير ، سنة ١٩٦٧ ، ج ٢ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٧) وصلت الحرب الاهليسة بين الامين والمأمون الذروة ، وتعرضت بغداد العاصمة للهدم والتخريب ، والضرب بالمنجنيق .

قال الامام الطبرى في ذكر ما حدث في سنة ١٩٧ هـ: « وكثر الخراب والهدم حتى درست محاسن بغداد » .

وقال: « ووكل محمد عليا فراهمرد فيمن ضم اليه من المقاتلة بتصر صالح وقصر سليمان بن ابى جعفر الى تصور دجلة وما والاها ، فالح فى احراق الدور والدروب وهدمها بالمنجنيق والعرادات على يد رجل كان يعرف بالسمرةندى ، فكان يرمى بالمنجنيق» ( تاريخ الطبرى، ط . الاستقامة ، سنة ١٩٣٩ ، ج ٧ ص ٥١ ) .

<sup>(</sup>٨) الكور جمع الكورة: وهي البقعة التي تجتمع فيها المساكن والقرى .

<sup>(</sup>۹) تاریخ الطبری ، ج ۲ ص ۲۸۵ .

وفى سنة ١٩٥٤ ه ، وجه المنصور يزيد بن حاتم إلى افريقية فى خمسين الفا لحرب الخوارج الذين كانوا بها ، الذين قتلوا عامله عمر بن حفص ، وانفق على ذلك الجيش ثلاثة وستين الف درهم (١٠) .

وفى سنة ١٦١ هـ اى فى ايام المهدى ( ١٥٨ ـ ١٦٩ ه ) ، خرج حكيم المقنع بخراسان ، يقول بتناسخ الارواح ، واستغوى بشرا كثيرا وقوى ، وصار إلى ما وراء النهر ، فافرد المهدى لمحاربته سعيد الحرش (١١) .

وخرج عبد الله بن مروان بن محمد الاموى ببلاد الشام ، ولكنه هزم وحبس ثم عفى عنه (١٢) .

وفى سنة ١٦٢ ه ، خرج عبد السلام بن هشام اليشكرى في الجزيرة ، وكثر اتباعه ، ولكنه هزم ، وقتل في قنسرين (١٣).

وفى سنة ١٦٩ هـ اى فى أيام الهادى ( ١٦٩ ـ ١٧٠ ه ) ، اشتد الهادى فى محاربة الزنادقة ، فقتل منهم جماعة ، وكان ممن قتل منهم يزدان بن باذان (١٤) من أهل النهروان (١٥) .

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ـ ص ٢٩٦٠

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ـ ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>۱۲) تاريخ الاسلام ، للدكتور حسن ابراهيم ، ط . لجنسة التاليف سنة ١٩٥٩ ج ٢ ص ٤٣ .

<sup>(</sup>۱۳) المرجع السابق ـ ص ۲۳ .

<sup>(</sup>١٤) حكى أن يزدان بن باذان حج ، فنظر الى الناس فى الطواف يهرولون فقال : ما أشبههم الا ببقر تدوس فى البيدر . وله يقول العلاء بن الحداد الأعمى :

ایا امین الله فی خلقسسه ووارث الکعبسة والمنبر ماذا تری فی رجسل کافر یشسسبه الکعبسة بالبیدر ویجعل الناس اذا ما سعوا حمسرا تدوس البر والدوس

<sup>(</sup>۱۵) تاریخ الطبری المذکور ، ج ۲ ص ۱۰۸ ،

وفى أيام الرشيد ( ١٧٠ – ١٩٣ ه ) حدثت أحداث خطيرة ، من ذلك خروج الوليد بن طريف الشيبانى فى سنة ١٧٨ ه ، فبعث الرشيد يزيد بن مزيد الشيبانى ابن أخى معن بن زائدة الشيبانى ، بطل موقع الراوندية ، وحلت الهزيمــة بجنـــد الوليد وقتل .

واستمرت قبائل البربر فى أفريقية تنازع العباسيين بين سنتى ١٧٨ ، ١٨١ ه ، فبعث إليهم الرشيد هرثمة بن أعين على راس جيش كبير ، استطاع أن يقضى عليهم ، ويخمص ثورتهم (١٦) .

أما نظام الحكم فى هذا العصر ، فكان شبيها بما كان عليه فى بلاد الفرس ايام ساسان ، فنجد مثلا وزيرا من أصل فارسى على رأس الحكومة ، كما نجد أيضا أن الخلافة تدار بنفس النظام الذى كانت تدار به امبراطورية آل ساسان ، وذلك نتيجة للميل الذى أبداه العباسيون نحو الفرس ، والرعاية التى احاطوهم بها (١٧) .

وأما السياسة المتبعة تجاه العلم والعلماء والفقه والفقهاء فى هذا العصر ، فكانت على وجه العموم سياسة طيبة ومشجعة ، وخاصة فى عهد الرشيد ، إذ اشتهر بحسن معاملته للعلماء .

قال الدكتور حسن إبراهيم: « وقال ابن طباطبا : وكانت دولة الرشيد من احسن الدول ، واكثرها وقارا ورونقا وخيرا ، وأوسعها رقعة ومملكة ، جبى الرشيد معظم الدنيا ٠٠٠ ولم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء ، والفقه والقراء ، والقضاة والكتاب ، والنصدماء (١٨) والمغنين

<sup>(</sup>١٦) تاريخ الاسلام ، ج ٢ ص ١٥ .

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق - ص ٨٩ ٠

<sup>(</sup>١٨) الندماء جمع النديم وهو المصاحب على الشراب .

ما اجتمع على باب الرشيد ، وكان يصل كل واحد منهم اجرزل صلة ، ويرفعه إلى أعلى درجة » (١٩) ،

وقال الإمام الطبرى : « ذكر العباس بن محمد عن أبيه قال :

وكان ـ أى الرشيد ـ إذا حج حج معه مائة من الفقهاء وابنائهم ٠٠٠ ويميل إلى أهل الأدب والفقال ، ويكره المراء في الدين » (٢٠) ٠

هكذا كانت السياسة الداخلية في عصر الشافعي باختصار •

#### السياسة الخارجية:

لم تزد رقعة الدولة الإسلامية في عصر الشافعي إلا قليلا ، بل تقاصت سلطة العباسيين في بعض البلاد البعيدة عن السلطة المركزية ببغداد ،

فقد قامت دولة الأدارسة (٢١) بالمغرب الاقصى سنة ١٧٢ هـ٠

<sup>(</sup>١٩) تاريخ الاسلام ـ ج ٢ ص ٦٠. ٠

<sup>(</sup>۲۰) تاریخ الطبری ـ ج ٦ ص ٢٩٥ ·

<sup>(</sup>٢١) تامت دولة الادارسة تحت زعامة ادريس بن عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن على الذي قر من موقعة فخ التي وقعت في عهد الهادي سنة ١٦٩ هـ ، ولحق بمصر ، ثم ساعده واضح مولى صالح ابن المنصور بريد مصر يومئذ ، على الهرب الى المغرب الاقصى ، فنزل بمدينة وليلي (هي قاعدة جبل زرهون ، وكانت مدينة حصينة كثيرة الاشجار والزيتون ولها سور عظيم ) سنة ١٧٢ هـ ، وبها يومئذ اسحاق بن محمد بن عبد الحميد أمير أوربة من البربر البرانس ، فأجاره وأكرمه ، وجمع البربر على القيام بدعوته ، وخلع الطاعسة العباسية ، فبايعوه في يوم الجمعة الرابع من شمسهر رمضان العباسية ، ومات ادريس مسسموما سنة ١٧٧ هـ ، ( تاريخ الاسلام ، للدكتور حسن ابراهيم ، ج ٢ ، ص ٢٢١ – ٢٢٢ ) .

وقامت دولة الانجالبة (٢٢) في تونس سنة ١٨٤ ه ، وأسس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي افلت من ايدي العباسيين ، وهرب إلى بلاد الاندلس ، الدولة الاموية في سنة ١٣٨ ه ، التي أصبحت حضارتها منبعا لحضارة أوربا الحديثة ، ولم تنجح سياسة المهدى في إعادة هذه البــــلاد إلى الدولة العباسية ، وحكم عبد الرحمن بلاد الاندلس ثلاثا وثلاثين ســنة العباسية ، وحكم عبد الرحمن بلاد الاندلس ثلاثا وثلاثين ســنة وأربعة أشهر ، ومات في سنة ١٧٢ ه (٣٢) .

وتغيرت وجهة الحرب بين العرب والبيزنطيين في هذا العصر ، فأصبحت عبارة عن إغارات ، الغرض منها الهدم والتخريب ، وإتلاف النفس والمال ، وهذا يخالف ما كان عليه الحال أيام الأمويين الذين كانت لهم سياسة مرسومة لمحاربة البيزنطيين ابتغاء احتلال القسطنطينية (٢٤) .

ولم تتجه إرادة الفتح عند العباسيين إلا قليل حيث بلاد الهند والسند ، وحيث ضعفت المقاومة نسبيا ، ولم تكلف الدولة نفقات باهظة ، مع عظيم الفوائد المنتظرة من ورائه ، فما زالت

<sup>(</sup>۲۲) قامت دولة الاغالبة في تونس على يد ابراهيم بن الاغلب، تلميذ الليث بن سعد امام اهل مصر في الفقه والحديث ، والذي تنبا لتلمذه شأنا عظيما وقال : ليكونن لهذا الفتي شأن ، وقد صدتت نبوءته ( تاريخ الاسسسلام ، للدكتسور حسن ابراهيم ، ج ٢ ص ٢٠٠ س ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣٣) تاريخ الاسلام للدكتور حسن ابراهيم ج ٢ ص ٢٢٦ - ٢٣٥ (٤٦) والسبب في ذلك يرجع الى عاملين هامين : أولهمسا مناواة أهالي بلاد الشسام للعباسيين ، لانهم كانوا لا يزالون على ولائهم للأمويين ، وثانيهما : عدم اهتمام العباسيين بانشسساء اسطول قوى في البحر الابيض المتوسط يضارع اسطول الامويين من تبل ، واعتمادهم على المتوات البرية دون القوات البحرية (تاريخ الاسلام المذكور ج ٢ حد ٢٣٨ - ٢٣٩) .

فتوح المسلمين تتسع في الهند والسيند في عهد الهيادي والمامون (٢٥) .

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الأمور الآتية :

أ ـ عدم رغبة العباسيين الدخول فى مخاطرة قـد لاتحمد عقباها ، فمالوا إلى سياسة الدفاع والاحتفاظ بالموجود ما أمكن ، وتعويض ما فات إن أمكن ، مع الضرب بشدة وبلا هوادة كل خطر مباشر يهدد كيانهم .

ب ـ قوة نفوذ الفرس ، وهم اقل غيرة وحماسة من العرب في الفتح ، بل هم السبب المباشر في دخول حياة اللهو والترف إلى قصور الخلفاء •

ج \_ اهتمام بعض الخلفاء بالعلوم ، ومشاركتهم العلماء في البحث والمناظرة أبعدهم بعض الشيء عن الإهتمام بالمسائل الخارجية .

\* \* \*

(٢٥) قال الامام البلاذرى: « كان الفضل بن ماهان مولى بنى سامة فتح سندان وغلب عليها ، وبعث الى المامون رحمه الله بغيل وكاتبه ، ودعا له فى مسجد جامع اتخذه بها . فلما مات قام محمد بن الفضل بن ماهان مقامه ، فسار فى سبعين بارجة الى ميد الهنسد ، فقتل منهم خلقا ، وافتتح فالى . ورجع الى سندان » ( فتوح البلدان للبلاذرى ـ ط . لجنة البيان العربى ـ ص ٥٤٥ ) .

رم ۷ ـ الشافعي )

# الفصل الثاني المفادية في عصرالشافعي

شهد عصر الشافعى نشاطا إقتصاديا ملحوظا كنتيجية طبيعية ومنطقية لما تتمتع به البلاد من الاستقرار السياسى ، فليس هناك ما يحول دون تحقيق هذا النشاط ، بل العكس هو الصحيح ، فالحوافز موجودة ، والإمكانيات متوفرة .

فاهتم الخلفاء بشاؤن البلاد الاقتصادية ، وتنمية مواردها ، وعملوا على تسهيل سبل التجارة البحرية والبرية ، وذلك بإقامة المحطات وحفر الآبار في طريق القوافل وإنشاء المنائر في الثغور ، وحفر القنوات للملاحة ، ومراقبة الأسواق الداخلية والخارجية ، وبناء الاساطيل لحماية السواحل من إغارات لصوص البحار ،

وأصبحت قوافل المسلمين تجوب البلاد ، وسفنهم تشق عباب البحار ، واتسعت بذلك دائرة المعاملات التجارية ، وكثرت فروعها ، وتنوعت أساليبها ، والقوانين المنظمة لها .

وأصبحت بغداد وقتئذ مركزا للتجارة الداخلية والخارجية ، تموج بالبضائع الصادرة والواردة ، يؤمها التجار من جميع الاقطار ، كما يؤمها رواد العلوم والفنون وطلاب الشهرة والجاه (٢٦) .

واهتم الخلفاء كذلك بشيئون البلاد الزراعية ، فاضدوا يعملون على ريادة الإنتاج الزراعى ، وذلك بتحسين طرق الرى ، فحفروا الترع والمصارف ، واقاموا الجسور والقناطر ، وأشرفت الدولة إشرافا مسياشرا على زراعة بعض الاراضى

(٢٦) تاريخ الاسلام ، جـ ٢ ص ٣٠٦ \_ ٣٠٧ .

كالأراضى الواقعة بين نهرى دجلة والفرات ، وهى من أخصب بقاع الدولة العباسية ، وقاموا بتشجيع المزارعين على الزراعة بطريق مباشر وغير مباشر ، كعدم إرهاق المزارعين بالضرائب وتنظيم العلاقة بين المزارعين وكبار الملاك ، والإهتمام بشئونهم ، كما اهتموا بتنمية الثروة الحيوانية (٢٧) .

ولم يفتهم أن التقدم الصناعى ، من أهم العوامل لتطوير اقتصاد البلاد ، فعمدوا إلى استغلال الثروات المعدنية الموجودة بكثرة فى البلاد أحسن استغلال ، وإلى استخراج المواد الخام التى تعتمد عليها الصناعة ، كالحديد والنحاس والنفط وما إلى ذلك .

فاشتهر كل بلد بصناعته ، وازدحمت بغداد بدور الصناعة والمعامل ، وقيل إنه كان بها أربعمائة رحى (٢٨) مائية ، وأربعة الاف معمـــل لصنع الزجاج ، وثلاثون الف معمـــل لصنع الزجاء .

قال الإمام الطبرى: وفى سنة ١٦١ هـ أمر - أى المهدى - باتخاذ المصانع فى كل منهل ، وبتجديد الأميال والبرك ، وحفر الركايا (٣٠) مع المصانع (٣١) .

وقال أيضا: « وفيها - أى فى سنة ١٦٦ هـ أمر المهدى بإقامة البريد (٣٢) بين مدينة الرسول علي وبين مكة واليمن

<sup>(</sup>۲۷) تاریخ الاسلام ، ج ۲ ص ۲۹۸ ـ ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٢٨) الرحى: الأداة التي يطحن بها .

<sup>(</sup>٢٩) تاريخ الاسلام ، ج ٢ ص ٣٠٣ \_ ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣٠) الركايا جمع الركية أي البئر ذات الماء .

<sup>(</sup>٣١) تاريخ الطبرى ، جـ ٢ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣٢) البريد : اصله الدابة التي تحمل الرسائل ثم اطلق على الرسول أو المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق ، وهو اميال اختلف في عددها ، وعدها البعض بد ١٢ ميلا تقريبا ، كما اطلق على الرسائل نفسها ، وجمعه برد والكلفة معربة .

بغالا وإبلا ، ولم يكن هناك بريد قبل ذلك (٣٣) ٠

وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التقدم التجارى والزراعى والصناعى ، أن اتسعت دائرة العمل ، وعلاقة العمال باصحاب العمل ، وكثرت فرص العمل للأفراد مما ساعد على تحقيق الرخاء ، واسهم في ازدهار الاقتصاد القومي .

وكانت خزائن العباسيين تفيض بالأموال التى كانت تجبى من الضرائب وقد بلغت فى أيام الرشيد ما يقرب من اثنين وأربعين مليون دينار ، عدا زكاة الزروع التى كانت تؤخذ مما تنتجه الارض من الحبوب ، حتى قيل إن الرشيد كان يستلقى على ظهره وينظر إلى السحابة المارة ، ويقول : إذهبى حيث شئت ياتنى خراجك » (٣٤) ،

هكذا كانت الحالة الاقتصادية في عصر الشافعي •

\* \* \*

<sup>(</sup>۳۳) تاریخ الطبری ، ج ٦ ص ۳۸۸ .

<sup>(</sup>٣٤) تاريخ الاسلام ، ج ٢ ص ٢٩٧ ، والخراج هو ما يغرج من غلة الارض أو الاتاوة تؤخذ من أموال الناس ، أو الجزية التي ضربت على رتاب أهل الذمة .

## المنصل الثالث المحالة الإجتماعية في عصرًا للشَافِعي

كانت الدولة الإسلامية تسير وفقا لسنة التطور ، تنتقل من طور إلى طور .

وجاءت الدولة العباسية ، والأمة فى سيرها إلى الحضارة الكاملة ، بحكم ما يحيط بها من ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ، ومما لا شك فيه أن الحياساة الاجتماعية فى عصر الشافعى خاصة ، وفى أوائل العصر العباسى عامة ، قد لونت العلوم والآداب بلون خاص ، وجعلت لها صفات مميزة ، ما كانت تكون لو استمرت الدولة الأموية فى حكمها ،

فالمملكة الإسلامية في هذا العصر ، على طول امتدادها من الاندلس غربا إلى الهند شرقا ، تضم تحت لوائها أجناسا وأمما شتى ، تختلف عن بعضها البعض في الالوان والاشكال والصفات والمزايا ، وكل لها تقاليدها وعاداتها وميولها السياسية ، ففيهم العربي ، والفارسي والهندي والسنى والشيعي ، والذمى ، والعبيد ، والموالى ، والمتطرف ، وما إلى ذلك (٣٥) .

كل هؤلاء وأولئك جمعوا فى قالب واحد ضخم ، وهى الدولة الإسلامية ، لينصهروا ويتفاعلوا جسمانيا وروحيا ، وعقليا ، وفكريا ، وكانت تجمعهم روح واحدة ترفرف على العالم الإسلامي ، وهى روح الآخوة الإسلامية ،

ومما لا شك فيه أن وجود هذه المفارقات الكثيرة فيما بينهم ، تؤدى أحيانا إلى حدوث صراع مرير ، كذلك الصراع الذى قام بين العرب والفرس ، وأدى إلى رجحان كفة الفرس فى هذا العصر لميل العباسيين إليهم ، فتسربت عاداتهم وتقاليدهم إلى المجتمع

<sup>(</sup>۳۵) ضحی الاسلام ، ج ۱ ص ۴۰۳ ۰

العباسى ، ولونته بلون فارسى ، حتى أصبح المجتمع العباسى ، مجتمعا فارسيا أقرب منه عربيا ،

وانغمس العباسيون فى حياة الترف والبذخ (٣٦) ، وكانت قصور الخلفاء والامراء مضرب المثل فى حسن رونقها ، وفخامة بنائها ، وجمال حدائقها ، مليئة بالجوارى والمغنين والخدمة ، وحكى أنه كان للرشيد زهاء الفى جارية من المغنيات والخدمة فى الشراب ، فى احسن زى من كل نوع من انواع الثياب والجواهر (٣٧) .

وكانوا ياخذون نظام مجالسهم عن الفرس ، مجالس الغناء واللهو والطرب ، تتخللها نكت ونوادر وطرائف ·

وتصور لنا الوقائع الآتية ، إلى أى مدى بلغ البذخ والإسراف بهؤلاء الخلفاء والامراء وخدامهم ومعنيهم ·

قال الإمام الأصفهاني في كتابه « الأغاني » (٣٨) : « لما ولى الرشيد الخلافة ، وجلس للشرب بعد فراغه من أحكام الأمور ، ودخل عليه المغنون ، كان أول من غناه إبراهيم الموصلي بشعره فيه وهو :

إذا ظلم (٣٩) البلاد تجللتنا فهارون الإمام لها (٤٠) ضياء بهارون استقام العدل فينسا وغاض الجور وانفسح الرجاء

<sup>(</sup>٣٦) الترف جمع الترفة : النعمة ، والبذخ هو الترفع او التكبر ، وحياة البذخ : حياة المتكبرين أو العليين ،

<sup>(</sup>٣٧) ضحى الاسلام ، ج ١ ص ٩ .

<sup>(</sup>٣٨) ألاغاني ـ للأصفهاني ـ ط . وزارة الثقــافة ، ج ه ص ٢٠٣ ـ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣٩) الظلم جمع الظلمة : ذهاب الذور .

<sup>(</sup>٠٤) وفي رواية « لنا ضياء » .

رأيت الناس قد سكنوا إليه كما سكنت إلى الحرم الظباء (٤١) تبعت من الرسول سبيل حق فشانك في الأمور به اقتداء

فقال الخادم من خلف الستارة : أحسنت يا إبراهيم في شعرك وغنائك · وأمر له بعشرين ألف درهم ·

وذكر ابن خلكان في كتابه « وفيات الاعيان » (٢٤) : « أن المامون لما تزوج بوران بنت الحسن بن سهل وذلك لمكان أبيها منه ، احتفل أبوها بامرها ، وعمل من الولائم والافراح ، ما لم يعهد مثله في عصر من الاعصار ، وكان ذلك بفم الصلح ، وانتهى أمره إلى أن نثر على الهاشميين والقواد والكتاب والوجوه بنادق (٣٤) مسك فيها رقاع (٤٤) بأسماء ضياع (٤٥) ، وأسماء جوار ، وصفات دواب وغير ذلك ، فكانت البندقية إذا وقعت في يد الرجل فتحها ، فيقرأ ما في الرقعة ، فإذا علم ما فيها ، مضى إلى الوكيل الموصد لذلك ، فيدفعها إليه ، ويتسلم ما فيها ، سواء كان ضيعة ، أو ملكا آخر ، أو فرسا ، أو جارية ، أو مملوكا . ثم نثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافح (٤٦) المسك وبيض العنبر ، . . » .

وقال الإمام الطبرى فى كتابه: «تاريخ الامم والملوك »(٤٧): وذكر الحسن بن أبى سعيد قال: حدثنى على بن صالح قال: جلس المهدى ذات يوم يعطى جوائز تقسم بحضرته، فى خاصة

<sup>(</sup>١) الطباء جمع الطبي أو الطبية : المغزال للذكر والانشى .

<sup>(</sup>٢٤) وفيات الأعيان لابن خلكان ، ط ، النهضة ، ج ١ ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣٤) بنادق جمع بندق : كِلَّ ما يرمى به رصاص كروى وسواه : نوع من الشجرة أو ثمره .

<sup>(</sup>٤٤) رماع جمع رمعة : مطعة من الورق أو الجلد تكتب .

<sup>(</sup>٥)) ضياع جمع ضيعة : الأرض المغلة .

<sup>(</sup>٤٦) نوافح جمع نفحة : الطيب الذي ترتاح له النفس .

<sup>(</sup>٧٤) ج ٦ ص ٢٩٤٠

من أهل بيته والقواد ، وكان يقرأ عليه الاسماء ، فيأمر بالزيادة ، العشرة الآلاف ، والعشرين الفا ، وما أشبه ذلك . . . »

وكان الرقيق يكونون طبقة كبيرة فى المجتمع ، ولكن لا ينظر البهم نظرة احتقار ، لأن كثيرا من الخلفاء ، كانت أمهاتهم من الرقيق .

وأما أهل الذمة وهم النصارى واليهود ، فإنهم يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الدينى ، فنرى ببغداد مثلا كثيرا من الأديرة (٤٨) ، كدير العذارى ، ولم تتدخل الحكومة الإسلامية فى شعائرهم ، بل كان يبلغ من تسامح بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم ويأمر بصيانتهم .

ولا جدال أن لهذه الحياة الاجتماعية تاثيرا مباشرا على الحياة السياسية ، والعلمية ، والادبية ، والفنية .

فنرى الخلفاء والامراء وكبار رجال الدولة فى هذا العصر ، يسعون إلى استرضاء قلوب العلماء والفقهاء ، والادباء والكتاب ، والمغنين ، وكل من له وزن فى المجتمع ، وذلك لدعم مركزهم وسلطانهم ، وكانوا يغدقون عليهم المال والهدايا ،

وقلما نجد عالما دنيويا ـ إن صح تقسيم العلم إلى دنيوى ودينى ـ فى هذا العصر ، إلا وكان له أمير أو غنى يمده بمعونته ، وكان يعيش فى رغد من العيش لانه نما فى كنف الخلفاء والامراء والأغنياء .

اما العلماء الدينيون ، فلم تغرهم الحياة الدنيا ، ولم يتاثروا بهذه المظاهر البراقة الكاذبة ، بل فضلوا الوقوف في الصف المضاد ، فكانوا يقولون الحق ، ويهاجمون الباطل والفساد ، ولا يخافون في ذلك جور الظالمين ، وطغيان الباغين ، فهسم

<sup>(</sup>٨٨) الأديرة جمع الدير : دار الرهبان والراهبات .

جنود الله فى أرضه ، يكرسون حياتهم فى خدمة الدين ، ويقنعون بقليل من العيش ، ولهذا نرى أن علماء الدين قلما يتأثرون بحياة القصور والخلفاء ، وإنما نجدهم حيثما وجد الباعث الدينى فى أى قطر .

ونرى أيضا أن الفنون الجميلة كالشيعر ، لا تزدهر إلا فى احضان الخلفاء ، وتذبل فى غير وجودهم ، وأصبح أكبر مجرى يصب فيه الشعر هو المديح ، كما أن مؤرخ الأدب والفن فى هذا العصر يكاد لا يؤرخ إلا العراق ، فأما مصر والشام والحجاز ، فأدبها أدب خفيف ، وفنها لا يكاد يؤبه به (٤٩) .

هكذا كانت الحالة الإجتماعية في عصر الشافعي ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>٤٩) خسمي الاسلام ، جـ ١ ص ١٣٩ - ١٤٢ ،

# الفصل الرّابع المُعَالِدُ النَّافِية فِي عَصرُ الشَّافِعِي الْحَالِدُ النَّافِية فِي عَصرُ الشَّافِعِي

لا يخفى على أحد أن الإسلام ظهر أول ما ظهر بمكة المكرمة قلب الجزيرة العربية ، وقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكون اللغة العربية لغة رسمية لدينه الحنيف كما اختار العرب لتكون حملة المشعل لهذا الدين ممثلة في شخص رسوله الكريم محمد العربى الامين عليه أذكى الصلاة والتسليم .

وقد كانت للعرب ثقافة مميرة إلا أنها لم تكن من القوة بحيث تستطيع الصمود ولا يخشى عليها من الضياع أو الذوبان إذا ما قدر لها أن تلتحم وتمتزج بثقافات أخرى أكثر منها قوة وأوسع منها نفوذا بينما ثلاث ثقافات قد تربعت على العرش حول الجيزيرة العربية وهى الثقافة اليونانية والثقافة الفارسية والثقافة الهونانية .

إذن ، فلابد من التطوير والتهذيب والتغيير والتحسين والتثبيت والتقوية للثقافة العربية فنيا وعلميا وعقليا وروحيا إذا ما أريد لها البقاء تحت راية الدعوة الإسلامية .

وأنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم بلسان عربى مبين تطويرا وتهذيبا وتثبيتا لهذه اللغة المختارة فارتقى بها إلى سماء الكمال وبلغ بها مرتبة الإعجاز ، جمع بين حسلاوة التعبير الكلامى وبين جمال الاسلوب الفنى فحير فطاحل البيان والبلاغة كامثال الوليد بن المغيرة وغيره من فطاحل عصرهم .

ولا جدال في ان القرآن معجز لا يستطيع احد مهما بلغ من الفصاحة والبيان معارضته ، فقد تحدى به الله الذين كفروا وقد كانوا أفصح الفصحاء وصفوة الخطباء أن ياتوا بحديث مثله فعجزوا .

هكذا تبنى الإسلام الثقافة العربية لتكون نواة للثقــافة الإسلامية فطورها وهذبها وثبتها وقواها فنيا وعلميا وعقليـا وروحيا حتى ارتفع بها إلى مصاف الثقافات الاخرى المتقدمة بل وتفوقت عليها •

اخذ الإسلام يبسط جناحيه في ربوع الجزيرة العربية والتقى أول ما التقى في عهد الرسول على بالثقافة اليهودية والنصرانية بالمدينة واليمن ونجران كما التقى بالثقافة الفارسية عن طريق فردى كإشارة سلمان الفارسي للرسول على بحفر الخندق في غزوة الخندق سنة ٥ ه ٠

وفى عهد الخليفة عمر رضى الله عنه فتحت العراق وفارس قلعة الثقافة الفارسية وفتحت الشام وفلسطين ومصر والإسكندرية قلعة الثقافة اليونانية الرومانية ·

بهذه الفتوحات الإسلامية الواسعة أصبحت الثقافة العربية الإسلامية وجها لوجه أمام الثقافة الرومانية اليونانية والثقافة الفارسية والثقافتين الهندية والصينية عن طريق الفرس •

ولكن الأبواب بقيت موصدة أمام تلك الثقافات للدخول في ميدان المنافسة • اللهم إلا من خلال الفتحات الصغيرة التى لا تغنى ولا تسمن من جوع وبقيت الثقافة الإسلامية محتفظة بعربيتها في عهد الخلفاء الراشدين • وكان من سياستهم عدم الآخذ بأى نظام أجنبي إلا في أضيق الحدود وإذا اقتضت الضرورة •

وعلى هذا الأساس أخذ الخليف ... عمر رضى الله عنه نظام الدواوين وهو نظام فارسى •

وفى عهد الامويين إبتدات الابواب تنفتح رويدا رويدا امام الثقافات الاجنبية و فاتخذوا نظام البريد ايام معاوية ونظاما

التعبئة أى تقسيم الجيش إلى خمس كتائب ولذلك كانوا يسمون الجيش كله « خميسا » و وابتدا المسلمون يشتغلون بالعلوم الطبية ولا سيما الكيمياء التى لا يبعد أن يكونوا قد أخسسذوها عن اليونان .

وكان خالد بن يزيد بن معاوية أول من عنى بنقل علوم الطب والكيمياء إلى العربية فدعا جماعة من اليونانيين المقيمين بمصر وطلب إليهم أن ينقلوا له كثيرا من الكتب اليونانية والقبطية في صناعة الكيمياء العملية .

والجدير بالذكر هنا أنه رغم كل ما ذكر فإن الثقافة الإسلامية في العهد الاموى لا تزال محتفظة بطابعها العربي لان الامويين متعصبون للعرب وكانت نظرتهم إلى الموالي نظرة السيد للمسود مما أثار روح القومية في نفوس هؤلاء الموالي وكانوا يعتمدون على العنصر العربي في إدارة شئون الدولة التي امتدت فتوحها من أسوار بلاد الصين شرقا إلى المحيط الاطلسي غربا • على الرغم من أن الدين الإسلامي قام على أساس المساواة بين المسلمين كافة لا فرق في ذلك بين عربي وعجمي •

هكذا كان نصيب الثقافات الاجنبية أيام الخلفاء الراشدين وأيام الامويين •

فلما جاء العباسيون إلى الحكم ، ومن ورائه الفرس الذين ساعدوهم على تأسيس دولتهم ، إنفتح الباب على مصراعيه أمام هذه الثقافات الاجنبية ، وخاصة الثقافة الفارسية ، لتدخل جميعا كالسيل الجارف في ميدان المنافسات الحرة مع الثقافة العربية الإسلامية ، فامتزجت بعضها ببعض ، وتولدت منها ثقافة جديدة لم تكن موجودة من قبل ، جديدة في شكلها وطابعها ، تتميز عن غيرها ، تحمل صفات من هذه وتلك ، وصفات جديدة لم تكن في هذه ولا في تلك (٥٠) .

<sup>(</sup>٥٠) ضحى الاسلام ، ج ١ ص ١٦٩ - ١٧٠ .

ومعلوم أن الامتزاج والتفاعل يتم غالبا بإحدى طريقتين :

الأولى : طريقة مباشرة ، وهى الاتصال والاختلاط ، كما إذا اجتمعت الثقافتان فى بيئة واحدة ، وكما إذا تزوج عربى بفارسية ، وهذه تتم عادة بين الأشياء الحسية ، كاللغة والموسيقى، والغناء ، والعادات ، والتقاليد ، مما يمكن إدراكه بالحس ، ولا يحتاج إلى تفكير من العقل ، أو إلى تفسير من الدين .

الثانية : طريقة غير مباشرة ، وهى النقل والترجمة ، وهى تتم عادة بين الثقافات العقلية والعلمية - كالفلسفة والطب ، والمنطق مما يحتاج إدراكها إلى تفكير من العقل ، وإلى دراسة علمية - وبين الثقافات الدينية والعقائدية ، مما يحتاج إدراكها إلى تفسير وتوضيح من الدين والشريعة ،

وقد أحدثت حركة الترجمة فى العالم العربى انقلابا فكريا وثقافيا ولغويا منقطع النظير فى تاريخ الحضارة الإنسانية ، يفوق الإنقلاب الذى أحدثته « النهضة » فى أوربا فى القرن الخامس عشر الميلادى (٥١) .

فالعرب فى صدر الإسلام ، وفى عهد الدولة الاموية ، لم يكونوا يعنون إلا بالعلوم القرآنية ، والعلوم التى تفسرعت عن القرآن ، أو نشأت حوله ، وهى علوم الفقه والكلام والحديث والتفسير واللغة ، أما العلوم الدنيوية ، كالطب والهيئة والهندسة والرياضيات والطبيعيات والكيمياء والموسيقى والفلسفة ، فلم يكن لها نصيب وافر عندهم ، حتى أن اكثرها مجهول لديهم (٥٢) ،

وكان لهذه العلوم التي عرفها العرب بفضــل الترجمات ، اثر عميق في جميع حقول الفكر الإسلامي ، حتى في الحقــل

<sup>(</sup>١٥) تاريخ العالم ، ج ٥ ص ٦٨١ .

<sup>(</sup>٥٢) تاريخ الفلسفة العربية لخليل الجر ، ط . دار المعارف بيروت سنة ١٩٥٨ ج ٢ ص ٣١ .

الدينى ، لأن احتكاك المسلمين بالثقافات والفلسفات الغربية ، جعلهم يعرضون على محك (٥٣) العقل جميع العقائد الدينية التى كانت مقبولة لديهم فى بدء أمرهم دون جدل أو نقاش ، ومن هنا نشأت الفرق المختلفة (٥٤) .

ولم يمض ثمانون عاما على سقوط الدولة الأموية ، حتى كانت الترجمات إلى العربية قد شملت القســم الأكبر من العلوم الفارسية واليونانية ، وقد أدى النقلة خدمات جليلة ، فرغبتهم فى نشر المعرفة ، حملتهم على تصنيف مؤلفات عديدة ، فى موضوعات مختلفة ، لتكون الشعاعة الأولى للدراسة العقلية فى العـــالم الإسلامى ، وبهذا شقوا الطريق لمن جاء بعدهم (٥٥) .

ولما كانت الثقافة الفارسية ، والهندية ، واليونانية ، هى السائدة فى هذا العصر ، فلنتكلم الآن عن مدى تأثير هذه الثقافات الثلاثة على الثقافة العربية وعن مدى تأثيرها على عقائد الأمة الإسلامية ومذاهبها .

#### تأثير الثقافة الفارسية على الثقافة العربية

ساعد على انتشار الثقافة الفارسية في هذا العصر امران :

احدهما: إن اكثر الوزراء كانوا فرسا ، وكان الوزير ينوب عن الخليفة في كل شئون الدولة ، السياسية ، والمالية ، والحربية ، وكتابة الرسائل إلى الجهات المختلفة وتوقيع ما يرفع إليه اوراق .

وهذا يتطلب من الشخص الذى يتولى منصب الوزير ، أن يكون سياسيا محنكا ، وكاتبا ماهرا مما يجعل الفرس أسبق الناس في

<sup>(</sup>٥٣) محك : حجر فحص المعادن .

<sup>(</sup>٥٤) تاريخ الفلسفة العربية لخليل الجر ، ج ٢ ص ٣١ .

<sup>(</sup>٥٥) المرجع السابق ص ٢٠ ، ٣٦ .

هذا المضمار ، لأنهم معروفون بالبلاغة الكتابية بينما العرب معروفون بالفصاحة اللسانية .

وتاريخ الوزراء يدلنا على أن اكثــر من اختير للوزارة ، لوحظ فى اختيارهم الكفاية العلمية والبلاغية ، فابو سلمة الخلال كان فصيحا عالما بالأخبار والاشعار والسير والجدل ، والبرامكة كانوا ذوى مشاركة فى كثير من العلوم والآداب ، والفضل بن سهل كان يسمى ذا الرياستين لجمعه بين رياسة السيف ورياســة القـلم ،

وكان لكل وزير كاتب أو كتاب يساعدونه ، وأغلبهم أيضا من الفرس وكانوا بحكم أعمالهم ومناصبهم ، أكثر الناس اضطلاعا على أحوال الناس الاجتماعية والثقافية ، وأقدر الناس على نقل آرائه وعلومه وثقافته إلى غيرهم فكان لهم أثر كبير في نقل العلوم والثقافة ، وخاصة الثقافة الفارسية – ثقافتهم – إلى الثقافة العربية وضموا إلى الآداب العربية الآداب الفارسية (٥٦) .

ثانيهما : إنتقال عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد .

فقد كانت دمشق عاصمة الأمويين ، وكان الشاميون الجند المخلص لبنى أمية ، وليس من المنطق والحكمة في شيء أن تكون عاصمة الدولة الجديدة تحت رحمة الشاميين ، وكانت العراق عاصمة الممالك القديمة ، مثل بابل والمدائن ، وكانت قريبة من خراسان مصدر الدعوة العباسية ، وتعتبر بغداد موقعا استراتيجيا ، تصلح لأن تكون نقطة اتصال بين الفرس والأمم السامية ، وكانت تحت حكم السامانيين من الفرس قبل الإسلام وظل في أيديهم زمنا طويلا ، الى أن استولى عليه المسلمون في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان هذا يجعل العراق اكثر اصطباغا بالفارسية (٥٧) .

<sup>(</sup>٥٦) ضحى الاسلام جـ ١ ص ١٧١ ـ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥٧) ضحى الاسلام ج ١ ص ١٨٠ - ١٨١ .

# وظهر تأثير هذه الثقافة الفارسية على الثقافة العربيــــة في نواح عديدة منها :

١ - اصطبغت معظم مظاهر الحياة الاجتماعية عند العباسيين بصبغة فارسية ، فأخذوا عنهم نظام مجالسهم ، وهي مجالس الغناء واللهو والبذخ والإسراف ، فمثلا كان الهادي (٥٨) يحب الغناء وقرب إليه المغنين ، وهارون الرشيد مشهور بولوعه بالغناء والموسيقي وإجزاله العطاء للمغنين والموسيقيين ،

٢ ـ ظهور الآزياء الفارسية في البلاط العباسي ويؤيد ذلك ما ذكره فون كريمر من أن النفوذ الفارسي في بلاط الخلفاء قد بلغ الذروة في عهد الهادي والرشيد والمأمون وكان اللباس الفارسي لباس البلاط الرسمي ، فقد قرر أبو جعفر المنصور لبس القلانس ، وهي القبعات السود الطويلة المخروطية الشكل بصفة رسمية (٥٩) .

٣ \_ عاد الإحتفال بعيد النوروز (٦٠) ، وكان من المواسم القديمة ، اتخذه الفرس لإحياء العام الجديد ، وهو أول أيام السنة

(٥٨) ذكر الامام النويرى أن ابن جامع دخل على الهادى فعاد فلم يعجبه . فقال له الغضل : تركت الخفيف وغنيت الثقيل ، قال : فادخلنى عليه أخرى ، فأدخله ، فغناه الخفيف ، فأعطاه ثلاثين الف دينار .

وقد أفرد الامام النويرى بابا يذكر فيه الندماء والسقاة والمفنين الذين نقلوا الفناء من الفارسية الى العربية ، منهم أبو المهنا المخارق الذى غنى خمسة من الخلفاء ، الرئسسيد ، والأمين ، والمأمون ، والمعتصم ، والواثق ، واسحق بن ابراهيم الموصلى الذى يعتبر عمدة فى الموسيقى والفناء . ( نهاية الأرب ، ط . دار الكتب ، ج ؟ ص ٢٣٩ ، ٢٠٧ ) .

(٥٩) تاريخ الاسلام ، للدكتور حسن ابراهيم ، ط . لجنسة التاليف ، سنة ١٩٥٩ ، ج ٢ ص ١١٦ – ١١٤ ٠

(٦٠) ( النوروز ) أو ( النيروز ) بالفارسية : اليوم الجديد ، وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية ، ويوافق اليوم الصادى والمشرين من شهر مارس من السنة الميلادية ، وعيد النوروز اكبر أعياد الفرس .

عندهم ، ويقع عند الإعتدال الربيعى ودخول الشمس فى برج الحمل اى عند ابتداء فصل الربيع ، وقد أبطل المسلمون الإحتفال بهذا العيد فى بلاد الفرس ، غير أنه عاد فى العصر العباسى (٦١).

٤ - دخول ألفاظ فارسية كثيرة إلى اللغة العربية لان العرب
 لما وجدوا أنفسهم أمام أشياء ليس فى ألفاظهم ما يدل عليها ،
 أخذوا الكلمات الاجنبية كما هى أحيانا ، أو مصقولة بما يتفق ولسانهم (٦٢) .

0 - ترجمت كثير من الكتب الفارسية إلى العربية ، وكان للفرس من قديم علم وادب يتناسبان مع ضخامة ملكهم وعظم سلطانهم ، فكانت لهم كتب في التنجيم ، والهندسة ، والجغرافيا ، والفلك ، والحساب ، فاخذت طائفة ممن يجيدون الفارسية والعربية ينقلون تلك الكتب إلى العربية (٦٣) .

(٦١) تاريخ الاسلام ج ٢ ص ١١٢ .

(٦٢) يقول الاستاذ أحمد أمين نقلا عن كتاب البيان والتبيين للجاحظ: « يقول الجاحظ: ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدهر علقوا بالفاظ من الفاظهم ولذلك يسمون البطيغ « الخربز » ، وكذا أهل الكوفة فإنهم يسمون المسحاة « بال » . وأهل المبصرة أذا التت أربعة طرق يسمونها « مربعة » ويسميها أهل الكوفة بد « الجهارسو » والجهارسو فارسية ، ويسمون السوق أو السويقة « وأزار » ، والوازار فارسية ، ويسمون التثاء « خيارا » ، والخيار « فارسية » ( ضحى الاسمسلام ،

(٦٣) ذكر الامام ابن النديم في كتابه « الفهرست ، ان عبد الله ابن المقفع كان أحد النقلة من اللسان الفارسي الى العربي ، وكان في نهاية الفصاحة والبلاغة ، كاتبا شاعرا فصيحا ، يجيد اللفتين اجادة تامة . وقد نقل عدة كتب من كتب الغرس ، منها كتاب « خدينامة » وهو كتاب في تاريخ الفرس من أول نشأتهم الى آخر ايامهم ، وقد سماه ابن المتفع « تاريخ ملوك الفرس » .

وكتاب « مزدك » يتضمن سيرة مزدك الزعيم الديني الفارسي الشمسهور .

وكتـــاب « كليلة ودمنة » (ط ، الرحمــانية ص ١٧٢ ) = ( م ٨ ـ الشافعي )

٧ ـ إن كثيرين من الفرس الذين حذقوا الفارسية والعربية انتجوا في الادب العربي نتاجا جديدا كابن المقفع ، بل نرى من العرب من أتقن الفارسية ، وأخرج أدبا عربيا فيه معانى الفرس وبلاغة العرب ، مثل كلثوم بن عمرو التغلبي المسهور بالعتابي .

# تاثير الثقافة الهندية على الثقافة العربية

سبق للثقافة الهندية أن تسربت إلى اللغة العربية قبـــل فتح المسلمين بلاد الهند ، وذلك عن طريق الفرس أو الهنــود المقيمين في أراضى الدولة الإسلامية ، ولما فتح المسلمون بلاد الهند أصبحت الثقافة العربية وجها لوجه أمام الثقافة الهندية ، وكانت

\_ وافرد ابن النديم فصلا لأسهاء النقلة من الفسارسي الي العربي ، وهم :

- ١ ابن المتفع وقد تقدم ذكره .
  - ٢ ـ آل نوبخت .
- ٣ \_ موسى ويوسف ابنا خالد .
- على بن زياد التيميمى ويكنى أبا الحسن وما نقله « زيج الشهريار » .
  - ه \_ الحسن بن سهل
  - ٦ ـ احمد بن يحيى بن جابر
  - ٧ \_ جبلة بن سالم كاتب هشام .
- ٨ ـ اسحق بن يزيد . مما نقله كتاب « سيرة الفرس » المعروف
   بـ « اختيارنامه » .
  - ٩ \_ محمد بن الجهم البرمكي ٠
    - ١٠ \_ هشام بن القاسم ٠
  - ١١ \_ موسى بن عيسى الكردى .
  - ١٢ ــ زادويه بن شاهويه الأصفهاني .
  - ١٣ محمد بن بهرام بن مطيار الاصفهاني ٠
    - ۱۶ بهرام بن مردان شاه .
      - ١٥ \_ عمر بن الفرخان .
    - ( الفهرست المذكور ص ٢٤١ ٣٤٢ ) .

للهند ثقافة عريقة ، تتناسب مع ضخامة سكانها ، ومملكاته الواسعة ، اشتهرت بالحساب ، وعلم النجوم ، وأسرار الطب ، وغيرها ، وكانت مركرا للديانة البراهمة والبوذية ، وكانت لها فلسفة خاصة تخالف فلسفة اليونان ، فلسفة ممزوجة بالدين ، ومصبوغة بصبغة شعرية ، الغرض منها خدمة الإنسان ، للتخلص من الام هذا العالم ومصائبه (٦٤) .

يقول الإمام المسعودى في كتابه « مروج الذهب » (٦٥) : « ذكر جماعة من أهل العلم والنظر والبحث الذي وصلوا الغاية.. أن الهند كانت في قديم الزمان الفرقة التي فيها الصلحة » .

وهناك مسألة هامة كانت من خواص الهند ، وهي مسالة « تناسخ الأرواح » .

يقول الاستاذ أحمد أمين : « وقد قال فيها البيرونى بحق : كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين ، والتثليث علامة النصرانية ، والإسبات علامة اليه ودية ، كذلك التناسخ (٦٦) علم النحلة الهندية ، فمن لم ينتحله لم يك منها ،

<sup>(</sup>٦٤) ضحى الاسلام ، ج ١ ص ٢٤٦ - ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٦٥) مروج الذهب ، كتاب التحرير ، سنة ١٩٦٦ ج ١ ص ٥٧ (٦٦) كانوا يعتقدون أن الارواح لا تموت ولا تفنى ، وأنها أبدية

الوجود ، تنتقل من بدن الى بدن ، وتترقى النفس فى الابدان المختلفة ، كما يترقى الانسيان من طفولة الد شياب الشكافة ،

كما يترقى الانسان من طفولة الى شباب الى كهولة الى شيخوخة .
وقد لعبت هذه النظرية دورا هاما فى الفلسفة اليونانية ، وفى
الديانة المانوية ، وفى التصوف ، وفى النصرانيسة ، وفى المذاهب
الاسلامية ، فقد قال أحمد بن حائط – وقد كان من المعتزلة ثم تبرءوا
منه – وأبو مسلم الخراسسسانى ، والقرامطة ، ومحمد بن زكريا
الرازى : ان الارواح تنقتل بعد مفارقتها الإجساد الى أجساد أخرى ،
وأن لم تكن من نوع الاجساد التى فارقت ، وهى أيضا رأى السبئية
اصحاب عبد الله بن سبأ والغالية من الشيعة . (ضحى الاسلام ،

ج ا ص ٢٤٩ ـ ٢٥٢ ) .

ولم يعد من جملتها » (٦٧) ٠

ولم يكن الجيش الإسلامي الذي دخل الهند فاتحا فحسب ، بل كان أيضا ناشرا للدعوة ومعلما ، وكان بعض الفاتحين انفسهم من العلماء ، وذلك مثل الربيع بن صبيح البصرى اشــــهر المحدثين ، فإنه كان في الجيش الذي سيره المهدى سنة ١٥٩ علغزو الهند ومات بها .

يقول الإمام الطبرى: « وفيها ـ أى فى سنة ١٥٩ هـ وجه المهدى عبد الله بن شهاب المسمعى فى البحر إلى بلاد الهند ٠٠٠ ووجه معه قائدا من أبناء أهل الشام يقال له ابن الحباب المذحجى ٠٠٠ وخرج معه من مطوعة أهل البصرة ٠٠٠ فيهم فيما ذكر الربيع بن صبيح » (٦٨) ٠

ونبغ كثير من الهنود ، فأصبحوا شعراء وعلماء ، ومحدثين ، منهم : أبو عطاء السندى ، الشاعر المخضرم عاش الدولتين الأموية والعباسية ، وابن الأعرابي أحد أعلام اللغائة والأدب والشعر ، ألف تأليف كثيرة ، وأبو معشر نجيع السندى المحدث صاحب المغازي (٦٩) ،

وظهر تأثير الثقافة الهندية على الثقافة العربية في نواحى متعددة ، منها:

ا ـ تسربت الفاظ هندية مثل « الآبنوس » و « الببغاء » و « الخيزران » و « الفلفل » و « الزنجبيل » و « الكافور » • وغير ذلك من أسماء النباتات والحيوانات الهندية ، ولفظـة « الجيب » في حساب المثلثــات ، وغيرها من الاصطلاحات الرياضية (٧٠) •

<sup>(</sup>٦٧) ضحى الاسلام ، ج ١ ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۱۸) تاریخ الطبری ـ ج ۲ ص ۲۵۲ - ۳۵۳ ۰

<sup>(</sup>۲۹) ضحى الاسلام - ج ١ ص ٢٤٢ - ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>٧٠) المرجع السابق - ج ١ ص ٢٥٦ - ٢٥٨ ٠

٢ - أخذ العرب عن الهنود الحكم الهندية ، لانها أشبه بالامثال العربية ، تتكون من عدة جمل قصيرة ، ذوات المعانى الغزيرة ، وذلك مثل قولهم : « ذو الهمة إن حط فنفسه تابى إلا علوا ، كالشعلة من النار يصوبها صاحبها ، ولا تابى إلا ارتفاعا» وقولهم « ثلاثة أشياء لا تنال إلا بارتفاع همة وعظيم خطر : عمل السلطان ، وتجارة البحر ، ومناجزة العدو » (٧١) .

٣ ـ انتشرت عند المسلمين لعبة الشـــطرنج اخذوها عن الهنود اول من وضعها .

يقول الإمام المسعودى : « ثم ملك بعده بلهيت ، وصنعت في ايامه الشطرنج » .

ويقول: « وللهند فى لعب الشطرنج سر يسرونه فى تضاعيف حسابها ويتغلغلون بذلك إلى ما علا من الافلاك ، وما إليه منتهى العلة الاولى » (٧٢) .

تأثير الثقافة اليونانية الرومانية على الثقافة العربية

كان الرومان يعيشون بين سمع العرب وبصرهم ، وكانت لهم عادات وتقاليد ، وأفكار وآراء في نظم الحكم وغيرها ، كما كانت لهم فنون في الغناء والتصوير وما إلى ذلك ، وكان في الشام عرب كثيرون ، ورومان كثيرون ، اختلطوا مع بعضهم البعض ، وكانت الحرب بين العرب والروم لا تنقطع منذ ظهور الإسلام .

وفى عصر الشافعي هذا ، تجددت الحروب بين العسرب والروم من حين لآخر .

يذكر الإمام الطبرى في تاريخه: (٧٣) أن العباس بن محمد

<sup>(</sup>٧١) المرجع السابق - ج ١ ص ٢٦١ - ٢٦٢ .

<sup>(</sup>۷۲) مروج الذهب - كتاب التحرير - سنة ١٩٦٦ ج ١ ص ٦٠

<sup>(</sup>۷۳) تاریخ الطبری ـ ج ۲ ص ۲۵۲ ، ۳۲۸ ، ۳۷۹ ، ۲۷۱ ،

غزى الصائفة (٧٤) سنة ١٥٩ هـ حتى بلغ أنقره ، ثم غزاها ثمامة ابن الوليد سنة ١٦١ هـ فنزل دابق ، ثم غزاها هارون بن محمد المهدى سنة ١٦٥ هـ فافتتح ماجدة ، ثم غزاها الرشيد سنة ١٨١ هـ فافتتح حصن الصفصاف عنوة ، ثم غزاها هرثمــة بن أعين سنة ١٩١ هـ •

وفى عهد الأمين لم تقع حرب بينهم ، لانشغاله بالفتنة التى قامت بينه وبين أخيه المأمون ، وعاد الصراع مع الروم مرة أخرى فى عهد المامون .

ولما كان وقوع الاسرى من كلا الجانبين كل فى يد الآخر شيئا طبيعيا فى مثل هذه الظروف ، إذن فلا غرابة إذا حصل احتكاك وأخذ وعطاء بين ثقافة كل منهما بالآخر ، فاقتبس هذا من ذاك ، وذاك من هذا ، وكان من نتائجه أن تسربت كثير من الفاظهم إلى العربية ، ووجدت تقاليدهم فى الغناساء والمأكل والملبس وغيرها منفذا إلى العرب فاقتبسوها منهم ، وكان للمأمون جوار روميات ، يلبسن لبسهن الرومى من زنار وما إليه ،

وكان اليونان منبع العلوم والفنون ومهد الفلاسفة ، اشتهر من قبل الميلاد بالفلسسفة ، والرياضة ، والفلك ، والطب ، والسياسة ، والفنون الجميلة ، وما إلى ذلك ،

فإقليدس ظل إماما فى الهندسة من القرن الثالث قبيل الميلاد إلى القرن التاسع عشر الميلادى ، وظل ما دونه بقراط وجالينوس أساسا فى الطب فى العصور القديمة والقرون الوسطى، وظلت الفلاسفة عيالا على تعاليم سقراط وأفلاطون وأرسطو ومن إليهم من فلاسفة اليونان إلى يومنا هذا ، وجمهورية أفلاطون

<sup>(</sup>٧٤) ( الصائفة ) الغزوة في الصيف ، وبها سميت غزوة الروم لانهم كانوا يغزون صيفا اتقاء البرد والثلج ( المعجم الوسيط ، ط . مصر سنة ١٩٦٠ ــ ص ٥٣٣ ) .

وسياسة أرسطو منبع لما جد من نظريات في السياسة وهكذا في كل فرع من فروع العلم والفلسفة والفن (٧٥) .

وكانت الثقافة اليونانية منتشرة في كثير من بلاد آسيا وافريقيا فقد كانت مملكة الإسكندر المقدوني تمتد من بلاد اليونان ومقدونية في أوروبا ، ومصر وليبيا في أفريقيا ، وسوريا وفلسطين والعراق ، وبلاد فارس ، وتركستان ، وأفغانستان ، وبلوخستان ، وقسما من بلاد الهند في آسيا ، وكانت البلاد التي بين دجلة والفرات تغلب عليها الثقافة اليونانية .

وفى هذا العصر ترجمت بعض كتب أرسطو فى المنطق وغيره ، وترجم كتاب المجسطى فى الفلك ، وكتب أخسرى غيرها .

وذكر الإمام ابن النديم في كتابه « الفهرست (٧٦) » « أنه كان بين المأمون وبين ملك الروم مراسلات ، وأنه كتب إليه يساله الإذن في إنفاذ مامن مختار من العلوم القديمة المخرونة المدخرة ببلد الروم ، فأجاب إلى ذلك بعد امتناع ، ثم أمر المأمون بنقلها إلى العربيــة ، فانتقلت بذلك علوم اليـونان إلى العرب » .

وأحدثت هذه الترجمة \_ وخاصة علم المنطق \_ تغييرا كبيرا في طريقة البحث والمناظرة والتعبير والتدليل عند العلم \_ ا والفقهاء في العصر العباسي \_ بعد أن عرفوا المنطق \_ اختلفت عن تعبيرات الفقهاء قبل هذا العصر ·

ومن الجدير بالذكر أن العرب والمسلمين ، أحسنوا فى استخدام ما أخذوه من الثقافة اليونانية ، وزودوا أشياء من عندهم فلم يقفوا موقف الناقل فحسب ، بل كان كثير منهم ينظر بإحدى

<sup>(</sup>٧٥) ضحى الاسلام ـ ج ١ ص ٢٦٦ .

 $<sup>. \</sup> T(-1) = 0$  . Ilvanius on (V7)

عينيه إلى الثقافة اليونانية ، وبالعين الآخرى إلى التعاليم الإسلامية والثقافة العربية ، فيختار من الأولى ما يتفق والثانية (٧٧) .

#### تأثير الثقافات الثلاثة على العقيدة الإسلامية

من المسلم به أن الفتوحات الإسلامية الواسعة ، ودخول أمم كثيرة فى أحضان المملكة الإسلامية ، واعتنــاق أفرادها الدين الإسلامى ، مع ما فيها من خير وبركة وقوة للإسلام والمسلمين ، لا تلبث أن تجر وراءها شوائب وأشواكا تضر أحيانا بالمجتمع الإسلامي وعقيدته .

وإنا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا إن بعض الذين أعلنوا إسلامهم كان يعلنه إما فرارا من الجزية ، وإما خوفا على زوال مركزه ومنصبه ، وبعض آخر دخل إلى الإسلام وقلوبهم تحترق حقدا وانتقاما ، دخلوه سياسة للوصول إلى أغراضهم الخبيثة ، ليتسنى لهم تقويض أركان الدولة الإسلامية من الداخل ، وهم في مأمن من الخطر حيث لا يشتبه في أمرهم ، فأخذوا يبثون سمومهم ، وعقائدهم الباطلة بين المسلمين ، ويضرمون نار الفرقة والفتنة من حين لآخر ، فهؤلاء ألد أعداء الإسلام والمسلمين ، يظهرون الإسلام ويبيتون شرا عليه .

وجدير بالذكر أن ترجمة كتب اليونان والفرس والهنسد من فلسفة ومنطق ، وطب ورياضيات ، وإلاهيات ، وغيرها ، إلى العربية ، بالرغم مما فيها من الفوائد العظيمة إلا أنها قد تسببت بطريق غير مباشر في تعكير صفوة العقيدة الإسلامية ، وفي تفريق صفوف المسلمين ووحدة كلمتهم ، إذ كان بعضهم ينساق وراء العقل والمنطق في البحث عن الإلهيات والاعتقادات .

ولهذا اشتدت حدة الصراع بين الفرق ـ السياسية والدينية ـ في عصر الشافعي هذا ، حتى بلغت ذروتها في بعض الاوقات ،

<sup>(</sup>۷۷) ضحى الاسلام - ج ١ ص ٢٨٨ - ٢٩٢ .

واستعملت فيه القوة والسيف ، وكان من أبرزه ذلك الصراع المرير بين الزنادقة والشيعة والخوارج من جهة والعباسيين من جهة أخرى وبين هذه الفئات الشلكية والمتكلمين ، وبين المتكلمين والمقهاء والمحدثين ، وبينهم وبين المعتزلة .

ولما كان الإمام الشافعي رضى الله عنه يعتبر طرفا في النزاع ، إذ أنه يمثل إحدى هذه الفئات المتنازعة ، وهى فئة الفقهاء ، والمحدثين ، إذن يجدر بنا أن نتكلم \_ ولو باختصار \_ عن بعض هذه الفرق ، لنكون على علم بحقيقتها وأهدافها ، وبموقف الإمام الشافعي رضى الله عنه تجاه كل منها ، ولنقتصر على الزنادقة والشيعة ، والخوارج والمعتزلة .

#### الزنسادقسة

جاء فى المعجم الوسيط: الزنديق: من يؤمن بالزندقـــة ، معرب « زندة كرد » والجمع زناديق وزنادقة •

تطور استعمال كلمة الزندقة في عصر الشافعي تطورا واسعا ، فكانت لها ثلاثة مفاهيم ، وهي :

#### اولا ـ مفهوم عقائدی:

فاطلقت وأريد بها إعتناق الإسلام ظاهرا ، والتدين بدين الفرس القديم باطنا ، وخاصة مذهب مانى (٧٨) ، أو اعتناق ديانة الفرس من غير الدخول فى الإسلام ، أو إنكار الاديان كلها

<sup>(</sup>٧٨) يتول الاستاذ محمود العقاد : « اما المانوية فهى مذهب مانى بن فاتك الذى يرجح انه ولد فى اوائل المترن الثالث بعد الميلاد ، ومذهبه يخالف مذاهب الاقدمين فى زعمه أن آدم من خلق الشيطان لا من خلق الله » .

فهى بهذا المعنى الآخير مرادفة للدهرية والإلحاد ، ذلك أن الإسلام لما دخل بلاد فارس ، إعتنقه كثير من أهلها ، وفر بعضهم إلى الخارج ، وبقيت طائفة فى فارس على دينها بعد الفتح ، والذين أسلموا منهم لم يكونوا على وتيرة واحدة ، فكثير منهم أسلموا ولم يتجردوا من كل عقائدهم التى توارثوها جيلا بعد جيل ، وبمرور الزمن صبغوا آراءهم بصبغة إسلامية ، ومنهم من دخل الإسلام فرارا من الجزية ، أو سيعيا وراء الجاه ، أو خوفا من زوال المنصب ، وأخطرهم أولئك الذين دخلوا الإسلام ، لا حبا فيه ولا إيمانا ، وإنما حقدا وانتقاما ، يظهرون الإسلام ، ويبيتون الشر عليه ، فهم يدخلون الإسلام ليؤمن جانبهم ، ويسمسهل على النفوس الآخذ بقولهم وحينئذ ينفتون سمومهم ، لإفساد العقيدة الإسلامية ، وعلى هذه الطائفة الآخيرة أطلقت كلمة

# ثانیا : مفهوم سیاسی :

وعليه تطلق كلمة « الزندقة » ويراد بها التستر وراء الزندقة لاغراض سياسية ، أو استعمال كلمة « الزندقة » كسلح سياسي للنيل من خصومه السياسيين ، وقد فشا استعمالها لهذا الغرض .

يقول الاستاذ أحمد أمين : « وكما كانت الخصـــومة الادبية سببا في الرمي بالزندقة ، كذلك كانت الخصـومة الدينية والسياسية » (٧٩) .

#### ثالثا: مفهوم اجتماعی:

فتطلق ويراد بها مخالفة الآداب العامة والتقاليد الشرعية ، فبقال مثلا على المستهتر الماجن أنه زنديق ، وشاع في هذا العصر إتهام بعض الناس بانه لا يتزندق عن عقيــــدة ، وإنما يتزندق

<sup>(</sup>٧٩) ضحى الاسلام \_ ج ١ ص ١٦٣ .

ليشتهر بالظرف ، ففى الاغانى أن محمد بن زياد كان يظهـر الزندقة تظرفا .

وفى عصر الشافعى هذا تعرضت الزنادقة لحملات قاسية مريرة من قبل الخلفاء العباسيين •

ففى سنة ١٦١ ه خرج حكيم المقنع بخراسان يقول بتناسخ الدرواح ، فوجه المهدى عدة من قواده القتاله .

وفى سنة ١٦٧ ه جد المهدى فى طلب الزنادقة والبحث عنهم فى الافاق وقتلهم وولى أمرهم عمر الكلواذى •

وفى سنة ١٦٩ ه اشتد الهادى فى طلب الزنادقة ، فقتــل منهم فيها جماعة ، وذلك تنفيذا لوصية أبيه (٨٠) ٠

وفى سنة ١٧٠ ه أمن الرشيد من كان هاربا أو مستخفيا غير نفر من الزنادقة ومنهم موسى بن فروة (٨١) ٠

وبقيت الزندقة بعد عصر الرشيد حتى تسربت إلى بلاط المعتصم الذى كان قائده الأفشين يدين بعقائد المانوية ، ولعلها ما لبثت حية حتى بعد تغلب الاتراك على الدولة العباسية (٨٢) ٠

<sup>(</sup>٨٠) يقول الامام الطبرى ، أن المهدى قال لموسى — أى الهادى – يوما وقد قدم اليه زنديق فاستنابه فأبى أن يتوب ، فضرب عنقه وامر بصلبه : يا بنى ان صار لك هذا الامر فتجرد لهذه العصابة – يعنى اصحاب مانى – فانها فرقة تدعو الناس الى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش ، والزهد فى الدنيا ، والعمل للآخرة ، ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس الماء الطهور ، وترك قتل الهوام تحرجا وتحوبا ثم تخرجها من هذه الى عبادة اثنين أحدهما النور والآخر الظلمة ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات ، والاغتسال بالبول ، وسرقة الاطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة الى هداية النور فارفع فيها الخثيب وجرد فيها السيف . . »

<sup>(</sup> تاریخ الطبری ج ٦ ص ٣٣ - ٣٤ ) ٠

<sup>(</sup>۸۱) تاریخ الطبری ج ٦ ص ۲٦٧ ، ٣٨٩ ، ٤١٤ .

<sup>(</sup>۸۲) تاریخ الاسلام ۔ ج ۲ ص ۱۱۹ .

# رأى الإمام الشافعي رضى الله عنه في الزندقة

يرى الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه لا يقتل من أظهـر التوبة من الزنادقة ، وخالفه فى ذلك الحنفية ، فكثير منهم يرون أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولم يقتل ، وأما الزنديق فإذا تاب لم تقبل توبته ويقتل ، وقد حكى صاحب فتح القدير فى الزنديق روايتين عن الحنفية ، رواية لا تقبل توبته كقول مالك وأحمد ، ورواية تقبل كقول الشافعى (٨٣) .

جاء في كتاب « الأم » ( ٨٤) : « قال الشافعي رحمه الله : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في المرتد بوجهين ، أحدهما : أن قائلا منهم قال : من ولد على الإسلام فارتد قتلته إلى أي دين ارتد ، وقتلته وإن تاب ، وقال آخر منهم : من رجع إلى دين يظهره ، كاليهودية والنصرانية استتبته ، فإن تاب قبلت منه ، وإن لم يتب قتلته ، وإن رجع إلى دين يسلمتخفى به كالزندقة ، وما يستخفى به قتلته ، وإن أظهر التوبة لم أقبلها ، وأحسله سوى بين من ولد على الإسلام ومن لم يولد عليه » .

« قال الشافعى : فوافقنا بعض اصحابن من المدنيين والمكيين والمشرقين وغيرهم من أهل العلم فى أن لا يقتل من أظهر التوبة ، وفى أن يسوى بين من ولد على الإسلام ، ومن لم يولد عليه ، ودان دينا يظهره ، أو دينا يستخفى به لأن كل ذلك كفر » .

#### الشييعة

لم يشهد الإسلام فرقة سياسية دينية منظمة ، لها كيان خاص ، وشخصية مميزة ، وأهداف معينة ، في عهد الرسول على ، ولا في عهد الخليفتين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ، حتى كان في أواخر عهد الخليفة عثمان رضى الله عنه ، فظهرت « الشيعة » ، وهم الذين شايعوا عليا ، وقالوا بإمامته وخلافته ، نصا ووصية ،

<sup>(</sup>۸۲) ضحى الاسلام ج ١ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>١٨٤) كتاب الأم - للامام الشافعى - ط . الفنية المتحدة - سنة ١٩٦١ ، ج ٦ ص ١٦٢ .

إما جليا ، وإما خفيا ، وإن الإمامة لا تخرج من أولاده ، وأن خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو تقية من عنده ، وأن الإمامة ركن الدين ، لا يجوز للرسول يَهِي إغفاله وإهماله ، ولا تفويضه إلى العامة .

#### أصل الشيعة ونشاتها

أختلفت العلماء في أصل الشيعة ونشأتها :

ذهب الاستاذ « والهوسن » إلى أن العقيدة الشيعية نبعت من اليهودية ، أكثر مما نبعت من الفارسية ، مستدلا بأن مؤسسها عبد الله بن سبأ وهو يهودى (٨٥) .

ويميل الاستاذ « دوزى » إلى أن أساسها فارسى ، فالعرب تدين بالحرية ، والفرس يدينون بالملك وبالوراثة فى البيت المالك ، ولا يعرفون معنى لانتخاب الخليفة (٨٦) .

ويرى الاستاذ أحمد أمين ، أن التشيع بدأ قبل دخـــول الفرس في الاسلام ، ولكن بمعنى ساذج ، وهو أن عليا أولى من غيره من وجهتين : كفايته الشخصية ، وقرابته للنبى عليه ، ونما بمرور الزمن ، وبالمطاعن في عثمان (٨٧) .

ووافقه على ذلك الاستاذ الدكتور عبد الحليم محمود ، حيث يرى أن نواة الشيعة الاولى ترجع إلى شخصية على رضى الله عنه من جانب ، وصلته بالرسول على من جانب آخر (٨٨) .

ويقول فضيلة الشيخ أبو زهرة : « الشيعة اقدم الفريرة الإسلامية ، وقد ظهروا بمذهبهم السياسي في آخر عصر عثمان

<sup>(</sup>٨٥) فجر الاسلام ، لجنة التاليف ، سنة ١٩٥٩ ، ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٨٦) فجر الاسلام \_ ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>۸۷) المرجع السابق \_ ص ۲۷۷ .

<sup>(</sup>۸۸) التفكير الفلسفى فى الاسلام ، للدكتسسور عبد الحليم محمود ، طبع مخيمر ، ص ١٦٤ .

رضى الله عنه ، ونما وترعرع فى عهد على رضى الله عنه ( ١٩٩) وهو أيضا رأى ابن النديم ، فقد ذكر ما يفيد هذا المعنى فى كتابه « الفهرست » ( ٩٠) •

أما الاستاذ محمد جواد مغنية الشيعى الإمامى فإنه يقول : « والحقيقة أن تاريخ التشيع يقترن بتاريخ نص النبى على الإمام بالخلافة ، وقد كان جماعة من الصحابة يرون أن عليا أفضل اصحاب الرسول على الإطلاق » (٩١) •

ويظهر لأول وهلة كأن بين هـذه الأقوال تعارضا ، ولكن بشيء من الإمعان تبين أن لا تعارض بينها ، لأن الإختلاف لا يعدو عن كونه إختلافا في الظاهر ، ينشأ عن اختـلاف المنظار الذي استعمله كل واحد منهم ، واختلاف الجهة التي ينظر إليها .

فالاستاذان « والهوسن » و « دوزى » ينظران إلى الشيعة بالمنظار المبدئى ـ أى من حيث مبدأ الشيعة نفسه ، وإن كانا يختلفان في الجهة •

فلعل الاستاذ « والهوسن » ينظر من جهة مبدأ القـــول بالرجعة ، وأن النار محرمة على الشيعى إلا قليلا ، كما قــال اليهود : « لن تمسنا النار إلا أياما معدودات » ، وعلى سـبيل الصدفة أن مؤسس الشيعة ، هو عبد الله بن سبأ ، وهو يهـودى الأصل ، وليس بعيدا أنه يســتورد هذا المبدأ لإفساد العقيدة الإصلامية الاصلية .

والاستاذ « دوزى » ينظر من ناحية مبدأ العصمة ، والملكية الوراثية ، وهما فارسيا الاصل ، لأن العرب لا يعرفون مبدأ العصمة ، ولا نظام الملكية الوراثية ، ومبدأ العصمة الموجودة في

<sup>(</sup>٨٩) كتاب الشافعي ، للشيخ أبو زهرة ، ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٩٠) الفهرست ، طبع الرحمانية ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٩١) كتاب « الشبيعة والحاكمون » طبع بيروت ، ص ١٥٠.

الإسلام ، ينطبق فقط ، على الملائكة وامثالهم ، ولا ينطبق على بنى الإنس والجان ، ما عدا الرسل والانبياء .

أما الاستاذان أحمد أمين والدكتور عبد الحليم محمود ، فإنهما ينظران إلى الشيعة بالمنظار اللغوى ـ أى من ناحية معنى الشيعة لغة ، إلا أننا نرى أن الشيعة بهذا المعنى ، كما تنطبق بالنسبة لعلى رضى الله عنه ، تنطبق أيضا على غيره ، لأنه لا يكاد يخلو أحد من مؤيد وناصر ، مهما كانت شخصيته ، لأن الأمر يتعلق غالبا بالعاطفة ، والعاطفة تلازم الإنسان حيثما وجد .

وأما فضيلة الشيخ أبو رهرة وابن النديم فإنهما ينظران الله الشيعة بالمنظار الواقعى ـ أى من حيث الواقع الملموس ـ أى الشيعة كجماعة لها كيان خاص ، وشخصية مميزة ، وأهداف معينة ، والشيعة بهذا المعنى ، لم تكن موجودة إلا فى أواخر أيام عثمان رضى الله عنه .

وأما الاستاذ محمد جواد مغنية ، فإنه بطبيعة الحال ، ينظر بالمنظار الشيعى \_ أى من حيث رأى الشيعة أنفسهم \_ ومن جهة العاطفة البحتة .

#### مبادىء الشييعة

إن مسألة الإمامة والخلافة كانت من أهم مبادىء الشيعة ، وتعتبر الحد الفاصل بينها وبين غيرها من الفرق .

وتتصل بالإمامة والخلافة أربع مسائل:

التعيين والتنصيص \_ العصمة \_ المهـــدية والرجعة \_ التقيــة .

#### التعيين والتنصيص:

ترى الشيعة أن الإمامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة ، وينتصب الإمام بنصبهم ، ولكنها قضية أصولية ، وهي ركن الدين ، لا يجوز للرسول على إغفاله أو إهماله ، أو تفويضه إلى العامة ، بل لابد أنه قد عينه ونص عليه إما جليه وإما خفيها •

يقول الاستاذ محمد جواد مغنية في كتابه « الشـــيعة والحاكمون » (٩٢):

« إن الشـــيعة يفترقون عن غيرهم فى القول ، إن الإمام يتعين بالنص من النبى ، ولا يجوز لنبى إغفال النص على خليفته، وتفويض الامر إلى اختيار الامة » •

#### العصمة:

ترى الشيعة أن الأثمة كالأنبياء ، معصومون فى كل حياتهم ، لا يرتكبون صغيرة ولا كبيرة ، ولا تصـــدر عنهم أية معصية ، ولا يجوز عليهم خطأ ولا نسيان (٩٣) .

(٩٣) وقد تعرضت فكرة العصمة لانتقادات وهجوم مرير من قبل خصوم الشيعة ، قالوا :

<sup>(</sup>۹۲) ط ، بیروت ، ص ۱۱ ۰

ا \_ ان فكرة العصمة بعيدة كل البعد عن تعاليم الاسلام ، ومنافية للطبائع البشرية ، وقد قال تعسسالى ( ان النفس لأمارة بالسوء ) فالبشر معرض دائما للخطأ ، حتى الأنبياء قد اخطئوا وان كان لا يقر على خطئهم ، وكان رسول الله على كثير الاسستغفار ، لا لذنب جناه أو خطأ اقترفه ، لكن عن غفلة قد تصدر عنه دون علمه ، وقد ذهب جمهور العلماء من أهل السنة الى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبى أصلا معصية عن عهد ، لا صغيرة ولا كبيرة . ( ضحى الاسلام السابق ج ٣ ص ٢٢٨ - ٢٢٩ ) .

ب ـ ان فكرة « العصمة » فكرة مضللة ، وخدعة ماكرة ، يتصد بها فرض سيطرة الائمة على الاتباع ، وإلباس انفسهم صفة الآمر الناهى ، فيعملون ما يريدون ويتولون ما يشاؤون وما على الاتباع الا أن يتقبلوا كل ما صدر من ائمتهم دون ادنى تأمل او تفكير ، بل مجرد السؤال ، لم او كيف يعتبر جريمة فى حق الامام المعصوم واعتداء عليه ، وان كان ما اتاه او قاله الامام مخالفا لتعاليم الاسلام

يقول الاستاذ محمد جواد مغنية الشيعى: «إن الشييعة يشترطون فى الحاكم الذى يجمع بين السلطتين ، الدينيية والزمنية ، أن يكون معصوما من الخطا والزلل فى علمه وعمله ، أو من يرتضيه المعصوم لكفاءته العلمية ، والخلقية الجامعة المانعة ، ومتى فقيدت هيذه الكفاءة ، فلا يحق أن يحكم باسم الله والدين (٩٤) .

# المهدية والرجعة:

ترى الشيعة أن المهدى هو الإمام المنتظر الذى سيرجع ليملاً الأرض عدلا ، وممن قال بالرجعة فى العصر الأول عبد الله بن سبأ ، فقد كان يقول برجوع محمد على بعد موته ، وكثير من الإمامية يعتقدون بها ، ويرون أن النبى على ، وعليا والحسن والحسين وباقى الأئمة ، وخصومهم كابى بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد يرجعون إلى الدتيا بعد ظهور المهدى ، ويعسذب

ومجافيا للآداب العامة ، وحتى لو بلغت به السفاهة الى تقسديس على وعلى منه برىء أو تأليهه ، مما يجعله قاب قوسين أو أدنى من النصارى الذين يقولون : أن الله ثالث ثلاثة سبحانه وتعسسالى عما يصفون .

ج ـ انها تجر بعضهم الى القول بأن الأثمة وسيطا بين الله والناس ، وأن الاعتقـــاد فيهم كاف في محو الســـيئات ورفع الدرجات .

روى ابن بابويه القمى عن الفضل بن عمرو قال : قلت لأبى عبد الله : لم صار على قسيم الجنة والنار ؟ قال : لأن حبه ايمان وبغضه كفر ، وانما خلقت الجنة لأهل الايمان ، والنار لأهـــل الكفر ، فهو قسيم الجنة والنار ، لا يدخل الجنة الا محبوه ، ولا يدخل النار الا مبغضوه ( ضحى الاسلام ج ٣ ص ٢٣٤ ) .

د ـ انها تجمد العتول وتصادر حرية الفكر والراى ، وهى نظام دكتاتورى لا يتفق وتعاليم الاسلام القائمة على اساس الديمقراطية الحقة . قال تعالى ( وجادلهم بالتي هي احسن ) وقال سبحانه : ( وامرهم شورى بينهم ) .

(٩٤) كتاب الشيعة والحاكمون ص ٩.

(م ٩ – الشافعي)

من اعتدى على الائمة ، وغصبهم حقوقهم أو قتلهم ، ثم يموتون جميعا ، ثم يحيون يوم القيامة (٩٥) ·

### التقيــة:

معناها ، التظاهر بالطاعة والولاء ، للمحافظة على العرض او النفس او المال ، فهى مداراة وكتمان ، وهى عند الشيعة النظام السرى . فاذا اراد إمام الخروج او الثورة على الخليفة ، وضع لذلك نظاما وتدبيرا ، وأعام اصحابه بذلك ويبقى سرا لديهم وأظهروا الطاعة ، حتى تتم الخطة المرسومة ، فهذه تقييمة واذا احسوا ضررا من كافر أو سنى ، أظهروا له الموافقة نفاقا ، وهذه أيضا تقية ، وعلى هذا قال كثير منهم إنه يحسن لمن يجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم فى صلاتهم وصيامهم وسائر ما يدينون به وهذه الفكرة مناقصة تماما لفكرة الخوارج التى ترى وجصوب الخروج على السلطان الجائر مطلقا (٩٦) .

يقول الاستاذ أحمد أمين (٩٧): « والحق أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد ، ومن كان يريد ادخال تعاليم آبائه ، من يهودية ونصرانية وزردشتية وهندية ، ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته ، كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم : فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة ، وقال الشيعة : إن النار محرمة على الشيعى إلا قليلا ، كما قال اليهود : « لن تمسنا النار إلا أياما معدودات » ، والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم : إن نسبة الإمام الى الله كنسة المسيح إليه ، وقالوا : إن اللاهوت اتحد بالناسوت في الإمام ، وإن النبوة والرسالة لا تنقطع أبدا ، فمن اتحد به اللاهوت فهو نبي ٠٠٠ الخ » .

<sup>(</sup>۹٥) ضحى الاسلام بع ٣ ص ٢٣٦ – ٢٤٦٠

<sup>(</sup>٩٦) ضحى الاسلام ج ٣ ص ٢٤٦ - ٧٤٢ ·

<sup>(</sup>٩٧) فجر الاسلام - ص ٢٧٦ ٠

هــذا وقــد انقسمت الشيعة إلى فرق كثيرة نتيجــة لعدم الإنسجام بين صفوفهم ، فمنهم المغالى المتطرف ، بلغت به السفاهة إلى إصباغ نوع من التقديس على الائمة ، كالسبئية ، والمغيرية ، والخطابية ، ومنهم المعتــدل المتزن ، كالإمامية والزيدية ، وهى مذكورة فى كتاب « الملل والنحل » للشهرستانى ، فلا داعى لذكرها هنا ، وإنما الذى يهمنا معرفته ، هو : اثر التشيع فى الفقه الإسلامى .

# أثر التشيع في الفقه الإسلامي

اعتمد الفقه الشيعى على الكتاب والسنة ومنحاه فى الفقه يشبه منحى الفقه السنى ، ولكن انفراد الشيعة فى زعمهم ، وسوء , ظنهم بمن يخالفهم ، أثرا فى فقههم ، فيخالف الفقه السنى من عدة وجوه :

۱ - یرفضون رفضا باتا ، اصول وفروع السنیین التی تخالف تعالیمهم ، ویحلون محلها اصولا وفروعا من عندهم تتمشی مع عقائدهم .

فهم لا ياخذون بالإجماع المعروف عند الفقه السنى ، ولا يقولون بالقياس ، لأن الآخذ بالإجماع يستلزم الاعتراف ضمنا باقوال غير الشيعة من الصحابة والتابعين ، والآخذ بالقياس مخالف لمبدئهم ، وهو أن الدين لا يؤخذ بالرأى ، وإنما يؤخذ من الله ورسوله وأئمتهم المعصومين (٩٨) .

٢ - لا يقبلون حديثا أو رأيا ، إلا ما صدر عن إمام من أئمة الشيعة وعالم شيعى وراو شيعى ، واضطروا إلى تفسير الكتاب تفسيرا يتفق ومبادئهم ، فضيقوا مجال التشريع (٩٩) .

<sup>(</sup>٩٨) ضحى الاسلام ج ٣ ص ٢٥٤ ، ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٩٩) المرجع السابق.

وعلى هذا الاساس خالفوا الفقه السنى فى مسكائل عديدة منها:

(۱) قالوا بجواز نكاح المتعة ، وكان بعض ائمتهم يتعصب لذلك ويراه قربة ، وقيل : إن الصادق قال : « ليس منا من لم يستحل متعتنا » وربما كان من الاسباب التي حملت الشيعة على التمسك بالمتعة نهى عمر عنها ، لما في نفوسهم من كراهية شديدة له ولاعماله وآرائه (١٠٠) .

واستدلوا في إباحته بقول الله تعالى : آ ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ) (١٠١) ·

وقد رد عليهم فضيلة الشييخ محمد على السائس ، وأظهر بطلان ما ذهبوا إليه ، وقال : « الآية عند جمهور المسلمين محمولة على النكاح المعروف ، وما يجب للزوجة من المهر كاملا ، اذا استمتع بها الزوج ، ويرجح ذلك التوجيه ، إنها وردت في سياق الكلام على النكاح بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بها ، وان تسمية المهر أجرا ، لا تدل على أنه أجر المتعة ، فقد سمى المهر أجرا في غير هذا الموضوع كقوله تعالى : ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن (١٠٢) ) – أي مهورهن وكقوله تعالى : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن (١٠٣) ) – أي مهورهن وقد تقدم لنا أن نكاح المتعة كان جائزا في صدر الإسلام عند الضرورة ، وأن أخر ما ورد فيه عن النبي الله عنه رجع عما كان يراه من الجواز حتى أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عما كان يراه من الجواز

<sup>·</sup> ٢٥١) ضحى الاسلام \_ ج ٣ ص ٢٥٤ - ٢٥٩ ·

<sup>(</sup>۱۰۱) سبورة النساء ۲۶ ۰

<sup>(</sup>۱۰۲) سورة النساء ۲۰

<sup>(</sup>١٠٣) سورة الاحزاب ٥٠٠

إلى قول بقيــة الصـــحابة ، ولكن ذلك كله لا وزن له عند الشيعة (١٠٤) » .

(ب) ينكرون القول بالعول في الميراث ، لأن أول من حكم به عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ويقدمون الزوجة والأبوين على البنتين في أخذ نصيبهم ، ويقدمون القرابة على العصبية ، ويقولون : إن ابن العم الشقيق مقدم على العم لاب ، ولعلهم يرمون بذلك أن يكون على بن أبى طالب متقدما في إرث رسول الله على العباس ، لأن عليا ابن عم شقيق والعباس عم لاب ، ويقولون إن الانبياء تورث ، إلى غير ذلك من المسائل التي يخالفون فيها أهل السنة (١٠٥) .

# رأى الإمام الشافعي رضى الله عنه في الشيعة

لا يوافق الإمام الشافعي رضي الله عنه الشيعة فيما ذهبوا إليه في معتقداتهم وآرائهم ، ويظهر ذلك جليا من عدة وجوه :

اولا: روى الشافعي رضى الله عنه عن سفيان بن عيينة ان النبى على قال : اقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر وعمر (١٠٦) ،

ثانيا : حكى الربيع عن الإمام الشيافعي رضى الله عنه أنه كان يقول : الخلفاء خمسة : الاربعة المشهورون ، وعمر بن عبد العزيز ، وإنما قلنا ذلك لما ظهر من عدله وحسن سيرته (١٠٧)

ثالثا: روى حرملة عن الإمام الشافعي رضى الله عنه أنه قال : كل قرشى غلب على الخلافة بالسيف ، واجتمع الناسس عليه ، فهو خليفة (١٠٨) .

<sup>(</sup>١٠٤) تاريخ الفته الاسلامي ـ للشيخ السائس ـ طبع وادى الملوك ـ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>١٠٥) ضحى الاسلام \_ ج ٣ ص ٢٦٠ \_ ٢٦١ .

<sup>(</sup>۱۰٦) كتاب « مناتب الشافعي » ـ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>١٠٧) المرجع السابق ــ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>١٠٨) المرجع السابق \_ ص ٩ ،

رابعا : قال بعضهم للإمام الشافعى رضى الله عنه : ما رأيت هاشميا يقدم أبا بكر وعمر على على غيرك · فقال الشافعى على ابن عمى وابن خالتى ، لانى رجل من بنى عبد مناف ، وانت رجل من بنى عبد الدار ، ولو كان كما قلت ، لكنت بهذه الكرامة أولى ، ولكن ليس الامر كما نتمنى ·

وبالرغم من كل ما تقدم ذكره ، لا يزال بعض الناس يطعن فى اعتقاد الشافعى ، واتهمـــوه بأنه رافضى ، والغريب ان الرافضة (١٠٩) أنفسهم زعموا أن الإمام الشافعى رضى الله عنه من زمرتهم ، واستدلوا على ذلك :

( 1 ) أن الإمام الشافعي رضي الله عنه في بعض أشعاره يبدى رغبته في ذلك المذهب ، فمن ذلك قوله :

(١٠٩) الرافضة : اختلف فى تسميتهم بهذا الاسم ، قيل سموا كذلك لانهم رفضوا راى الصحابة حيث بايعوا ابا بكر وعمر ، وعليه فكلمة الرافضة مرادفة لكلمة الشيعة ، وقيل : سموا كذلك لأن أولهم رفضوا زيد بن على حين نهاهم عن الطعن فى الشيخين ، وعليه فهم فرقة من الشيعة تجيز الطعن فى الصحابة .

وقال الاستاذ عبد الرازق بن رزق الله بن ابى بكر بن خلف الرسعنى فى كتابه « مختصر كتاب الفلى وقا بين الفلى سرق بين الفلى من 70 « وقلد اجمعت الفلى النبيليد أهل الكبائر من أمة محمد في فى النار . وسباوا زيدية لقولهم بإمامة زيد بن على وأمامة أبنه يحيى بعده . وكان قد بايع زيدا على الإمامة خمسة عشر الف رجل من أهل الكوفة ، وخرج بهم على وألى العراق يوسف بن عمر الثقفى عامل هشام بن عبد الملك على العراق فلما استمر القتال بينهم قالوا لزيد : أخبرنا برأيك فى على العراق فلما أستمر القتال بينهم قالوا لزيد : أخبرنا برأيك فى لا أقول فيهما الا خيرا وما سمعت أبى يقول فيهما الا خيرا ، وأنما خرجت على بنى أمية الذين قاتلوا جدى عليا وقتلوا بعدد جدى الحسين ، وأغاروا على المدينة يوم الحرة ، ثم رموا بيت الله بحجر النبينق والنار » ففارقوه عند ذلك . فقال لهم : رفضتموني فسلموا الرفضة » .

انا الشــــيعى فى دينى واصلى

بمكــــة ثم دارى عســــقلية
باطيب مولد واعــز فخـــرا
واحسن مذهب تسمو (١١٠) البرية

وقوله :

يا راكبا قف بالمخصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كان رفضا حب آل محمد إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أنى (١١١) رافض

(ب) إن يحيى بن معين رماه بالرفض وقال : طالعت كتابه في السير فوجدته لم يذكر إلا على بن أبى طالب ، وذلك يدل على ما قلنا (١١٢) ٠

(ج) إنه حين كان باليمن انضم إلى العلوية ، وكان ينصرهم فله فله السبب أخذه هارون الرشيد ، حتى وقع فيما وقع (١١٣) .

# وقد رد الإمام فخر الرازى على هذه التهم وقال:

« أما دعوى الرافضة فباطل ، لأنه قد اشتهر عنه أنه كان يقول بإمامة الخلفاء الراشدين ، وكان كثير الطعن في الروافض ، قال يونس بن عبد الأعلى : سمعت الشافعي يقول : أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة ، فإنهم يشهدون بعضهم لبعض ، وقال يونس : كان الشهدافعي رضى الله عنه يعيب الروافض ، ويقول : هم شر عصابة (١١٤) .

<sup>(</sup>١١٠) مناقب الشافعي للرازي ص ٥١ ، ٥٢ .

<sup>(</sup>١١١) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١١٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١١٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١١٤) المرجع السابق .

وأما مدح على وحبه والميل إليه ، فذلك لا يوجب القدح ، بل يوجب أعظم انواع المدح (١١٥) .

وأما طعن يحيى بن معين ، فالجواب عنه ما روى البيهةى عن أبى داود أنه قيـــل لأحمـــد بن حنبــل : إن يحيى ابن معين ينسب الشافعى إلى الشيعة ، فقال احمد ليحيى بن معين كيف عرفت ذلك ، فقال يحيى : نظرت فى تصنيفه فى قتال اهل البغى ، فرايته قد احتج من أوله إلى آخره بعلى بن أبى طالب ، فقال احمد : يا عجبا لك فيمن كان يحتج الشافعى فى قتال أهــل البغى ، فإن أول من ابتلى من هذه الأمة بقتال أهل البغى هو على بن أبى طالب قال : فخجل يحيى من كلامه ، وأيضا فإن يحيى ابن معين ، كان شديد الحسد للشافعى رضى الله عنه ، وكان يلوم احمد بن حنبل على تعظيم الشــافعى ، وكان يلومه على ذلك الحسد ، طعنوا فى يحيى بن معين بسبب كثرة طعنه فى الناس ، وقالوا شعرا :

ولابن معين في الرجال وقيعـــة

سيسال عنها وللمليك شهيد

فإن كان صدقا فهو لابد غيبـــة

وإن كان كذبا فالعذاب شهديد

ولما سمع الشافعي أن بعض الناس رماه بالتشيع أنشد وقال:

إذا نحن فضلنا عليا فإننا

روافض بالتفضيل عند ذوى الجهل

وفضـــل ابى بكر إذا ما ذكـرته

رميت بنصب عند ذكرى للفضـــل

فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما

ادین به حتی اوسد فی الرمل (۱۱٦)

هذ هو موقف الإمام الشافعي رضي الله عنه تجاه الشيعة .

٠٠٥٢ ) المرجع السابق ص ٥٢٠٠

#### الخسوارج

انقضى عصر الرسول على ، وعصر ابى بكر رضى الله عنه من بعده ، ثم عصر عمر رضى الله عنه ، وأمر المسلمين متحد ، وكلمتهم سواء ، حتى كانت أواخر عهد عثمان رضى الله عنه ، فأخذت بوادر الإنقسام والفرقة تدب بين صفوف المسلمين ، بظهور الشيعة ، وأخذت الهوة تتسع بسرعة أيام على رضى الله عنه .

فلما كانت وقعة صفين (١١٧) بين على ومعاوية ، وطلب معاوية تحكيم كتاب الله ، اختلف أصحاب على فيما بينهم ، أيقبلون التحكيم أم يرفضونه ؟ فريق منهم ارتضى به ودعا عليا إلى

(۱۱۷) سار على من الكوفة الى صفين فى تسعين الفا ، وسار معاوية من الشام فى خمسة وثمانين الفا على ما رواه المسعودى ، وعسكر فى موضع سهل على الفرات ، وبات على وجيشه فى البر عطاشا لانه حيل بينهم وبين الماء .

ولكن عليا ارسل من اجلى رجال معاوية عن الماء ، فارسلل الله معاوية يستأذنه في وروده ، فأذن له ، وبعد يومين من نزول على في هذا الموضع بعث الى معاوية يدعوه الى توحيد الكلمة والدخول في جماعة المسلمين ، وطالت المراسلات بينهما ، فاتفقا على الموادعة الى آخر المحرم سنة ٣٧ ه .

- وفي اليوم الأول من صغر سنة ٣٧ ه عاد القتال بين على ومعاوية سيرته الاولى .

- اجتمع عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعرى بدومة الجندل (تبعد عن تمشق بسبعة مراحل ، وتقع على الطريق من دمشق الى المدينة ) حيث كتبا گتد التحكيم في شهر صفر سنة ٣٧ ه .

- واجتمع الحكمان فى شهر رمضان سنة ٣٧ ه ، وفى هذا اليوم المشهود تجلى دهاء عمرو باجلى مظاهره ، اذ استدرج أبا موسى حتى خلع عليا على حين ثبت عمرو موكله معاوية .

( تاریخ الاسلام السیاسی للدکتور حسن ابراهیم ج ۱ ص ۳٦۹ – ۳۷۲ ) .

قبوله ، لانهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله ، وقد دعوا إليه ، وفريق منهم توجس الشر ، ورأى أن فى الأمر خدعة ومكيدة لجأ إليها معاوية وصحبه لما أحسوا بالهزيمة (١١٨) .

ولما قبل على التحكيم بعد جدال وتردد ، واختـار معاوية عمرو بن العاص ليمثله ، واختار أصحاب على أبا موسى الأشعرى ، انشق فريق من جنده ، وأعلنوا الخروج عن طاعته ، فسموا من ذلك الوقت « الخوارج » • وكان من رايهم أن التحكيم خطأ لانهم دخلوا في الحرب مؤمنين بأن الحق معهم ، فالامر لا يحتاج إلى معرفة الحكم من جديد ، والتحكيم شك ، والشــك لا يتفق مع الإيمان • ثم اختاروا كلمة « لا حكم إلا لله » شعارا لهم ، وطلبوا من على أن يقر على نفسه بالخطأ بل بالكفر لقبوله التحكيم ، وأن ينقض ما أبرمه مع معاوية (١١٩) •

ولما رفض على الانصياع إلى مطالبهم ـ إذ كيف يرجع عن اتفاق أبرمه والدين يأمر بالوفاء بالعهود ، ولو رجع لتفرق عنه اكثر أصحابه ، ثم كيف يقر على نفسه بالكفر ، ولم يشرك بالله منذ آمن ـ شددوا الحملة عليه ، فكان كلما خطب على في المسجد ، قاطعوه بقولهم ، « لا حكم إلا الله » ، كلمة حق أريد بهـــــا باطل .

<sup>(</sup>١١٨) فجر الاسلام ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>۱۱۹) يتول الشهرستانى : « انهم قالوا : اخطأ على فى التحكيم ، وقد كذبوا على على رضى الله عنه من وجهين : أحدهما فى التحكيم ، انه حكم الرجال ، وليس ذلك صححتا لانهم هم الحنين حملوه على التحكيم ، ثانيهما : ان تحكيم الرجال جائز ، فإن القوم هم الحاكمون فى هذه المسالة ، وهم رجال ، ولهذا قال على رضى الله عنه : « كلهة حق اريد بها باطل » وتخطوا عن هذه التخطئة الى التكفير ولعنوا عليا رضى الله عنه » . ( الملل والنحل ط ، مخيمر ح ا ص ١٠٧ ) .

ولما يئسوا من رجوع على إلى رايهم ، اجتمعوا في منزل احدهم ، وخطب فيهم احدهم ، وحبب إليهم الخروج من الكوفة إلى قرية قريبة منها تسمى «حروراء » فأجابوه إلى ذلك ، وسميت هذه الطائفة من يومئذ « الحرورية » كما سميت بالمحكمة ، اى الذين يقولون : « لا حكم إلا لله » (١٢٠) .

وقد حاربهم على فى الوقعة الشهيرة بوقعة النهروان ، وكان على رأسهم عبد الله بن وهب الراسبى ، وهزمهم وقتل منهـم كثيرا ، حتى قيل إنه لا يبقى منهم إلا أقل (١٣١) من عشرة ، وزادت هذه الهزيمة فى إمعان الخوارج فى كره على ، حتى دبروا له مكيدة ، فقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجى ، وقد كان زوجا لامرأة قتل كثير من أفراد أسرتها فى وقعة النهروان (١٣٢) .

وانقسمت الخوارج الى فرق كثيرة ، ولكنهم أجمعوا على إكفار عثمان وعلى رضى الله عنهما ، وأصحاب الجمل ، وكل من رضى تحكيم الحكمين ، وأجمعوا على تكفير مرتكب الكبائر إلا النجدات منهم ، وعلى أن الخروج على الإمام حق وواجب إذا خالف السينة (١٢٣) .

<sup>(</sup>١٢٠) فجر الاسلام \_ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>۱۲۱) يقول الشهرستانى: « فقصصاتلهم على رضى الله عنه بالنهروان مقاتلة شديدة ، فما انفلت منهم الا أقل من عشرة ، وما قتل من المسلمين الا أقل من عشرة ، فانهزم اثنان منهم الى عمان ، واثنان الى كرمان ، واثنان الى سجستان ، واثنان الى الجزيرة ، وواحد الى تل مورون باليمن ، وظهرت بدع المخوارج فى هذه المواضع منهم » . ( الملل والنحل – ص ١٠٧ ج ١ ) .

<sup>(</sup>١٢٢) فجر الاسلام ــ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>۱۲۳) يقول الشهرستانى: « ويجمعهم القسسول بالتبرى من عثمان وعلى رضى الله عنهما ويقدمون ذلك على كل طاعة ، ولا يصححون المناكحات الا على ذلك ، ويكفرون اصحاب الكبائر ، ويرون الخروج على الامام اذا خالف السنة حتا واجبا » . ( الملل والنحل ، ج ١ ص ١٠٦ ) .

#### تعــاليم الخوارج

إبتدأ الخوارج كلامهم فى أمور تتعلق بالخلافة ، وكانت لهم نظرية خاصة فى هذه المسألة ، فهم يرون أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين وإذا اختير فليس له أن يتنازل أو يحكم ، وليس بضرورى أن يكون الخليفة قرشيا ، بل يصح أن يكون من غير قريش ، ولو كان عبدا حبشيا ، وإذا تم الإختيار أصبح رئيسا للمسلمين ويجب أن يخضع خضوعا تاما لما أمره الله ، وإلا وجب عزله (١٢٤) .

وبهذه النظرية جعلوا الخلافة حقا شائعا بين جميع المسلمين الاحرار والارقاء على السواء ، فليس عندهم فكرة أن الخليفة معين من قبل النبى على كما تقول الشيعة ، وكانت غريبة بالنسبة للعرب في ذلك الوقت ، فلم يستسيغوها ، وليس من السهل عليهم قبولها ، لان النظرية العامة والسائدة في ذلك الوقت ، هي أن الخليفة يجب أن يكون عربيا قرشيا .

وكانت من اخطر تعاليمهم ، نظرتهم إلى مرتكب الكبيرة ، إذ يرون أن مرتكب الكبيرة – وأحيانا الصغيرة – كافرا ، ولهذا خرجوا على ائمتهم للهفوة الصغيرة يرتكبونها ، وتشدد كثير منهم في النظر إلى غيرهم من المسلمين ، فعدوهم كفارا ، بل كانوا يعاملونهم أشد من معاملة الكفار ، ولا يتورعون في قتل الاطفال والنساء والعجزة من مخالفيهم ، برغم ما كان من ظهورهم بمظهر العباد والزهاد (١٢٥) ، وياتون أفظع المنكرات وأكبر الكبائر تحت ستار « لا حكم إلا لله » ولعل ذلك يرجع إلى قصر فهمهم لمانى

<sup>(</sup>١٢٤) فَجُرُّ الاسلام ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>١٢٥) المرجع السابق \_ ص ٢٦٢ \_ ٢٦٣ .

القرآن ، واندفاعهم وراء العصبية الحمقاء ، والحماسة الزائفة والشجاعة المفرطة بحكم البداوة التي كانت فيهم (١٢٦) .

ومن تعاليمهم : إن الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وغيرها جزء من الإيمان فلا يتحقق إيمان المرء بالتصديق القلبى وحده ، ولا بالإقرار اللسانى ، بل لابد من الأعمال كلها (١٢٧) .

وقد ضعفت شوكة الخوارج في عصر الشافعي لما لحقته م

ففى عهدى المهدى ثار الخوارج بخراسان ، وعلى رأسهم يوسف بن إبراهيم فقتلهم المهدى ، وذلك فى سنة ١٦٠ ه ، وخرج يس التميمى بالموصل ، واستولى على أكثر ديار ربيعة والجزيرة ، فبعث إليه المهدى من هزمه وقتله ، وذلك فى سنة ١٦٨ ه .

وفى عهد الرشيد خرج الصحصح بالجزيرة ، وغلب على ديار ربيعة ، فسير الرشيد إليه من قتله ، وذلك في سنة ١٧١ هـ (١٢٨)٠

<sup>(</sup>۱۲۱) ولا يمكن تفسير نظريتهم في الجريمة والعتوبة ، الا بنظرية العتوبة الانتقامية التي كانت سائدة في العصور القسديمة المعروفة بعصر الانتقام الفردى ، والقبلى ، حيث ينتقم الشخص لنفسه اذا استطاع ، والا تضامنت معه قبيلته ، أو بنظرية المدرسة الوضعية في الاجرام ، حيث يرى أنصار هذه النظرية أن العوامل الوراثية الشخصية التي تؤدى الى الاجرام ، هي العسوامل الوراثية والفسيولوجية ، والسيكولوجية ، وعلى راسهم « لمبروزو » الذي يكاد يركز كل اهتمامه في العوامل الخلقية والوراثية التي تجعسل يكاد يركز كل اهتمامه في العوامل الخلقية والوراثية التي تجعسل منه اي خير ، فيجب ازالته عن المجتمع ، وبالتالي على راى الخوارج ، فما دام الابوان كافرين فلا يرجى للابن أن يطلع مسلما لانتقال الكفر مناة بالوراثة فيجب قتله ( المسئولية الجنائية ، للقدكتور توفيق الشاوى سنة ١٩٥٨ ص ٣١ – ٣٤ ) .

<sup>(</sup>۱۲۷) فحر الاسبلام ص ۲۵۹ .

<sup>(</sup>۱۲۸) ضحی الاسلام ج ۳ ص ۳۳۹ . 🐭

#### المعـــتزلة

ابتدات المعتزلة منذ نشأتها طائفة دينية ، لا علاقة لها بالسياسة ، بخلاف ما كان عليه الشيعة والخوارج ، إلا أنها سرعان ما تدخلت في الأمور السياسية الهامة ، فتكلمت في الإمامة وشرط الإمام وما إلى ذلك (١٢٩) .

واختلفت الأقوال في سبب تسميتها بهذا الإسم ، والمشهور انها سميت كذلك ، لأن واصل بن عطاء الغزال الفارسي ، اختلف مع استاذه الحسن البصري في مسألة المؤمن العاصي الذي ارتكب ذنبا كبيرا ، هل يسمى مؤمنا أو لا ؟ يقول واصل إن مثل هذا الشخص لا يمكن أن يسمى كافرا ، بل يجب أن يوضع في منزلة بين المنزلتين وقد انتحى واصل ناحية بعيدة من المسجد ، وأخذ يشرح رأيه لزملائه من التلاميذ الذين اتبعوه ، فكان حسن البصري يقول للذين التفوا حوله : إن واصلا اعتزل عنا ومن ثم أطلق خصوم واصل عليه وعلى أتباعه اسم « المعتزلة » (١٣٠) .

ويرى الاستاذ أحمد أمين أن هذا القول ضعيف لعدة أسباب :

١ - لأن انتقال واصل أو عمرو بن عبيد ، من حلقـــة فى
 المسجد إلى أخرى ليس بالأمر الهام الذى يصح أن تلقب به فرقة .

٢ \_ اختلاف الروايات في نسبة حادثة الانفصال ٠

<sup>(</sup>١٢٩) تاريخ الاسلام جـ ٢ ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>١٣٠) فجر الاسلام ص ٢٨٨ . قال الامام الرسعنى : « وخرج واصل عن هذه الفرق كلها ، وزعم أن الفاسق من الامة لا مؤمن ولا كافر ، فطرده الحسن البصرى عن مجلسه بهذه البدعة ، فانضم اليه جماعة عند سارية من سوارى مسجد البصرة ، منهم عمرو بن عبيد ابن باب ، فقال الناس فيهما : « قد اعتزلا قول الأمة ، فسموا يومئذ « معتزلة » . ( مختصر الفرق ، للرسعنى ، ط ، الهلال سنة ١٩٢٤ – ص ٩٨ ) .

٣ ـ لان إسم الاعتزال مذهب ذو مبادىء ، لا مجرد إنفصال
 من مجلس إلى آخر (١٣١) .

ونحن مع تقديرنا لرأى الأستاذ أحمد أمين ، وموافقتنا له على أن مجرد الإنتقال من حلقة إلى أخرى ليس بالأمر الهام ، غير أننا لا ننسى ، أن هذه الحادثة كانت الأولى من نوعها في المجال العقائدي ، والحادثة الأولى ، وإن بدت غير ذنت أهمية في أول الأمر ، إلا أن لها مدلولها الخاص ماديا وأدبيا ، بحيث أصبحت بمرور الزمن علما مميزا لهذه الفرقة ، فسميت باسمها ، ثم إن الحادثة نفسها ، ليست حادثة عادية عابرة ، أو إنتقال عادى من مكان إلى مكان ، وإنما إنتقال جر وراءه انقساما خطيرا في مسألة خطيرة تمس عقيدة الأمة الإسلامية ، فهي إذن حادثة خطيرة جديرة بالاهتمام ، واختلاف الروايات بالنسبة لحادثة الانفصال ، لا يؤثر في جوهر المسألة ، هذا فضلا عن أن الانفصال يوصف عادة للفرع لا للأصل ، ولا يضر ذلك أن كلمة « المعتزلة » قد استعملت قبل هذه الحادثة لمدلول آخر لاشخاص آخرين ، وهم الذين امتنعوا عن بيعة على رضى الله عنه ، فقد سموا هؤلاء أيضا معتزلة ،

أما المعتزلة انفسهم ، فلا يرضون هذا الاسم ، بل يطلقون على انفسهم إسم « أهل التوحيد والعدل » · سموا انفسهم « أهل التوحيد » لانهم ضد القائلين بقدم القرآن ، ونفوا صفات الله ، وعدوا القول بها تعديدا لله ، وسموا انفسهم « أهل العلم لانهم نزهوا الله عما يقوله خصوصهم من أنه قدر على الناس المعاصى ، ثم عذبهم عليها ، قالوا : إن الانسان حر فيما يفعل ، ومن أجل هذا عذب على ما يفعل ، وهذا عدل (١٣٢) ·

<sup>(</sup>۱۳۱) فجر الاسلام \_ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ۰

<sup>(</sup>۱۳۲) فجر الاسلام ـ ص ۲۹۲ .

واعتبرت المعتزلة وريثة القدرية (١٣٣) والجهمية (١٣٤) ، وابنتهما الروحية ، لانها ظهرت أثر ذوبانهما ، ولهذا كثيرا ما تسمى المعتزلة بالقدرية ، لانهم وافقوا القدرية في القول بأن الإنسان قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى ، وتارة يسمونها الجهمية ، لا لانهم وافقوا الجهمية في القدر ـ لأن الجهمية جبرية ـ وإنما لموافقتهم الجهمية في نفى الصـفات عن الله ، وفي خلق القرآن ، وقولهم إن الله لا يرى (١٣٥) .

وكانت المعتزلة من أنشط الفرق الدينية والسياسية في عصر الشافعي ، وخاصة في عهد المامون ( ١٩٨ – ٢١٨ ه ) ، حيث كانت الكلمة كلمتهم ، والدولة دولتهم ، وقد بلغوا في أيامه أوجهم، ذلك لأن المامون كان يميل إلى الأخذ بمذهب المعتزلة ، لأنه أكثر حرية واعتمادا على العقل ، فقرب اتباع هذا المذهب إليه ، وأصبح لهم نفوذ كبير وسلطة واسعة في قصر الخلافة ببغداد ، وبلغ به الأمر في نصرتهم ، أن جعل عقيدة المعتزلة عقيدة للدولة ، وعهد إلى تسخير قوة الدولة لحمل الناس على القول بخلق القرآن ، وذلك في أواخر أيامه سنة ٢١٨ ه ، وهكذا أصبحت للمعتزلة سلطة الأمر الناهي ، يحلون السيف محل الحجة والجدل وكان من زعمائهم في ذلك الوقت ثمامة بن الأشرس وأحمد بن أبى دؤاد (١٣٦) ،

<sup>(</sup>۱۳۳) القدرية : فرقة ظهرت في عاصمة الأمويين ، وقالت بأن للانسان قدرة على أعماله ، أي أن الانسان حر الارادة ، وهي أول فرقة افترقت على عقيدة دينية فلسفية لا سياسية ، ولقد بلغ من أمرها أن اعتنق مذهبها خليفتان : معاوية بن يزيد ، ويزيد بن الوليد، وتعتبر فرقة سابقة للمعتزلة ، وممهدة السبيل لها .

<sup>(</sup>۱۳۶) الجهمية : اتباع جهم بن صفوان الفارسي الذي قال بالإجبار والاضطرار الى الاعمال ، وانكر الاستطاعات كلها ، كان من الجبرية الخالصة ( مختصر الغرق للرسعني ص ۹٦ ) .

<sup>(</sup>١٣٥) نجر الاسلام ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>١٣٦) ضحى الاسلام جـ ٣ ص ٩٠ ، ٩٣ ، ١٦٣ ، ١٦٤ .

#### مبادىء المعتزلة

### للمعتزلة خمسة مبادىء:

التوحيد \_ العدل \_ الوعد والوعيد \_ المنزلة بين المنزلتين \_ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

قال أبو الحسن الخياط (١٣٧) : ليس يستحق أحد منهم إسم الاعتزال حتى يجمع القول بالاصول الخمسة : التوحيد ، والعدل ، والوعد والوعيد ، والمنسزلة بين المنزلتين ، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فإذا كملت فيه هذه الخصال فهو معتزلى (١٣٨) .

ولنوضح الآن نظرهم في كل أصل من هذه الأصول .

#### التوحيد :

هذا المبدأ من أهم مبادىء المعتزلة ، قالوا بأن الله عز وجل لا كالأشياء وهذا المبدأ وإن شاركهم فيه غيرهم – فإن المسلمين جميعا يمتازون بالتوحيد – إلا أنهم بلغوا في تحليله وفلسفته إلى أقصى حد ، يشرحون ويحللون آيات التنزيه – كقوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) – تحليلا فلسفيا ، أبانوا فيه من الصفات السلوب ، وأوضحوا معنى التوحيد في جلاء ، كما يدل عليه العقل ، ثم يؤولون الآيات المتشابهات كقوله تعالى ( يد الله فوق آيديهم ) تأويلا يتفق مع التنزيه وفعلوا ذلك في جميع الآيات والاحاديث التي قد يخالف ظاهرها أصل التوحيد بالمعنى الذي شرحوه (١٣٩) .

<sup>(</sup>۱۳۷) هو استاذ الكعبى . كان ينكر كون اخبار الآحاد حجة ، وما اراد بذلك الا انكار اكثر الشريعة ، فان احكام الشريعة وفروع الفته مبنية على اخبار الآحاد ( مختصر الفرق – ص ۱۱۹ ) . (۱۲۸) ضحى الاسلام ج ٣ ص ٢٢ نقلا عن كتاب الانتصار ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>۱۲۹) المرجع السابق - ص ۲۲ - ۲۳ .

وقد شرح الإمام الاشعرى قول المعتزلة في التوحيد في كتابه « مقالات الإسلاميين » (١٤٠) ، وقال :

« أجمعت المعتزلة على أن الله وأحد ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير ، وليس بجسم ، ولا شبح ، ولا جثة ، ولا صورة ، ولا لحم ، ولا دم ، ولا شخص ، ولا جوهر ، ولا عرض ، ولا بذى لون ، ولا طعم ، ولا رائحة ، ولا مجسة ، ولا بذى حرارة ، ولا برودة ، ولا رطوبة ، ولا يبوسة ، ولا طول ، ولا عرض ، ولا عمق ، ولا اجتماع ، ولا افتراق ، ولا يتحرك ، ولا يسكن ، ولا يتبعض ، وليس بذى أبعاض واجزاء ، وجوارح واعضاء ، وليس بذي جهات ، ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف ، وفوق وتحت ، ولا يحيط به مكان ، ولا يجرى عليه زمان ، ولا تجوز عليه المماسة ، ولا العزلة ، ولا الحلول في الأماكن ، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدثهم ، ولا يوصف بأنه متناه ، ولا يوصف بمساحة ، ولا ذهاب في الجهات ، وليس بمحدود ، ولا والد ولا مولود ، ولا تحيط به الأقدار ، ولا تحجبه الاستار ، ولا تدركه الحواس ، ولا يقاس بالناس ، ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه ، ولا تجرى عليه الآفات ، ولا تحل به العاهات ، وكل ما يخطر بالبال ، وتصور بالوهم فغير مشبه له ، لم يزل أولا ، سابقا ، متقدما للمحدثات ، موجودا قبل المخلوقات ، ولم يزل عالما قادرا حيا ، ولا يزال كذلك ، لا تراه العيون ، ولا تدركه الأبصار ، ولا تحيط به الأوهام ، ولا يسمع بالأسماع ، شيء لا كالأشياء ، عالم ، قادر ، حي ، لا كالعلماء القادرين الأحياء ، وانه القديم وحده ، ولا قديم غيره ، ولا إله سواه ، ولا شريك له في ملكه ، ولا وزير له في سلطانه ، ولا معين على إنشاء ما أنشا وخلق ما خلق ، ولم يخلق الخلق على مثال سبق ، وليس خلق شيء باهون عليه من خلق شيء آخر ، ولا بأصعب عليه منه ، ولا يجوز عليه اجترار المنافع ، ولا تلحقه المضار ، ولا يناله السرور واللذات ، ولا يصل إليه الاذي والآلام ، ليس بذي غاية فيناهي ،

<sup>(</sup>١٤٠) مقالات الاسلاميين ، طبع السعادة ، ج ١ ص ٢١٦ .

ولا يجوز عليه الفناء ، ولا يلحقه العجز والنقص ، تقدس عن ملامسة النساء ، وعن إتخاذ الصاحبة والابناء » .

يقول الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة: « إن اصـول المعتزلة الخمسة هى: التوحيد بمعنى إنكار التعدد فى المبـدا الأول أو فى المبادىء القديمة ، ولذلك حاربوا الثنوية من الفرس القائلين بمبدأين هما النور والظلمة ، كما انكروا الصفات القديمة الزائدة على الذات ، وأصل التوحيد موجه أيضا ضد المشبهة الذين يتمسكون بمظاهر بعض آيات القرآن ، فيشـبهون الله بالانسان او بالجسمانيات ، » (121) .

وكانت المعتزلة منطقيين مع انفسهم وساروا في تطبيب ف نظرياتهم إلى اقصى الحدود ، واضطرهم ذلك إلى القول باستحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ، فقد راوا انه إذا انتفت الجسمية انتفت الجهة ، وبالتالى انتفت رؤية الناس له تعالى ، وقالوا إنه المقصود من قوله تعالى : ( لا تدركه الابصار ، وهبويدرك الابصار ) (١٤٢) ، وجوز أكثر المعتزلة رؤية الله بالقلوب يوم القيامة .

يقول الإمام الأشعرى في كتابه « مقالات الإسلاميين » (١٤٣):

« أجمعت المعتزلة أن الله سلطانه لا يرى بالأبصار ، واختلفت هل يرى بالقلوب ؟ فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة : نرى الله بقلوبنا ، بمعنى أنا نعلمه بقلوبنا ، وأنكر هشام الغوطى ، وعباد بن سليمان ذلك » .

واضطروا أيضا إلى القول بأن ذات الله وصفاته شيء واحد . فالله حي عالم قادر بذاته لا بعلم وقدرة وحياة زائدة على ذاته ،

<sup>(</sup>۱٤۱) تاريخ الفلسفة الاسلامية ــ ترجمة الدكتور ابو ريدة ط . لجنة التاليف ـ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>١٤٢) سورة الانعام - الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup>۱۶۳) مقالات الاسلاميين ـ للأشعرى ـ ط . السعادة ج ١ ص ٢١٨ .

لانه لو كان عالما بعلم زائد على ذاته ، كما هو الحال فى الإنسان ، للزم أن يكون هناك صفة وموصوف ، وحامل ومحمول ، وهذه هى حالة الاجسام ، والله منزه عن ذلك ، ولو قلنا إن كل صفة قائمة بنفسها ، لتعددت القدماء أى لتعددت الآلهة (112) .

وبناء عليه قالوا بخلق القرآن ، لأنه إذا كان الله وصفاته وحده لا تقبل التغير ، فمحال أن يكون القرآن كلام الله على معنى أنه صفة من صفاته ، لأنه لو كان كذلك ، لكان هو وذاته وبقية صفاته شيئا واحدا ، ونحن نرى أن في القرآن أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا ووعدا ووعيدا ، وهي حقائق مختلفة ، ومن المحال أن يكون الواحد متنوعا إلى خصائص مختلفة ، وهذه الخواص قد تتضاد كالذي بين الأمر والنهي (١٤٥) .

#### العسدل:

معناه أن الله عادل ، وأن عدله يقتضى أن يجعل للإنسان قدرة وإرادة ما دام قد كلفه ، بحيث يكون الإنسان هو المحدث لافعاله ، والمسئول عنها ، ولا يكون لله دخل فى ذلك وهذا المبدأ موجه ضد الجبرية القائلين بأن الله تعالى خالق كل شيء ، وفاعل كل شيء ، بما فى ذلك أفعال الإنسان ، بحيث يكون الإنسان مجبرا كاى شيء فى الطبيعة (١٤٦) .

وذهبوا إلى القول بأن الإنسان قادر على ما لا يخطر بباله .

يقول الإمام الاشعرى : « واختلفت المعتزلة هل الإنسان قادر على ما لا يخطر بباله أم لا ؟ على مقالتين :

١ - فرعم « ابراهيم النظام » أن الإنسان لا يقدر على ما لا يخطر بباله ٠

<sup>(</sup>١٤٤) ضحى الاسلام ج ٣ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>١٤٥) المرجع السابق ص ٣٤ .

<sup>(</sup>١٤٦) تاريخ السلسفة الاسلامية ــ ترجمة الدكتور ابو ريدة ، ص ٩٩ .

٢ - وقال سائر المعتزلة : الإنسان قادر على ما تصلح قدرته
 له ، خطر بباله شيء من ذلك أم لم يخطر » (١٤٧) .

#### الوعد والوعيد:

معناه ضرورة إثابة المطيع ، ومعاقبة العاصى إن لم يتب ، وبعبارة أخرى إن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة ، وانه لصادق فى وعده ووعيده ، لا مبدل لكلماته ، وهذا ينتج عن تصورهم بأن الإيمان ليس هو التصديق القلبى وحده ، بل كذلك أداء الواجبات فالإيمان عندهم معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ، ثم ربطوا الثواب والعقاب بالاعمال ربطا حتميا (١٤٨)

### المنزلة بين المنزلتين:

معناه أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الكفر والإيمان ، وهي منزلة الفسق ، وهذا المبدأ موجه ضد الخوارج الذين يقولون بكفر صاحب الكبيرة ، وضد المرجئة الذين اعتبروه مؤمنا ، واختلفوا في تحديد الصغيرة والكبيرة على ثلاثة اقوال :

١ - كل ما أتى فيه الوعيد فهو كبير ، وكل ما لم يات فيه الوعيد فهو صغير .

٢ - كل ما اتى فيه الوعيد فكبير ، وكل ما كان مثله فى العظم فهو كبير ، وكل ما لم يات فيه الوعيد أو فى مثله فقد يجوز أن يكون كله صغيرا ، ويجوز أن يكون بعضه صغيرا ، وبعضه عيرا ، وليس يجوز ألا يكون صغيرا ولا شيئا منه .

٣ ـ قال جعفر بن مبشر : « كل عمد كبير ، وكل مرتكب
 لعصية متعمدا لها فهو مرتكب لكبيرة (١٤٩) .

<sup>(</sup>۱٤۷) مقالات الإسلاميين ـ للأشعرى ـ ط . السعادة ج ۱ ص ۲۸۱ .

<sup>(</sup>١٤٨) ضحى الاسلام ، ج ٣ ص ٢١ - ٦٣ .

<sup>(</sup>١٤٩) مقالات الاسلاميين ج ١ ص ٣٠٦ .

#### الامر بالمعروف والنهى والنهى عن المنكر:

وهذا المبدأ يقضى بمجاهدة كل من خالف حكم الله وأمره ونهيه بحد السيف إن أمكن ، ولا فرق بين مجاهدة الكافر أو الفاسق ، ويجعلون هذا المبدأ سلاحا في أيديهم ، يصلتونه على خصومهم كلما سنحت الفرصة لهم ، وما الحركة العنيفة في مسالة خلق القرآن ومحنته إلا مظهرا من مظاهر استعمالهم هذا السلاح ،

يقول الإمام الاشعرى: « فقالت « المعتزلة » إذا كنا جماعة ، وكان الغالب عندنا إنا نكفى مخالفينا عقدنا للإمام ، ونهضنا فقتلنا السلطان وازلناه ، واخذنا الناس بالانقياد لقولنا ، فإن دخلوا فى قولنا الذى هو التوحيد وفى قولنا فى القدر ، وإلا قتلنساهم ، وأوجبوا على الناس الخروج على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك وقدروا عليه » (١٥٠) ،

وبالإضافة إلى هذه المبادىء الخمسة يقولون أيضا بسلطان العقل على معرفة الحسن والقبيح ، ولو لم يرد بهما شرع ، وأن للشيء صفة فيه جعلته حسنا أو قبيحا ، ويشبه هذا المذهب من بعض الوجوه مذهب العقليين الذي ساد أوربا في عصر النهضة ،

#### الشافعي والمعتزلة

لا يختلف رأى الإمام الشــافعى رضى الله عنه عن رأى غيره من أهل السنة والجماعة في المعتزلة ، وهو عدم الموافقة على بعض ما ذهبوا اليه •

#### في صفات الله تعسالي :

يقول الإمام الرازى فى كتابه « مناقب الإمام الشافعى » (١٥١) « واعلم أنه ـ أى الإمام الشافعى رضى الله عنه ـ ذكر فى كتاب الايمان ، ان من حلف بغير الله تعالى فلا كفارة عليه ، كما إذا

<sup>(</sup>١٥٠) مقالات الاسلاميين - ج ١ ص ١٤٠٠ .

<sup>(</sup>۱۵۱) ص ۶۰

قال «والكعبة » و « وراس فلان » • ثم قال : من حلف بعلم الله وبقدرة الله ، وبحق الله ، وإن أراد بعلم الله معلومة ، وبقدرة الله مقدوره ، وبحق الله ما وجب له على العباد ، فهذا لا يوجب الكفارة ، لأن هذا حلف بغير الله • وإن أراد به الحلف بصفات الله ، فهذا يوجب الكفارة .

قال الأصحاب: وهذا يدل على أن صفات الله عنده ليست اغيارا لذاته ، لانه لما زعم أن الحلف بغير الله تعالى لا يوجب الكفارة ، كان هذا دليلا على أنه كلن يعتقد أن صفات الله عز وجل ليست أغيارا لذاته ، فإن قيل فلعله كان يعتقد أن صفات الله تعالى غير ذاته ، قلنا : هذا باطل في بديهة العقل ، لان وصف الشيء بغير ذاته محال في العقول ، ووصفه تعالى عالم قادر غير ممتنع في العقول ، فهذا يدل على أن هذه الأوصاف ليست عين ذاتية ، وبالله التوفيق .

#### في القسران:

قال أبو شعيب المصرى : « سمعت محمد بن إدريس يقول : كلام الله غير مخلوق » •

وحكى الربيع ، أن حفص الغرا قال للشافعى رحمه الله : القرآن مخلوق ، فقال الشافعى : كفرت (١٥٢) بالله العظيم .

وروى البيهقى عن الشافعى انه قال : أنا مخالف لإبراهيم بن علية حتى فى قوله : لا إله إلا الله ، لانى أقول : لا إله الا الله الذى كلم موسى من وراء حجاب ، وهو يقول : لا إله إلا الله الذى خلق كلاما سمعه موسى من وراء حجاب (١٥٣) .

<sup>(</sup>۱۰۲) مناقب الشافعي للرازي ص ٠٠٠ ـ ١١ و ( الفرا ) هكذا مكتوب بالألف ، ولمعل الصحيح ( حفص الفرد ) بالدال كما هو مذكور في كتاب « آداب الشافعي ومناقبه » للامام ابي حاتم الرازي ص ١٩٤ قال فضيلة الشيخ عبد الغني عبد الخالق في تعليقيه « في السنن الكبري ( ٢٠٧/١٠ ) كلام يفيد : أن تكفير الأثمة للمبتدعة ، انما أرادوا به كفرا دون كفر » .

<sup>(</sup>١٥٣) المرجع السابق ص ١١ . .

وروى الإمام البيهقى بسنده عن أبى محمد الزبيرى : قال : « قال رجل للشافعى :

اخبرني عن القرآن • خالق ؟ قال الشافعي : اللهم • لا •

قال: فمخلوق ؟ قال الشافعي : اللهم • لا •

قال : فغير مخلوق ؟ قال الشافعي : نعم ٠

قال : فما الدليل على أنه غير مخلوق ؟ فرفع الشافعي راسه ٠

وقال : تقر بأن القرآن كلام الله ؟ قال : نعم ٠

قال الشافعي ٠٠٠٠ في هذه الكلمة ٠ قال الله تعالى ذكره :

( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) وقال الله : ( وكلم الله موسى تكليما ) •

قال الشافعى : فتقر بأن الله كان ، وكان كلامه ؟ أو كان الله ولم يكن كلامه ؟

فقال الرجل: بل كان الله ، وكان كلامه •

(قال): فتبسم الشافعى ، وقال: يا كوفيون ، لتاتونى بعظيم إذا كنتم تقرون بان الله قبل القبل وكان كلامه ، فمن أين لكم الكلام ؟ إن الكلام: الله ، أو سوى الله ، أو عين الله ، أو دون الله ؟

( قال ) : فسكت الرجل وخرج » (١٥٤) ·

وقال يونس بن عبد الاعلى : سمعت الشافعى يقول : « إذا سمعت الرجل يقول : الإسم غير المسمى ، فاشمه عليه بالزندقة » (١٥٥) .

<sup>(</sup>۱۰۶) « مناقب الامام الشافعي » للامام البيهقي ، ص ٦٣ ، (١٥٥) المرجع السابق - ص ٦٢ ،

#### في الرؤية:

كان الإمام الشافعي رضى الله عنه يتمسك في إثباتها بقوله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحبوبون ) (١٥٦) ويقول : لما حجب الكفار في السخط ، دل على أن الاولياء يرونه في الرضا .

وعن سعيد بن أسد قال : قلت للشافعي : ما تقول في حديث الرؤية ؟

فقال لى يا أبا أسد ، اقض على سواء كنت حيا أو ميتا إن كل حديث يصح عن رسول الله على ، فإنى أقول به وإن لم يبلغنى (١٥٧)

#### في الافعيال:

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه فى خطبة كتاب الرسالة : « وأستهدى بهداه الذى لا يضل من أنعم به عليه » وعند المعتزلة إن هدى الله تعالى عام فى حق المؤمن والكافر •

وحكى عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال : الناس لم يخلقوا اعمالهم ، بل هى خلق من الله عز وجل فعل للعباد •

وقال المزنى : قلت للشافعى رضى الله عنه : من القدرية ؟ قال : هم الذين يزعمون أن الله تعالى لا يعلم المعاصى حتى تكون ،

وروى البيهقى عن الشافعى رضى الله عنه ، أن المؤذن إذا قال : حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، فالسنة أن يقول المستمع : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وهذا يعنى أن الإنسان لا طاقة له على الإتيان بهذه الطاعة إلا بإعانة الله تعالى وتوفيقه (١٥٨) .

<sup>(</sup>١٥٦) سورة المطففين ، آية ١٥ .

<sup>(</sup>١٥٧) مناقب الشانعي ، للرازي ، ص ١١ .

<sup>(</sup>١٥٨) المرجع السابق ، ص ٤١ ، ٤٤ ، ٢٦ .

ورغم ما ذكر لا يسلم الإمام الشافعى رضى الله عنه من إتهام بعض الناس عليه بالاعتزال ، بل المعتزلة انفسهم يدعون أن الشافعى كان منهم ، فقد قال القاضى عبد الجبار بن احمد الهمدانى فى كتاب « طبقات المعتزلة » : أن إبراهيم بن يحيى المدنى اخذ المذهب عن عمرو بن عبيد ، ولا نزاع فى كون إبراهيم معتزليا ، ومسلم بن خالد الزنجى اخذ المذهب عن غيلان ، وكان الشافعى تلميذا لإبراهيم بن يحيى ولمسلم بن خالد ، فاجتمع للشافعى رجلان من أهل الحق من القائلين بالعدل والتوحيد ، إبراهيم ومسلم (104) .

وقال بعضهم: إن الشافعي إختار في بعض الآيات قراءة دالة على مذهب المعتزلة ·

احدها: أنه قرأ في سورة الأعراف (عذابي أصيب به من أساء) (١٦٠) بالسين المهملة بدل الشين في القراءة المشهورة وذلك لآن القراءة المشهورة تفيد أن الله تعالى له أن يعذب من شاء كما شاء ، وهذه القراءة تفيد أنه لا يعذب إلا من أتى بالفعـــــل السيء .

وثانيها : فى سورة سبأ ( وهل نجازى إلا الكفور ) (١٦١) بالنون وكسر الزى وفتح الراء ، والمقصود تأكيد الوعيد لأهلل الكبائر .

وثالثها: قرأ فى سورة القمر: (إن كل شىء خلقنها بقدر) (١٦٢) ـ برفع اللام فى «كل » ـ والفائدة فيه أن على هذا التقدير، يصير قوله «خلقناه» صفة لكل شىء، والتقدير:

<sup>(</sup>١٥٩) المرجع السابق ص ٥٠٠٠

<sup>(</sup>١٦٠) سورة الأعراف آية ١٥٦ .

<sup>(</sup>۱۲۱) سورة سبا آية ۱۷ .

<sup>(</sup>١٦٢) سورة القمر آبية ٤٩ .

كل شيء هو مخلوق لنا ، وهو بقدر ، وهذا يقتضى أن كل ما خلق الله تعالى فإنه خلق بقدر ، ولا يقتضى أن يكون خالقا لكل شيء ، أما إذا قرأنا « كل شيء خلقناه » بنصب اللام ، كان التقدير أنا خلقنا كل شيء بقدر ، وهذا يقتضى أن يكون تعالى خالقا لكل الاشياء ، وأنه إنما خلقها بقدر (١٦٣) .

وقد رد الإمام الرازى على هذه الإتهامات الباطلة وقال :

« أما قول القاضى عبد الجبار ففى غاية الضعف ، لأن كون الإنسان مستفيدا علم الفقه والحديث من إنسان معتزلى ، لا يوجب كونه معتزليا ، لا سيما وقد نقلنا الاشعار والاقوال الكثيرة الدالة على بعده عن مذهب المعتزلة ،

وأما تمسكهم بالقراءات التى ذكرناها فهو إن صح منه يحتمل أن يكون دليلا ، لكن قد نقلنا عنه نقلا ظاهرا ، وأقوالا كثيرة منافية لاتقوال المعتزلة ، فيبطل ما ذكروه (١٦٤) .

وقال الإمام أبو حاتم الرازى : ( أنا ) (١٦٥) أبو محمد ، ثنا أبى : قال : سمعت الربيع بن سليمان يقول : « كان الشافعى يبين أمر إبراهيم بن أبى يحيى ، ويقول : كان قدريا » .

قال أبو محمد : « لم يبن له : أنه كان يكذب (١٦٦) وكان يحسب أنه طعن الناس عليه من أجل مذهبه في القدر » (١٦٧) •

<sup>(</sup>١٦٣) مناتب الشافعي للرازي ص ٥٠٠ ٠

<sup>(</sup>١٦٤) المرجع السابق ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>١٦٥) (إنا) أبو محمد أي أخبرنا أبو محمد ، و (ثنا) أي حدثنا .

<sup>(</sup> ۱۹۲۱) يتول فضيلة الشيخ عبد الفنى عبد الخالق فى تعليقه ( بل كان يتول ، لآن يخر ابراهيم من الجبل احب اليه من ان يكذب . كان ثقة فى الحديث ، و : « انه احفظ من الدراوردى ، . انظر التهذيب ١/١٥٩ و ١٦١ ، ومناقب الفخر ٨٥ . فبدعته لا تستوجب رد روايته وقد ظهر امره ، وثبت صدقه . فلا تتأثر بتكذيب من كذبه ولا بقول الذهبى فى الميزان ( ٢٨/١ ) . « الجرح المقدم » لأن القاعدة لميست على اطلاقها ، كما حققه ابن السبكى وغيره ، » .

<sup>(</sup>١٦٧) « آداب الشافعي ومناتبه » للامام أبي حاتم الرازي ،

ط . السعادة سنة ١٩٥٣ ص ٢٢٣ ٠ .

# الفصل الخامس المكامس الحكالة التشريعية في عَصر الشافعي

لا جدال أن الشريعة الإسلامية ، أحسن الشرائع وأفضلها ، وأن تشريعاتها من أرفع التشريعات وأكملها ، أنزل الله كتابه تبيانا لكل شيء ، وهدى ورحمة للعالمين ، وأرسل رسوله مفسرا ومبينا لما جاء به القرآن الكريم ، وترك للفقهاء استنباط الاحكام الجزئية من أدلتها التفصيلية ، وأجاز لهم الإجتهاد فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة ، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر .

وكان التشريع يتطور بسرعة بعد موت الرسول يه ، وخاصة بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية إتساعا عظيما ، ودخلت تحت لوائها أمم من أجناس مختلفة ، وأخذت وقائع وأحدداث ومسائل جديدة لم تكن من قبل ، سياسية ، واجتماعية ، واقتصادية ، ومدنية ، وجنائية ، وما إلى ذلك ، تتوالى فى الظهور على مسرح الاحداث ، فاتسعت بذلك مجسالات التشريع ودائرته ، وازدادت موارده ومصادره .

فبعد أن كان الكتاب والسنة ، هما المصدران للتشريع في أيام الرسول على اخذ الإجتهاد يلعب دورا هاما في التشريع بعد موته عليه الصلاة والسلام ، وصحيح أن الصحابة كانوا يجتهدون في حياته ، إلا أن الامر في النهاية يرجع إليه ، فيقره أو يبين وجه الصواب فيه .

فقد روى عن معاذ رضى الله عنه « أن رسول الله يهي ، لما بعثه إلى اليمن قال : اقضى بعثه إلى اليمن قال : اقضى بما في كتاب الله ؟ قال : فبسنة بما في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله يهي ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله يهي ؟ قال :

اجتهد رایی لا آلو (۱٦٨) ، قال : فضرب رسول الله على صدري ، ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله على » (١٦٩) .

وأيد رسول الله على حكم على رضى الله عنه فى قضية « الزبية » (١٧٠) التى حكم فيها باجتهاده وهو باليمن ، فقد تدافع الناس عند زبية الاسد التى وقع فيها وسقط فيها أربعة فوقه ، وأرادوا القتال بينهم بسبب اختلافهم فى تحديد المسئولية فى الحادث ، والدية المترتبة على ذلك لمن وقع فى الزبية ، وحسم على هذا الخلاف بقضائه ،

فقد روى سماك بن حرب عن حنش عن على رضى الله عنه أنه قال :

« بعثنی النبی ﷺ إلی الیمن ، فاربی قبال الناس ربیة الاسد ، فاصبحوا ینظرون إلیسه ، وقد وقع فیها ، فتدافعوا حول الزبیة ، فخر فیها رجل فتعلق بالذی یلیه ، وتعلق آخر بآخر ، حتی خر فیها اربعة ، فجرحهم الاسد ، فتناوله رجل برمح فطعنه ، وأخرج القوم منها ، فمنهم من مات فیها ، ومنهم من جرح وهو حی فماتوا جمیعا ، فقالت قبائل الشلائة لقبیلة الاول : هاتوا دیة الثلاثة ، فإنه لولا صاحبکم لم یسقطوا فی البئر ، فقالوا إنما تعلق صاحبنا بواحد ، فنحن نؤدی دیة واحد ،

<sup>(</sup>١٦٨) لا آلو: اي لا اقصر ولا ادخر وسما .

<sup>(</sup>١٦٩) اعلام الموقعين ، لابن التيم ، ط السعادة ، سنة ١٩٥٥ (١٧٠) الزبية ، حفرة في موضع عال تفطى فوقها فاذا وطثها الاسد وقع فيها .

فاختلفوا حتى أرادوا القتال بينهم ، فسرح رجل منهم إلى وهم غير بعيد منى ، فأتيتهم فقلت تريدون أن تقتلوا أنفسكم ورسول الله حى ، وأنا إلى جنبكم ، إنى قاض بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو نافذ بينكم ، وإن لم ترضوه فهو حاجز بينكم ، فمن جاوزه فلا حق له حتى يأتى رسول الله عليه و أعلم بالقضاء منى ، فرضوا بذلك، فامر بهم أن يجمعوا دية تامة من الذين شهدوا البئر ، ونصف دية ، وثلث دية ، وربع دية ، فقضيت أن يعطى الأسفل ربع دية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة ، ويعطى الذي يليه النصف من أجل أنه هلك فوقه واحد ، ويعطى الاعلى الذي لم يهلك فوقه احد الدية ، فمنهم من رضى ، ومنهم من كره ، فقلت : تمسكوا بقضائي حتى تأتوا رسول الله على فيقضى بينكم ، فوافقوا رسول الله على بالموسم ، فلما قضى الصلاة جلس عند مقام إبراهيم ، فساروا إليه فحددوه بحديثهم ، فاجتبى ببرد عليه وقال : إنى أقضى بينكم إن شاء الله ، فقال رجل من أقصى القوم ، إن على بن أبى طالب قد قضى بيننا بقضاء اليمن ، فقال وما هو ؟ فقصوا عليه القصة ، فأجاز رسول الله علي القضاء كما قضيت بينهم " (١٧١) ٠

وكانت الاحداث تعرض على كبار الصحابة وعلمائهم بعد موته عليه الصلاة والسلام ، فإن لم يعرفوا فيها نصا من كتاب ولا سنة ، اجتهدوا رأيهم ، وقالوا فيها قولا ، وأصبحت أقوالهم فيما بعد مستندا من مستندات التشريع ، لانها صدرت عن كبار الصحابة ، الذين عاشروا النبى زمنا طرويلا ، وعرفوا مناحى الشريعة ومجراها ، وتعرف هذه الاقوال بر ( أقوال الصحابة ) أو فتاوى الصحابة ) ( 1۷۲) .

<sup>(</sup>۱۷۱) تاریخ القضاء فی الاسلام ، لاستاننا الدکتـــور احبد عبد المنعم البهی ، ط ، لجنة البیان سنة ۱۹۲۵ س ۷۱ ــ ۷۲ . (۱۷۲) ضحی الاسلام ، ج ۲ حب ۱۵۷ ــ ۱۵۸ .

وأحيانا يتبين أن ما قاله الصحابى باجتهاده ، قد صدر حكم فيه من النبى على يوافقه إلا أنه لم يعلمه ، فصار هذا مؤكدا لذاك ، كالذى روى أن عبد الله بن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها، وكان لم يعين لها مهرا ، فقال : لم أر رسول الله يقضى فى ذلك ، فالحوا عليه ، فاجتهد رأيه ، وقضى بأن لها مهرا كالذى يفرض لمثلها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل ابن يسار فشهد بأن رسول الله قضى فى مثل هذه المرأة بمثل هذا الرأى ، ففرح ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها بعد الإسلام ،

وأحيانا يظهر حديث آخر يخالف رأى الصحابى فيعدل عنه ، كالذى روى أن أبا هريرة كان يرى أن من أصبح جنبا فلا صوم له ، حتى أخبرته بعض نساء النبى بغير ذلك فعدل عن قوله (١٧٣) .

ثم إن الحديث قد يكون قد ثبت عن الرسول ولكن اختلفت انظار الصحابة في توجيهه وتفسيره وتأويله ، مثاله ما روى أن رسول الله على أسرع في الطواف مرة ، فذهب كثير إلى أن الرمل في الطواف سنة ، وقال ابن عباس : ليس بسنة ، وإنما فعله النبي لسبب عارض ، وهو أنه قد بلغه قول المشركين : حطمتهم حمى يثرب ، فاراد أن يظهر لهم بالإسراع القوة والنشساط ، وليس بسنة ،

وقد يكون أن الحديث قد نسخ بحديث آخر يبلغ بعضهم ولم يبلغ البعض ، مثاله : أن النبى الله رخص فى نكاح المتعة عام خيبر وعام أوطاس ، ثم نهى عنها ، فاختلفت الصحابة فى ذلك وفى نسخه (١٧٤) .

<sup>(</sup>١٧٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١٧٤) المرجع السابق .

وقد يثبت الحديث ويختلفون في علته • وذلك مثل ما روى أن رسول الله على قام للجنازة ، فاختلفوا في تعليله ، فقال قوم : ذلك لتعظيم الملائكة تحف بالميت ، أو لهول الموت ، فيعم الوقوف للميت والكافر ، وقال قوم : إنها كانت ليهودي ، فكره أن تعلو فوق رأسه ، فالقيام يخص الكافر (١٧٥) •

واختلفت آراء الاصحاب والعلماء من بعدهم حسول جواز القول بالرأى ، وانقسموا فى ذلك إلى فئتين : فئة منهم تحبف القول بالرأى فيما لا نص فيه من كتاب او سنة ، وفئة منهم لا تأخذ به إلا عند الضرورة القصوى ، وكان على رأس الفئة الاولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، الذى اشتهر بالرأى ، وكم كان رائعا ذلك الكتاب الذى أرسله إلى أبى موسى الاشعرى ، وجاء فيه : « ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك ممسا ليس فى قرآن ولا سنة ، ثم قايس الامور عند ذلك واعرف الامثال ، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق » (177) .

وكان في كل فئة غلاة متطرفون ، كما كان فيها معتدلون ، فمن فئة الراى من غلا حتى لم ير العمل بالحديث ، لأن الاحاديث يعتورها الشك ، فلا يكاد يسلم راويها من غلط أو نسيان أو خطأ ، أما المعتدلون منهم فإنهم يعملون بالحديث ولكن بشروط معينة ، فإذا لم يستوفها لجأ إلى الرأى ، ومن فئة أهل الحديث من غلا فمنع القياس والقول بالرأى ، وقصر نفسه على الفتوى فيما ورد فيه نص من كتاب أو سنة ، وهرب من المسائل التي لم يجد فيها نصا ، وأما المعتسدل منهم فإنه يعمسل بالرأى ، ولكن في حدود معينة (١٧٧) ،

<sup>(</sup>١٧٥) المرجع السابق ص ١٥٨ ، ١٥٩ .

<sup>(</sup>١٧٦) تاريخ القضاء في الاسكام ، ص ٢١ - ١٢٥ واعلام الموقعين ج ١ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>۱۷۷) خسمی لاسیلام 🕊 ۲ مس ۱۹۲ .

واخذت كل نزعة تسير وتتطور ، كما أخذت أتباعها وأنصارها تزداد من حين لآخر ، واخذت أنواع الرأى تتوالى فى الظهور على مسرح التشريع باسماء مختلفة كالإستحسان ، والمصالح المرسلة وما إلى ذلك ، حتى إذا ما وصلنا إلى أوائل العصر العباسى نجد أن هاتين النزعتين قد أصبحتا مذهبين كبيرين ، ومدرستين عظيمتين ، تتمركز إحداهما فى العسراق تحت إسم «مدرسة أهل الرأى» وكان حامل لوائها الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه ، وثانيتهما تتمركز فى الحجاز وخاصة المدينة ، تحت إسم «مدرسة أهل الحديث » وكان حامل لوائها الإمام مالك رضى الله عنه ، ( ١٧٨ ) .

وافتخر الحجازيون بان لديهم معظم اصحاب رسول الله على النبى على بعد رجوعه من حنين ترك بالمدينة نحو إثنى عشر الف صحابى ، مات بها عشرة آلاف ، وتفرق فى سائر الاقطار نحو الفين ، وهم اعرف الناس بحديث رسول الله على واخبر بقوله وعمله ، وعابوا على العراقيين بانهم يتزيدون فى الحسديث الصحيح ، ويكثرون من الحديث الموضوع ، قال مالك : « إذا جاوز الحديث الحرتين ضعفت شجاعته » ، وكان مالك يسمى الكوفة « دار الضرب » يعنى أنها تصنع الاحاديث وتضعها ، كما تخسر دار الضرب الدراهم والدنانير ، وقال ابن شهاب « يخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود فى العراق ذراعا » (١٧٩) .

وافتخر العراقيون بأنه قد نزل بين أظهرهم أعلم من الصحابة ، كعبد الله بن مسعود ، وعلى بن أبى طالب ، وسعد بن أبى وقاص ، وعمار بن ياسر ، وأبى موسى الأشعرى وغيرهم ، وبأن العراق عاصمة الدولة الإسلامية ، تختلف الأوضاع فيها عن الأوضاع في سائر الاقطار اختلافا كبيرا ، فقد ظهرت فيها مذاهب مختلفة ، من معتزلة ومرجئة وأصناف من المتكلمين ، كما تعقدت الاحداث الاقتصادية والمدنية والجنائية والاجتماعية ، وكلها تحتاج إلى تشريع ، فلئن كفى الحديث في الحجساز وحاجتهم قليلة

<sup>·</sup> ١٥٢ - ١٥١ مبرجع السابق مبر ١٥١ - ١٥٢

<sup>(</sup>١٧٩) المرجع السابق.

وحديثهم كثير ، فليس يكفى فى العراق وحاجتهم كثيرة وحديثهم قليل ـ وحتى القليل الموجود يحتاج إلى فحص دقيق لشيوع وضع الاحاديث فيها \_ فاضطروا لذلك إلى إعمال الرأى فيما لم يرد فيه نص (١٨٠) •

والواقع أنه لم يخل إمام من الأئمة ـ سواء كان من أهـل الرأى أم من أهل الحديث ـ من القول بالرأى ، وهو مضطر إلى ذلك لأن تقدم المدنية خلق كل يوم حوادث جديدة تحتــاج لفتوى الفقهاء ، ولا يعد فقيها حتى يفتى فيها ، والإختلاف بين الفقهاء في الأخذ بالرأى ، لا يعدو عن كونه اختلافا في المقدار ، فمنهم من ضيق أمره ، ومنهم من توسط ، ومنهم من توسط .

يقول الإمام المزنى: « الفقهاء من عصر الرسول في إلى يومنا وهلم جرا إستعملوا المقاييس فى الفقه فى جميع الاحكام فى امر دينهم • قال : واجمعوا بان نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لاحد إنكار القياس ، لانه التشسسبيه بالامور والتمثيل عليها (١٨١) •

وفى وسط هذه المعمعة من المجادلات الفقهية ، والحوار حول مصادر الاحكام الشرعية ، وحول جواز الاخذ بالراى أم لا ، ولد الشافعى ، فتعلم أول ما تعلم فى مكة ، ثم أخذ الفقه فى مدرسة أهل الحديث بالمدينة عند الإمام مالك رضى الله عنه ، حتى أصبح أحد علمائها ، وأكبر المدافعين عنها ، وبعد ذلك أخذ فقه أهلل الراى من مصادره الاصيلة بالعراق ، حتى ألم بكل دقائقها وأسرارها ، فلما اجتمع لديه المذهبان للحديث والرأى لو واتقن الاخذ بالطريقتين ، إختار لنفسه مذهبا مستقلا ، مذهبا وسطا يقرب المسافة بين مذهب أهل الرأى ومذهب أهل الحديث سنذكره بالتفصيل فيما بعد ،

<sup>·</sup> ١٥١ صحي الاسلام ، ج ٢ ص ١٥١ – ١٥٢ ·

<sup>(</sup>١٨١) أعلام الموقعين ، ج ١ ص ٢٠٥٠ .

## العوامل التي ساعدت على نشاط التشريع في عصر الشهاعي

ولقد ساعدت عدة عوامل على نشاط التشريع في عصر الشافعي رضى الله عنه منها :

#### ١ - الإستقرار السياسي والإزدهار الاقتصادي :

مما لا شك فيه أن الاستقرار السياسى والإقتصادى يعتبر من العوامل الهامة لنجاح أى مشروع أو حركة فى البلاد علمية كانت أو ثقافية أو تشريعية ، إذ يمكن تركيز الجهود والإهتمام إلى ناحية معينة بطاقة أكبر ونفس هادئة ، وقد علمنا فى كلامنا على الحالة السياسية والاقتصادية فى هذا العصر ، أن هذا العصر تمتع بالاستقرار السياسى والاقتصادى فى معظم فتراته اللهم فيما عدا عهدى الأمين والمأمون ، فلم تعكر صفوته حروب أهلية مدمرة ، أو غزوات خارجية خطيرة ، وإن كانت فبعيدة عن مركز الخلافة ، ويمكن إخمادها والقضاء عليها .

#### ٢ - جهود العلماء والفقهاء:

وإنه لما يدعو إلى الفخر والإعتزاز ان العلماء والفقهاء في هذا العصر، قد بذلوا جهودا جبارة في سبيل النهوض والرقي بالتشريع الإسلامي ، لا ليقف على قدم المساواة مع تشريعات اخرى سبقته كالتشريع الروماني فحسب ، بل ليتفوق عليها ، وعلى التشريعات التي جاءت بعده فقد بذلوا المال والجهد والعرق، وركبوا الصعاب والاخطار ، وجابوا الفيافي والقفار ، دون عابئين بانفسهم ، وتمسكوا بالحق ولا يخافون في ذلك لومة لائم ، فكم منهم ماتوا وعذبوا وتحملوا من أجل الحق ، لقد أوذي الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه ، وضرب بالسياط أيام الامويين ، وأوذي وحبس أيام العباسيين ، لانه امتنع عن ولاية القضاء ، ولم يسلم والمام مالك رضى الله عنه من جور الظالمين ، فقد ضربه والى المدينة جعفر بن سليمان بالسياط ، لما نسب إليه من القول بعدم المدينة جعفر بن سليمان بالسياط ، لما نسب إليه من القول بعدم صحة البيعة مع الإكراه ، وهذا معناه أن بيعة بعض الناس لبني

العباس كانت باطلة ، وكم تحمل الإمام الشافعى رضى الله عنه مشقة الرحال والترحال من قطر إلى قطر

وكادت الفتنة عليه تقضى بحياته أيام الرشيد سنة ١٨٤ ه · لولا أن تداركه لطف الله وعونه ، فلم ينجه من الإعدام إلا حسن تصرفه ولباقته وسرعة بديهته (١٨٢) ·

#### ٣ \_ عناية الخلفاء بالفقه والفقهاء :

كان الخلفاء في عهد الامويين لا يهتمون بالعلم والعلماء والفقه والفقهاء ، فهم في ناحية ، والعلماء في ناحية ، وذلك باستثناء الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه • فالخلفاء مشغولون بالامور السياسية ، وتنظيم شئون الدولة وما إلى ذلك وتركوا العلماء يدرسون ويفتون ، كان السياسة منفصلة عن الدين ، وكان وظيفتهم سياسية بحتة ٠ فلما آلت السلطة إلى أيدى العباسيين واستقر الامر لهم ، أخذوا يفكرون في اتخاذ رمز مميز لدولتهم فوجدوا أن أحسن شيء لذلك هو الدين ، وقد كانت النزعة الدينية قوية في نفوسهم ، فطبقوا هذه النظرية قولا وعملل ، وصَبغوا جميع مظاهر الحياة بصبغة دينية ، وحرصوا على الظهور امام العامة بالمظاهر الإسلامية ، وشجعوا الحركة العلمية وأمدوها بسلطانهم ، وجالسوا العلماء والفقهاء ، وشاركوهم في المناقشة والمجادلة وولوهم مناصب كبيرة في الدولة ، فكان طبيعيا أن تنتعش العلوم الدينية في ظلهم ، وكانت حركة النهوض بالنسبة للعلوم الشرعية أسرع لانها كانت في دور نمو طبيعي وتكامل ، ويلاحظ أن المثل الاعلى للسياسة الفارسية - وهو الإتصال الوثيق بين الدين والحكومة \_ كان برنامج الحكم العباسي ، وقد اقتضى ضبط امور الدولة على منهاج شرعى ، جمع الأحكام الشرعية وتدوينه\_\_\_ا وترتيبها ، وكان الرشيد حرص على إقامة دولته على اسس قوية من الفقه القائم على الكتاب والسنة ، وفي هذا ما يدفع الفقهاء

<sup>(</sup>۱۸۲) ضحى الاسلام ، ج ٢ ص ٢٠٠ ، ٢٢. ، والفهرست ص ٢٨٠ ، وتاريخ الفته الاسلامي ، للدكتور محمد يوسف ، ط . دار المعرفة سنة ١٩٦٤ ج ٢ ص ٣٧ .

للعمل على تنظيم أمور الدولة السياسية والمدنية ، والجنائية ، والادارية ، والمالية ، والقضائية ، وما يتعلق بالحياة العـــامة والخاصة ، على قواعد من الدين والتشريع الإسلامي ، وفي ذلك ما يرفع من شأن الفقه والفقهاء • وخص الرشيد أبا يوسف بالصحبة والملازمة ، وعينه شيخا للقضاء ، وأخذ مشـــورته ونصائحه ، فيأمر العمال والولاة على الاقاليم بالحرص على أن تقوم إدارة شئون الدولة على أسس من كتاب الله وسنة رسوله ، ومن ذلك وصيته إلى هرثمة بن أعين عامله على خراسان ، وفيها يامره برعاية ما حرم الله وما أحله ، وبالرجوع إلى الفقهاء لمكانتهم العلمية والفقهية ، وساهم المامون مع العلماء في الجدل العلمي ، واستنهض همم العلماء إلى المناقشة . وكان لهذه العناية من الخلفاء للعلماء والفقهاء اوضح الاثر في التشريع ، فإنهم عادة اقدر الناس على الترغيب فيما أحبوا ، والناس أسرع ما يكونون إلى تحقيق اغراضهم ، فاتسع مجال الفقه ، واصطبغت اعمسال الدولة بصبغة دينية ، فنظام الرى والضرائب ، وجباية الأموال ، ونظام الدواوين كلها مسائل دينية ، يؤلف فيها الفقه العاء ، ويجتهدون فيها ، ويفرضون مسائل لم تقع مستخدمين وسائل اجتهادهم لمعرفة احكامها ، وأصبح الفقه يتربع على القمة ، ويكون شاملا لما كان ويكون وسوف يكون ٠

إلا انه يعاب ويلام على بعض الخلفاء انحيازهم المفرط احيانا نحو طائفة معينة ، فيضرب الطائفة المعارضة لها دونما رحمة ، فاقحموا أنفسهم فيما لا يعنيهم ، فضروا انفسهم واضروا بغيرهم ، وذلك كما فعل المامون بالنسبة للمعتزلة وخصومهم ، حيث ناصر المعتزلة وتبنى نظريتهم في مسلمالة خلق القران ، ووقف موقف غريبا على أنه أكثر الخلفاء العباسيين تسامحا واوسعهم صدرا - إذ حمل الناس حملا على القول بخلق القرآن ، وعذب بعضا ، وقتل بعضا ، واشتد في ذلك شدة تستخرج العجب ، وبخاصة صدورها من مثله ، وهو الفيلسوف الواسع المعرّز والاطلاع فكما كانت المعتزلة مضطهدين يوم كانت السلطة في يد محومهم ،

كانوا مضطهدين يوم كانت السلطة بايديهم ، وهذا يبين لنا ان مبدأ حرية الراى لم يطبق فى الحقيقة إلا تطبيقا نسبيا حتى فى هذا العصر العلمي والفكرى (١٨٣) .

#### ٤ - التدوين والترجمة:

يمكن القول أن تدوين السنة والفقه يسير جنبا الى جنب ، لأن الفقه عبادات ومعاملات ، فكانت الحاجة ماسة إلى سنة رسول الله على اخت ولان القرآن لم يتناول مسائل الفقه على اختسلافها بالتفصيل الجزئى ، فقامت السنة بالإيضاح والتفسير والتبيين ، ولم يأخذ التدوين في السنة والفقه حقهما كاملا إلا في العصر العباسي، ففي أقل من خمسين عاما من انتهاء الدولة الأموية ، كانت أغلب العلوم قد دونت ، سواء في ذلك العلوم النقلية من علوم القرآن ، والحديث ، والفقه ، وأصوله ، وعلوم اللغة والأدب ، أو العلوم العقلية من رياضة ، ومنطق ، وفلسفة وما إلى ذلك ، وكانت جهود العلماء رائعة مشكورة في هذا الميدان ، كل يعمسل في دائرة المتصاصه بجد ونشاط .

يقول الاستاذ الدكتور محمد يوسف موسى (١٨٤): « إلا أن التدوين الحق في السنة والفقه وغيرهما ، بدأ فيما بعد عمر بن عبد العزيز بنحو نصف قرن تقريبا ، ولهذ نجد الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام يقول في حوادث عام ١٤٣ : ( وفي هذا العصر شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير ، وصنف ابن جريج (١٨٥) التصانيف بمكة ، وصنف ابن (١٨٦) أبي عروبة،

<sup>(</sup>۱۸۳) ضحى الاسلام ج ٢ ص ١٦٢ - ١٦٣ ، ج ٣ ص ١٦٨ - ١٦٦ ، وتمهيد لتاريخ الفلسمة الاسلامية للاسسستاذ مصطفى عبد الرازق ص ٢٠٣ - ١٠٤ ، وتاريخ الفته الاسلامي للدكتسور محدد يوسف موسى ج ٢ ص ٤ - ٣٤ .

<sup>(</sup>١٨٤) تاريخ الفته الاسلامي ، ج ٢ ص ٥٣ ، نتلا عن النجوم الزاهرة ج ١ ص ٣٥١ ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>١٨٥) هو الامام الحافظ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى عام ١٥٠٠ ه .

<sup>(</sup>١٨٦) هو الامام الحافظ ابو النصر العدوى سعيد بن ابى عروبة المتوفى عام ١٥٦ ه .

وحماد بن سلمة (۱۸۷) ، وغيرهما بالبصرة ، وصنف ابو حنيفة الفقه والرأى بالكوفة ، وصنف الاوزاعى بالشام ، وصنف مالك الموطأ بالمدينة ، وصنف ابن اسحاق المغازى ، وصنف معمر ( بن راشد ) باليمن ، وصنف سفيان الثورى كتاب الجامع ، ثم بعد يسير صنف هشام (۱۸۸) كتبه ، وصنف الليث بن سعد ، وعبد الله ابن لهيعة ، ثم ابن المبارك والقاضى أبو يوسف يعقوب وابن وهب . وكثر تبويب العلم وتدوينه ، ورتبت ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وايام الناس ، وقبل هذا العصر كان سائر العلماء يتكلمون عن حفظهم ، ويروون العلم عن صحف صحيحة غير مرتبة ، فسهل ولله الحمد تناول العلم واخذ الحفظ يتناقص ، فلله الامر كله ) ».

ويقول أيضا (١٨٩): « وفى هذا ، يقول الذهبى أيضا فى كتاب آخر له ، بعد أن أشار إلى تحويل الخلافة من الأمويين إلى العباسيين عام ١٣٢ه ه: وشرع الكبار فى تدوين السنن وتأليف الفروع وتصنيف العربية ، ثم كثر ذلك فى أيام الرشيد ، وكثرت التصانيف، والفوا فى اللغات ، وأخذ حفظ العلماء ينقص ، ودونت الكتب واتكلوا عليها ، وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين فى الصدور ، فهى كانت خزائن العلم لهم ، رضى الله عنهم » .

وقال الاستاذ مصطفى عبد الرازق (١٩٠): « وفى كتاب « كشف الظنون » الاشارة الثالثة فى اول من صنف فى الإسلام: واعلم أنه اختلف فى أول من صنف : فقيل الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصرى المتوفى سنة خمس وخمسين ومائة ،

<sup>(</sup>۱۸۷) توفی عام ۱۹۷ ه وکان سید اهل وقته .

<sup>(</sup>۱۸۸) يقول الدكتور محمد يوسف موسى: « لعله يريد هشام ابن عروة بن الزبير الفتيه واحد حفاظ الحديث وقد توفى عام ١٤٦ ه او هشام بن حسان الأزدى محدث البصرة واحد الحفاظ ايضا وقد توفى عام ١٤٧ ه » .

<sup>(</sup>١٨٩) تاريخ الفته الاسلامي ، ج ٢ ص ٥٤ ، نقلاً عن تذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>١٩٠) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ، للاستال مصطفى عبد الرازق ، ص ١٩٨ .

وقيل أبو النصر سعيد بن أبى عروبة المتوفى سنة ست وخمسين ومائة ذكرهما الخطيب البغدادي ٠٠٠ » ·

ويذكر الإمام ابن النديم في كتابه « الفهرست (١٩١) أسماء الكتب التي الفها الاثمة الثلاثة ، مالك وأبو حنيفة والشافعي واصحاب كل منهم ، فذكر أن لمالك كتاب الموطأ ، وكتاب رسالته إلى الرشيد رواها أبو بكر بن عبد العزيز من ولد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وذكر أن لابي حنيفة كتاب الفقه (١٩٢) الأكبر وكتاب رسالته إلى البستى ، وكتاب العالم والمتعسلم رواه عنه مقاتل ، وكتاب الرد على القدرية ، وذكر أن لأبي يوسف كتبا كثيرة في الأصول والأمالي والإملاء رواه بشر بن الوليد القاضي يحتوى على ستة وثلاثين كتابا مما فرعه أبو يوسف وذكر كتبا

<sup>(</sup>۱۹۱) الفهرست ، ط الرحمانية ، ص ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۶ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲

<sup>(</sup>۱۹۲) يتول الاستاذ احمد امين في كتابه « ضحى الاسلام » ولم يصل البنا اي كتاب في الفته لابي حنيفة ، ويظهر انه لم يؤلف في ذلك ، وكل ما رواه ابن النديم من كتبه هي كتاب الفقسه الاكبر . ورسالته الى البستى ، وكتاب العالم والمتعلم ، وكتاب الرد على القدرية ، فيظهر أنه لم يدون في الفقه ولكن تلاميذه كانوا يحفظون اقواله ، ويكتبونها عنده فنتلوا الينا اتواله في كل باب من ابسواب الفته .

أما كتابه « الفقه الاكبر » الذى ذكره ابن الاانديم فمختلفون فيه ، ذلك أنه وصل الينا كتاب صغير في العقائد اسمه الفقه الأكبر في ورقات روى بروايات مختلفة ، وطبع في الهند مع شروحه ، وبعض هذه الروايات غير صحيح ، لأنه يحتج على الأشعرية ولهم ، والأشعرى كان بعد ابى حنيفة بنحو قرنين ، وبعضهم يروى أن الفقه الأكبر ليس ما بين أيدينا ، وأنما هو كتاب في الفقه كبير حوى نحو ستين الف مسالة ، والأرجع عندى أنه لم يدون في الفقه ، لأن حركة التدوين في العصر العباسي أدركته وهو متقدم في السن ، وأن الفقيف الأكبر كان في العتيدة ، ولا يعد هذا تدوينا ، لأنه رسسالة كالرسائل التي يرسلها العلماء بعضهم الى بعض ، وأن الفقه الأكبر الذي بين أيدينا أساسه صحيح النسبة لأبي حنيفة وأن زيد عليه بعد » ،

غيرها له ، وذكر لمحمد بن الحسن كتبا كثيرة فى الأصول وغيرها ، وذكر للشافعي كتاب المبسوط فى الفقه رواه عنه الربيع بن سليمان والزعفراني ويحتوى هذا الكتاب على كتب كثيرة •

وكان من نتيجة هذا التدوين أن أصبح الرجوع إلى كل ما يتصل بالفقه والسنة ميسرا ، يوفر الوقت والجهد للفقه المناه والسنة ميسرا ، يوفر الوقت والجهد للفقه المنير من المعلومات في أقصر وقت وبأقل جهد ، وكان الفقه أكثر اتصالا بسائر العلوم ، فاستفاد الفقه والفقهاء من كل فن مدون ، وخاصة علوم القرآن والسنة وأصول الفقهاء ، من أهل وقدم رجال الحديث بتدوينهم السنة مادة غنية للفقهاء ، من أهل الحديث وأهل الرأى على السواء ، فكثيرا ما كان يحدث أن يتوقف أحدهم عن الإفتاء أو القضاء في بعض المسائل ، التي لا يجد فيها نصا من الكتاب أو السنة وذلك تذمما من أن يقول في دين الله وشريعته برايه ، حتى إذا وجد أن فيها سنة عن الرسول وشيئة إن عرف سنة نبوية في المسالة التي اجتهد فيها برأيه ، وحينئذ إن عرف فيما بعد أن فيما قضى فيه باجتهاده سنة ثبتت عنده عن الرسول من الرسول من النسنة ويقضى بها ، كان يرجع عن رأيه إن خالف السنة ويقضى بها ،

اما الترجمة فإنها ساهمت كثيرا فى نشاط التشريع فى هذا العصر ، فقد ترجمت علوم كثيرة ، واستخدمت بعضها فى دفع الشبه التى أثيرت حول العقيدة وفى إثبات الأحكام الاجتهادية ، وبهذا كثرت المسائل الفقهية ، واتسعت دائرتها .

#### ه \_ المناظرات :

تعتبر المناظرات بين العلماء وبين الفقهاء ، من أغزر البنابيع لتوليد أفكار جديدة ، وإظهار آراء مدفونة ، لأن الآراء المتضاربة تتفاعل وتنصهر في قالب المناظرة ، لتخرج بعدها في ثوب جديد أحلى منظرا عما كانت عليه ، وتعتبر المناظرات من أكثر الأمور جاذبية للخواص والعوام ، كما أنها تعتبر من أنجح الوسائل لنشر الآراء الفقهية والعقائد الدينية وغيرها .

واختلفت نظرة الناس إلى المناظرة ، تبعا لاختلاف الدوافع التى تحركها ، فمنهم من يرى فى المناظرة معملا ناجحا لتكرير الآراء وتنقيتها ، وللوصول إلى الحق والصواب ، ومنهم من يرى فيها طريقا سهلا للوصول إلى الشهرة والجاه والتقرب إلى الخلفاء والامراء ونيل رضاهم ، ومنهم من وجد فيها أقوى سلاح للهدم ، وإثارة البلبلة ، فالمناظرة سلاح ذو حدين يمكن أن يكون أداة للبناء ، كما يمكن إستخدامها أداة للهدم ، ولكن الأهم من ذلك كله ، أن المناظرة في حقيقتها مرآة تكشف عن وجه صاحبها ، أهو مخلص أم منافق ، قانع أم مستغل ، متبحر أم متبخر ،

هذه الأوصاف كلها نجدها تنطبق تمام الإنطباق بالنسبة للمناظرات في عصر الشافعي ، فمن الناس من يناظر جريا وراء الحق ، ومنهم من يناظر للجاه والمنصب ، ومنهم من يناظر بدافع التعصب المذهبي فينفلت زمام الحق من يده أحيانا ، ومنهم من كان همه التغلب على خصمه بأية طريق عن الرسول ولا ولا ووضع الاحاديث عن الرسول والمخداع ووضع الاحاديث عن الرسول المسلمي .

ومهما يكن من أمر فإن المناظرات ادت خدمات جليلة للفقه والفقهاء في هذا العصر ، واحتلت مكانا ممتازا تبعا لازدهار الشغف العلمي ، فتدخل الدور والقصور والمساجد والجوامع وتكون أمام الخلفاء ووسط العوام ، وخاصة في مواسم الحج بمكة والمدينة، ولم تقتصر على المناظرات الشفوية ، بل تعداها إلى المناظرات الكتابية عن طريق المراسلات والمكاتبات والمؤلفات فاصطبغت الكتابة والتاليف في هذا العصر بصبغة جدلية منطقية كما يظهر ذلك واضحا في كتاب « الام » للإمام الشافعي رضى الله عنه (١٩٣) .

قال الاستاذ أحمد أمين « فلو قارنت بين كتاب الام للشافعي، وكتاب النحو لسيبويه رأيت فرقا كبيرا بين التاليفين ، فالام يغلب

<sup>(</sup>۱۹۳) « الشافعي ، للشيخ ابي زهرة ، ص ٥٧ ، وضعي الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ — ١٧٠ .

عليه الحوار: قال كذا فقلت: ارأيت إن رَعم كذا ؟ فإن قال قائل كذا رددت عليه بكذا ، قال لى بعضهم كذا فقلت له ، إلى نحو ذلك مما يغلب عليه الجدل والمناظرة والحوار ، وكثيرا ما يعرض لاراء المخالفين ، ويذكر حجتهم ثم يفندها بحجة ، ويذكر فصلا يعنونه « كتاب الرد على محمد بن الحسن » • • ولا ترى هذا واضحا جليا في كتاب سيبويه ، فهو أميل إلى تقرير القواعد وتقريعها والإستشهاد عليها ، وسبب ذلك الثورة الكبيرة التيكانت في هذا العصر في الاراء الفقهية • • » (١٩٤) •

ومما يساعد على كثرة المناظرات الفقهية فى هذا العصر ذلك التنافس الشديد بين مدرسة أهل الحديث يتزعمها الإمام مالك وأصحابه فى الحجاز ، وبين مدرسة أهل الرأى يتزعمها الإمام أبو حنيفة وأصحابه فى العراق ، وبين مدرسة أهل الإعتـــدال يتزعمها الإمام الشافعى وأصحابه فى العراق وفى مصر .

وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه من أبرز الشخصيات في هذا الميدان •

يقول الشيخ محمد الخضرى بك فى كتابه « تاريخ التشريع الإسلامى » : (١٩٥) والشافعى بحيازته فقه الحجازيين ، وفقه العراقيين ، وفصاحة البدو ، صار نسيج وحده فى المناظرة وحسن الكتابة ، لا تقل درجة كتابته عن كتابة أبلغ الكتاب فى ذلك العصر كالجاحظ وأمثاله » .

وقال يونس بن عبد الاعلى « كان ـ أى الشافعى ـ يناظر الرجل ، فلا يزال يناظره حتى يقطعه ، ثم يقول لمناظره : تقلد أنت الآن قولى ، واتقلد قولك ، فتقلد المناظر قوله ، ويقلد الشافعى قول المناظر ، فلا يزال يناظره حتى يقطعه (١٩٦) » •

<sup>(</sup>۱۹٤) ضحى الاسلام ج ٢ ص ١٧٠٠٠

<sup>(</sup>١٩٥) تاريخ التشريع الاسلامي ، للشيخ محمد الخضري بك ،

ط. السعادة سنة ١٩٦٤ - ص ٢٥٤ - ٢٥٠

<sup>(</sup>١٩٦) كتاب « مناقب الأمام الشمسافعي » للامام أبي بكر البيهقي - ص ٤٣ .

وكان الإمام الشافعي يناظر للحق ذاته ، والوصول إلى ما هو حاق أو أحق ، ولا يتمنى أبدا أن يخطىء من يناظره .

قال رضی الله عنه : « ما ناظرت أحدا ، فأحببت أن يخطىء » (۱۹۷) .

وقال يونس بن عبد الأعلى: « سمعت الشافعى يقول: ناظرت محمد بن الحسن فاشتدت مناظرتى إياه ، فجعلت ازراره تتقطع زرا زرا ، وأوداجه تنتفخ » (١٩٨) .

وتحكى لنا كتب الفقه ، وطبقات الفقهاء ، كثيرا من المناظرات التى جرت بين أصحاب مالك وأصحاب أبى حنيفة ، وبين الإمام الشافعى ومحمد بن الحسن ، وبين الفقهاء والمحدثين ،

ولعل من المفيد هنا أن نذكر بعض الامثلة للمناظرات التى حرت بين الإمام الشافعي رضي الله عنه وبين غيره من الائمة ، لنرى إلى أي مدى وصلت المناظرة في الروعة والدقة والإبداع .

### مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن رضي الله عنهما

« قال محمد : ما تقول فى رجل غصب من رجل ساجة (١٩٩) فبنى عليها بناء انفق فيه الف دينار ، ثم جاء صاحب الساجة ، أثبت بشاهدين عدلين أن هذا اغتصبه هذه الساجة وبنى عليها هذا البناء ، ما كنت تحكم ؟

<sup>(</sup>۱۹۷) كتاب « آداب الشافعي ومناقبه » للامام ابي حاتم الرازي ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>۱۹۸) كتاب « مناتب الامام الثمافعي » للامام البيهقي - ص } و اداب الشمافعي ومناتبه للامام ابي حاتم الرازي ، ص ١٦٠ ( واللفظ للبيهتي ) .

<sup>(</sup>۱۹۹۱) السَّاجَة : واحدة ساج والجمع سيجان ، والسساج شجر عظيم صلب الخشب .

قال الشافعى : اقول لصاحب الساجة ، يجب أن تأخذ قيمتها ، فإن رضى حكمت له بالقيمة ، وإن أبى إلا ساجته ، قلعتها ورددتها عليه ،

فقال محمد : فما تقول فى رجل اغتصب من رجل خيط ابريسم (٢٠٠) فخاط به بطنه ، فجاء صاحب الخيط ، فاثبت بشهادة عدلين أن هذا اغتصبه هذا الخيط ، أكنت تنزع الخيط من بطنه ؟

فقال الشافعي : لا •

فقال محمد : الله أكبر • تركت قولك •

فقال الشافعى : لا تعجل ، أخبرنى لو لم يغصب الساجة من أحد واراد أن يقلع عنها هذا البناء ، أمباح له ذلك ، أم محرم عليه ؟ •

فقال محمد : بل مباح •

قال الشافعى : افرايت لو كان الخيط خيط نفسه فاراد ان ينزعه من بطنه ، أمباح له ذلك أم محرم ؟

فقال محمد : بل محرم •

فقال الشافعى : فكيف تقيس مباحا على محرم ؟

فقال محمد : أرايت لو أدخل غاصب الساجة في سفينة ولجج في البحر ، أكنت تنزع اللوح من السفينة ؟

فقال الشافعى : لا • بل آمره الشيقرب سفينته إلى اقرب المراسى إليه ثم أنزع اللوح ، وأدفعه إلى صاحبه •

<sup>(</sup>٢٠٠) الابريسم: الحرير ، وفي المعجم الوسيط: الابريسم: احسن الحرير ( مع ) اي كلمة معربة .

فقال محمد : اليس قد قال رسيول الله على ، لا ضرر ولا ضرار ؟

فقال الشافعي : هو أضر بنفسه ، ولم يضر به أحد ٠

ثم قال الشافعى : ما تقول فى رجل اغتصب من رجل جارية ، فأولدها عشرة ، كلهم قد قرءوا القرآن ، وخطبوا على المنابر ، وحكموا بين الناس ، فأثبت صاحب الجارية بشاهدين عدلين أن هذا اغتصبها منه ، ناشدتك الله ، ماذا تحكم ؟

قال محمد : أحكم بأن أولاده ارقاء لصاحب الجارية .

فقال الشافعى : أيهما أعظم عليه ضررا ، أن يجعل أولاده أرقاء أو يقلع البناء عن الساجة (٢٠١) .

### مناظرة أخرى بين الإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن رضي الله عنهما

قال الإمام أبو حاتم الرازى: ( أنا ) أبو الحسن ، ( أنا ) أبو محمد : قال : وحدثنى أبى ، ثنا محمد بن عبد الله بن الحكم ، ثنا الشافعى : قال : « ذكرت لمحمد بن الحسن : الدعاء فى الصلاة، فقال لى : لا يجوز أن يدعى فى الصلاة ـ من الدعاء ـ إلا بما فى القرآن ، أو ما أشبهه (٢٠٢) .

<sup>(</sup>۲۰۱) طبقات الشافعية الكبري ، للامام المبكى ، ط الحسينية ج ا ص ۲٦٤ ـ ٢٦٥ . و « مناقب الامام الشاسعى » لملامام الرازى ، ص ١٠٥ ـ - ١٠٠ ، ( واللفظ للسبكى ) . و ( آداب الشسسافعي ومناقبه » للامام ابني حاتم الرازى ص ١٦٠ ـ ١٦٣ .

<sup>(</sup>۲.۲) لعل المراد بما أشبه القرآن هو أن يكون ترتيب كلمات الدعاء شبيهة بترتيب الكلمات الموجودة في القرآن كالمتنوت . فغي شرح العناية على الهداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة ٢٨٦ ه ما نصبه : ( والمختار في القنوت الاخفاء مطلقا سواء كانت القانت إماما أو مقتديا او منفردا لانه دعاء وخير الدعاء الخفى ، ومنهم من يقول يجهر بالقنوت لأنه شبهة القرآن فان الصحابة اختافوا في « اللهم إكا نستعينك » انه من القرآن أو لا ) « هامش شرح فتح القدير طبع مصطفى محمد ج ١ ص ٣١٢ » .

فقلت له : فإن قال رجل : أطعمنى قثاء وبصلا وعدسا ، أو ارزقني ذلك ، أو أخرجه لى من أرضى ، أيجوز ذلك ؟

قال : لا ٠

قلت : فهذا في القرآن ، فإن كنت تجيز ما في القرآن خاصة ، فهذا في القرآن ، وإن كنت تجيز غير ذلك ، فلم حظرت شيئا ، وأبحت شيئا ؟ (٢٠٣) .

قال: فما تقول انت ؟

فقلت : كل ما جاز للمرء أن يدعو الله به في غير صلاة ، فجائز أن يدعو الله في صلاته ، بل استحب ذلك له ، لانه موضع يرجى سرعة الإجابة فيه ، وإنما الصلاة ، القراءة والدعاء ، وإنما نهى عنالكلام ، أن يكلم الآدميون بعضهم بعضا ، في غير أمر الصلاة » (٢٠٤) .

# مناظرة أخرى بين الإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن رضي الله عنهمـــا

يقول الإمام الرازى : روى الربيع انه جرت مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن في باب المياه .

فقال الشافعى : زعمت أن فأرة وقعت فى بئر فماتت ، ينزع منها عشرون دلوا فيطهر البئر ، ارأيت شيئا قط ينجس كله ، فيخرج بعضه ، فتذهب النجاسة عن الباقى ؟

<sup>(</sup>۲۰۳) وفي كتاب مناقب الشافعي ، للامام الرازي ص ١٠٢ زيادة « فسكت محمد ولم يذكر جوابا » .

<sup>(</sup>۲۰۶) ادب الشافعي ومناقبه ـ للامام ابي حاتم الرازي ـ ص ١٦٢ ـ ١٦٢ .

قلت : ولو قالوا : إنما اخذنا بهذا المذهب لورود الاثر به (٢٠٥)

قلنا : هاهنا تركتم هذا القياس (٢٠٦) اليقيني بسبب هذا

(٠٥) قال الامام أكمل الدين البابرتى فى كتابه « شرح العناية على الهداية » : « والاولى ما قيل أن السنة جاءت فى رواية أنس بن مالك عن النبى على أنه قال : فى الفارة اذا وقعت فى البئر فماتت نيها انه ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون ، هكذا رواه أبو على المسافظ السموقندى باسناده . و « أو » لاحد الشيئين فكان الاتل ثابتا بتعين، وهو معنى الوجوب ، والاكثر يؤتى به لئلا يترك اللفظ المروى وان كان مستغنى عنه فى العمل ، وهو معنى الاستحباب » ( على هامش فتح القدير ط . مصطفى محمد ج 1 ص ٧٠ - ٧١) .

(٢٠٦) قال الامام البابرتي في شرح العناية: « ومسائل الابار مبنية على اتباع الاثار دون القياس ، لأن القياس أحد الأمرين: إما أن تطم البئر كلها طما لتنجس الأوحال والجدران ، وإما أن لا تتنجس أبدا ، إذ الماء ينبع من أسفله فكان كالماء الجاري ، قال محمد رحمه الله . اتفق رايي وراى أبي يوسف أن ماء البئر في حكم الماء الجاري ، الا أن تركنا القياس واتبعنا الآثار » . ( هامش فتح القدير ج 1 ص ٦٨) ،

وقال الامام النووي في « المجموع » : « ( السابعة ) ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها ، فان كان قليلا وتنجس بوقسوع نجاسة ، فينبغي الا ينزح لينبع طهور بعده ، لانه إذا نزح بقي قاع البئر نجسا ، وقد يتنجس جدران البئر بالنزح ايضا ، بل ينبغي ان يترك ليزداد فيبلغ حد الكثرة ، فان كان نبعها قليلا لا يتوقع كثرته صب فيه ماء ليبلغ الكثرة ويزول التغير ان كان تغير . وان كان الماء كثيرا وتفتت فيه نجاسة كفارة تهعط شعرها بحيث يغلب على الظن انه لا يخلو دلو عن شعرة فان لم يتغير فهو طهور كما كان لكن يتعذر استعماله ، فالطريق الى ذلك ان يسسستقى الماء كله ليذهب الشسع منه ،

هذا تفصيل مذهبنا ، وحكى ابن المندر وغيره خسلافا منتشرا للعلماء في البئر اذا وقعت فيها نجاسة لم تغيرها : فقال مالك وموافقوه في ان الماء لا ينجس الا بالتغير هو طاهر يجوز استعماله : وقال وعن على بن ابى طالب وابن الزبير ينزحها حتى تغلبهسا وعن الحسن والثورى ينزحها كلها : وقال الشعبي والاوزاعي وابو حنيفة وغيرهم ينزح منها فلا مخصوصة اختلفوا في عددها واختلافها باختسلاف النجاسة ولا اصل لشيء من ذلك فالصواب ما قدمناه من مذهبنا ومذهب ماك والله أعلم ، ، ( المجموع ط الامام ج 1 ص ١٤٨ ) .

الاثر ، ثم تركتم النص الصريح في مسالة المصراة (٢٠٧) بسبب قياس ضعيف ، وذلك عجيب جدا حيث يترك القياس اليقيني بسبب أثر اتفق المحدثون على ضعفه ، ويترك النص الصريح الذي اجتمع المحدثون على صحته بسبب قياس ضعيف .

(٢٠٧) المصراة : الدابة الحلوب حبس لبنها في ضرعها .

وفى كتاب « المغنى » لابن قدامة ما نصه :

د مسألة ، قال : (واذا اشترى مصراة وهو لا يعلم ، فهسو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا من تمر ) . الكلام في هسده المسألة في فصول ثلاثة :

الأول: أن من اشترى مصراة من بهيمة الانعام لم يعلم تصريتها ثم علم ، فله الخيار في الرد والامساك ، روى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وانس ، واليه ذهب مالك وابن أبي ليلي والشافعي واسحاق وأبو يوسف وعامة أهل العلم .

وذهب ابو حنيفة ومحمد الى انه لا خيار له ، لان ذلسك ليس بعيب ، بدليل انه لو لم تكن مصراة ، فوجدها اقل لبنا من امثالها لم يملك ردها ، والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار ، كما لو علفها فانتفخ بطنها فظن المشترى انها حامل .

ولنا ما روى ابو هريرة عن النبى على انه قال : ( لا تصروا الابل والفنم فمن ابتاعها بعد مانه بخير النظرين بعد أن يحتلبها ، أن شاء المسكها وأن شاء ردها وصاعا من تمر ) متفق عليه .

وروى ابن عمر عن النبى على أنه قال : ( من ابتاع محفلة فهسو بالخيار ثلاثة أيام ، أن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحا ) رواه أبو داود .

وقال الامام النووى فى « المنهاج » والجلال المحلى على « شرح المنهاج » : ( فصل ) ( التصرية حرام تثبت الخيار على الفور ) سن الاطلاع عليها كخيار العيب ( وقيل يمتد ثلاثة ايام ) لحديث مسلم : من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة ايام ، فان ردها رد معها صاع تمر لا سمراء اى حنطة .

(م ۱۲ - الشاقعي )

### مناظرة أخرى بين الإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن رضي الله عنهمـــا

قال الإمام أبو حاتم الرازى: (أنا) أبو الحسن، (أنا) أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم) فيما قرىء عليه: وأنا أسمع - ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: قال: سمعت الشافعي يقول:

« قال لى محمد بن الحسن : ايهما اعلم : صاحبنا أو صاحبكم ؟ ( يعنى مالكا وأبا حنيفة ) .

قلت: على الإنصاف؟

قال: نعم ٠

قلت : فأنشدك الله : من أعلم بالقرآن : صاحبنا أو صاحبكم ؟

قال : صاحبكم • ( يعنى مالكا ) •

قلت : فمن أعلم بالسنة : صاحبنا أو صاحبكم ؟

قال : اللهم صاحبكم •

قلت : فانشدك الله ، من اعلم باقاويل اصحاب رسول الله على والمتقدمين ، صاحبنا أو صاحبكم ؟

قال: صاحبكم •

قال الشافعى : قلت : فلم يبق إلا القياس ، والقياس لا يكون إلا على هذه الاشياء ، فمن لم يعرف الاصول ، على أي شيء يقيس ؟ » (٢٠٨) .

<sup>=</sup> وأجيب عنه بأنه محمول على الغالب وهو أن التصرية لا تظهر الا بعد ثلاثة أيام لاحالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل الايدى أو غير ذلك ، وابتداء الثلاثة من العقد وقيل من التفرق ) .

<sup>(</sup> تليوبي وعميرة ج ٢٠٩ ص ٢٠٩ )

<sup>(</sup>۲۰۸) آداب الشنافعي ومناقبه - للامام ابي حاتم الرازي - ص ١٦٥ - ١٦٠ .

## مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام اسحاق بن راهويه رضي الله عنهم\_\_\_ا

يقول ياقوت فى كتابه « معجــم الأدباء » نقلت من تاريخ نيسابور للحاكم ، ومن كتاب مناقب الشافعى للآبرى ، وجمعت بين الخبرين قصدا للاختصار مع نسبة كل قول إلى قائله .

حدث الآبرى بإسناده ، قال إسحاق بن راهویه : كنا عند سفیان بن عیینة ، نكتب احادیث عمرو بن دینار ، فجااءنی احمد بن حنبل ، فقال لی : یا أبا یعقوب قم حتی اریك رجلا لم تر عیناك مثله ، قال : فقمت ، فاتی بی فناء زمزم فإذا هناك رجل علیه ثیاب بیض تعلو وجهه السمرة ، حسن السمت حسن العقل ، وأجلسنی إلی جانبه فقال له : یا آبا عبد الله ، هدذا سحاق بن راهویه الحنظلی ، فرحب بی وحیانی ، فذاكرته وذاكرنی ، فانفجر لی منه علم أعجبنی حفظه (۲۰۹) ، قال : فلما أن طال مجلسنا قلت له : یا أبا عبد الله قم بنا إلی الرجل ، فلما أن طال مجلسنا قلت له : یا أبا عبد الله قم بنا إلی الرجل ، قال : یعقول : حدثنا الزهری ، فما توهمت إلا أن تاتی بنا إلی رجل مثل الزهری أو قریب منه فأتیت بنا إلی هذا الشاب ، أو هذا الحدث ، فقال لی : یا أبا یعقوب ، اقتبس من الرجل ، فإنه ما رأت عینای مثله ،

قال الآبرى: قال إسحاق: فسألته عن سكنى بيوت مكة « أراد الكرى (٢١٠) » فقال: جائر ، فقلت: أى يرحمك الله ، وجعلت أذكر له الحديث عن عائشـــة وعبد الرحمن وعمر وأصــحاب رسول الله على ، ومن كره كرى بيوت مكة ، وهو ساكت يسمع وأنا

<sup>(</sup>٢٠٩) قال ياقوت « كانت في الاصل علم اعجبه حفظي » وعلق عليه الهاعش بقوله: « وهكذا في الاصل ، ولعل الصواب ، علم عجز عنه حفظي او علم اعجبني حفظه » وقد اخترنا الثاني لانه اقرب تحريفا .

<sup>(</sup>٢١٠) الكرى ، إيجار الدار للغير وكذا الدابة .

أسرد عليه ، فلما فرغت سكت ساعة وقال : يرحمك الله ، أما علمت أن النبى على قال : هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار ؟ قال : فوالله ما فهمت عنه ما أراد بها ، ولا أرى أن أحدا فهمه .

قال الحاكم : فقال إسحاق : أتأذن لى فى الكلام ؟ فقال : نعم • فقلت : حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك ، وأخبرنا أبو نعيم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى ذلك •

قال الحاكم: ولم يكن الشافعى عرف إسحاق • فقال الشافعى لبعض من عرفه: من هذا ؟ فقال : هذا إسحاق بن إبراهيم بن المحنظلى بن راهويه الخراسانى ، فقال له الشافعى : انت الذى يزعم اهل خراسان أنك فقيههم ؟ قال إسحاق : هكذا يزعمون • قال الشافعى : ما أحوجنى أن يكون غيرك فى موضعك • فكنت آمر بعرك أذنيه •

وقال الحاكم في خبر آخر: قال الشافعي: لو قلت قولك احتجت إلى أن السلسل • أنا أقول لك : قال رسول الله على ، وأنت تقول : قال عطاء وطاوس ومنصور وابراهيم والحسن وهؤلاء لا يرون ذلك ، هل لاحد مع رسول الله على حجة • قال إسحاق لبعض من معه من المراوزة بلسانهم : « مردك لاكمالانيست » (٢١١) قرية عندهم بمرو يدعون العلم وليس لهم علم واسع •

وقال الآبرى : قال إسحاق لبعض من معه : الرجل مالانى ومالان : قرية من قرى مرو أهلها فيهم سلامة ·

قال الحاكم فى خبره : فلما سمع الشافعى تراطنه علم أنه قد نسبة إلى شىء ، فقال : تناظر ؟ وكان إسحاق جريئا فقال : ما جئت إلا للمناظرة ، فقال له الشافعى : قال الله عز وجل :

<sup>(</sup>٢١١) يعنى : الرجل من أهل قرية لاكمالان ، وهي قرية بمرو الستهر أهلها بسلامة الصدر والبله والفقلة وقلة التصور ،

( للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم ) الآية (٢١٢) ، نسب الدار إلى المالكين أو إلى غير المالكين ؟ قال إسحاق : الى المالكين ، قال الشافعى : فقوله عز وجل اصدق الاقاويل وقد قال رسول الله على : ( من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن اغلق بابه فهو آمن ) أنسب رسول الله على الدار إلى مالك أو إلى غير مالك ؟ قال إسحاق : إلى مالك ، فقال الشافعى : وقد اشسترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها ، وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله على اشتروا دور مكة وجماعة باعوها ، وقال إسحاق له : قال الله عز وجل ( سواء العاكف فيه والباد ) فقال الشافعى : إقرأ أول الآية ، قال ( والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد ) .

قال الآبرى: قال الشافعى: والعكوف يكون فى المسجد، الا ترى إلى قوله ( للطائفين والعاكفين ) والعاكفون يكونون فى المساجد، الا ترى إلى قوله عز وجلل ( سواء العاكف فيه والباد ) المساجد ) فدل ذلك أن قوله عز وجل ( سواء العاكف فيه والباد ) في المسجد خاص، فاما من ملك شيئا فله أن يكرى وأن يبيع .

قال الحاكم : وقال الشافعي : ولو كان كما تزعم لكان لا يجوز أن تنشد فيها ضالة ، ولا ينحر فيها البدن ، ولا تنثر فيه الارواث ، ولكن هذا في المسجد خاصة ، قال : فسكت إسحاق ولم يتكلم .

قال الآبرى: وقرات فى بعض ما حكى عن أبى الحسن أنه كان يأخذ بلحيته فى يده ويقــول: واحيائى من محمد بن إدريس

<sup>(</sup>۲۱۲) سورة الحشر آية (۸) .

الشافعي يعني في هذه المسالة (٢١٣) .

### مناظرة بين الإمام الشيافعي والإمام احمد بن حنبيل رضي الله عنهما

يقول الإمام تاج الدين السبكى : « حكى أن أحمد ناظر الشافعى في تارك الصلاة ، فقال له الشافعى : يا أحمد ، أتقول أنه يكفر ؟

قال: نعم ٠

قال : إذا كان كافرا فيم يسلم ؟

قال : يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله •

قال الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه ؟

قال : يسلم بأن يصلى •

قال: صلاة الكافر لا تصح ، ولا يحكم بالإسلام بها ، فانقطع الحمد وسكت ، حكى هذه المناظرة أبو على الحسن بن عمار من اصحابنا وهو رجل موصلى من تلامذة فخر الإسلام الشاشي (٢١٤).

### مناظرة بين الإمام الشافعي رضى الله عنه ومن قال إن الزنا توجب حرمة المساهرة

ويقول الإمام ابن القيم في كتابه « أعلام الموقعين » ، « وقد تناظر الشافعي هو وبعض العراقيين في هذه المسألة ونحن نذكر مناظرته بلفظها •

<sup>(</sup>٢١٣) معجم الأدباء - لياقوت ج ١٧ ص ٢٩٣ - ٢٩٨٠

و « آداب الشافعي ومناقبه » للامام أبي حاتم الرازي . ص ١٨٠ -

و « مناقب الامام الشافعي » للامام البيهقي - النسخة الخطية - ص ٣٢ ج ٢ ( واللفظ لياقوت ) .

ص ۱۱ بر والصد يكون ) المراقعية الكبرى ـ للامام السبكى ـ ج ١ ص ٢٢٠ .

قال الشافعي : « الزنا لا يحرم الحلال ، وقال به ابن عباس، قال الشافعي : لأن الحرام ضد الحلال ، ولا يقاس شيء على ضده ·

فقال لى قائل : ما تقول لو قبلت امرأة الرجل إبنه بشهوة حرمت على زوجها أبدا ٠٠

فقلت : لم قلت ذا والله تعالى إنما حرم أمهات نسائكم ونحو هذا بالنكاح فلم يجز أن يقاس الحرام بالحلال ·

فقال: أجد جماعا وجماعا .

قلت: جماعا حمدت به واحصنت · وجماعا رجمت به ، احدهما نقمة ، والآخر نعمة ، وجعله الله نسبا وصهرا ، واوجب به حقوقا ، وجعلك محرما لام امراتك وابنتها تسافر بهما · وجعل على الزنا نقمة في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالنار ، إلا أن يعفو الله ، فتقيس الحرام الذي هو نقمة على الحلال الذي هو نعمة ·

وقلت له : فلو قال لك : وجدت المطلقة ثلاثا تحل بجماع زوج وإصابة فاحلها بالزنا لانه جماع كجماع •

قال : إذا أخطىء : لأن الله تعالى أحلها بنكاح زوج ٠

قلت : وكذلك ما حرم الله في كتابه بنكاح زوج وإصابة زوج ٠

قال : أفيكون شيء يحرمه الحـــلال ولا يحرمه الحــرام القول به •

قلت : نعم ينكح اربعا فيحرم عليه ان ينكح من النساء على النساء ؟ خامسة ، افيحرم عليه إذا زنا باربع شيء من النساء ؟

قال : لا يمنعه الحرام مما يمنعه الحلال ، قال : فقد ترتد فتحرم على زوجها ،

قلت : نعم وعلى جميع الخلق ، واقتلها واجعل مالها فيئا .

قال : فقد نجد الحرام يحرم الحلال •

قلت : اما في مثل ما اختلفنا فيه من امر النساء فلا » ، انتهى

وهناك مناظرات كتابية فى الفقه جرت فى هــــذا العصر كالرسالة التى بعث بها الإمام مالك إلى الليث بن سعد ورد الليث عليها .

تبين لنا مما تقدم أن الإمام الشافعي رضى الله عنه كان مناظرا أمينا بارعا وكان قوى الحجة سريع البديهة كما كان يعرف تماما مواطن الضعف لدى خصمه ينفذ إليها بسهامه وكان مناظرا للحق ذاته بعيدا عن المكابرة والسفسطية .

قال حرملة : كان الشافعي يقول : إذا ذكرت دليلا فلم تقبلها عقولكم فلا تقبلوها فان العقل مضطر إلى قبول الحق ·

وقال محمد بن الحكم : « كنت إذا رأيت من يناظر الشافعى رحمته » .

وقال : لو رأيت الشافعي في المناظرة لقلت : « أسد يريد أن يفترسني » ·

وجدير بنا فى ختام كلامنا عن عصر الشافعى رضى الله عنه أن نتعرض لفن الصناعة المذهبى ، أى الطريقة التى يتبعها الإمام المجتهد فى صنع مذهبه •

#### فن الصناعة المذهبي

كل إمام له طريقة خاصة فى إقامة مذهبه وكيفية خاصة فى طريقة اجتهاده ، تختلف عن طريقة غيره ، تبعا لاختلاف الاسس والاصول التى يبنى عليها مذهبه ، وتبعا للمواد المتوفرة لديه ، والمجتمع الذى يعيش فيه ، والناس الذين يتعاملون معه ، وإن كانوا جميعا متفقين على المواد الاولية للتشريع وهما الكتـــاب والسـنة .

ولنستعرض الآن طريقة كل من هؤلاء الأثمة الثلاثة :

أبى حنيفة \_ ومالك \_ والشافعي رضى الله عنهم أجمعين .

#### الإمام ابو حنيفة رضى الله عنه

هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت من زوطى ، الفقيه الكوفى ، مولى تيم الله بن ثعلبة ، فارسى الأصل ، أدرك أربعة من الصحابة ، وهم أنس بن مالك ، وعبد الله بن أبى أوفى بالكوفة ، وسهل بن الساعدى بالمدينة ، وأبو الطفيل عامر بن وائلة بمكة ولكنه لم يلق أحدا منهم ، ولا أخذ عنه ، وأصحابه يقولون إنه لقى جماعة من الصحابة وروى عنهم ، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل ، وذكر الخطيب فى تاريخ بغداد أنه رأى أنس بن مالك رضى الله عنه .

وكان أبو حنيفة ضليعا فى الفقه والقياس ، قال عنه الإمام الشافعى رضى الله عنه : من أراد أن يتبحر فى الفقه فهو عيال على أبى حنيفة ، وقال : قيل لمالك ، هل رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : نعم ، رأيت رجلا لو كلمته فى هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته (٢١٥) .

وذهب اغلب المؤرخين على ان ابا حنيفة ولد بالكوفة سنة ٨٠ ه ومات ببغداد سنة ١٥٠ ه ، فيكون قد عاش نحو سبعين سنة منها ٥٢ سنة فى العصر العباسى ، بدأ حياته بدراسة علم الكلام اكسبه قوة فى المناظرة وقدرة فى المنطق ، ومرانا على الاسلوب العقلى فى التفكير غير اسلوب المحدثين ، فالمحدثون يكتفون فى الحديث ببحث الرواة ، اما المتكلمون فإنهم يتجاوزون ذلك إلى النقد الخارجى ، وهو موافقة الحديث لمبادىء الإسلام العامة وأصوله ونحو ذلك .

ودرس الفقه فى مدرسة الكوفة ، وكانت مدرسة لها رجالها وطابعها الخاص ، فأخذ عن كثير من فقهاء العراق كعطاء بن ابى رباح ، وهشام بن عمرو ، ونافع مولى بن عمر ، ولكن استاذه الذى أخذ عنه أكثر علمه هو حماد بن أبى سليمان الاشعرى المتوفى

<sup>(</sup>٢١٥) وفيات الأعيان ــ لابن خلكان ــ جـ ٥ ص ٣٩ ــ ٢٢ .

منة ١٢٠ ه و وكان فوق هذا يحترف التجارة و فكان خزازا (٢١٦) يبيع الخز ويجلس في السوق و فأكسبته خبرة واسعة ، إذ جعلته يتصل بالحياة العملية ، فيعرف حقيقة ما يجرى في الأسواق ، واسلوب المعاملات التجارية ، من بيع وشراء ، وما يتعلق بالنقد والصرف ، وما إلى ذلك و فلهذا كان أقدر من غيره في تطبيق الاحكام الشرعية على القضايا العملية ، وعلى التوسع فيها عن طريق القياس والاستحسان ،

وأسس أبو حنيفة مذهبه بالكوفة ، وكان يتأثر بمن سبقه من علماء أهل الرأى ، فقد كانت الكوفة مزارا وموطنا لكثير من الصحابة والتابعين ، ففى أيام الخلفاء الراشدين بعث اليها عمر بن الخطاب الصحابى عبد الله بن مسعود المتوفى سنة ٣٢ هـ بعثه معلماً وقاضيا ، وهو صحابى محدث فقيه معروف بشدة تمسكه بعمر وعلمه ، ثم اشتهر بعده تلاميذه كعلقمة النخعى ، ومسروق الهمدانى ، والقاضى شريح ، ثم تلاميذ تلاميذه كابراهيم النخعى وعامر الشعبى ثم حماد بن أبى سليمان (٢١٧) .

# مسلك ابى حنيفة رضى الله عنه في إقامة مذهبه

تأثر الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه بطريقة من سبقه من أهل الرأى ، فكان يفتح الباب على مصراعيه أمام العمل بالقياس \_ أى الرأى بمعناه الخاص \_ ويضيق الطريق أمام السنة ، فلا يقبلها إلا بشروط معينة ومشددة ، كان يكون الحديث مشتهرا في أيدى الثقات ، أو كما يعبرونه إذا كان خبر عامة عن عامة ، أو كان خبرا

<sup>(</sup>۲۱٦) الخزاز : باثع او صانع الخزو والغز من الثياب : ما ينسج من صوف وابريسم ، وقبل ما ينسخ من ابريسم خالص ، (۲۱۷) ضحى الاسلام السابق – ج ٢-ص ١٧ ، ١٧٩ ، ١٨٠ ، ١٨٢ .

اتفق فقهاء الامصار على العمل به ، أو روى واحد من الصحابة الحديث عن رسول الله على في جمع منهم ، فلم يخالفه أحد ، لان هذا يدل على إقرارهم له ، ولو كانوا يخالف ونه لردوا عليه ، ويشترط ألا يعمل الراوى بخلاف ما روى والا تكون فيما تعم به البلوى (۲۱۸) .

وكان يختار من أقوال الصحابة أعدلها أو أقربها إلى الأصول العامة ، ولا يعتد بأقوال التابعين ، إلا أن يوافق اجتهاده ، فقد روى عنه أنه قال : « إنى آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله يه والآثار الصحاح عنه التى فشت في أيدى الثقات ، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله يه أخذت بقول أصحابه من شئت ، وأدع قول من شئت ، ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى وابن سيرين وسعيد بن المسيب ، فلى أن أجتهد كما اجتهدوا .

وهذا المنهج ـ يعنى عدم الإلتزام بالماثور عن التابعين ـ يضاف إليه التشدد في قبول الحديث ، مع الحرية في وزن أقوال الصحابة والتابعين ، جعل القياس أساسا كبيرا من أسس التشريع في فقه أبى حنيفة (٢١٩) .

ولا يكتفى ابو حنيفة بالقياس ، بل وضع بابا آخر لمذهبه ، سماه « الاستحسان » (٢٢٠) ليدخل منه الرأى بمعناه العام ، وهو ما يطلق عليه فقهاء القانون اليوم « قانون العدالة » أو بعبارة أخرى « ما يرشد إليه الذوق السليم مما فى الامر من عدل وظلم » ، أو كما فسره ابن القيم « بانه ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب » .

그는 이 영화화학학 교인하다.

<sup>(</sup>۲۱۸) ضحی الاسلام ـ ج ۲ ص ۱۸۵ .

<sup>(</sup>۲۱۹) ضحى الاسلام ـ ج ٢ ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>۲۲۰) عرفه بعض الحنفية بأنه دليل ينقدح فى نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه . ( السياسة الشرعية ـ للشيخ عبد الرحمن تاج ـ ط ، دار التأليف ص ١٤) .

ولابى حنيفة باب آخر تميز به وهو باب « الحيل الشرعية » فقد رويت عنه مسائل فى الباب ، أكثرها فى باب الايمان والطلاق، وليس القصد منها التحايل على إبطال الحق أو أكل أموال الناس بالباطل ، وإنما هى إستخراج فقهى للخروج من مأزق مع عدم التعدى على أحد فى ماله ونفسه ، والامثلة على ذلك كثيرة ، منها ما روى أن رجلا يحلف ليقربن امرأته نهارا فى رمضان ، فيفتيه أبو حنيفة أن يسافر بها نهارا فى رمضان ، ويحلف رجل وقد رأى امرأته على السلم فيقول : أنت طالق ثلاثا إن صعدت ، وطالق ثلاثا إن نزلت ، فيفتى أبو حنيفة أن تقف المرأة على السلم ولا تصعد ولا تنزل ، ويحتال جماعة يحملون السلم بالمرأة فيضعونها على الارض (٢٢١) ،

وكان للإمام أبى حنيفة رضى الله عنه أسباب منطقية تبرر موقفه هذا ، سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية البيئية .

#### اسباب تاريخية :

من الناحية التاريخية نرى أن أبا حنيفة قد ورث هذه الطريقة من سبقوه من أساتذته الذين أخذوها عن أساتذة أساتذته كما ذكرنا ، إلا أنه قام بتطويرها وتصقيلها ، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه ، فقد أخذها أبو حنيفة عن شيخه حماد بن أبى سليمان الذى أخذها بدوره عن أستاذه إبراهيم النخعى الذى أخذها عن علقمة بن قيس تلميذ عبد الله بن مسعود الذى حمل مشعل القول بالرأى من بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ،

#### اسباب بيئية:

أما الأسباب البيئية فكثيرة ، منها :

١ - ان البيئة والملابسات التي أحاطت بأبي حنيفة في العراق غير البيئة والملابسات التي يعرفها أهل الحجاز ، ذلك أن الاحداث

<sup>(</sup>۲۲۱) ضحى الاسلام \_ ج ٢ ص ١٩٠ \_ ١٩٢ .

تتبع فى كثرتها وقلتها المدنية ، فإذا كانت معيشة قوم ساذجة بسيطة ، كما هو الشأن فى الحجاز ، كانت مسائلها الإقتصادية والجنائية واحوال الاسرة ساذجة بسيطة ، وإن تعددت الحياة وعظمت المدنية ، كما هو الشأن فى العراق ، تقدمت الاحداث الإقتصادية والجنائية ، والإجتماعية ، وتنوعت اساليبها ، وكلها تحتاج إلى تشريع ، كما أن بالعراق دجلة والفرات وما يتطلب ذلك من رى وخراج ليس مثلهما فى الحجاز ، وفيه أجناس مختلفة من فرس وروم ونهط وغير ذلك ولهم عادات وتقاليد لم تكن في الحجاز ،

١ – أن أحاديث الرسول على الموجودة بالعراق أقل من القليل إذا ما قورنت بالاحاديث الموجودة بالحجاز بل هي كنقطة من بحر ، ذلك لأن أكثر رواة الحديث كانوا يقيمون بالمدينة موطن الرسول على وكبار الصحابة رضى الله عنهم ، وحتى الاحاديث القليلة الموجودة بالعراق كانت تحتاج إلى تنقيح لشيوع الوضع في الحديث ، نظرا لكثرة المذاهب في العراق من معتزلة وشيعة ومرجئة وغيرها وليس الامر كذلك بالحجاز لبساطة أهله في الحياة والعقيدة ،

ولهذا كان أبو حنيفة يأخذ جانب الحذر في قبول الأحاديث ، فلا يقبل الحديث إلا بشروط قاسية ، ويفضل العمل بالقياس والاستحسان عن العمل بالحديث الذي لا يثق في صحته ، إذ من الخطأ جدا أن ببني المجتهد اجتهاده على أساس لا يثق في صحته ، ولهذا نرى الشارع لا يكلف المجتهد أن يعرف عين الصواب في اجتهاده ، وإنما يطلب منه أن يعتقد أن ما اجتهاده هو الصواب .

ويستخلص مما تقدم أن مذهب أبى حنيفة يتكون من مواد قياسية أكثر منها حديثية ، ولذا يطلق عليه مذهب أهل الرأى ، فيه حرية للعقل بكثرة استعمال القياس والرأى ، وأصحاب هـذا المذهب أقوياء في ميدان الرأى والقياس ، ومتخلفون عن أصحاب مذهب أهل الحديث في ميدان السنة ، فهم أقوياء من حيث الدراية وضعفاء من حيث الرواية ،

وكان من الطبيعى أن تحدث هذه المبادىء ثورة فكرية عنيفة، فمن الناس من يؤيدها ويناصرها ، ومنهم من ينتقدها أو يحاربها ، وكان أكثر الذين عادوها من أصحاب الحديث والفقهاء المحدثين ، وشنعوا على أبى حنيفة بأن ذلك من اتباع الهوى (٢٢٢) .

وقد يتساءل بعض الناس : لماذا خالف الإمام الشافعي الإمام أبا حنيفة رضى الله عنهما ؟ وهل صحيح أنه كان يخالفه للدنيا ؟

أجاب الإمام الشافعي رضى الله عنه عن هذا ، ونفى أنه خالف أبا حنيفة للدنيا ، فقد روى الإمام البيهقي بسنده عن محفوظ بن أبي توبة ، قال : « سمعت الشافعي يقول : يقولون إنى إنما أخالف أبا فلان رحمه الله للدنيا ، وكيف يكون ذلك والدنيا معهم ، وإنما يريد الإنسان الدنيا لبطنه وفرجه ، وقد منعت من الدنيا المطاعم ولا سبيل إلى النكاح \_ يعنى لما كان به من علة البواسير \_ ولكن لست أخالفه إلا لخلافه سنن رسول الله ينه قبل انتشار السنن في البلدان ، ووقوع جميعها أو أكثرها إليه ، بلوغا ظاهرا ، يقع له فيها هذا الإتقان ، وحتى بلغت أتباعه ، فوجب الرجوع إليها ، فلا عذر لهم في تركها ،

وقد رجع أبو يوسف ومحمد إلى السينة في مسيائل معدودة ، منها مسألة الوقف ، والتكبير في العيدين ، ونصاب الحبوب في الثمار ، وسهم الفارس وغير ذلك (٢٢٣) .

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : قال لى محمد بن إدريس الشافعى : « نظرت فى كتب اصحاب أبى فلان ، فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة ، فعددت فيها ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنة » (٢٢٤) .

<sup>(</sup>۲۲۲) ضحى الاسلام ـ ج ٢ ص ١٥١ ـ ١٥٣ ، ١٩٥ ، ١٩٥ . (٢٢٣) ( مناقب الامام الشافعى ـ للامام البيهتى » النسخة الخطية ص ١٢ . (٢٢٤) المرجع السابق ص ١٢ .

#### الإمام مالك رضى الله عنه

هو الإمام أبو عبد الله ، مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الاصبحى المدنى ، إمام دار الهجرة وأحد الائمة الاعلام ، أجمع الناس على أنه إمام فى الحديث ، موثوق بصدق روايته حتى قال بعضهم إن أصح الاسانيد ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر ، ثم مالك عن أبى الزناد ما الاعرج عن أبى هريرة (٢٢٥) قال عنه الإمام الشافعى رضى الله عنه : « إذا جاء الاثر فمالك النجم » .

ولد الإمام مالك بالمدينة المنورة عام ٩٣ هـ (٢٢٦) ، وأقام بها ولم يرحل عنها إلا حاجا إلى مكة ، ومات بها سنة ١٧٩ هـ ، طلب العلم على علماء المدينة ، وأول من لازمه منهم عبد الرحمن بن هرمز ، أقام معه مدة طويلة لم يخلطه بغيره ، وأخذ عن نافع مولى ابن عمر ، وابن شهاب الزهرى ، وكان شيخه في الفقه ربيعة الرأى بن عبد الرحمن ، ولم يجلس للفتيا إلا بعد أن شهد له شيوخه بالفقه والحديث ، قال مالك : « ما جلست حتى شهد لى سبعون شيخا من أهل العلم أنى موضع لذلك » (٢٢٧) .

وكانت للمدينة مدرسة فى الفقه ذات لون خاص ، ترجع فى الأصل إلى عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم جاء من بعدهم الففهاء السبعة : سعيد بن المسيب ، وعروة بن

<sup>(</sup>۲۲۵) تاریخ التشریع الاسلامی ـ للشیخ الخضری ص ۲۳۹ ؛ وفیات الأعیان ج ۳ ص ۲۸۶ .

<sup>(</sup>۲۲۹) وقیل ولد فی سنة ۹۰ ه ، وقیل سنة ۹۰ ه ، وقیل سنة ۹۶ ه .

<sup>(</sup>٢٢٧) تاريخ التشريع الاسلامي - للشيخ الحضري ص ٢٣٩ .

الزبير ، والقاسم بن محمد ، وابو بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان ابن يسار ، وخارجة بن زيد ، وعبد الله بن عبد الله .

وقد صنف مالك كتاب « الموطأ » فى الحديث وبوبه تبويبا حسب موضوع الفقه ، ورواه عنه الكثيرون ممن تلقوا عنه ، إلا أن فى رواياتهم اختلافا من زيادة ونقص ، وأسهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثى ، وهى النسخة التى نقرأ منها ، وهى المطبوعة بمصر ، وهناك « موطأ » يرويه محمد بن الحسن وهو مطبوع ببلاد الهند ، ومن عادة مالك فى هذا الكتاب أن يذكر فى مقدمة الموضوع ما فيه من الأحساديث ثم ما فيه من الآثار عن الصحابة أو التابعين ، وقل أن يكونوا من غير أهل المدينسة ، وحيانا يذكر ما عليه العمل أو الأمر المجتمع عليه فى المدينة (٢٢٨).

#### مسلك مالك رضى الله عنه في إقامة مذهبه

طريقة الإمام مالك رضى الله عنه فى إقامة مذهبه على عكس ما علمناه من طريقة الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه فى ذلك ، فمالك يفتح الباب واسعا أمام العمل بالحديث ، وهو العمدة عنده ، ويسلم الباب بإحكام أمام العملل فى بالقياس ، فلا يفتحه إلا للضرورة ، وعلى هذا فلا يشترط مالك فى الحديث ما اشترطه أبو حنيفة من الشهرة وغيرها ، بل كان يعمل بخبر الواحد إذا صح أو حسن ، مما يجعل الاحاديث التى يبنى عليها مذهبه أكثر عددا ، ولا يقال أن مالكا تساهل فى قبلول الحديث ، فيقبله دون تدقيق أو تمحيص ، بل العكس ، فهو شديد التحرى ، وإنما لا يشترط شهرة الحديث وعمومه ، ويظهر مدى حرصه وتحريه فى قبول الحديث مما قيل أن كتاب « الموطأ » حرصه وتحريه فى قبول الحديث ، فما زال يهذبه ، وينقص يحتوى فى الاصل على عشرة آلاف حديث ، فما زال يهذبه ، وينقص

(م ۱۳ - الشافعي)

<sup>(</sup>۲۲۸) تاریخ التشریع الاسلامی ـ للشیخ الحضری ـ ص ۳۰۶ . ۳۰۰ .

منه كل ما فيه طعن ، وما لم يقع به عمل الأئمة ، إلى أن صارت أحاديثه المسندة المتصلة نيفا وخمسمائة (٢٢٩) ·

وإلى هنا يظهر المرء كان الإمام مالك رضى الله عنه من المحافظين المتحصنين وراء الكتاب والسنة ، لا يتعداهما إلى غيرهما ، ولكن الحقيقة أن الإمام مالك رضى الله عنه دمهما قيل من أن صفة البداوة تغلب عليه دوكم من بدوى فاق الحضرى كياسة ولباقة دكان يدرك تماما ببعد نظره ورجاحة عقله ، وحنك سياسته ، أنه لا يضع مذهبا لجيله فقط ، بل لأجيال وأجيال من بعده ، والزمن يتطور وتتطور معه احداثه ، فلابد إذن من إيجاد باب خلفى ليدخل منه الرأى باوسع معانيه وسماه « المصالح المرسلة » ، أى المصالح التى لم يشهد لها من الشرع بالبطلان ولا بالإعتبار نص معين ، ومثال ذلك : الضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة ، قال بجوازه مالك ، ويخالفه غيره ، لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى ، وهي مصلحة المضروب ، لأنه ربما يكون بريئا ، وترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برىء ، فإن كان فيه فتح باب يعسر معه إنتزاع الأموال ، ففي الضرب فتح باب إلى تعذيب البرىء (٢٣٠) ،

ويفتح بابا خلفيا آخر سماه « سد الذرائع » وهو كما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن تاج في كتابه « السياسة الشرعية »(٢٣١) منع المباحات التي يتذرع بها إلى مفاسد ومحظورات ، قال : ونقل القرطبي في تفسيره رواية عن الإمام أحمد أنه يقول به أيضا .

وكان الإمام مالك رضى الله عنه ياخذ بد « قول الصحابى » إن صح نسبته إليه ، وكان من أعلام الصحابة ، كالخلفاء الراشدين، ومعاذ بن جبل وابن عمر ، وكان لم يرد في المسالة حديث صحيح عن النبي على وقد رد عليه في ذلك ، بان الصحابة ليسوا محل

<sup>(</sup>٢٢٩) ضحى الاسلام ـ ج ٢ ص ٢١٠ ، تاريخ الفقه الاسلامي \_ للشيخ السائد . ـ ط وادى الملوك ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>۲۳۰) تاریخ التشریع الاسلامی ـ للشیخ الحضری ـ ص ۲۶۱ (۲۳۱) ص ۷۳ ۰

العصمة ، ويجوز عليهم الغلط ، وبأن قول الصحابة لو كان حجة لزم التناقض ، لأن كثيرا ما صح في المسألة الواحدة آراء مختلفة للصحابة (٢٣٢) .

وكان يأخذ أيضا ب « عمل أهل المدينة » فأهل المدينة إذا اتفقوا على عمل مسألة واتفق مع العمل علماؤها ، فهذا العمل حجة يقدم على القياس ، بل ويقدم على الحديث الصحيح ، أما إذا لم يكن عملا إجماعيا ، بل عمله أكثرهم ، فهذا العمل أيضا حجة يقدم على خبر الواحد ، لأن العمل بمنزلة الرواية ، فعملل الأكثر بمنزلة رواية الأكثر ، فإذا جاء خبر واحد يخالفهم ، كان الراجح أنه منسوخ ، ولا خلاف عند مفسرى مذهب مالك على حجية إجماع أهل المدينة على العمل النقلى ، كتحديد المكاييل والموازين .

ورويت عنه أيضا أقوال دليلها « الاستحسان » كتضمين الصناع وثبوت الشفعة في بيع الثمار (٢٣٤) .

ولا جدال أن هذه الابواب الخلفية ، قد أكسبت مذهب مالك المرونة والليونة ، مما يدل على مهارة مالك فى الصناعة الفقهية والصياغة المذهبية ، ولهذا نجد أن نظرية مالك \_ خاصـة فى المعاملات \_ أكثر مرونة وحيوية من غيرها ، تجارى فى بعضها نظرية الفقه الغربى الحديث ، وذلك كنظريته فى مسألة « تعاقد الشـــ خص مع نفسـه » (٢٣٥) ونظريته فى « عيـــوب

<sup>(</sup>٢٣٢) ضحى الاسلام \_ للاستاذ احمد امين \_ ج ٢ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>۲۳۳) المرجع السابق ــ ج ۲ ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>۲۳۲) المرجع السابق \_ ج ۲ ص ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٣٣٥) قال الدكتور عبد الرزاق السنهورى في كتابه « مصادر الحق في الفقه الاسلامي » ( ج ٥ ص ٣٠٩ ) : الاصل في القانون المصرى هو منع تعاقد الشخص مع نفسه ، وهذا هو الاصل ايضا في العقد الاسلامي ، فلا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه ، سسواء بصفته اصيلا عن احد الجانبين ونائبا عن الآخر ، أو بصفته نائبا عن المجانبين ، والأسباب واحدة في الفقهين ، فهي وحدة الارادة ، وتعارض

الارادة » (٢٣٦) ، وكثيرا ما نرى مواد الاحوال الشخصية في مصر مأخوذة من المذهب المالكي ،

وللإمام مالك رضى الله عنه أسباب منطقية تبرر ما ذهب إليه سواء من الناحية التاريخية أم من الناحية البيئية .

المصلحة ، وخروج تعاقد النائب مع نفسه عن حدود نيابته ، ومن ثم جاز في التقنين المصرى هذا التعاقد اذا كان بترخيص سابق ، أو بإذن لاحق من الأصيل .

واختلفت مذاهب الفقه الاسلامى فى جواز تعاقد الوكيل مع نفسه باذن الموكل ، فالحنفية لا يجيزون هذا التعاقد ولو بإذن الموكل ، وعند الشافعية رواية بعدم الجواز ورواية اخرى بالجواز ، والمالكيية والحنابلة يجيزون تعاقد الموكل مع نفسه باذن الموكل متفتين فى ذلك مع التقنين المدنى المصرى .

(۲۳٦) وقال في نفس الكتاب (ج } ص ۲۰۹ ): « قدمنا ان الفقه الغربي يعالج عيوب الارادة كلها - الفلط والتدليس والاكراه والاستغلال - علاجا واحدا ، ويضعها جميعا في صعيد واحد ، وأن هذه العيوب مشتقة متناثرة في الفقه الاسلامي ، لغلب الناعة المنوضوعية فيه وتنافرها مع الاساس الذي تقوم عليه هذه العيوب ،

ففى الفقه الاسلامي لا نجد نظرية عامة للفلط ، ويجب أن نتامس أثر الفلط في جملة من الخيارات ، أهمها خيار الوصف وخيار الرؤية وخيار العلب وخيار الفلط ، وقد بسطنا ذلك تفصيلا في الجزء الثاني من مصادر الحق في الفقه الاسلامي . ونجد نظرية التدليس في المذهب المالكي بنوع خاص فيما يسمى بخيسار التدليس ، ونظرية للاستفلال فيما يسمى بخيار الغبن ، أما الاكراه ففيه نظرية كاملة ، ولكن المذاهب الفقهية اختلفت في ترتيب الجزاء عليه كما سبق القول. أما الفقه الغربي فيواجه هذه العيوب جميعا بجزاء واحد كما قدمنا ، فيجعل المقتد المشوب بغلط أو بتدليس أو بإكراه عقدا قابلا للابطال فيجعل المقتد الذي شاب ارادته عيب ، ولعسل الذهب المالكي هو أقرب المذاهب الى الفقه الغربي في توحيد الجزاء الذي يرتبه على عيوب الارادة ، ففيها جميعا يكون المقتد غير لازم ، فيه خيار للغلط أو للتدليس أو للغبن أو للاكراه ، والعقد غير اللازم هنا هو الذي يرقبه على المقتد القابل للابطال لعيب في الارادة في الفقه الغربي » .

#### من الناحية التاريخية:

كانت المدينة أيام الرسول في مركزا للتشريع الإسلامى ، وكان المدنيون أقدر على مشاهدة التشريع العملى ، فهم أعرف من غيرهم بأفعال الرسول في ، وبأفعال كبار الصحابة ، وكان فيها جهابذة الصحابة الضالعين في الفقه كعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعائشة وزيد بن ثابت وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين ،

ثم يأتى من بعد هؤلاء فقهاء المدينة السبعة وهم :

١ - عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المتوفى سنة ٩٤ هـ أو ٩٩ ه ٠

- ٢ عروة بن الزبير المتوفى سنة ٩٤ ه ٠
- ٣ ـ القاسم بن محمد بن أبي بكر المتوفى سنة ١٠٦ ه .
  - ٤ سعيد بن ألمسيب المتوفى سنة ٩٣ هـ .
  - ٥ سليمان بن يسار المتوفى سنة ١٠٠ ه .
  - ٦ خارجة بن زيد بن ثابت المتوفى سنة ١٠٠ ه .
- ٧ ـ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المتـــوفي سنة ١٠٦ ه (٢٣٧) .

#### ثم انتقل علوم هؤلاء إلى :

- ١ ابن شهاب الزهرى المتوفى سنة ١٢٤ ه .
- ٢ ـ نافع مولى عبد الله بن عمر المتوفى سنة ١١٧ ه .
- ٣ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المتوفى سنة ١٣١ ه .
  - ٤ ربيعة الرأى المتوفى سنة ١٣٦ ه ٠
  - ٥ يحيى بن سعيد المتوفى سنة ١٤٣ ه ٠

<sup>(</sup>٣٣٧) ضحى الاسلام - ج ٢ ص ٢٠٨ . قال الاستاذ احمد امين « وبعضهم يعد من الفتهاء السبعة أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المتوفى سنة ٩٤ ه بدلا من سالم بن عبد الله .

ثم صبت علوم هؤلاء فى صدر الإمام مالك رضى الله عنه ، فتلون بلونهم وكلهم من المتمسكين بالحديث ولا يحبذون الأخد بالراى ، وإن شذ منهم ربيعة الراى حيث أنه أخذ القول بالراى كما يدل على ذلك اسمه ، وليس بعيدا أن الإمام مالك قد أخد مبدأ الراى عنه وإن كان فى أضيق الحدود (٢٣٨) .

#### من الناحية البيئية:

كان الإمام مالك رضى الله عنه يرى أنه لا داعى إلى فتح الباب المام القياس ، لأن الاحاديث متوفرة وكافية لمواجهة القضاليا المعروضة ، فإن كان ولابد من الاخذ بالقياس فليكن فى أضيق الحدود وعند الضرورة .

وفوق هذا فإن الحجازيين كانوا يكرهون الفرضيات ، فهم عمليون وواقعيون ، بخلاف العراقيين ، فإنهم قياسيون يميلون إلى الفرضيات والبحث فيما سيكون ،

وحرصا على مسايرة التطور أخذ الإمام مالك رضى الله عنه القول بالمصالح المرسلة وسد الذرائع وعمل أهل المدينية ، والإستحسان ، وهي وإن كانت في حد ذاتها من قبيل الأخصية بالرأى بمعناه الواسع ، إلا أن دائرة استعمالها أضيق بكثير عن دائرة العمل بالقياس .

\* \* \*

(۲۳۸) المرجع السابق ص ۲۰۹ ۰

#### مسلك الإمام الشافعي رضى الله عنه في إقامة مذهبه

علمنا أن الإمام الشافعى رضى الله عنه قد ألم بالطريقتين السابقتين إلماما تاما ، فبعد البحث والموازنة يرى أنه لا داعى إلى الإفراط أو التفريط ، فخير الامور أوسطها وعلى هذا الاساس اتخذ لذهبه المواقف التالية :

- (۱) يوافق الغراقيين على مبدأ العمل بالقياس مع بعض الشروط ، لانه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه ، والرأى في هذه الحالة حمل على النص وليس بدعا في الشرع .
- (۲) لا يوافق العراقيين على مبدأ العمل بالاستحسان لبعده عن مركز الضوء التشريعى الكتاب والسنة ويخشى على صاحبه من الغرق ، فلا داعى إذن لهذا الإفراط ولذلك قال « من استحسن فقد شرع » .
- (٣) لا يوافق العراقيين على تشددهم المفرط فى قبول الحديث ، لأن الحديث من أهم مصادر التشريع بعد كتاب الله ، فيكفى لقبوله أن يكون متصلا صحيح الإسناد .

يق ول الاستاذ احمد امين: « إنه \_ اى الشافعى \_ وقف فى القياس موقفا وسطا لم يتشدد فيه تشدد مالك ، ولم يتوسع فيه توسع أبى حنيفة فهو يقول: « إن جهة العلم ، الكتاب والسنة والإجماع والآثار ، ثم القياس عليها ، ٠٠٠ ولا يقيس إلا من جمع الآلة التى له القياس بها ، وهى العلم باحكام كتاب الله عز وجل ، فرضه ، وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ، ٠٠٠ ولا يجوز لاحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن واقاؤيل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب ، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه ، ولا يعجل بالقول به دون التثبت ، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه ، لانه

قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ، ويزداد تثبيتا فيما اعتقد من الصواب ، وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من اين قال ما يقول وترك ما يترك .

وهو على هذا الاساس قد أنكر الاستحسان وهاجم القائلين به ويظهر من مجموع قوله أنه يعنى بالاستحسان مجرد الراى من غير أن يكون مستندا إلى أصل شرعى ، وشبه المستحسن فى اثناء كلامه بالتاجر يقدر للشىء ثمنا من غير أن يدخل السوق ويعرف أسعار اليوم ، فتقديره لا ينبنى على أساس ، كذلك الفقيه يستحسن من غير أن يرجع فى استحسانه إلى أصول الشريعة ، ولذلك هاجم مالكا فى قوله بالمصالح المرسلة ، وهاجم الحنفية فى قولهم بالاستحسان » (٢٣٩) .

ويقول فضيلة الشيخ محمد الحضرى بك : « فإذا لم يكن هناك دليل منصوص عمد \_ أى الشافعى \_ إلى القيــاس فعمل به ، مشترطا أن يكون له أصل معين ، ورد بشدة ما سماه العراقيون الاستحسان وما سماه المالكيون الاستصلاح » (٢٤٠) .

(٤) لا يوافق أهل الحديث تحصنهم في دائرة الكتساب والسنة ، ولا يلجاون إلى القياس إلا عند الضرورة ، وتركهم أحيانا حديثا صحيحا لقول واحد من الصحابة أو التابعين ، لأن هذه الطريقة تدفعهم في نهاية الأمر إلى الأخذ بما هو أبعد من القياس، وأكثر خطرا منه وهو ما يسمونه « المصالح المرسلة » – أى الرأى بمعناه الواسع – وذلك من أجل ضمان المرونة والليونة للمذهب وهم في غنى عنه ، ما دام يمكن تحقيق الغاية بمسا هو أحسن ، وهو القياس لان القياس لم يخرج عن الكتاب والسنة بل يستمد نوره من نورهما .

<sup>(</sup>٢٣٩) ضحى الاسلام - ج ٢ من ٢٢٥ - ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢٤٠) تاريخ التشريع الاسلامي ، للشيخ الحضري - ص ٢٥٤

(٥) لا يوافق أهل الحديث على مبدأ العمل بقول الصحابى ، ولا بعمل أهل المدينة لأن هذا هو نفس العمل بالرأى بمعناه العام .

يقول الاستاذ احمد أمين « فكر – أى الامام الشافعى – فى الحديث وراى نفسه أمام جماعة ينكرون الآخذ بالحديث بتاتا ، وجماعة يعملون به بشروط طويلة وجماعة يعملون به فى سهولة ، فوضع له خطة خلاصتها : أنه إذا حدث ثقة عن ثقة عن رسول الله ولم يكن هناك حديث يخالفه عمل به ، فإذا كانت هناك أحاديث مختلفة ، نظر : هل فيها ناسخ ومنسوخ ، كان يتأخر أحدها فى الزمن ، ويثبت بدليل أن الحديث الآخير نسخ ما قبله فيعم لل بالناسخ ، فإن لم يكن ناسخ ولا منسوخ نظر فى أوثق الروايات وأمعنها فى الصحة فعمل بها ، فإن تكافأت عرضها على أصول القرآن والسنة الثابتة ، وعمل بما كان من الاحاديث أقرب إلى ذلك وإذا ثبت الحديث عن رسول الله لا يترك هذا الحديث الاى قياس ، ولا لاى راى ولا لاى اثر يروى عن صحابى كائنا من كان أو تابعى

فلما وصل إلى هذا الأصل استعرض موقف الحجازيين والعراقيين فراى في كليهما مخالفة له فهاجمهما ، هاجم مالكا وانتقده لانه ترك احيانا حديثا صحيحا لقول واحد من الصحابة أو التابعين أو لرأى نفسه ، وكان أشد نقد موجه منه لمالك أنه ترك قول ابن عباس في مسألة إلى قول عكرمة ، مع أن مالكا يسيىء القول في عكرمة ولا يرى لاحد أن يقبل حديثه ، قال الشافعي : « والعجب أن يقول في عكرمة ما يقول ، ثم يحتاج إلى شيء من عمله يوافق قوله فيسميه مرة ويسكت عنه أخرى » (٢٤١) .

وخلاصة القول أن الإمام الشافعى رضى الله عنه اختار لمذهبه طريقا وسطا بين المذهبين ولهذا يمكن أن نسمى مذهبه « مذهب أهل الوسط والإعتدال » •

<sup>(</sup>٢٤١) ضحى الاسلام ، ج ٢ ص ٢٢٤ - ٢٢٥ .

يقول الإمام الرازى « إن الناس كانوا قبل الشافعى فريقان : اصحاب الحديث ، وأصحاب الرأى ، اما أصحاب الحديث فكانوا عاجزين عن المناظرة والمجادلة ، عاجيزين عن تزييف طريق اصحاب الرأى ، فما كان يحصل بسببهم قوة فى الدين ونصرة الكتاب والسنة ، وأما أصحاب الرأى فكان سعيهم وجهدهم مصروفا إلى تقرير ما استنبطوه برأيهم ورتبوه بفكرهم ، وما كان جدهم واجتهادهم مصروفا إلى نصرة النصوص ،

وأما الشافعى رضى الله عنه فإنه كان عارفا بالنصوص من القرآن والأخبار وكان عارفا بأصول الفقه ، وشرائط الاستدلال بتلك النصوص ، بل هو وضعها ورتب أصولها ونقح فصولها ، وكان أيضا قويا فى المناظرة والمجادلة ولولا ذلك لامتنع فى مجارى العادات أن يرجع أكثر الناس عن قول أبى حنيف قول مالك لسبب مخالفته لهما » (٢٤٢) .

ونكتفى بهذا القدر هنا ، على أن نعود إليـــه مرة أخرى بالتفصيل عندما نتعرض للكلام عن أصول الشافعي .

#### خلاصة القول في عصر الشافعي

نستخلص مما تقدم أن عصر الشافعى قد شهد استقرارا سياسيا واقتصاديا ، وازدهارا ثقافيا واجتماعيا ، وانطلق فكريا وعلميا .

عصر طابعه الحركة والنشاط والجد والعمل ، لا يعرف للكال معنى ، ولا يعترف للملل مغنى ، امتزجت فيه الثقافة العربية والاسلامية بالثقافة اليونانية الرومانية والثقافة الفارسية والهندية، فأضفت على الثقافة الإسلامية شكلا جديدا وطابعا مميزا ، فيها

شهامة البدو وبساطته وفصاحة العرب وبلاغته ، وفلسفة الفرس واليونان ، وحكم الهند والرومان •

عصر بلغت فيه الترجمة ذروتها ، فأصبحت شـــعاعا ينير الطريق لمن بعده ، وملجأ لمن يريد الاستزادة في العلوم والفنون من طب وهندسة وفلسفة وغناء وموسيقي وعلم الفلك والحساب ، وعلوم الاديان وانباء الزمان .

عصر حقق فيه التدوين غايته ، فوصل إلى منتهاه فى الحديث والتفسير والفقه وغيرها من العلوم فجمع المسائل المتفرقة من هنا وهناك وصنفها ودونها فمهد الطريق لمن يجىء بعده .

عصر سادت فيه المناظرات والمناقشات العلمية والفقهية ، الشفوية والكتابية والمذهبية وكانت تاخذ مظهرا جديا وجديدا ، فيها معانى الروعة والجمال أمام الخواص والعوام استعملت فيها جميع الاسلحة البيانية والحجج العقلية والنقلية على طريقسة جدلية منطقية ثم تسجل وتدون في الكتب لتكون ذخيرة مفيدة للمستقبل وانعكست فيها المهارة العقلية والكياسة الفكرية والبلاغة والكلامية والحلاوة الكتابية ، فاصبحت ثروة هائلة تدارسها العلماء والفقهاء والادباء والشعراء وغيرهم ، وكان الإمام الشسسافعي رضى الله عنه من ابرز أبطالها ،

عصر بذلت فيه العلماء والفقهاء قصارى جهـودهم فى اعلاء كلمة الله ودينه الحنيف وفى رفع شأن العلم والعـرفة ، فكانوا يسهرون الليل ويركبون الصـعاب ويرحلون من قطر إلى قطر ، ويواجهون المحن بشجاعة نادرة يدفعهم إلى ذلك حبهم وإخلاصهم للعلم وتفانيهم فى خدمة الإسلام والمسلمين .

عصر زرعت فيه الاثمة الثلاثة \_ أبو حنيفة ومالك والشافعى بذور مذاهبهم ونتاج افكارهم واجتهادهم فانبتت وربت وبقيت لامعة خفاقة إلى يومنا هذا وسوف تبقى إلى ما شاء الله أن تبقى . . ( رضى الله عنهم أجمعين ) .

### الياب الثالث مذهبالشافعي

مقـــدمة : تعريف المذهب والمراد بمذهبي الإمام الشافعي القديم والجديد •

الفصل الأول: أصول الشيافعي .

الفصل الثانى : فقه الشافعى ٠

الفصل الثالث : أصحاب الشــافعى وأنصـاره في نشر مذهبه •

الفصل الرابع : آثار الشافعي العلمية وكتبه ٠

•

مقدمة:

تعريف المذهب والمراد بمذهبى الشافعى ( القديم والجديد )

جاء في المعجم الوسيط:

( ذهب ) ذهابا وذهوبا ومذهبا : مر ، ومضى ، ومات ٠

( الذهب ) ـ الطريقة ، والمعتقد الذي يذهب إليه ، يقال : ذهب مذهبا حسنا ، ويقال : ما يدري له مذهب أي اصل ،

و ( الذهب ) ـ عند الفلاسفة : مجموعة من الآراء والنظريات العلمية والفلسفية ارتبط بعضها ببعض ، فجعلها وحدة منسقة ، وجمعه مذاهب .

كان هذا تعريف المذهب عند أهل اللغة وعند الفلاسفة •

وعلى اساسه يمكن تعريف المذهب عند اهل التشريع بانه : مجموعة من آراء المجتهد في الأحكام الشرعية ، استنبطها من ادلتها التفصيلية ، والقواعد والأصول التي بنيت عليها ، ارتبط بعضها ببعض ، فجعلها وحدة منسقة ،

وبناء على هذا التعريف يكون المراد بمذهب الشافعى ، اصوله وفقهه • ولهذا فإن كلامنا عن مذهب الشافعى سـوف ينقسم الى فصلين ، الاول فيما يتعلق باصوله والثانى فيما يتعلق بفقهه •

هذا ، وقد اشتهر أن للإمام الشافعى رضى الله عنه مذهبين : احدهما قديم ، والآخر جديد ، فما هى يا ترى حقيقة كل من هذين الذهبين ؟ وما هى ابعادهما ؟ وهل هما مذهبان متغايران شكلا وموضوعا ؟ أم هما مذهب واحد باسمين مختلفين لاعتبارين مختلفين ؟ ثم ما هى نسبة كل منهما للآخر ؟ وما هى مكانتهما بالنسبة للمذاهب الآخرى التى سبقتهما ؟

### مذهب الشافعى القديم والجديد

علمنا مما سبق في البابين السابقين (حياة الشافعي ، وعصره ) أن الامام الشافعي رضي الله عنه ، أخذ الفقه أول ما أخذ عن أهل الحديث من علماء مكة ، كمسلم بن خالد الزنجي المتوفى سنة ١٧٨ هـ ، وحفظ كتاب الموطأ للإمام مالك رضى الله عنه وهو بمكة ، ثم وصل إلى المدينة وعمره ثلاثة عشر سنة ليتفقه هناساك على يد إمام دار الهجرة وحامل لواء مذهب أهل الحديث في الحجاز الإمام مالك رضي الله عنه ، ولم يزل يلازمه حتى توفى مالك رحمه الله سنة ١٧٩ هـ ، وقد انتقل إليه علم مالك وفقهه ، فاصبح من أكثر أصحاب مالك علما وفقها ، واوسعهم اطلاعا وفهما ، واقواهم رواية عن مالك ، وأشدهم مدافعا لمذهبه .

وكان مالك رضى الله عنه أمير المحدثين وإمام المجتهدين في عصره ، قال الإمام البخارى : « أصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر » ، وقال الإمام الشافعي رضى الله عنه : « إذا جاء الاثر فمالك النجم » .

وكما ذكرنا كان لمالك مدرسة خاصة فى الفقه ، مخالفة ، للدرسة أهل الرأى بالعراق ، كما كان له طريقة خاصة فى الاجتهاد ، فكان يعمل بخبر الواحد إذا صح أو حسن ، ولا يشترط فى الحديث أن يكون مشتهرا ، وهذا المبدأ يجعل الاحاديث التى يبنى عليها مذهبه أكثر عددا ، وكان يعتبر عمل أهل المدينة إجماعا وحجة يقدمه على خبر الواحد إذا ما تعارضا ، لأن من رأيه أن أهلل المدينة إذا اتفقوا على مسألة ، واتفق عليها علماؤها ، فهذا العمل حجة يقدم على القياس ، بل وعلى الحديث الصحيح ، أما إذا لم يكن عملا إجماعيا ، بل عمله أكثرهم فهذا العمل أيضا حجة مقدمة على خبر واحد ، لأن العمل ممنزلة الرواية ، فعمل الأكثر بمنزلة على خبر واحد ، لأن العمل ممنزلة الرواية ، فعمل الأكثر بمنزلة

رواية الأكثر ، فإذا جاء خبر واحد يخالفهم كان الراجح إنه منسوخ . وكان يعمل ايضا بقول الصحابى إن صح نسبته إليه ، وكان من اعلام الصحابة كالخلفاء الراشدين ، ومعاذ بن جبل ، ولم يرد فى المسالة عينها حديث صحيح عن النبى على وكان يقول أيضا بالمصالح المرسلة ، كما رويت عنه أقوال دليلها الاستحسان كتضمين الصناع .

وقد أصبح فقه مالك هذا وطريقته كلها فى جيب الشافعى بعد موت مالك ليكون ذخيرة له فى المستقبل حينما اتجه إلى التشريع .

وكان الشافعى رضى الله عنه قبل ذلك مفتيا ، فقد تقلد منصب الإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة ، وتصدر الائمة البارزين في عصره ، وهذا أكسبه خبرة علمية وعملية تنفعه جدا عندما أقبل للتشريع فيما بعد ،

يضاف إلى ذلك ، أن اللغة والآدب والشعر كانت رهينة فى يده ، خاضعة تحت تصرفه ، يحركها كيف يشاء فقد أخذها من مواطنها الاصلية فى البادية .

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه: « ثم انى خرجت عن مكة ، فلزمت هذيلا فى البادية ، اتعلم كلامها ، وآخذ طبعها ، وكانت افصح العرب (١) » .

وكان يقول : « أصحاب العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم » .

وهذه كلها اكسبت الإمام الشافعى رضى الله عنه تفوقا على غيره ، وساعدته كثيرا عنـــدما يخــوض غمار التشريع في المستقبل ،

(م ۱۶ - علوم الشافعي )

<sup>(</sup>۱) معجم الادباء لياقوت \_ ج ۱۷ ص ۲۸۶ .

ثم رحل الشافعي الى اليمن بعد وفاة مالك رضى الله عنه وتولى العمل هناك زهاء خمس سنين ، وانتقلت بذلك حياته ، من مجال انتحصيل النظرى الى مجال التطبيق العملى ، وقد أكسبه عمله باليمن تجارب جديدة وخبرات علمية وعملية وثقافية كثيرة وقيمة بحكم طبيعة عمله الذي يتطلب الاختلاط بالناس ، فيشساهد عاداتهم وتقاليدهم وما جرى ويجرى في عرفهم ، تختلف عن عادات المكيين والمدنيين وتقاليدهم في بعض الأمور \_ وان كانوا عربا مثلهم \_ وذلك لاختلاف البيئة والمناخ ، ولقرب اليمن من الحبشة ارض الديانة المسيحية ،

ولم ينس الشافعي وهو باليمن أن يأخذ فقه اليمن عن علمائها ، فأخذ عن أبي أيوب مطرف (٢) بن مازن الصنعاني الذي ولى القضاء بصنعاء اليمن والمتوفى سنة ١٩٠ ه ، وقد تكلم عنه ابن خلكان كلاما طويلا مفيدا في كتابه « وفيات الاعيان » ، وهشام ابن يوسف (٣) المتوفى سنة ١٩٧ ه ، قال عنه ابن سعد ولى القضاء باليمن وروى عن معمر رواية كثيرة وعن ابن جريج وغيرهما ،

وبهذا اجتمعت لدى الإمام الشافعى رضى الله عنه الفقه المكى والفقه المدنى والفقه اليمنى ، مضافة اليها التجـــارب والخبرات والافكار المولدة ، والمعلومات الحديثة التى كانت أجنبية عنه ، وهى كلها تعتبر الخلايا الاولى والنواة الخصبة لمذهبه فيما بعد .

وفى سنة ١٨٤ ه قدم الإمام الشافعى رضى الله عنـــه الى العراق و وشتان ما بين العراق والحجاز ، فالعراق أرض العاصمة « بغداد » ومركز الخلافة والسلطة ، وأرض الثقافة الفارســـية

<sup>(</sup>٢) وفيات الاعيان \_ ج } ص ٢٩٧٠

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ــ لابن سعد ـ ج ٥ ص ١٨٥٠ .

والرومانية ، وموطن الحركات السياسية والدينية ، كالمعتزلة ، والراوندية (٤) .

وبغداد العاصمة قد قطعت شوطا بعيدا من الحضارة والتقدم ، بل بلغت أوجها في ايام هارون الرشيد ، حتى قيل إنه العصر الذهبي في تاريخ الدولة الإسلامية ، وكانت بحق أهم مراكز الحياة الثقافية والعقلية ، في جميع فروع العلم والفن ، من تفسير وحديث وفقه ، ومن لغة ونحو وصرف ، ومن ترجمة كتب فلسفية ، والجد في تفهمها والتعليق عليها ، ومن علوم طبية ورياضية ، ومن غناء وموسيقي ونقش وما إلى ذلك ، وإن كان يعاب عليها ، أن الثقافة الفارسية تعلغلت في أوصالها ، وكادت تطمس معالمها العربية ، كما أن مصادرها من السنة أقل بكثير مما يتمتع بها مركز مكة والمدينة .

أما فقهه ، ففقه أهل الرأى الذى ورثه عن عبد الله بن مسعود والذى حمل لواءه فى ذلك الوقت الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه ، وهو مخالف (٥) لفقه أهل الحديث اختلافا بينا .

(3) لم يكد المنصور ينتهى من قتل أبى مسلم الخرسانى ، حتى فوجىء بتعاليم جديدة يدعو اليها أهل فارس ، وكانوا قبل الفتسح الاسلامى يقدسون ملوكهم ، فيجعلونهم فى مصاف الآلهة ، وهؤلاء هم الروندية وكان أبو جعفر المنصور ينظر الى الراونسدية كاعسداء سياسيين لدولته ، لأنهم من أتباع عدوه أبى مسلم الخرسانى .

وذكر المدائنى المؤرخ المتوفى سنة ٢١١ ه عن عقيدة الراوندية قال : « ان رجلا من الراوندية كان يقال له الأبلق وكان ابرص فتكلم بالغلو ، ودعا بالراوندية ، فزعم أن الروح التى كانت فى عيسى بن مريم صارت فى على بن أبى طالب ثم فى الأثمة واحدا بعد واحد ، اللي ابراهيم بن محمد ( سبط العباس عم النبى في ) وانهم آلهة واستطوا الحرمات ، فكان كل رجل منهم يدعو الجماعة منهم الى منزله فيطعمهم ويسعيهم ويبيح لهم الحرمات ، فبلغ ذلك أسد بن عبد الله القسرى فقتلهم وصلبهم . ( تاريخ الاسلام ، للدكتور حسن ابراهيم ـ ح ٢ ص ١٠٤) .

(ه) قال ابن خلدون : « وانقسم الفته فيهم الى طسريقتين : طريقة أهل الرأى والقياس وهم أهل العراق ، وطريقة أهل المحديث وهم أهل الحجاز » . ( مقدمة ابن خلدون - ط ، مصطفى محمد . ص ٢٦) ) .

فابو حنيفة لا يقبل الخبر عن رسول الله في إلا إذا كان مشتهرا ، رواه جماعة عن جماعة ، أو اتفق فقهاء الأمصار على العمل به ، أو روى واحد من الصحابة الحديث عن رسول الله في في جمع منهم فلم يخالفه أحد لان هذا يدل على إقرارهم له ، ولو كانوا يخالفونه لردوا عليه ، فكان هذا بمثابة الحديث يرويه

وكان من مبدئه إعمال عقله فيما إذا روى فى المسالة قولان أو اكثر للصحابة ، فيختار منها أعدلها أو اقربها إلى الاصول العامة ، وكان لا يعتد بأقوال التابعين إلا أن يوافق اجتهاده ·

فهذا التشدد فى قبول الحديث وهذه الحرية فى وزن اقوال الصحابة والتابعين ، جعلت القياس اساسا كبيرا من أسس التشريع فى فقهه ، وكان يعمل بالاستحسان ، وكان أبو حنيفة قياسا من الدرجة الاولى ، سلك فى القياس مسلكا فاق فيه كل من سبقه ، وطبقه تطبيقا واسعا ، اثر فى الفقه تأثيرا كبيرا ، فى تكثير الفروع ، وتصديد وجوه المشابهات ، وتسليح المجتهد سلحا قويا فى الإفتاء (1) ،

اخذ الإمام الشافعى رضى الله عنه فقه اهل الرأى هذا عـن الإمام محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة وناشر مذهبه ، فلم يترك صغيرة ولا كبيرة فيه إلا وقد نقلها إلى جعبته ، وجعلها فى حوزتـه .

وبهذا اصبح فقه اهل الحديث وفقه اهل الرأى فى قبضة يسد الشافعى شعلة تنير له معالم الطريق لإبراز شخصيته المستقلة ، وفى تكوين مذهب له فى الفقه جديد ، يتوسط هذين الفقهين السائدين ، وذلك بالإضافة إلى تجاربه العديدة فى الحياة وخبراته الواسعة ، ومعلوماته الجمة عن عادات الناس وتقاليدهم وميولهم وبيئتهم فى الاراضى الحجازية واليمن والعراق .

<sup>(</sup>٦) ضحى الاسلام \_ للاستاذ أحمد أمين \_ ج ٢ ص ١٨٧٠ .

ثم غادر بغداد قاصدا موطنه الأصلى بمكة ، وبقى فيها فترة طويلة يدرس فى الحرم المكى ، ويسعى جاهدا فى تكوين مذهب مستقل فى الفقه ، فاخذ ينخل محصولاته العلمية والعقلية الوفيرة والمتعددة الأطراف والنواحى ، لياخذ ويختار منها ما يصلح ان يكون الساسا لمذهبه ، وأخذ يقعد القواعد ، ويؤصل الأصول ، ليحدد موقفه تحديدا دقيقا أمام أهل الراى وأهل الحديث ، فاختار من مبادىء الفقهيين أحسنها وترك ما كان تركه أولى من أخذه ، ولا يتوانى فى مهاجمة ما كان فى رايه أن ضرره أكثر من نفعه .

وحتى إذا ما تكونت لديه مجموعة من الآراء في الفقه مستقلة ، ومبنية على قواعد وأصول واضحة ، واجتمعت لمذهبه كل العناصر والمقومات الضرورية ، ويرى فيه كل أسباب النجاح ، قدم إلى بغداد مرة أخرى في سنة ١٩٥ ه ، لا كطالب دارس ، أو كسائح متفرج ، ولكن كإمام مجتهد يأتى بمذهب جديد في الفقه ، لم يألفه العالم الإسلامي من قبل ، مغاير للمذهبين السائدين في ذلك الوقت .

وانضم إلى لوائه كثير من الائمة الاخيار من اهـل الحـديث والفقه ، ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبـه وتمسكوا بطريقته ، وترك كثير منهم الاخذ عن شيوخه لانقطاعهم إلى الشافعي حين راوا عنده مالا يجدون عند غيره ، فقد جاء الشافعي بالفقه علما كليا ، لا فروعا جزئية له قواعد كلية مؤصلة الاصول ، ومضبوطة الاجزاء ، والناس مولع بطبعه الى معرفة ما جد وحدث، وإلى سماع ما لذ وطاب ، فيتبادرون إلى حضور مجلسه للاستماع والاستمتاع باحاديثه وآرائه .

قال ابراهيم الحربى : « قدم الشافعى بغداد وفى الجامــع الغربى عشرون حلقة لأصحاب الرأى ، فلما كان فى الجمعة لم يثبت منها إلا ثلاث حلق أو أربع » .

<sup>(</sup>٧) المجموع شرح المهذب \_ ج ١ ص ١٦ .

و لمخالفون ، واعترف بذلك العلماء اجمعون ، وعظمت عند الخلفاء وولاة الامور مرتبته واستقرت عندهم جلالته وإمامته ، وظهر من فنمله في مناظراته اهل العراق وغيرهم ما لم يظهر لغيره » .

واستمر الإمام الشافعي رضى الله عنه ينشر هذا الذهب الجديد \_ اى بالنسبة للمذاهب الآخرى التي سبقته \_ بالعراق بجد ونشاط زهاء سنتين ، وكان له فيه اصحاب مجدون مخلصون كاحمد ابن حنبل ، والزعفراني ، والكرابيسي ، وأبي ثور .

وقد صنف الإمام الشافعى رضى الله عنه ببغداد كتابه « الحجة » في الفقه ، ونقل ابن حجر عن البيهقى ان كتاب « الحجة » الذي صففه الشافعى ببغداد حمله عنه الزعفراني ، وله كتب أخرى حملها غير الزعفراني ، منها كتاب السير ، رواية أبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعى ، وفي كتاب « كشف الظنون » : « الحجة » للإمام الشافعى ، وهو مجلد ضخم الفه بالعراق ، اذا اطلق القديم من مذهبه يراد به هذا التصنيف ، قال الاسنوى فئ المهمات ، ويطلق على ما أفتى به هناك أيضا (٨) .

وقد صنف قبله كتاب الرسالة فى أصول الفقه الذى يعتبر ثروة . عظيمة وتراثا خالدا فى هذا العلم ·

وبعد سنتين من الإقامة ببغداد ، ومن العمل المتواصل في نتر هذا المذهب الجديد ، رجع الإمام الشافعي رضى الله عنه إلى مكة مرة اخرى ليعود إلى بغداد للمرة الثالثة سنة ١٩٨٨ هـ ، واقام بها فترة قصيرة ثم غادرها تاركا فيها اصحابه الأجلاء ، ليتحملوا السئولية ، ويواصلوا السير في نشر مذهبه في العراق ، وفي بلاد ما وراء النهرين ، اما هو فإنه اختار بلدا آخر لمزاولة نشاطه ونشر رسالته ،

<sup>(</sup>٨) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ـ للاستاذ مصطفى عبد الرازق ـ ص ٢٢٦ .

وواضح مما تقدم ، أن مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه بالعراق ، مذهب جديد بالنسبة للمذاهب الأخرى التى سبقته ، فلماذا إذن يقال إن مذهبه العراقى مذهب قديم ؟ وأين وجه الصحة فى هذا القول ؟.

فى أواخر سنة ١٩٩ ه قدم الشافعى رضى الله عنه مصر (٩) ، وفيها أكمل الشافعى رضى الله عنه المشوار فى رحلته العلمية والفقهية والمذهبية التى كان قد بداها من بلاد الحرمين مكة والمدينة فقد طاف بجميع مراكز الحياة العقلية والعلمية والدينية ذات النظم الاجتماعية والثقافية المختلفة فى المملكة الإسلامية ذات الأهمية القصوى فى عصره وهى مكة والمدينة والعراق ومصر ، واطلع على كل من فيها وما فيها ، فاخذ منها ما شاء الله أن ياخذ ، وانتقى لنفسه ولفقهه ما أفاده ويفيد غيره .

وقد شهدت مصر بعد الفتح الإسلامى حركة دينية واسعة النطاق مركزها جامع عمرو بالفسطاط(١٠) وكانت نواة هذه الحركة الصحابة الذين جاءوا فى الفتح وبعده واستوطنوها ، وكان من اشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص الذى اسلم قبل أبيه ، وكان فاضلا ، حافظا عالما ، قصرا الكتاب واستاذن النبى وقي فى ان حافظا عالما ، قادن له ، قال : « يارسول الله ، اإكتب كل ما اسمع يكتب حديثه فاذن له ، قال : « يارسول الله ، اإكتب كل ما اسمع

<sup>(</sup>٩) قال أبو عبد الله حرولة بن يحيى : « قدم الشافعي رضى الله عنه مصر سنة ١٩٩٩ ه » .

وقال الربيع: «قدم الشافعي رضي الله عنه مصر سنة . . ٢ ه.» . وقال الامام النووى: « لعله - أي الشافعي - قدم في آخر سنة ١٩٩ هـ جمعا بين الروايتين » (تهذيب الأسماء واللغات للنووى - طبع المنيرة - ج ١ ص ٢٨) .

<sup>(</sup>۱۰) الفسطاط: كان اسمها « اليونة » فسماها المسلمون فسطاطاً لانهم قالوا: هذا فسطاط التوم ومجمعهم ، وقوم يقولون ان عمرا ضرب فسطاطاً فسميت بذلك . ( فقوح البلدان للبلاذرى سطبع لجنة البيان العربي سص ٢٤٩) .

منك فى الرضا والغضب ؟ قال: نعم • فإنى لا أقول إلا حقا » • (١١) ونافع مولى ابن عمر الذى أرسله الخليفة عمر بن عبد العزيز ليعلم الناس السنن ، فاقام فى مصر مدة من الزمن استفاد أهله سنا منه الكثير • وكان نافع فقيه الحجـاز وشيخ مالك وهو من كبار التابعين ومن المشهورين بالحديث ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم ويعمل به (١٢) •

واشتهر من مدرسة مصر جماعة كبيرة من العلماء منهم سليم ابن عتر التجيبى من التابعين ، عالم مصر وقاضيها ، ولاه معاوية القضاء سنة ، ٤ هـ ، فاقام قاضيا عشرين سنة ، وهو أول من أسبجل بمصر سجلا في المواريث ، وكان له اثر كبير في تنظيم القضاء ، ومات بدمياط سنة ٧٥ هـ ، وعبد الرحمن بن جحيرة الخولاني المتوفى سنة ٨٣ هـ ، ويزيد بن أبي حبيب الآزدي عالم مصر في عصره المتوفى سنة ١٢٨ هـ ، وعبد الله بن لهيعة المتوفى سنة ١٧٤ هـ ، والليث بن سعد المتوفى في سنة ١٧٥ هـ ، والذي قال عنه الإمام الشافعى رضي الله عنه : « الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به » (١٣)

واخذ الإمام الشافعى رضى الله عنه ينشر آراءه وفقهه من جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ، وكان محببا الى الخاصــة والعامة لعلمه وفقهه ، وحسن كلامه وقوة مناظرته ، وأدبه وحلمه ، وتحول كثير من أتباع مالك وأبى حنيفة رضى الله عنهمــا الى مذهب الشافعى ، كالمزنى الذى كان على مذهب أهل العراق ، فتحول الى مذهب الشافعى ، والبويطى الذى كان على مذهب مالك ثم تحول الى مذهب الشافعى .

قال البويطى : « قدم علينا الشافعي مصر فأكثر الرد على مالك ، فاتهمته وبقيت متحيرا ، فكنت اكثر الصلاة والدعاء رجاء

<sup>(</sup>١١) الاصابة في تمييز الصحابة ج ٢ - ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>١٢) وفيات الأعيان \_ ج ٥ \_ ص ٤ .

<sup>(</sup>۱۳) ضحی الاسلام ـ ج ۲ ـ ص ۸۵ ـ ۸۹ ۰

ان يرينى الله مع أيهما الحق ، فاريت في منامى أن الحق مع الشافعي فذهب ما كنت أجده « رواه أبو بكر الصيرفي في كتابه « شرح اختلاف الشافعي ومالك رضي الله عنهما » (١٤) .

وكان الإمام الشافعى رضى الله عنه ، مع ما بلغ من المكانة والرفعة لم يكن متكبرا ولا مترفعا ، بل كان يخالط علماء مصر ، وسحمع ما صح عندهم من حديث رسحول الله في وسمع تلاميذ الليث بن سعد ينقلون عنه آراءه وفقهه (١٥) .

ولئن كانت الفترة التى قضاها الشافعى رضى الله عنه فى مصر فترة قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات المتبقية من عمره ، إلا انها كانت فترة رائعة مليئة بالإنتاج والنشاط ، زاهرة بالعلم والاحكام والإستنباط ، غنية بالرسالة والتصنيف والتاليف ، تجلت فيها عظمة الشافعى رضى الله عنه وجلالته ، وظهرت فيها براعته وبلاغته ، وقوة حجته وبراعته ، وبرزت فيها شخصيته كإمام فاق الائمة من قبله ومن بعده ، وتخرج على يديه ائمة كبار ، كالمزنى والبويطى والربيع ، وقصده الناس من سائر الاقطار الإسلامية للتفقه عليه والرواية عنه وسماع كتبه منه .

وكان الإمام الشافعى يرى بعد ان خالط علماء مصر وسمع ما صح عندهم من حديث رسول الله على ، وبعد ان راى حالات اجتماعية ، وتقاليد وعادات فى مصر تختلف بعض الشيء عن مثيلاتها فى الحجاز والعراق ، يرى ضرورة إجراء تكييف فقهى جديد لاحكام بعض المسائل التى سبق أن قالها وهو بالعراق ، وبناء عليه ينخل وينقح مرة أخرى آراءه الفقهية ، وكان من نتيجته ظهور اقوال جديدة له تخالف أقواله بالعراق ، وصنف بمصر العديد من الكتب سجل فيها أقواله الجديدة ، منها كتاب « الآم » ،

<sup>(</sup>۱۱) تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیة ـ للاستاذ مصــطفی عبد الرازق ـ ص ۲۲۷ .

<sup>(</sup>١٥) ضحى الاسلام . ج ٢ - ص ٢٣١ .

ومن هنا ظهر ما يسمى بمذهبه الجديد ومذهبه القديم ، فاطلق على اقواله وكتبه بالعراق « مذهب الشافعى القديم » تجوزا من باب إطلاق الكل وإرادة المجزء ، ومن باب ذكر الحال وإرادة المحل ، أو يراد بالمذهب معناه اللغوى أى رأيه ومعتقده • واطلق على اقواله وكتبه بمصر « مذهب الشافعي المجديد » •

قال الاستاذ احمد أمين (١٦): « والعلماء يقسمون فقه الشافعى الى مذهبين قديم وجديد • فأما القديم فهو ما كتبه وقال به فى العراق ، وأما الجديد فهو ما كتبه وقال به فى مصر : ذلك أنه لما جاء مصر عدل عن بعض أقوال له كان قالها من قبل ، وسبه أنه خالط علماء مصر ، وسمع ما صح عندهم من حديث ، وسمع تلاميذ الليث بن سلحد ينقلون عنه آراءه وفقهه ، وراى بعض حالات اجتماعية تخالف تلك التى رآها فى الحجاز والعراق ، فغير ذلك من فقه الشافعى فى بعض أقواله ، وأطلق عليه المذهب الجديد » .

وواضح مما تقدم أن القديم والجديد ليس مذهبه وإنما قوله وكتابه ، فما قاله أو كتبه بالعراق يقال له قديم ، وما قاله أو كتبه بمصر يقال له جديد .

اما مذهبه فواحد لا ثانى له ، وإن كان مذهبه وهو بالعراق لا يزال فى دور الظهور والنمو ولم يصل بعد إلى شكله النهائى ، بينما مذهبه وهو بمصر قد وصل إلى دور النضج والتكامل وإلى شكله النهائى .

وهكذا نرى أن مذهب الشافعى كان يسير سيرا طبيعيا ، ينتقل من طور الإعداد والتكوين ، إلى طور الظهور والنمو ، إلى طور النضج والتكامل ، وهو شىء واحد لا يمكن فصل اجزائه فصلا تاما ، لانها متشابكة ومتماسكة ، يجرى عليها قانون النمو والتطور ، حيث

<sup>(</sup>١٦) ضحى الاسلام - ج ١ - ص ٢٣١ .

الاول يدفع ما بعده ، وما بعده يدفع ما يليه ، وما يليه يدفع ما يليه ، وهكذا دواليك حتى وصل إلى شكله النهائي .

ولا جدال أن مذهبه الجديد هو المذهب المختار ، لانه حصيلة المجهود العلمى الجبار الذى بذله الإمام الشافعى رضى الله عنه طوال خمسة وعشرين عاما ، وهى المدة من وفاة الإمام مالك سنة ١٧٩ هـ إلى وفاته هو سنة ٢٠٤ هـ ، ونتيجة تجاربه العلمية والعقلية طوال هذه الفترة ، سجلها على شكل آراء فقهية وقواعد أصولية ، بعد نظها وتنقيحها مرتين ، مرة بالعراق ومرة بمصر ، ثم دونها فى كتبه الجديدة .

« سئل احمد ، ما ترى فى كتب الشافعى عند العراقيين ، أهى احب اليك ام التى بمصر ؟ قال : عليك بالكتب التى وضعها بمصر ، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ، ثم رجع إلى مصر فاحكم ذلك ، « كما يرويه الذهبى فى تاريخه الكبير » (١٧) .

وفى كتاب مغيث الخلق: « للشافعى مذهبان: مذهب قديم ومذهب جديد ناسخ للقديم • فلا يجوز أن يفتى وياخذ بالقديم مع إمكان الاخذ بالجديد لأن القديم صار منسوخا ، ولان المتاخر يرفع المتقدم لا محالة ، كالمنسوخ لا يبقى مع الناسخ ، فعلى هذا لا تردد، فلم يبق للشافعى تردد إلا في ثمانى عشر مسالة إذ لم يفرغ للتخريج على أصله ويحكمه ويتمه لانه اخترمته المنية في ريعان شبابه (١٨)٠

وجدير بالملاحظة هنا ، أن القديم والجديد يتصلان اتصالا مباشرا بفقه الشافعي لا بأصوله ، لأن الأصول قلما تتعرض للتغيير،

<sup>(</sup>۱۷) ذكره الاستاذ مصطفى عبد الرازق فى كتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ـ ص ۲۲۸ نقلا عن هامش الانتقاء ـ ص ۷۷ . (۱۸) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ـ للاستاذ مصطفى عبد الرازق ـ ص ۲۲۸ .

لانها تتصــل بالقواعد العامة ، أما الفقه فإنه يتصـل بالفروع ، والفروع كثيرا ما تتغير ، لاتصالها بالإجتهاد ، والاجتهاد يتغير من آن لآخر لاسباب اقتضت ذلك ، تبعا للزمان والمكان والاسخاص والظروف وقانون الضرورة ، كما أنه يختلف من مجتهد لآخر ، لاختلاف الاصول والقواعد التى بنى عليها اجتهاد كل منهما عن الآخر ،

\* \* \*

## الفصلالأول

# أيبول الشافعي

لا جدال أن الإمام الشافعي رضى الله عنه واضع علم الاصول، فنسبته إلى هذا العلم كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق ، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض .

قال الإمام الرازى: (١٩) « اتفق الناس على أن أول من صنف فى هذا العلم الشافعى وهو الذى رتب أبوابها ، وميز بعض أقسامها عن بعض ، وشرح مراتبها فى القوة والضعف » •

وقال أيضا (٢٠): « واعلم أن نسبة الشافعى إلى علم الاصول كنسبة ارسطاطاليس إلى علم المنطق ، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض ٢٠٠٠ فكذلك هنا الناس كانوا قبل الشافعى يتكلمون في مسائل أصول الفقه ، ويستدلون ويعترضون ، ولكن ما كان لهم قانون كلى مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة ، وفي كيفيــة معارضتها وترجيحها ، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ، ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع » .

وقال ابن خلدون (٢١): « وكان أول من كتب فيه \_ أى فى علم الأصول \_ الشافعى رضى ألله عنه ، أملى فيه رسالته المشهورة ، تكلم فيها فى الأوامر والنواهى والبيان والخبر ، والنسخ ، وحكم العلة المنصوصة من القياس ، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه ، وحققوا تلك القواعد ، وأوسعوا القول فيها ، وكتب المتكلمون أيضا كذلك ، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه واليق بالفروع » .

<sup>(</sup>١٩) مناقب الامام الشافعي للرازي - ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢٠) المرجع السابق - ص ٥٦ ، ٥٧ .

<sup>(</sup>٢١) مقدمة ابن خلدون \_ طبع مصطفى محمد \_ ص ٥٥٥ .

وقال الاستاذ مصطفى عبد الرازق (٢٢) : « والباحثون فى هذا الشأن من الغربيين يرون فى الشافعى واضعا لاصول الفقه . يقول جولد زيهر فى مقالته « فقه » فى دائرة المعارف الإسلامية : « وأظهر مزايا محمد بن إدريس الشــافعى وضع نظام الإستنباط الشرعى فى أصول الفقه ، وحدد مجال كل أصل من هذه الاصول، وقد ابتدع فى رسالته نظاما للقياس العقلى الذى ينبغى الرجوع إليه فى التشريع من غير إخلال بما للكتاب والسنة من الشان المقدم ، رتب الإستنباط من هذه الاصول ، ووضع القواعد لاستعمالها بعد ما كان جزافا » .

ودراستنا لأصول الشافعى فى حقيقتها دراسة لأصول مذهبه وإلمام ببعض فروع ذلك المذهب · كما أنها المنهج الفقهى للشافعى ، فدراستها دراسة لما انبنى على هذا المنهج من نتائج جزئية ، ثم إنها مما امتاز به الشافعى على غيره فدراستها دراسة للناحية الفكرية التى امتاز بها الشافعى ·

قال الشيخ أبو زهرة (٣٣) : « وان دراسة العالم إنما تكون بدراسة ما اختص به ذلك العالم ، وقد اختص الشافعى من بين المجتهدين الذين سبقوه وعاصروه بانه هو الذى حدد أصول الإستنباط وضبطها بقواعد عامة كلية ، فدراسة تلك الاصول دراسة للناحية الفكرية التى امتاز بها الشافعى ، وسبق بها العلماء » .

وكان أول كتاب للشافعى فى الأصول هو كتاب « الرسالة » كتبها لعبد الرحمن بن مهدى قبل مجيئه الى مصر ، ثم أعاد كتابتها بمصر ، وهى المسهورة واطلق عليها « الرسالة الجديدة » وعلى الأولى « الرسالة القديمة » ، وقد اشتملت على أكثر مباحث الشافعى فى الأصول ولكنها لم تشتمل على كلها بل هناك مباحث أصولية للشافعى غيرها فى مواضع كثيرة من كتساب « الام » ،

<sup>(</sup>۲۲) تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیة ـ للاستاذ مصــطفی عبد الرازق ـ ص ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٢٣) الشافعي ـ للشيخ أبي زهرة ـ ص ١٧٨ .

ومباحث مستقلة فى كتاب « إبطال الإستحسان » وكتاب « جماع العلم » .

قال الاستاذ احمد أمين (٢٤): « وليس تعرضه ـ أى الشافعى ـ « لاصول الفقه مقتصرة على رسالته فى الاصول ، بل تعرض له أيضا فى مواضع كثيرة من كتاب « الام » فتعرض ـ مثلا ـ لمناقشة الفرقة التى تنكر العمل بالاحاديث بتاتا ، وكتب فصلا فى إبطال الإستحسان » .

وهل يفهم من وجود رسالتين للشافعي ، الجديدة والقديمة، وجود أصولين للشافعي : أحدهما قديم ، والآخر جديد ؟

لعل ما قلناه فى آخر كلامنسا عن مذهب الشافعى الجديد والقديم كفيل بالجواب عن هذا التساؤل ، وهو أن الاصول قلما نتعرض للتغيير لانها تتصل بالقواعد العامة ، فلا يفهم منه وجود اصولين للشافعى متغايرين ، غاية ما هنالك أن الإمام الشافعى رضى الله عنه ، لما قدم الى مصر لم يأخذ معه كتبه ومنها الرسالة فاعاد كتابتها بمصر .

ولاشك أن الرسالة الجديدة أكثر تنقيحا من الرسالة القديمة وإن كانت أصغر هجما منها ·

قال الإمام الشافعي في الرسالة الجديدة (٢٥): « وغاب عنى بعض كتبى ، وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت ، فاختصرت خوف طول الكتاب ، فاتيت ببعض ما فيه الكفاية ، دون نقص العلم في كل أمره » •

وأيا ما كان فقد ذهبت الرسالة القديمة ، وليس فى أيدى الناس الآن إلا الرسالة الجديدة ·

<sup>(</sup>۲۶) ضحى الاسلام \_ ج ٢ \_ ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>۲۵) طبع مصطفی الحلبی ـ سنة ۱۹۲۰ ـ ص ۳۱) .

والآن ، ما هى الأسس والقواعــد التى بنى عليها مذهب الشافعى ، وما هى ادلة الأحكام عنده ؟ وما هى مراتبها ، وما هى طريقت فى الإستدلال والإستنباط ؟ أو بعبارة أعم ، ما هى أصول الشافعى ؟

للحصول على جواب مرض وواف على هذه الاسئلة ، يجدر بنا أن نرجع الى ما ذكره الإمام الشافعى نفسه فى كتبه الجديدة ، وخاصة كتساب الرسسالة ، ولهسنذا فدراستنا لاصول الشافعى سوف تتركز اساسا على ما تضمنه كتاب الرسالة من مسائل مع عدم إغفال ما قد تكون فى غيرها من كتب الشافعى وسوف نتناولها بالبحث مسالة مسالة ، مرتبة حسب ورودها فى الكتاب ، وذلك تسهيلا للرجوع إليه ، وحفاظا على النمط الذى سسار عليه الشافعى ، ولمعرفة مدى الترابط بين مسائلها ، وعلاقة كل منها المتاخرى ، وعلى هذا نقول :

#### ( المقدمــة )

بدأ الإمام الشافعي رضي الله عنه كتاب الرسالة بالمقدمة (٢٦)، فحمد الله الذي خلق السموات والارض ، وجعل الظلمات والنور ، والذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه الا بنعمة منه ، توجب على مؤدي ماضي نعمه بادائها : نعمة حادثة يجب عليه شكره بها ، ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته ، الذي هو كما وصف نفسه ، وفوق ما يصفه به خلقه ،

وبين أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا والناس صنفان : أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوا بالسنتهم فخلطوه بحق الله الذى انزل إليهم .

وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله ، ونصبوا بايديهم حجارة وخشبا وصورا استحسنوها ، ونبزوا اسماء افتعلوها ،

<sup>(</sup>٢٦) كتاب الرسالة ـ ط . مصطفى الحلبي ، سنة . ١٩٤٠ .

ودعوها الهة عبدوها ، فاذا استحسنوا غير ما عبدوا منها القوه ونصبوا بايديهم غيره فعبدوه : فأولئك العرب .

وسلكت طائفة من العجم سليلهم في هذا ، وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره .

ثم يبين أن الله تعالى اختار المصطفى لوحيه ، وانتخبه لرسالته ، وفضله على جميع خلقه ، بفتح رحمته ، وختم نبوته ، واعم ما أرسل به مرسل قبله ، ورفع ذكره مع ذكره فى الأولى ، وهو الشافع المشفع فى الآخرى ، وأفضل خلقه نفسا ، وأجمعهم لكل خلق رضيه فى دين ودنيا وخيرهم نسبا ودارا .

ثم بين أن الله تعالى اختار المصطفى لوحيه ، وانتخبه درجاتهم فى العلم به ، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم فى الاستكثار من علمه ، والصبر على كل عارض دون طلبه ، وإخلاص النية لله فى استدراك علمه ، نصا واستنباطا والرغبة إلى الله فى العون عليه ، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه ، فإن من ادرك علم احكام الله فى كتابه نصا واستدلالا ، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه ، فاز بالفضيلة فى دينه ودنياه ، وانتفت عنه الريب ، ونورت فى قلبه الحكمة ، واستوجب فى الدين موضع الإمامة ،

وفى ختام المقدمة قال: « فليست تنزل باحد من اهل دين الله نازلة إلا وفى كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها .

قال الله تعالى : « كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد (٢٧) » .

وقال : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون (٢٨) » •

(م ١٥ ـ الشافعي )

<sup>(</sup>۲۷) سورة ابراهيم (۱) .

<sup>(</sup>۲۸) سورة النصل (۱۶) .

وقال : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين (٢٩) » .

وقال: « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ، ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم (٣٠) » .

هكذا صور الإمام الشافعي رضى الله عنه في المقدمة مدى اهمية البيان بالنسبة للناس والتشريع ، فهو الوسيلة الأولى للوصول الى المعاية ، وها العلم في حقيقت الابيان للإنسان لما كان يجهله .

ولهذا فمنطقى جدا إذا ما نرى الإمام الشافعى رضى الله عنه افتتح رسالته بعد هذه المقدمة بالكلام عن البيان ، ما هو ؟ ، فافرد لذلك بابا عنوانه « كيف البيان » .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢٩) سورة النحل (٨٩) .

<sup>(</sup>۳۰) سورة الشورى (۲۰) .

#### البيستان

عرف الإمام الشافعي رضى الله عنه البيان بقوله « والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول ، متشعبة الفروع .

فاقل ما فى تلك المعانى المجتمعة المتشعبة : انها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه ، متقاربة الاستواء عنده ، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ومختلفة عند من يجهل لسان العرب » (٣١) .

وقد عرض من جاء بعد الشافعي لتحديد معنى البيان على وجه أوضح ·

قال الإمام الغزالى فى كتابه « المستصفى » (٣٣): « اعلم أن البيان عبارة عن امر يتعلق بالتعريف والاعلام ، وانما يحصل الاعلام بدليل ، والدليل محصل للعلم ، فهاهنا ثلاثة امور: اعلام ، ودليل به الاعلام ، وعلم يحصل من الدليل ، فمن الناس من جعله عبارة عن التعريف ، فقال فى حصده: انه اخراج الشيء من حيز الإشكال الى حيز التجلى ، ومنهم من جعله عبارة عما به تحصل المعرفة فيما يحتاج إلى المعرفة ، أعنى الامور التى ليست ضرورية ، وهو الدليل ، فقال فى حده : إنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه الى العلم بما هو دليل عليه ، وهو اختيار القاضى ،

ومنهم من جعله عبارة عن نفس العلم ، وهو تبين الشيء ، فكان البيان عنده والتبيين شيء واحد ·

ولا حجر فى اطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة الا أن الأقرب الى اللغة والى المتداول بين أهل العلم ما ذكره القاضى ، إذ يقال لمن دل على غيره على الشيء ، بينه له ،

<sup>(</sup>٣١) كتابة : الرسالة للشافعي - ١٩٤٠ - ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣٢) المستصفى للفزالى \_ طبع الاميرية \_ ١٣٢٢ ه \_ ج ١ ص ٣٦٦ ، ٣٦٦ .

وهذا بيان منك لكنه لم يتبين ، وقال تعالى : ( هذا بيان للناس ) (٣٣) وأراد به القرآن ·

وعلى هذا فبيان الشيء قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح ، فهى بيان فى حق من تقدمت معرفته بوجه المواضعة ، وقد يكون بالفعل والإشارة والرمز ، إذ الكل دليل ومبين ، ولكن صار فى عرف المتكلمين مخصوصا بالدلالة بالقول ، فيقال : بيان حسن : أى كلم حسن رشيق الدلالة على المقاصد » .

وقال العلامة البنانى (٣٤) : « قال العضد (٣٥) : البيان يطلق على فعل المبين وهو كالسلام والكلام للتسليم والتكليم ، واشتقاقه من بان إذا ظهر وانفصل ~ وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل ، وعلى متعلق التبيين ومحله ، وهو المدلول .

وبالنظر الى المعانى الثلاثة اختلف تفسير العلماء له ، فقال الصيرفى ، بالنظر الى الاول : هو الاخراج من حيز الاشكال الى حيز التجلى والوضوح •

<sup>(</sup>٣٣) بيان : قال القرطبى : يعنى « القرآن » عن الحسن وغيره . وقيل هذا اشارة الى قوله ( قد خلت من قبلكم سنن ) . ( تقسسسير القرطبى ــ طبع دار الكتب ٥٧ - ج ٤ – ص ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>۲۲) حاشية البناني على جمع الجوامع - طبع مصــطفي الحلبي - ١٩٣٧ - ج ٢ - ص ٢٧٠٠

<sup>(</sup>٣٥) العضد: هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الففار بن أحمد الايحى الظفرى قاضى القضاة عضد الدين الشيرازى . كان اماما فى المعتبولات ، عارفا بالاصلين والمعتبانى والبيان والنحو له فى علم الكلام كتاب « المواقف » وغيره ، وفى أصول الفقسسه « شرح مختصر ابن الحاجب ، توفى صبحونا فى قلعة دريميان سنة ٧٥٦ ه ( طبقات الشافعية الكبرى للسبكى للمع الحسينية للمجاد على ١٠٨ ) .

قال شيخ الاسلام عبد الرحمن الشربيني مقررا: « وقال القاضى: والاكثرون نظرا الى الشانى انه هو الدليل ، وقال أبو عبد الله البصرى: نظرا الى الثالث: هو العلم عن الدليل » ،

وقال الإمام محمد بن الحسن البدخشى فى كتابه: « مناهج العقول » (٣٦): « والمبين هو الموضح من البيان أو التبيين بمعنى التوضيح ، وكلاهما مصدر كالكلام والتكليم ، وهو فى الاصطلاح: الكاشف عن المعنى المراد المتضح الدلالة بنفسه أو بانضمام المبين » ،

وقال الإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوى المتوفى سنة ٧٧٣ هـ فى كتابه: « نهاية السول »: « المبين ، بفتح الياء: اسم مفعول من قولك: ببينت الشيء تبيينا أى وضحته توضيحا ، وهو أى المبين يطلق على شيئين ، أحدهما الواضح بنفسه ، وهو ما يكون كافيا فى إفادة معناه ، وقال فى المحصول: إما لامر راجع إلى اللغة كقوله تعالى ( والله بكل شيء عليم ) ، فإن إفادة هذا اللفظ لهذا المعنى بوضع اللغة ، وقد يكون بالفعل كقوله تعالى: ( واسأل القرية ) فإن حقيقة هذا اللفظ من جهة اللغة إنما هو طلب السؤال من الجدران ، ولكن العقل قد صرفنا عن ذلك ، وبين أن المراد به الأهـا، ،

ثم قال : واعلم أن إطلاق لفظ المبين بفتح الياء على الواضح بنفسه لم يدركه الإمام ولا صاحب الحاصل ، وهو وإن كان غير متبادر إلى الفهم فهو صحيح لغة ومعنى ، أما معنى فلان المتكلم قد أوضحه حيث لم يأت بلفظ مجمل ، وأما لغة فقد قال الجوهرى في الصحاح ما نصه : والتبيين : الإيضاح ، والتبيين أيضا : الوضوح وفي المثل : قد بين الصبح لذى عينين أى تبين ، هذا لفظه ، فأطلق التبيين على الوضوح وهو مصدر وضح لا أوضح ، نقول : وضح

<sup>(</sup>٣٦) كِتَابُ ( شرح البدخشي ) طبع صبيح ، ج ٢ ـ ص ١٧٢ .

الشيء وضوحا فهو واضح ، فيكون اسم المفعول منه وهو المبين يطلق أيضا على ما قد وضح بنفسه ، وإن لم يوضحه غيره .

ثم قال : القسم الثاني : الواضح بغيره : وهو ما يتوقف فهم المعنى منه على انضمام غيره إليه ، وذلك الغير وهو الدليل الذي، حصل به الإيضاح يسمى مبينا بكسر الياء (٣٧) .

وقال الاستاذ مصطفى عبد الرازق : « ويوشك أن يكون مذهب القاضي الباقلاني هو أقرب المذاهب الى رأى الشافعي (٣٨) .

#### انــواع البيـان

ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب « الرسالة » خمسة أنواع للبيان :

- ١ \_ الكتاب يبين الكتاب زيادة في البيان (٣٩) .
- ٢ ـ السنة تبين التفصيل الجزئي أو النوعي الذي لم يذكره الكتاب (٤٠) ٠
  - ٣ ـ السنة تبين المجمل من الكتاب (٤١) ٠
- ٤ ـ السنة تبين حكمـا جديـدا غير منصــوص عليه في الكتاب (٤٢) .
- ٥ ـ الاجتهاد تبين شيئا من الحكم غير منصوص عليه في الكتاب أو السنة ، ولكن وجد فيه معنى مماثلا أو مشابها

(۳۷) شرح البدخشي \_ طبع صبيح \_ ج ٢ \_ ص ١٧٩ \_ ١٨٠ . ( نهاية السول ) .

(٣٨) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ـ للاستاذ مصــطفى عبد الرازق \_ طبع لجنة التأليف \_ ١٩٥٩ \_ ص ٢٣٩ .

- - (٠٤) المرجع السابق ـ ص ٢٨ . (١٤) المرجع السابق ـ ص ٣١ .
  - (٢٤) المرجع السابق ص ٣٢٠٠

لما نص عليه في الكتاب أو السنة · وهذا هو المعروف بالقياس (٤٣) ·

#### ١ \_ الكتاب يبين الكتاب:

مثل الإمام الشافعي رضى الله عنه بيان الكتاب للكتاب بقوله تعالى في المتمتع :

« فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » (٤٤) .

وقوله تعالى : « وواعدنــا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر » (٤٥) ٠

فكان واضحا بينا عند من خوطب بالآية الأولى أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع : عشرة ايام كاملة ، كما كان واضحا عند من خوطب بالآية الثانية أن ثلاثين ليلة وعشرا = أربعون ليلة.

فقوله تعالى تتميما للآية الأولى : « تلك عشرة كاملة » وقوله تعالى تتميما للآية الثانية : « فتم ميقات ربه اربعين ليلة » يحتملان ان يكونا زيادة فى التبيين ، وأن يكونا لمجرد الإعلام ، لكن كونهما لزيادة التبيين اشبه من كونهما لمجرد الإعلام ، وذلك لزيادة الفائدة وهو التاكيد ، ولهذا سمى المتأخرون هذا النوع من البيان : بيان التاكد .

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة (٤٦): « البيان

<sup>(</sup>٣٤) المرجع السابق \_ ص ٣٤ .

<sup>(}})</sup> سورة البقرة الآية ( ١٩٦ ) ، وتمامها ( تلك عشرة كالمة ذلك لمن لم يكن ألهله حاضرى المسجد الحرام ) .

<sup>(</sup>٥٤) سورة الأعراف الآية ( ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>۲3) ص ۲۱ – ۲۸ ۰

الأول ـ قال الله تعالى فى المتمتع : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام » .

فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع : عشرة أيام كاملة .

قال الله : « تلك عشرة كاملة » فاحتملت أن تكون زيادة فى التبيين واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة .

وقال الله : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة » .

فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن ثلاثين وعشرا أربعون ليلة ، وقوله : « أربعين ليلة » يحتمل ما احتملت الآية قبلها : من أن تكون : إذا جمعت ثلاثون إلى عشر كانت أربعين ، وأن تكون زيادة في التبيين ،

ثم قال : « وأشبه الامور بزيادة تبيين جملة العدد فى السبع والثلاث ، وفى الثلاثين والعشر : أن تكون ريادة فى التبيين ، لانهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعه » .

۲ – السنة تبین التفصیل الجزئی او النوعی الذی لم یذکره الکتاب :

مثل الإمام الشافعى رضى الله عنه هذا النوع من البيان بقوله تعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق

وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا » (٤٧) ·

فهذه الآية بينت الوضوء وكيفيته ، وبينت الغسل من الجنابة ، ولكنها لا تبين عدد المرات التى تجزىء فيها غسل الوجه والاعضاء فهل يكفى أقل الغسل أى مرة واحدة أولا ؟ ولا تبين ، هل الكعبين والمرفقين مما يغسل ؟ لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل ، وأن يكونا داخلين فى الغسل ، وهل يكفى مسح الرجلين بدلا من غسلهما ؟ كما أن الآية سكتت عن ذكر نوع من الاسستنجاء وهو الإستنجاء بالحجارة .

فجاءت السنة تبين التفاصيل الجزئية المجملة في هذه الآية ، فتوضأ رســـول الله على مرة مرة (٤٨) ، وتوضأ على أيضا مرتين مرتين (٤٩) ، وتوضأ على أيضا ألاثا ولم يزد على ثلاث (٥٠) ،

(٤٧) سورة المائدة أية (٦) ٠

(٨٤) روى الامام البخارى بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قوضا النبى على مرة مرة . ( ارشاد السارى ـ طبع الميمنة ـ ج ١ ـ ص ٢٠٤) .

(۹)) روی الامام البخاری بسمسنده عن عبد الله بن زید ان النبی علی توضأ مرتین مرتین ( ارشاد الساری ـ ج ۱ ـ ص ۲۰) ) .

(٥٠) روى البخارى عن عطاء بن يزيد أن حمران مولى عثمان اخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا باناء ، فاقرغ على كقيه ثلاث مرار فضسلها ، ثم الدخل يمينه فى الاناء فمضمض واستنشق ، ثم غسسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرار ، ثم مسمح براسه شسم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكمبين ثم قال عثمان رضى الله عنه : قال رسول الله عنه : من توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركمتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ( ارشاد السارى ج ١ ص

وهذا يدل على أن المرة الواحدة تجزىء ، وإذا أجزات المرة الواحدة فالثلاث اختيار ، والزيادة على ثلاث مذمومة (٥١) ، ويدل أيضا على أن الكعبين والمرفقين داخلان في الغسل .

ثم إن قوله عليه الصلة والسلام « ويل الاعقاب من النار (٥٢) » يدل على أن المطلوب هو غسل الرجلين فلا يكفى مسحهما .

وبين رسول الله على نوعا من الإسستنجاء لم يرد ذكره فى الكتاب ، وهو الإستنجاء بالحجارة ، فقد روى الامام البخارى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : اتى النبى على الغائط فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، والتمست الثالث فلم أجده ، فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين ، والقى الروثة وقال : هذا ركس (٥٣) .

(٥١) روى أبو داود وغيره باسناد جيد : أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ، ثم قال : من زاد على هذا أو نقص فقد داساء وظلم ( ارشاد السارى - ج ١ - ص ٤٠١) .

(٥٢) روى البخارى عن عبد الله بن عمرو قال : تخلف النبي الله في سفره فادركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضا ونصمح عسلى ارجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين أو ثلاثا .

قال الامام القسطلانى : واستنبط من هذا المحديث الرد على الشيعة القائلين بأن الواجب المسح آخذا بظاهم راءة وارجلكم بالخفض اذ لو كان الغرض المسع لما توعد عليه بالنار (ارشال السارى ـ ج ا ـ ص ٣٦٤) .

(٥٣) تال الامام القسطلانى : فان تلت : ما وجه اتيانه بالروثة بعد أمره عليه الصلاة والسلام بالاهجار ؟ اجيب بأنه قاس الروث على الحجر بجامع الجمود ، فقطع صلى الله عليه وسلم تياسه بالفرق او بابداء المانع ، ولكنه ما تاسه الا لضرورة عدم المنصوص عليه ( ارشاد السارى ـ ج ـ ـ ص ٢٤ ٤ ـ ٣٢) ) .

### وهذا نص ما قاله الشافعي رضي الله عنه في الرسالة (٥٤) :

« البيان الثانى ـ قال الله تبارك وتعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة فاعسلوا وجوهكم ، وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا » (٥٥) .

وقال : « ولا جنبا إلا عابري سبيل » ·

فأتى كتاب الله على البيان فى الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفى الغسل من الجنابة ، ثم كان اقل غسل الوجه والاعضاء مرة مرة ، واحتمل ما هو أكثر منها ، فبين رسول الله الوضوء مرة ، وتوضأ ثلاثا ، ودل على أن أقل غسل الاعضاء يجزىء ، وأن أقل عدد الغسل واحدة ، وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار .

ودلت السنة على أنه يجزىء فى الاستنجاء ثلاثة أحجار ، ودل النبى على ما يكون منه الغسل ، ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل ، لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل ، وأن يكونا داخلين فى الغسل ، ولما قال رسول الله : « ويل للاعقاب من النار » دل على أنه غسل لا مسح » .

#### ٣ - السنة تبين المجمل من الكتاب:

بين رسول الله على بسنته القولية والفعلية الفرائض والاحكام التي جاءت في القرآن مجملة لم تذكر هياتها ولا تفاصيلها .

ومثل الإمام الشافعي رضي الله عنه ذلك بقوله تبارك وتعالى :

« إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » (٥٦) .

<sup>(</sup>٥٤) ص ۲۸ – ۲۹ ،

<sup>(</sup>٥٥) سورة المائدة آية ٦ .

<sup>(</sup>٥٦) سورة النساء آية (١٠٣) .

وقوله : « وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة » (٥٧) .

وقوله : « واتموا الحج والعمرة لله » (٥٨) .

فاصل فرض الصلاة والزكاة والحج والعمرة ثابت بهذه الآيات، ولكنها مجردة عن ذكر هياتها وتفاصيلها ، فجاءت السنة القولية والفعلية تبين مواقيتها ، وعدد ركعاتها وسننها ، وعدد الزكاة ، ومواقيتها ، وكيف عمل الحج والعمرة ، وميقاتهما ومواقيتهما .

والفرق بين هذا النوع والنوع الذى قبله ، أن الكتاب فى هذا النوع لم يذكر إلا أصل الفرض ، ولا يتطرق إلى أكثر من ذلك ، بل يترك بيان العدد والتفاصيل للسنة ، بينما الكتاب فى النوع الذى قبله تطرق إلى بيان الكيفية وبعض التفاصيل ، وإن كان يترك للسنة بيان ما خفى من التفاصيل الجزئية .

#### قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة (٥٩):

« البيان الثالث \_ قال الله تبارك وتعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا » •

وقال : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » ·

وقال : « واتموا الحج والعمرة لله » ·

ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها ، وعدد الزكاة ومواقيتها ، وكيف عمل الحج والعمرة ،

<sup>(</sup>٥٧) سورة البقرة آبية (٣٤) .

<sup>(</sup>٥٨) سورة البقرة آية (١٩٦) ، وفي مواضع أخرى كثيرة .

<sup>(</sup>٥٩) ص ٣١٠

وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه وتاتفق (٦٠) ، ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة » ٠

#### ٤ - السنة تبين حكماً جديدا غير منصوص عليه في الكتاب:

سميت هذا النوع من السنة بالسنة المنشئة ، وتجب طاعته عليه الصلاة والسلام فيها ، فهى تشريع مبتدا منه ، ولا تحل معصيته ، وليس الاخذ بها تقديما لها على كتاب الله ، وإنما امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ، ولو كان رسول الله على لا يطاع فى هذا القسم لم يكن لطاعته معنى ، وسقطت طاعته المختصة به ، وانه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به ، وقد قال الله تعالى : « من يطع الرسسول فقد طاعا الله » (11) .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه: « البيان الرابع ـ كل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتاب ، وفيما كتبنا في كتابنا هذا ، من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة ، دليل على أن الحكمة سنة رسول الله ٠٠٠ فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه ، وأن ينتهوا الى حكمه ، ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل ، لما افترض الله من طاعته (٦٢) .

<sup>(.7) (</sup>تاتفت ) فعل مضارع لم تدغم فيه فاء الافتمال ، بل تلبت حرفا لينا من جنس الحركة قبلها ، وهى لغة أهل الحجاز ، يقولون : « يتفق ، باتفق ، نهو موتفق ، ولغة غيرهم الادغام فيتولون : « يتفق ، فهو متفق » والشافعى يكتب ويتحدث بلغته : لغة أهسل الحجاز . ( تحقيق الإستاذ أحمد محمد شاكر ) .

<sup>(</sup>٦١) سورة النساء آية (٨٠) .

<sup>(</sup>٦٢) الرسالة ٣٢ ـ ٣٣ .

وقال أيضا : « وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم ، فبحكم الله سنه ، وكذلك أخبرنا الله في قوله : « وانك لتهدى إلى صراط مستقيم ، صراط الله » (٦٣) وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب ، وكل ما سن فقد الزمنا الله اتباعه ، وجعل في اتباعه طاعته ، وفي العنود عن اتباعها معصية التي لم يعذر بها خلقا ، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجا ، لما وصفت وما قال رسول الله .

اخبرنا سفیان عن سالم ابو النصر مولی عمر بن عبید الله سمع عبید الله بن ابی رافع یحدث عن ابیه ان رسول الله قال : « لا الفین احدکم متکا علی اریکته یاتیه الامر من امری ، مما امرت به او نهیت عنه ، فیقول : لا ادری ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه » (۲۶) .

وذكر الإمام الشافعي رضى الله عنه أن العلماء ليسوا على وفاق في وجود هذا النوع من السنة بل اختلفوا فيها ، فمنهم من اقرها ، ومنهم من نفاها وقال : لم يسن سنة قط إلا ولها اصل في الكتاب ، ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله ، فاثبتت سنته ، ومنهم من قال : القي في روعه كل ما سن ، وسنته الحكمة التي القي في روعه عن الله ، فكان ما القي في روعه سنته .

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : « ٠٠٠ والوجه الشالث ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب ٠

فمنهم من قال : جعل الله ، بما افترض من طاعته ، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه ، أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب .

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب ، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها ، على أصل جملة فرض

<sup>(</sup>٦٣) سورة الشورى آية ( ٥٢ ، ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٦٤) الرسالة ۸۸ ـ ۸۹ .

الصلاة ، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع ، لأن الله قال : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » (10) وقال : « واحل الله البيع وحرم الربا » (17) فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله ، كما بين الصلاة .

ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله فاثبتت سنته بفرض

ومنهم من قال : القى فى روعه كل ما سن ، وسنته الحكمة الذى القى فى روعه سنته (٦٧) .

واید ابن القیم ما ذهب إلیه الشافعی تاییدا قویا ، فقد قال فی کتابه « اعلام الموقعین ما نصه : « ، ، ، بل احکام السنة التی لیست فی القرآن إن لم تکن اکثر منها لم تنقص عنها ، فلو ساغ لنا رد کل سنة زائدة کانت علی نص القرآن لبطلت سنن رسول الله علیه الا سنة دل علیها القرآن ، وهذا هو الذی اخبر النبی علیه بانه سیقع ولابد من وقوع خبره ( ۱۵۸ ) ،

وايد الشاطبى فى الموافقات الرأى القائل بأن السنة لا تأتى بشىء إلا إذا كان له أصل من الكتاب ، فقد قال ما نصه : « السنة راجعة فى معناها إلى الكتاب ، فهى تفصيل مجمله ، وبيان مشكله ، وبسط مختصره ، وذلك لانها بيان له ، وهو الذى دل عليه قوله تعاله : « وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » (٦٩) فلا تجد فى السنة أمرا ، إلا والقرآن دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية ، وأيضا ما دل على أن القرآن هو كلى الشريعة وينبوع لها ، ولان الله تعالى قال : « وإنك لعلى خلق عظيم » (٧٠) .

<sup>(</sup>٦٥) سورة النساء آية (٢٩) .

<sup>(</sup>٦٦) سورة البقرة آية (٢٧٥) .

<sup>(</sup>٦٧) الرسالة ص ٩٢ ، ٩٣ .

<sup>(</sup>٦٨) اعلام الموقعين \_ طبع السعادة \_ ج ٢ \_ ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٦٩) سورة النحل آية (٤٤) .

<sup>(</sup>٧٠) سورة القلم آية (١) .

وفسرت عائشة رضى الله عنها بان خلقه القرآن ، واقتصرت فى خلقه على ذلك ، فدل على أن قوله وإقراره راجع إلى القرآن ، لأن الخلق محصور فى هذه الاشياء ، ولان الله جعل القرآن تبيانا لكل شىء ، فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه فى الجملة ، لأن الأمر والنهى أول ما فى الكتاب ، ومثله قوله تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب ، وقوله قاله : « الميوم أكملت لكم فى الكتاب من شىء » (١٧) ، وقوله : « الميوم أكملت لكم دينكم » (٧٧) وهو يريد إنزال القرآن ، فالسنة إذن فى محصول الأمر بيان لما فيه ، وذلك معنى كونها راجعة إليه ، وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك حسيما يذكر (٧٧) ،

اما فضيلة الشيخ ابو زهرة فانه يرى أن الخلاف لا ينبنى عليه عمل ، بل هو اقرب إلى الخسلاف اللفظى ، فقد قال ما نصه : « وعندى أن الخلاف فى هذا المقسام لا ينبنى عليه عمل ، بل هو اقرب إلى الخلاف اللفظى ، لان كلا الفريقين يتشهد بالسنة ، وياخذ بما تاتى حجة مسلمة ولا يتوقف حتى يبحث عن اصلها فى الكتاب، ولان الذى يقول إن اصول السنة فى الكتاب يوسع فى معنى الاصل فيجعله يشمل الاصول العامة ، والقاعدة التى تشمل احكام باب من أبواب الفقة الإسلامى ، ولذا يقول صاحب الموافقات فى بيان الاصول فى الكتاب والسنة فيقول : « إن المصالح لا تعدو الثلاثة أقسام ، وهى الضروريات ويلحق بها مكملاتها ، والحاجيات وتضاف إليها مكملاتها ، والحاجيات وتضاف إليها وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور ، فالكتاب أتى بها أصولا ، ليرجع إليها ، والسنة أتت بها تفريعا على فالكتاب ، وبيانا لما فيه منها فلا تجد فى السنة إلا ما هو راجع إلى اللقاسم (٧٤) ،

<sup>(</sup>٧١) سورة الانعام آية (٣٨) .

<sup>(</sup>٧٢) سورة المائدة آية (٣) .

<sup>(</sup>٧٣) كتاب الشافعي للشيخ أبو زهرة \_ ص ٢٣٩٠.

<sup>(</sup>٧٤) المرجع السابق - ص ٢٣٩ ٠

#### والامثلة على هذا النوع من السنة كثيرة ، منها :

ما رواه أسامة بن زيد رضى الله عنه : أن النبى على قال : « لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم » متفق عليه • وقد أخذ الناس بهذا الحديث وهو زائد على القرآن (٧٥) •

ومنها ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى على قضى بيمين وشاهد • ( أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وقال : إساده حسن ) •

وقد أخذ به أصحاب رسول الله على وجمهور التابعين والأثمة وإن كان زائدا على ما في القرآن (٧٦) •

واخذ العلماء بحديث توريثه على بنت الإبن السدس مع البنت وهو زائد على ما فى القرآن ، وبحديث « من قتل قتيلا فله سلبه » وهو زائد على ما فى القرآن من قسمة الغنائم ، بل واخذوا بحديث « لا يقاد الوالد بالولد » مع ضعفه ، وهو زائد على ما فى القرآن (۷۷) .

( ۲۲ ، ۷۷ ) اعلام الموقعين ـ ج ۲ ـ ص ۲۸۹ ، ۲۹۰ .

(م ١٦ ـ الشافعي )

<sup>(</sup>٧٥) قال العلامة الصنعانى محمد بن اسماعيل المتوفى سنة المحماهير وروى خلافه عن معاذ ومعاوية ومسروق وسعيد بن المسيب ، الحماهير وروى خلافه عن معاذ ومعاوية ومسروق وسعيد بن المسيب ، وابراهيم النخعى ، واسحاق . وذهب اليه الامامية والناصر ، وقالوا : انه يرش المسلم من الكافر من غير عكس ، واحتج معاذ بأنه سسمع النبى على يقول : « الاسلام يزيد ولا ينقص » اخرجه أبو داود وصححه الحاكم ، وأجاب الجمهور بأن الحديث المتفق عليه نص في منع التوريث، وحديث معاذ ليس فيه دلالة على خصوصية الميراث انما فيه الاخبار بأن دين الاسلام يفضل غيره من سسائر الاديان ، ولا يزال يزداد ولا ينقص ( لا ينقص ) سبل السلام حطبع الاستقامة سنة ١٦٩ هـ - ٢ -

ومنها: ما ذكره الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة ، في قوله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (٧٨) .

قال الشافعى رضى الله عنه : « نزلت هذه الآية فيما بلغنا \_ والله اعدام \_ فى رجل خاصم الزبير فى ارض ، فقضى النبى بها للزبير ، وهذا القضاء سنة من رسول الله لا حكم منصوص فى القرآن (٧٩) .

## ٥ - الإجتهاد ببين حكما غير منصوص عليه في الكتاب والسنة ( القياس ) :

النوع الخامس من انواع البيان التي قررها الإمام الشافعي رضى الله عنه هو الاجتهاد . فقد فرض الله على خلقه الإجتهاد في طلب حكم لم ينص عليه في الكتاب او السنة ، وابتلى طاعتهم في الإجتهاد ، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم .

قال الله تبارك وتعالى : « ولنبلونكم حتى نعلم المصاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم » (٨٠) .

وروى الإمام الشافعي رضى الله عنه بسنده عن عمرو بن العاص ، أنه سمع رسول الله عني يقول : « إذا حكم الماكم فاجتهد فاصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » .

واعتبر الإمام الشافعي رضى الله عنه هذا النوع من الاجتهاد قياسا ، والقياس عنده : ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة ، لانهما علم الحق المفترض طلبه ، وموافقته تكون من وجهتين :

<sup>(</sup>٧٨) سورة النساء آية (٦٥) .

<sup>(</sup>٧٩) الرسالة \_ ص ٨٢ ، ٨٣ .

<sup>(</sup>۸۰) سورة محمد آیة (۳۱)

احدهما: ان یکون الله او رسوله حرم الشیء او احله لمعنی منصوص علیه ، فإذا وجد مثل ذلك المعنی فیما لم ینص فیه كتاب ولا سنة ، الحق بما نص علیه \_ ای قیس الثانی علی الاول \_ لانه فی معناه .

ثانيهما : أن يكون الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره ، ولا نجد شيئا اقرب به شبها من احدهما ، فنلحقه باولى الأشياء شسبها به .

واحتج الشافعي بقوله تعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » ( ( A ) .

فقد فرض الله على خلقه حيث ما كانوا أن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام وشطر الثيء : جهته وقصد عينه

فإن كانوا حاضرى المسجد الحرام فلابه عليهم أن يتجهوا صوب الكعبة بعينها ، أما إذا كانوا بعيدين عن المسجد الحرام ولم يجدوا أحدا يسألونه عن القبلة أو يعرفها فما عليهم إلا أن يجتهدوا في توجههم القبلة بما أوتوا من عقل وعلم مسترشدين في ذلك بالتجوم والعلامات المتوفرة لديهم ، لأن ذلك أقصى ما يمكنهم فعله في مثل هذه الظروف ولا يكلف أله نفسا الا وسعها .

وسمى المتأخرون هذا النوع من البيان ببيان الإشارة .

قال الشوكاني : « الخامس بيان الإشارة ، وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة ، مثل الألفاظ التي استنبطت منها المعاني ، وقيس عليها غيرها ، لأن الأصل إذا استنبط منه معني ، والحق به غيره ، لم يقل : لم يتناوله النص ، بل تناوله لأن النبي بين المار إليه بالتنبيه كإلحاق المطعومات في باب الربويات بالاربعة المنصوص عليها ، لأن حقيقة القياس بيان المراد بالنص ، وقد أمر

<sup>(</sup>٨١) سورة البقرة آية (١٥٠) ٠

الله سبحانه وتعسالي أهل التكليف بالاعتبار والإسستنباط والاجتهاد (۸۲) .

وهذا نص ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة (٨٣) .

« البيان الخامس » ـ قال الله تبارك وتعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسـجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » (٨٤) •

ففرض عليهم حيث ما كانوا أن يولوا وجوههم شـطره ، و « شـطره » : جهته في كلام العرب • إذا قلت : « اقصـد شـطر كذا » : معروف أنك تقول : اقصـد قصـد عين كذا ، يعنى : قصد نفس كذا ، وكذلك « تلقاءه » : جهته ، أي : استقبل تلقاءه وجهته ، وإن كلها معنى واحد ، وإن كانت بالفاظ مختلفة .

ثم قال : وهذا كله يبين ان شطر الشيء ، قصد عين الشيء ، إذا كان معاينا فبالصواب ، وإذا كان مغيبا فبالاجتهاد بالتوجه إليه وذلك اكثر ما يمكن فيه ،

وقال الله: « جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » (٨٥) .

وقال : « وعلامات وبالنجم هم يهتدون » (٨٦) ·

فخلق لهم العلامات ، ونصب لهم المسجد الحرام ، وأمرهم أن يتوجهوا إليه وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم ، والعقول

(۸۲) ذكره الاستاذ مصطفى عبد الرازق فى كتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » سنة ١٩٥٩ ـ ص ٢٤٠ .

- (۸۳) الرسالة \_ ص ۳۶ \_ . } .
  - (٨٣) سورة البقرة آية (١٥٠) .
  - (٨٥) سورة الانعام آية (٩٧) .
  - (٨٦) سورة النحل آية (١٦) .

التى ركبها فيهم ، التى استدلوا بها على معرفة العلامات ، وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه •

ثم قال: وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبل هذا: على أن ليس لاحد أبدا أن يقول في شيء: حل ولا حرم إلا من جهة العلم ، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس •

ومعنى هذا الباب معنى القياس ، لانه يطلب فيه لدليل على صواب القبلة ، والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لانهما علم الحق المفترض طلبه ، كطلب ما وصفت قبله من القبلة ،

وموافقته تكون من وجهين : أحدهما : أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى ، فإذا وجدنا ما في مشل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة ، أحللناه أو حرمناه ، لانه في معنى الحلال أو الحرام ، أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره ، ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما ، فنلحقه بأولى الاشياء شبها به .

ولا يقال إن الإمام الشافعي رضى الله عنه بتقسيمه البيان إلى هذه الانواع الخمسة قد أغفل الإجماع أو لم يعتبره من البيان ، لان قوله : « وهذا الصنف من العلم ٠٠٠ الخ » يفيد أنه يرى الإجماع من مراتب البيان ، وإن لم يذكره مستقلا ، كما أن الإجماع لا يصدر إلا عن دليل ، فإن كان نصا فهو من الاقسام الاول ، وإن كان استنباطا فهو من القسم الخامس •

قال الشوكانى: « ذكر هذه المراتب الخمس للبيان الشافعى فى أول الرسالة وقد اعترض عليه قوم وقالوا: قد أهمل قسمين وهما: الإجماع، وقول المجتهد إذا انقرض عصره وانتشر من غير نكير • قال الزركثي في البحر: إنما أهملهما الشافعي لآن كل واحد منهما إنما توصل إليه باحد الاقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي ، لآن الإجماع لا يصدر إلا عن دليل ، فإن كان نصا فهو من الاقسام الأول ، وإن كان استنباطا فهو من القسم الخامس » (٨٧) .

## أدلة الأحكام ومراتبها

## قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة (٨٨) :

يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها ، الذي لا اختلاف فيها ، فنقول لهذا : حكمنا بالحق في الظاهر والباطن .

ويحكم بالسنة التى رويت عن طريق الانفراد ، لا يجتمع الناس عليها ، فنقول : حكمنا بالحق فى الظـاهر ، لانه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث .

ونحكم بالإجماع ثم القياس ، وهو اضعف من هذا (٨٩) ، ولكنها منزلة ضرورة ، لانه لا يحل القياس والخبر موجود ، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعسواز من الماء ، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء ، إنما يكون طهارة في الإعواز .

وقال أيضا: « وهذا الصنف من العلم دليـل على ما وصفت قبل هذا على أن ليس لاحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا

(٨٨) الرسالة - ص ٩٩٥.

رمم، برا السناف المبد محمد شاكر في تحتيقه: « السندي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله « وهو اضعف من هذا » ان الحكم بالاجماع والتياس اضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها والسنة التي رويت بطريق الانفراد ، وأنه يريد بالاجماع هنا اتفساق العلماء المبنى على الاستنباط أو القياس لا الاجماع الصحيح ، الذي هو قطعي الثبوت وهو الذي فسره مرارا في كلامه بما يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر وأشسساه

<sup>(</sup>۸۷) نکره الاستاذ مصطفی عبد الرازق فی کتابه « تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیة » ـ ص ۲۲۰، ۲۲۱ .

من جهة العلم وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس » (٩٠) ·

يظهر من قولى الإمام الشافعي رضى الله عنه أن أدلة الأحكام عنده أربعة (٩١) ، مرتبة :

- ١ الكتاب والسنة المجتمع عليها ، والحكم في هذه الحالة
   حكم بالحق ظاهرا وباطنا .
  - ٢ السنة التى رويت عن طريق الانفراد ، لا يجتمع الناس عليها ، والحكم بهـا حكم بالحق ظاهرا ، لجواز الغلط فيمن روى الحديث .
    - ٣ \_ الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ٠
  - ٤ ـ القياس على امر عرف حكمه بواحد من المراتب السابقة،
     الكتاب أو السنة أو الإجماع •

هذه هي مراتب الآدلة عند الشافعي ، ولنبدأ بالكلام بما بدا به وهي مرتبة الكتاب والسنة المجتمع عليها .

(٩.) الرسالة \_ ص ٣٩ ٠

وهناك ادلة مختلف فيها بين الأثبة ، كالاستصحاب والاستسحان والمسالح المرسلة وقياس العكس والأخذ بالأقل ، وقول الصحابى وغيرها . ( راجع نهاية السول للاسنوى ، ومنهاج العقول للبدخشى ، طبع مخيمر ـ ج ١ ـ ص ٣٤ ـ ٨٣ ) .

ميا اتفق عليها الأدمة الاربعة – الكتاب والسنة والإجماع والقياس – ميا اتفق عليها الأدمة الاربعة ولا عبرة بتول من خالفهم ، كمخالف — الروافض في الاجماع ، والنظام في القياس والدهرية في الكتب اب والسنة على ما نقل عنهم ابن برهان في اول الوجيز ، لان الدليل اما أن يصل من النبي على متلوا وهو الكتاب أو غير متلو وهي السنة واما أن يصل من غير النبي على واشترط فيه عصمة من صدر منه فهو الاجماع أو لا يشترط فهو القياس ، وانما قدم الكتب المتاب والسنة والاجماع على القياس لأن القياس فرع منها ، وقدم الكتاب والسنة على اللجماع لانه فرع عنها ، وقدم الكتاب على السنة لان التقاب اصلها .

### المرتبة الأولى

#### الكتساب

المراد بالكتاب هنا القرآن ، وقد غلب عليه من بين الكتب في عرف اهل الشرع ، كما غلب على كتاب سيبويه في عرف النحاة ، وعرفه الاصوليون بأنه : كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه ، وزاد بعضهم « المتعبد بتلاوته » (٩٢) .

والاستدلال بالكتاب متوقف على معرفة اللغة العربية ومعرفة اقسامها لانه أنزل بلسان العرب ، وينقسم الكتاب الى خبر وإنشاء ، الا أن الاصولى لا ينظر الا في الانشاء ، وذلك لعدم ثبوت الحكم بالخبر غالبا ، وكان بحث الاصولى في الكتاب يدور حول اللغة والامر والنهى والعموم والخصوص ، والمجمل والمبين والناسيخ والمنسوخ (٩٣) .

ويظهر من تقسيم الإمام الشافعى رضى الله عنه للأدلة أنه يعتبر الكتاب والسنة المجتمع عليها فى مرتبة واحدة دلالة وقوة ، فجعل الحكم باحدهما حكما بالحق ظاهرا وباطنا .

(٩٢) منهاج المقول للبدخشي – طبع مخيمر – ج ١ – ص ٢٠١٠ وفي جمع الجوامع: ( الكتاب ) القرآن ، والمعنى به هنا : اللفظ المنزل على محمد على للاعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته . ومنـــه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح ، لا ما نقل آحادا على الاصح

الاصح . والسبع متواترة ، قبل فيها ليس من قبيل الاداء كالمسد والامالة وتحقيق الهمزة ، قال أبو شامة : والالفاظ المختلف فيها بين القراء . ولا تجوز القراءة بالشان . والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوى والشيخ الامام . وقبل ما وراء السبعة .

أما اجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح ، ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية ، ولا ما يعنى به غير ظاهره الا بدليل خلافا للمرجئة ، وفي بقاء المجمل غير مبين ، ثالثها الاصح : لا يبتى المكلف بمعرفته ، والحق أن الادلة النتلية قد تنيسد اليقين بانضمام تواتر أو غيره ...»

(٩٣) نهاية السول للاسنوي ( البدخشي - ج ١ - ص ٢٠٤ ) .

والمراد بالسنة المجتمع عليها هنا هو: الحديث المتواتر (٩٤) لانه مقطوع بصحته في نفس الأمر، وأن النبي على قال إجماعا.

ويلحق به الحديث المشهور (٩٥) او المستفيض (٩٦) لانه ملحق بالمتواتر في إفادة العلم ، ووجوب العمل به ، إلا انه يفيد العلم النظري لا الضروري كالمتواتر ، إذ المتواتر مقطوع بصحته وصدقه من غير نظر فيه ، وأما المشهور فلا يقطع بصحته حتى ينظر فيه ، فإن كانت رواته رواة الصحيح أو الحسن اعطى حكمهما وإلا فلا (٩٧) ،

هذا بالنسبة لقوة السنة المجتمع عليها في الدلالة ، فمنزلتها منزلة الكتاب سواء بسواء ، أما من ناحية العلم بالشريعة فإن الإمام

(٩٤) الحديث المتواتر: الذي يرويه عدد تحيل تواطؤهم على الكذب من ابتدائه الى انتهائه ، وان يصحب خبرهم الهادة العلم لسامعه . كحديث ( من كذب على متعمدا فاليتبوا متعده من النار ) فنتل النووى انه حساء عن ماثتين من الصلحانة رضى الله عنهم ( التسطلاني - ج ١ - ص ٢٠) .

قال الشيخ الابيارى: قال العرقى: ليس هذا المتن بعينه ولكنه في مطلق الكنب والخاص بهذا المتن رواية بضعة وسبعين صحابيا منهم لعشرة المشهود لهم بالجنة (نيل الأماني للابياري) القسطلاني - ج ا - ص ٢٠٠٠

(١٥) الحديث المشهور: أول اقسام الآحاد وهو ما له طسرق محصورة بلكثر من اثنين كحديث ( أنما الاعمال بالنيات ) وقد زعصم بعضهم أنه متواتر وليس كذلك ، لأن الصحيح أنه لم يسسروه عن النبى على الا عمر ولم يروه عن عمر الا علقهة ولم يروه عن علقة الا محد بن ابراهيم ولم يروه عن محمد بن ابراهيم الا يحيى بن سعيد الانصارى وعنه انتشر . فقيل رواه عنه أكثر من مائتى راو . وقيل سبعمائة ، فهو مشهور بالنسبة الى آخره ، غريب بالنسبة الى اوله ( القسطلاني - ج 1 - ص ١٦٢ ، ١٦٤ ) .

(٩٦) الحديث السنفيض هو الحديث المشهور . ومنهم من فرق بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمسسهور اعم من ذلك . ومنهم من عكس (نيل الاماني للابياري) ( القسطلاني - ج ١ - ص ٢١) .

(۹۷) نيل الاماني للابياري . ( القسطلاني - د ١ - ص ٢٢ ) .

الشافعى رضى الله عنه يعتبر الكتاب والسنة عموما فى مرتبة واحدة كمصدر للتشريع واصل له ، فقد قال رضى الله عنه : « الاصل قرآن او سنة ، فإن لم يكن فقياس عليهما » • وهذا أمر بديهى لان الكتاب والسنة كلاهما عن الله سبحانه وتعالى • لأن النبى اللهي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى وإن اختلفت طرقها واسبابها • فما السنة الا مبينة للكتاب ومفسرة له • وحتى المنشئة منها لا تخرج عن كونها من عند الله ، لأن الله فرض على خلقه طاعة رسوله والانتهاء الى حكمه قال تعالى : « اطبعوا الله واطبعوا الرسول » (٩٨) ، وقال : « ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه » (٩٩) .

ومع هذا فان السنة ليست على وتيرة واحدة من حيث قوة الدلالة وقطعيتها ، وإنما تختلف بعضها عن بعض قوة وضعفا تبعا لقوتها وضعفها سندا ومتنا ، فحديث الآحاد دون الحديث المتواتر مرتبة وحجة ، والحسن دون الصحيح ... وهكذا ، ولكل مرتبة مكان في الاستدلال ليس للاخرى .

هذا كله فيما يتعلق باستنباط الاحكام الشرعية • أما فيما يتعلق بالمسائل العقائدية ، فان منكر شيء مما جاءت به السنة ـ غير المتواترة ـ ليس كمنكر شيء مما جاء به صريح القرآن الذي لا تأويل فيه أو ليس للتأويل فيه مجال • فإن منكر ما جاء به صريح القرآن يعتبر مرتدا عن الاسلام ، بينما لا يعتبر كذلك من انكر شيئا مما جاء في احاديث الآحاد من السنة (١٠٠) •

\* \* \*

<sup>(</sup>٩٨) سورة النساء آية (٥٩) .

<sup>(</sup>٩٩) سورة الحشر آية (٧) .

<sup>(</sup>۱.۰) « الشافعي » للشيخ ابي زهرة ـ ص ۱۸۷ ، ۱۸۸ .

# القرآن كله عربى

دافع الإمام الشافعى رضى الله عنه دفاعا شديدا على أن القرآن كله عربى وأنه ليس فى القرآن كله دخيلة أو أعجمية كما ادعاه بعض الناس ، واحتج على ذلك بأن القرآن شاهد على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب .

وحجتهم بان بعض العسرب يجهسل بعض ما في القرآن ، لا تصلح دليلا على دعواهم عجمة بعض القرآن ، وإنما هو دليل على جهلهم ببعض لغتهم ، لإن لسان العرب اوسع الالسسنة مذهبا ، واكثرها الفاظا ، يتعذر على اى فرد الإحاطة به كله إلا إذا كان نبيا، ولكن هذا لا ينفى أن العرب بمجموعهم يعرفون اللسان العربى كله، وذلك كالعلم بالسنة ، يتعذر لواحد الإحاطة بها جميعا ، ولكن هذا لا ينفى بان مجموع ما لدى الاصحاب والتابعين وتابعى التابعين ومن يأتى بعدهم قد أتى على السنن كلها فيكمل بعضها البعض .

ثم الا يجوز أن تكون الألفاظ التى ادعوها الفاظا اعجمية قد تعلمها بعض الاعاجم من العرب ، واخذوها من لغة العرب ، أو أن هذه الألفاظ جاءت من باب توافق الاوضاع أى مما اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم .

وحجتهم بأن الرسل قبل محمد في كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة بينما محمد في ارسل إلى الناس كافة - العرب وغيرهم - فيحتمل أنه بعث بالسنتهم ، لا بلسان العرب خاصة ، لا تصلح لان تكون دليلا على دعواهم ، لان أولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبى وكل لسان تبع للسانه ، ويجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، ويتلو به كتاب الله ، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير ، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك .

وهذا نص ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة :

« وفى العلم وجهان : الإجماع والاختلاف ، وهما موضوعان في غير هذا الموضع » .

ومن جماع علم كتاب الله: العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب ٠٠٠ فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا ، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه ، لكان الإمساك أولى به ، وأقرب من السلامة له إن شاء الله .

فقال منهم قائل: إن فى القرآن عربيا وأعجميا ، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب ، ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه ، تقليدا له ، وتركا للمسئلة له عن حجته ، ومسئلة غيره ممن خالفه ، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم ، والله يغفر لنا ولهم .

ولعل من قال: إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه، ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب ، ولسان العرب أوسع الالسنة مذهبا وأكثرها الفاظا ، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبى ، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها ، حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه • والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه ، لا نعلم رجلا جمع السنن ، فلم يذهب منها عليه شيء ، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن ، وإذا فرق علم كل واحد منهم ، ذهب عليه الشيء منها ، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره ، وهم في العلم طبقات ، منهم لاكثره ، وإن ذهب عليه بعضه ، ومنهم الجامع لاقل مما جمع غيره . وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع اكثرها : دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم ، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه ، حتى يؤتى على جميع سنن رسـول الله ، بأبى هو وأمى ، فيتفرد جملة العلماء بجمعها ، وهم درجات فيما وعوا منها وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ، ولا يطلب عند غيرها ، ولا يعلمه إلا من قبله عنها ، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها ، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها • وإنماصار غيرهم من غير اهله بتركه ، فإذا صار إليه صار من أهله، وعلم اكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء.

فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم، فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه .

ولا ننكر إذا كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا ، أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب كما ياتفق القليل من السنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائى ديارها واختلاف لسانها ، وبعد الاواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها .

فان قال قائل: ما الحجة في ان كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره ؟ فالحجة فيه كتاب الله ، قال الله : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » (١٠١) .

فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة ، وإن محمداً بعث الى الناس كافة ، فقد يحتمل ان يكون بعث بلسان قومه خاصة ، ويكون على الناس كافة ان يتعلموا لسانه ، وما اطاقوا منه ، ويحتمل ان يكون بعث بالسنتهم فهل من دليل على انه بعث بلسان قومه خاصة دون السنة العجم ؟.

فإذا كانت الالسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض ، فلابد أن يكون بعضهم تبعا لبعض ، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع ، وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبى ، ولا يجوز – وأله اعلم – أن يكون أهل لسانه أتباعا لاهل لسان غير لسانه في حرف واحد ، بل كل لسان تبع للسانه ، وكل أهل دين قبله فعليهم أتباع دينه » (١٠٢) .

وتكلم من جاء بعد الشافعي رضى الله عنه في هذا الموضوع ، فعنهم من أيده فيما ذهب إليه كالقاضي والسبكي وابن جرير والجلال المحلى والشربيني ، ومنهم من خالفه كالغزالي وابن الحاجب والعضد .

<sup>(</sup>۱۰۱) سورة ابراهيم آية (٤) .

<sup>(</sup>١٠٢) الرسالة \_ ص ٤٠ \_ ٢٠ .

قال الإمام الغزالي في المستصفى: « مسئلة \_ قال القاضي رحمه الله : القرآن عربي كله لا عجمة فيه • وقال قوم : فيه لغة غير العرب • واحتجوا بأن المشكاة هندية والاستبرق فارسية وقوله : وفاكهة -وأبا ، قال بعضهم الأب ليس من لغة العرب والعرب قد تستعمل اللفظة العجمية ، فقد استعمل في بعض القصائد « العثجاة » (١٠٣) يعنى : صدر المجلس ، وهو معرب كمشكاة . وقد تكلف القاضي إلحاق هذه الكلمـات بالعربية ، وبين اوزانها وقال : كل كلمة في القرآن استعملها اهل لغة أخرى فيكون أصلها عربيا ، وإنما غيرها غيرهم تغييرا ما ، كما غير العبرانيون ، فقالوا للإله : لاهوت وللناس : ناسوت ، وانكر ان يكون في القرآن لفظ عجمي مستدلا بقوله تعالى : « لسان الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين » (١٠٤) وقال : أقوى الأدلة قوله تعالى : « ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي » (١٠٥) ، ولو كان فيه لغة العجم لما كان عربيا محضا بل عربيا وعجميا ، ولا خذ العرب ذلك حجة وقالوا : نحن لا نعجـــز عن العربية أما العجمية فنعجز عنها • وهذا غير مرضى عندنا ، إذ اشتمال جميع القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها عجمى ، وقد استعملتها العرب ، ووقعت في السنتهم لا يخرج القرآن عن كونه عربيا ، وعن إطلاق هذا الاسم عليه ولا يتمهد للعرب حجة ، فان الشعر الفارسي يسمى فارسيا وإن كان فيه آحاد كلمات عربية ، إذا كانت تلك الكلمات متداولة في لسان الفرس ، فلا حاجة الى هذا التكلف (١٠٦) ٠

هكذا نرى الامام الغزالي لا يرى مانعا من وجود بعض الكلمات الاعجمية المعربة في القرآن ، وانها لا تؤثر من قريب أو بعيد في عربية القرآن وفي إطلاق هذا الاسم عليه ٠

<sup>(</sup>١٠٣) وفي بعض النسخ العشجاه ، بالشين المعجمة ( تحقيق الاستاذ احمد شاكر ) .

<sup>(</sup>١٠٤) سورة النحل آية (١٠٣) .

<sup>(</sup>١٠٥) سورة فصلت آية (١٤) ٠

<sup>(</sup>١٠٦) المستصفى - طبع الاميرية - سنة ١٣٢٢ هـ - ص ١٠٥٠ ،

وقال الإمام السبكي في متن جمع الجوامع: « مسالة \_ المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم ، وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والاكثر » (١٠٧) .

وقال ابن الحاجب في مختصره: « مسئلة في القرآن معرب وهو عن ابن عباس وعكرمة رضى الله عنهم ونفساه الاكثرون النا المشكاة هندية واستبرق وسجيل فارسية وقسطاس رومية ولهم مما اتفق فيه اللغتان كالصابون والتنور بعيد ، وإجماع العربية على ان نحو إبراهيم منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه المخالف بما ذكسر في الشرعية وبقوله العجمي وعربي ، فنفي أن يكون متنوعا ، وأجيب بان المعنى من السياق : أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه وهم يفهمونها ، ولو سلم نفي التنويع فالمعنى اعجمي لا يفهمه (١٠٨) .

وقال فضيلة الشيخ ابو زهرة في كتابه « الشافعي » : « هذا ما قاله الشافعي في الرد على هذه الحجة ، ولو انه اعترف بأن في القرآن الفاظا نادرة نمت الى اصل اعجمي لتمت له الحجة ، فهذا القليل النادر كان قد سرى الى العرب فعربوه وجعلوا مخارج حروفه كمخارج الحروف العربية ، فصار بذلك عربيا بالصقل والتعريب وإن كان في مولده اعجميا » (١٠٩) .

وإنى أرى - والله أعلم - أن الجدال هنا لا فائدة فيه ، وأنه خارج عن كون القرآن كله عربيا ، فالقرآن كله بلسان العرب بنص القرآن نفسه ، ولغة القرآن كلها لغة العرب ، لاننا إذا تدبرنا الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الشان :

<sup>(</sup>١٠٧) البناني - ج ١ - ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>١٠٨) حاشية سعد - طبع الاميرية - ١٣١٦ ه - ج ١ -

<sup>(</sup>١٠٩) الشافعي ـ للشيخ ابي زهرة ـ ص ١٨٩ ـ ١٩٠ .

كقوله تعالى: « لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين » (١١٠)

وقوله : « وكذلك أنزلناه حكما عربيا » (١١) ·

وقوله : « وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها » (١١٢) •

وقوله : « إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » (١١٣) ·

وقوله : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » (١١٤) •

إذا تدبرنا هذه الآيات ، وأخذنا في اعتبارنا النظرة الواقعية للقرآن نجدها لا تقرر أكثر من أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن باللغة التي كان يتكلم بها العرب وقت نزوله ، فاللغة التي يتكلم بها العرب هي لغة العرب وهي لسانها وهي اللغة التي يفهمونها - دون أن تتطرق الى كونها عربية أصلا أو معربة - لأن القصد من إنزاله أن يفهمه من أنزل إليه أولا وهو الرسول على ومن أنزل إليه ثانيا وهم قومه ، وإلا لم تكن لإنزاله فائدة ، ويؤيد هذا قوله « لتنذر أم القرى ومن حولها » ، وقوله « بلسان قومه » .

وعلى هذا فالقرآن كله عربى أنزل بلغة العرب أى باللغة التى يتكلم بها العرب وقت نزوله دون أى اعتبار آخر ·

وبعد أن أثبت الامام الشافعي رضى الله عنه عربية القرآن كله ، انتقل الى الكلام عما يدور حوله بحث الاصولى في الكتاب مبتدئا بالعام والخاص في القرآن •

<sup>(</sup>١١٠) سورة الشعراء ( ١٩٤ ، ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>۱۱۱) سورة الرعد آية (۳۸) .

<sup>(</sup>۱۱۲) سورة الشورى آية (۷) .

<sup>(</sup>۱۱۳) سورة الزخرف آية (۳) ٠

<sup>(</sup>١١٤) سورة أبراهيم آية (١) .

## العام والخاص في القرآن

عرف الاصوليون العــام بانه : لفظ من شـانه (١١٥) أن يستغرق الصالح (١١٦) له من غير حصر (١١٧) ٠

ويقال فى الاصطلاح للمعنى : اعم واخص ، وللفظ : عام وخاص ، تفرقة بين الدال والمدلول ، وخص المعنى بافعل التفضيل لانه أهم من اللفظ .

ومنهم من يقول فى المعنى عام وخاص ، فيقال لمعنى المشركين: عام واعم · وللفظه عام · ويقال لمعنى « زيد » : خاص واخص · وللفظه : خاص (١١٨) ·

ومدلول العام فى التركيب من حيث الحكم عليه كلية ، اى محكوم فيه على كل فرد مطابقة اثباتا : خبرا او امرا او سلبا او نفيا او نهيا (١١٩) .

ودلالة العام على اصل المعنى قطعية عند الشافعى رضى الله عنه ، ودلالته على كل فرد بخصوصه ظنية عند الشافعية لاحتماله للتخصيص وان لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص والعمومات ، وقطعيـــة عند الحنفيــــة للــزوم معنى اللفــــظ لــه قطعا حتى يظهر خلافه من تخصيص العــام أو تجــوز أو غير ذلك (١٢٠) .

(١١٥) فتدخل الشمس والقبر والسماء ونحوها فان كلا منها عام وان انحصر في الواقع في واحد وسبعة .

(۱۱۱) خرجت به النكرة في الاثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة أو اسم عدد لا من حيث الآحاد فأنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستفراق نحو أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم .

(١١٧) خرج به اسم العدد من حيث الآحاد فانه يستفرقها بعصر كعشرة ومثله النكرة المثناة من حيث الآحاد كرجلين .

(۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰) شرح الجلال المحلى المذكور في حاشية البناني طبع الحلبي ۱۹۳۷ ، ج ۱ ـ ص ۶۰۶ ، ۲۰۶ .

(م ۱۷ - الشافعي )

وعلى هذا لا يجوز تخصيص العام بخبر الواحد أو بالقياس عند الحنفية ويجوز ذلك عند الشافعية ، هذا اذا لم يقم دليل على انتفاء التخصيص ، أما اذا قام دليل على انتفاء التخصيص كالعقل في قوله تعالى « والله بكل شيء عليم » كانت دلالته قطعية اتفاقا (١٢١) ،

واتفق الجمهور على أن العرب وضعت للعموم صيغا والفاظا تخصه ، ككل والذى والتى وأى وما ومتى وأين وحيثما • فإن استعملت للخصوص كانت مجازا •

وقال جماعة : إنها وضعت للخصوص ، لانه المتيقن أى لانه ثابت على كل من احتمالي العموم والخصوص ، فهو ثابت على كل حال .

وقال القاضى : اللفظ مشترك بينهما ، لأنه استعمل لكل منهما والاصل في الاستعمال الحقيقة ·

واختار الآمدى التوقف ، لآنه لا يدرى أهى حقيقة في العموم أم في الخصوص أم فيهما ·

وقيل التوقف في الاخبار والوعد والوعيد ، دون الامر والنهي ونحوها وقيل عكسه (١٢٢) .

# وللعموم في كلامهم معان ثلاث:

١ ـ بمعنى التناول وإفادة اللفظ للشء : وهذا أمر سببه الوضع • فالذى يوصف على الحقيقة هو اللفظ • وهو المراد بالعموم هنا •

<sup>- (</sup>۱۲۱) شرح الجلال المطلى المذكور في حاشية البناني - ج ١ - ص ٧٠٠ . ص ١٠٠٧) القيهيد للاسنوي - طبع الماجدية - ١٣٥٣ هـ - ص ٨٣٠

- ٢ ـ بمعنى الكلية : وهى كون الشيء اذا حصل فى العقل لم
   يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه · والموصوف بهذا هو
   المعنى ·
- ٣ بمعنى الشمول: ويتصف به اللفظ والمعنى جميعا (١٢٣)

قسم الامام الشافعي رضى الله عنه الالفاظ العامة الواردة في القرآن الى خمسة اقسام وهي :

- ١ ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ، وقام الدليل
   العقلى على انتفاء التخصيص فدلالته قطعية اتفاقا .
   وهو من باب العام عموما كليا (١٢٤) .
- ۲ ما نزل من الكتاب عاما ، يراد به العام ، ويدخله الخصوص ، لقيام الدليل العقلى على تخصيصه ، فهو من باب العام عموما نسبيا .
- ٣ ـ ما نزل من الكتاب عام الظاهر ، وهو يجمع العلم والخصوص ، وهذا من قبيل تخصيص عموم الكتاب .
   بالكتاب .
- ٤ ما نزل من الكتاب عام الظاهر ، يراد به كله الخاص
   لوجود الدليل على أن العموم فيه غير مقصود .
- ۵ ـ ما نزل من الكتاب عاما ، ودلت السنة خاصة على أنه
   يراد به الخاص وهذا من قبيل تخصيص عموم الكتاب
   بالسنة .

(۱۲۳) تقریر شیخ الاسلام الشربینی المذکور علی هامش البنانی – طبع الحلبی – ۱۹۳۷ – ۲۹۹ .

(١٢٤) لم ينص الامام الشافعي رضي الله عنه على هذا التسم بالذات ؛ بل استقيناه من خلال الامثلة التي أوردها وسنفصل ذلك فيها بعسد . ١ ـ ما نزل من الكتاب عامـا يراد به العام • وقام الدليل
 العقلى على انتفاء التخصيص :

مثل الامام الشافعي رضي الله عنه هذا النوع من العام بقوله تعالى: « الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل » (١٢٥) •

وقوله : « خلق السموات والأرض » (١٢٦) ٠

وقوله : « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » (١٢٧)

فلفظ « كل » فى الآية الأولى يفيد العموم ، ولفظ « السموات والارض » فى الآية الثانية للعموم ، لأن الأول جمع محلى بال والثانى مفرد (١٢٨) محلى بال ، وقوله « ما من دابـــة » يفيد العموم لآنه نكرة فى سياق النفى .

والعموم هنا مرادبه عموما كليا لا يخرج فرد من أفراده ، فلا استثناء ولا تخصيص وذلك لقيام الدليل على انتفاء التخصيص . فكل شيء من سماء وأرض وما فيهما فاسّ خالقها ، وكل دابة في الأرض فالله يرزقها ، ودلالة هذه الالفاظ دلالة قطعية اتفاقا .

وهذا نص ما قاله الإمام الشــــافعى رضى الله عنه فى الرسـالة (١٢٩):

(١٢٥) سورة الزمر آية (٦٢) .

(١٢٦) سورة ابراهيم آية (٣٢) ، وفي آيات أخرى كثيرة .

(۱۲۷) سبورة هود آیة (٦) .

(۱۲۸) المفرد المحلى بال والمضاف للعموم على الراجح . أصا المعرف بال فنقله الآمدى عن الشافعى والاكثرين ، ونقله الاسسام فخر الدين عن الفقهاء والمبرد . ثم اختار هو ومختصرو كلامه عكسه ، والصواب الاول فقد نص عليه الشافعى فى الرسالة وفى البويطى . أما المفرد المضاف ففى المحصول ومختصراته فى اثناء الاستدلال على كون الامر للوجوب: انه يعم ، ونقله القرافي فى الروضة فى الاصول ، وصححه ابن الحاجب والبيضاوى فى القسمين جميعا ( التمهيسسد

(١٢٩) طبع مصطفى الحلبي - ١٩٤٠ - ص ٥٣ - ١٥٠ .

قال الله تبارك وتعالى : « الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل » (١٣٠) .

وقال تبارك وتعالى : « خلق السموات والأرض » (١٣١) .

وقال : « وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها » (١٣٤).

فهذا عام لا خاص فيه ، فكل شىء من سماء وأرض وذى روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه ، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها .

٢ ـ ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص :

مثل الإمام الشافعي هذا النوع من العام بقوله تعالى :

« ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه » (١٣٣) .

وقوله تعالى : « والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » (١٣٤) •

وقوله تعالى : « حتى اذا اتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما » (١٣٥) ٠

<sup>(</sup>۱۳۰) سورة الزمر آية (۲۲) .

<sup>(</sup>۱۳۱) سورة ابراهيم آية (۳۲) .

<sup>(</sup>۱۳۲) سورة هود آية (٦) .

<sup>(</sup>۱۳۳) سورة التوبة آية (۱۲۰) ، قال القرطبى : « هذه الآيسة منسوخة بقوله تمالى ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) وان حكمها كان حين المسلمون فى قلة ، فلما كثروا نسخت ، واباح الله التخلف لمن شاء قاله ابن زيد » ، وعلى هذا فالجهاد ليس على الاعيان وانه فرض كفاية ( تفسير قرطبى – ج ۸ – ص ۲۹۲ ) ،

<sup>(</sup>١٣٤) سورة النساء آية (٧٥) .

<sup>(</sup>١٣٥) سورة الكهف آية (٧٧) .

ففى الآية الأولى العموم والخصوص من وجه • وتقريره : إن قوله « أهل المدينة ومن حولهم » يتناول كل فرد فى المدينة ، وكل فرد فرد من الاعراب حول المدينة ، ولكن العموم هنا لا ينصب على الكل ، وإنما محصور فى دائرة محدودة ، وطائفة معينة فيهم وهم الذين يطيقون على الجهاد من الرجال ، وذلك لوجود الدليل العقلى يخص دائرة عمومه ، إذ لا يعقل أن يكلف الله سبحانه وتعالى الجهاد على من لا يطيقه ، ولوجود الدليل النقلى أيضا وهو عموم قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » (١٣٦) .

فالعموم هنا باق على عمومه ، ولكن يدخله خصوص يحدد دائرة تناوله على طائفة معينة فقط ، وهم الذين يطيقون على الجهاد لا غيرهم ، وعلى هذا فالعموم هنا نسبى لا كلى .

وهكذا الآية الثانية والثالثة • فقوله « القرية الظالم أهلها » عام يتناساول كل فرد فى القرية ، ولكن قام الدليل العقلى على تخصيصه ، لانهما فى الحقيقة لم يستطعما كل فرد فرد فى القرية بل بعضا منهم •

# وهذا نص ما قاله الامام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة (١٣٧) :

قال الله تعالى : « ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » (١٣٨) •

وهذا فى معنى الآية قبلها ، وإنما أريد به من اطاق الجهاد من الرجال ، وليس لاحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبى : أطاق الجهاد أو لم يطقه ، ففى هذه الآية الخصوص والعموم ،

<sup>(</sup>١٣٦) سورة البقرة آية (٢٨٦) .

<sup>(</sup>۱۳۷) ص ٥٤٠٠

<sup>(</sup>۱۳۸) سورة التوبة آية (۱۲۰) .

وقال تعالى : « والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها » (١٣٩) ، وهكذا قول الله تعالى : « حتى اذا اتيا أهل قرية استطعما اهلها فابوا أن يضيفوهما » (١٤٠) .

وفى هذه الآية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل قرية فهى فى معناهما ، وفيها وفى « القرية الظالم أهلها » خصوص ، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالما ، قد كان فيهم المسلم ولكنهم كانوا فيها مكثورين ، وكانوا فيها أقل .

## ٣ \_ ما نزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخاص:

مثل الامام الشـــافعى رضى الله عنه هذا النوع من العام • بقوله تعالى : « إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شـعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » (١٤١) •

وقوله تعالى: « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون • أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » (١٤٢) •

هاتان الآيتان احتويتا على عموم وخصوص ، فقوله في الآية الأولى : عام ، فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله على وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل ،

لكن قوله: « إن أكرمكم عند الله اتقالكم » خصص دائرة عمومه: ليتناول فقط طائفة العاقلين والبالغين من بنى آدم ، لان التقوى إنما تكون على من عقلها ، وكان من أهلها من البالغين من

<sup>(</sup>١٣٩) سورة النساء آية (٧٥) .

<sup>(</sup>١٤٠) سورة الكهف آية (٧٧) .

<sup>(</sup>١٤١) سورة المجرات آية (١٣) .

<sup>(</sup>١٤٢) سورة البقرة الآيات ( ١٨٣ - ١٨٤) .

بنى آدم دون غيرهم من المغلوبين على عقولهم والاطفال الذين لم يبلغوا ودون المخلوقين سواهم من الدواب •

وقوله فى الآية الثانية « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون • اياما معدودات » عام يتناول البالغ والصغير والعاقل والمجنون والحاضر والمسافر والصحيح والمريض •

لكن قوله « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » خصص دائرة عمومه ، فأخرج منه المسافر والمريض ، كما أخرج الصبى والمجنون بقوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتى يستيقظ ، والصبى حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفق » .

وواضح أن الذي خصص عمـوم الكتاب في الآية الأولى هو الكتاب ، وفي الآية الثانية الكتاب والسنة ·

## وهذا نص قول الامام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة (١٤٣)

قال الله تبارك وتعالى : « إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم » (١٤٤) .

وقال تبارك وتعالى : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ، أياما معدودات ، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر » (١٤٥) .

وقال: « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » (١٤٦)

فبين فى كتاب الله أن فى هاتين الآيتين العموم والخصوص · فاما العموم منهما ففى قول الله « إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف ا

<sup>(</sup>۱٤٣) ص ٥٦ - ٨٥٠

<sup>(</sup>١٤٤) سورة الحجرات آية (١٣) .

<sup>(</sup>ه ١٤) سورة البقرة الآيات ( ١٨٣ - ١٨٨) .

<sup>(</sup>١٤٦) سورة النساء آية (١٠٣) .

زمان رسول الله وقبله وبعده ، مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل .

والخاص منهما في قول الله تعالى: « إن اكرمكم عند الله اتقاكم » لان التقوى إنما تكون على من عقلها ، وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم ودون المغلوبين على عقولهم منهم ، والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها ، أو خالفها فكان من غير أهلها (١٤٧) .

والكتاب يدل على ما وصفت ، وفى السنة دلالة عليها ، قال رسول الله عَلَيْ : « رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتى يستيقظ ، والصبى حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق » ·

وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على عقله ، ودون الحيض في أيام حضون .

٤ \_ ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص :

مثل الامام الشافعي رضى الله عنه هذا النوع من العام بقوله تعالى :

« الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » (١٤٨) •

فقوله تعالى : « الذين قال لهم الناس » عام ، يتناول كل فرد من الناس واذا أخذنا لفظ « الناس » هنا على عمومــه ، لم يكن

<sup>(</sup>۱۲۷) وذكر الشانعى أيضا هذه المسالة فى كتاب جماع العلم . ( الام للشافعى ـ ج ۷ ـ ص ۷۷۰ ) . (۱۲۸) سورة آل عمران آية (۱۲۳) .

لقوله بعده « إن النساس قد جمعوا لكم » أى معنى ، لأن لفظ « الناس » الأول قد استغرق كل فرد فيهم ، فلم يبق لكلمة « الناس » الثانية أى فرد .

وحتى يستقيم المعنى ، وجب تحويل معنى العموم هنا الى معنى خاص فيكون معنى الآية « الذين قال لهم بعض الناس إن بعض الناس قد جمعوا لكم » .

وبين من هذا أن العام الظاهر هنا يراد به كله الخاص لوجود دليل عقلي يفيد ذلك ، كما أنه يفهم أيضا من سياق الكلام (١٤٩) .

وإليك نص الامام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة (١٥٠) :

«قال الله تبارك وتعالى: « الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فرادهم إيمانا ، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل » فإذ كان من مع رسول الله ناس غير من جمع لهم من الناس ، وكان المخبرون لهم ناس غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه ، وكان الجامعون لهم ناسا (١٥١): فالدلالة بينة مما وصفت: من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض .

(١٤٩) وقد افرد الامام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة بابا للصنف الذي يبين سياقه معناه ، ومثل لذلك قوله تعالى : ( وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ، اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ) سورة الاعراف (١٦٣) .

وقال: فابتدأ جل ثناؤه ذكر الامم بمسالتهم عن القرية الحاضرة البحر ، فلما قال: ( اذ يعدون في السبت ) . الآية ـ دل على انـــه انها أراد اهل القرية لان القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره ، وانه انما أراد بالعدوان اهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون ( الرسالة ـ ص ٦٢ ، ٦٣ ) .

(۱۵۰) ص ۸۸ - ۲۰

(١٥١) « ناس » في الموضعين : منصوب ، ورسم الاصلل فيها بغير الف ، ورسم في المرة الثالثة الآتية بالالف ، والرسلم بغير الأف جائز ، وقد ثبت في أصول صحيحة عتيقة من كتب الحديث وغيرها بخطوط علماء أعلام ( تحقيق الاستاد أحمد محمد شاكر للرسالة لـ ص ٥٩ ) .

والعلم يحيط ان لم يجمع لهم الناس كلهم ، ولم يخبرهم الناس كلهم ، ولم يخبرهم الناس كلهم ، ولكنه لما كان اسم « الناس » يقع على ثلاثة نفر ، وعلى جميع الناس وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم ، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال : « الذين قال لهم الناس » وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر « ان الناس قد جمعوا لكم » يعنون المنصرفين عن أحد ،

وانما هم جماعة غير كثير من الناس ، الجامعون منهم غير المجموع لهم ، والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين ، والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين » ·

# ه ـ ما نزل من الكتاب عاما ودلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص :

ذهب الجمهور والاثمة الاربعة (١٥٢) كما نقله الامدى إلى القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا (١٥٣) ، فجوار تخصيصه بالمتواتر والمشهور الملحق به والإجماع من باب أولى .

وخالفهم فى ذلك القاضى أبو بكر الباقلانى ومن معه ، فقد آثروا التوقف ، وقالوا : أن العموم وحده دليل مقطوع الاصل ، مظنون الشمول ، والخبر وحده مظنون الاصل ، مقطوع به فى

<sup>(</sup>۱۵۲) الا أن الذكور المختار في كتب الحنفية ، أن العام قطعي فلا يخصص بخبر الواحد والقياس الا أذا خص منه البعض بقطعي وهو ما ذهب اليه عيسي بن أبان ، أو بمنفصل كما ذهب اليه الكرخي (شرح البدخش - ج ۲ - ص ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>۱۵۳) اى سواء خص بتاطع أو بمنفصل أم لا ، قال الزركشى : هذا الخلاف موضعه فى خبر الواحد الذى لم يجمعوا على العمل به . فان أجمعوا عليه كتوله « لا ميراث لتأتل » و« لا وصية لوارث » ونهيه من الجمع بين المراة واختها فيجوز تخصيص العموم بسسه بلا خلاف ، لأن هذه الاخبار بمنزلة المتواترة لانعتاد الاجمساع على حكمها ، وان لم ينعتد على روايتها بنه عليه ابن سمعان (حاشية اللناني ـ ج ۲ ـ ص ۷۷) .

اللفظ والمعنى ، فهما متقابلان ، ولا دليل على الترجيح ، فيتعارضان ويلزم الرجوع الى دليل آخر ،

وأجيب بانه واقع كتخصيص قوله تعالى : « يوصيكم الله فى أولادكم » الشامل لولد الكافر بحديث الصحيحين « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » .

وجوزه عيسى بن أبان من الحنفية إن خص بقاطع كالعقل لضعف دلالته لانه يصير حينئذ ظنيا فى الثانى وصار مجازا فالخبر أولى منه .

وجـوزه الكرخى من الحنفية إن خص بمنفصـل قطعى او ظنى (١٥٤) لضعف دلالته لكونه مجازا فى الباقى ، لأن المخصص بالمستقبل عنده مجاز فيضعف بالتجوز ، فيجـوز تخصيصه بخبر الواحـد .

وذهب قوم إلى القول بعدم الجواز مطلقا ، وحجتهم في ذلك:

أولا: ان عموم الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون ، والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته لقطعيته .

وأجيب بأن العام الذى هو الكتاب ، مقطوع المتن والسند لكنه مظنون الدلالة على الاستغراق لاحتمال التخصيص فيه \_ وعلى هذا فدلالة الخاص على مدلوله الخاص أقوى من دلالة العام عليه ، والاحتمال وان لم ينشأ عن دليل قادح في القطع .

<sup>(</sup>١٥٤) المراد به هو الظنى القريب من القطعى ، وهو نوع من الخبر عند الحنفية يسمونه الشهور . وهو ما كان آحادا فى القرن الاول ثم بعده رواه فى كل عهد قوم يؤمن تواطؤهم على الكنب وتلقته الامة بالقبول ، فهو وان كان آحادا باعتبار أصله لكنه يفيد ظنا يكاد ان يكون بقينا . وهذا النوع يخصص الكتاب دون الآحاد الصرف لهدم تلقى الامة له بالقبول . فهذا النوع هو المراد بالطنى فى كلام الكرخى كما قاله المحقق التفتازانى فى حاشية العضد ( تقرير شيخ الاسسلام الشربينى المذكور على هامش البنانى ـ ج ٢ ـ ص ٢٧) .

والخاص الذى هو خبر الواحد مقطوع الدلالة مظنون السند فتعادلا ، لكون كل منهما قطعيا من وجه وظنيا من وجه • وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما ، كما أن تقديم الخاص أولى من التوقف •

ثانیا : لو جاز تخصیص الکتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به بجامع إزالة الحکم فی کل ، واللازم باطل .

وأجيب: لا نسلم أن فى التخصيص إزالة الحكم بل هو بيان للمراد بالعام ، ولو سلم لكنه رافع للبعض ، والنسخ رافع للكل ، إذن التخصيص أهون من النسخ ، ولا يلزم من جواز تاثر الثيء فى الأهون جواز تاثره فى الاقوى (١٥٥) .

هذا ، وقد مثل الإمام الشافعى رضى الله عنه هذا النوع من العام بقوله تعالى : « ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ، فإن كان له إخوة فلامه السدس » (١٥٦) .

وقوله تعالى: « ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ، وان كان رجل يورث كلالة أو أمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم » (١٥٧) ،

<sup>(</sup>١٥٥) مناهج العقول للبدخشي \_ طبع صبيح \_ ج ٢ \_ ص ١٤٧ \_ ١٤٨ . ونهاية السول للاسنوى المذكور في البدخشي \_ ح ٢ \_ ص ١٤٨ . ص ١٤٨ . وشرح الجلال المحلي المذكور في البناني \_ ج ٢ \_ ص ٢٧ . (١٥٦) سورة النساء آية (١١) .

<sup>(</sup>۱۵۹) سوره النساء آية (۱۱) . (۱۵۷) سورة النساء آية (۱۲) .

فظاهر الآية يفيد أن الميراث عام لجميع الأولاد والأبوين والأزواج المؤمن منهم والكافر ، والحر والعبد ، ولكن جاءت السنة تخصصه وتبين أنه إنما أريد به بعض الأولاد والوالدين والأزواج دون بعض .

فاشترطت لتطبيق هذا العموم عدم وجود مانع من التوريث كاختلاف دين لما رواه أسامة بن زيد رضى الله عنه ١٠ ان النبي على قال : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم » (١٥٨) متفق عليه ٠

واشترطت ایضا آن لا یکون الوارث منهما قاتلا ولا مملوکا لما رواه عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال : قال رسول الله علی د ایس للقاتل من المیراث شیء (۱۵۹) رواه النسائی والدارقطنی وقواه ابن عبد البر وأعله النسائی والصواب وقفه علی عمرو

ولما ثبت عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن النبى ﷺ قال : « لا يرث القاتل والعبد ولا أهل ملتين » •

(١٥٨) قال العلامة الصنعانى : « والى ما افاده الحديث ذهب الجماهير . وروى خلافه عن معان ومعاوية ومسروق وسسعيد بن المسيب وابراهيم النخعى واسحاق وذهب اليه الاماهية والناصر . قالوا : انه يرث المسلم من الكافر من غير عكس . واحتج معاذ بأنه سمع النبي على يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص ( اخرجسه أبو داود وصححه الحاكم) . . . . واجاب الجمهور بأن الحديث المنفق عليه نص في منع التوريث . وحديث معاذ ليس فيه دلالة على خصوصية الميراث انما فيه الاخبار بأن دين الاسلام يفضل غيره من سائر الاديان ولا يزاق يزداد ولا ينقص ( سبل السلام \_ طبع الاستقامة \_ ج ٣ – ص ٩٨) .

(١٥٩) قال العلامة الصنعانى: « والى ما افاده الحديث من عدم أرث القاتل عمدا كان أو خطأ ذهب الشافعى وابو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء قالوا: لا يرث من الديه ولا من المال . وذهبت الهادوية ومالك الى انه: ان كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية ، ولا يتم لهم دليل ناهض على هذه التفرقة ، . ( سبل السلام ـ ج ٣ - ص ١٠٢) .

ثم إن قوله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » عام فى الظاهر ، أفاد أن الوصية جائزة مطلقا دون قيد أو شرط • فللمرء أن يوصى بماله إن شاء قل منه أو كثر ، كله أو بعضه •

ولكن جاءت السنة تخصصه وتحدد دائرة عمومه ، وتبين ان الوصية وإن كانت جائزة إلا أنها لا تتعدى الثلث ، فعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنه : « إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم » رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزاز من حديث أبى الدرداء وابن ماجه من حديث أبى هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها بعض (١٦٠) .

وظاهر هذه الآية أفاد أيضا أن الدين والوصية يخرجان من تركة الميت على سواء ، فتشارك الوصية الدين إذا استغرق المال .

لكن جاءت السنة تبين أن الدين مقدم على الوصية ، لما رواه على كرم الله وجهه قال : « قضى محمد على الدين قبل الوصية وانتم تقرءون الوصية قبل الدين » أخرجه أحمد والترمزى وغيرهما . قال الترمذى : العمل عليه عند أهل العلم .

ويلاحظ أن السنة التي خصصت العموم في الآيات السابقة هي السنة القولية.

اما تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية فقد مثله الإمام الشافعى رضى الله عنه بقوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » (١٦١) •

<sup>(</sup>۱٦٠) هناك حديث أقوى من هذا الحديث وهسو مسا رواه سعد بن أبى وقاص قال : « قلت يا رسول الله . أنا ذو مال ولا يرثنى الا ابنة لى أفاتصدق بثلثى مالى ؟ قال : لا . قلت : افاتصدق بشطر مالى ؟ قال : لا . قلت أفاتصدق بثلث كثير ، الله و الثلث كثير ، الك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكنفون الناس ، متقق عله .

<sup>(</sup>١٦١) سورة النور آية (٢) .

وقوله تعالى : « فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » (١٦٢) ·

فظاهر الآية عام يتناول الزانى المحصن وغير المحصن ، لكن السنة الفعلية تخصص عمومه ، وأخرجت المحصن عن دائرة عمومه فكان حده الرجم ، لأن النبى المدين المحصن وقد ثبت عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : « أتى رسول الله الله فناداه فقال : يارسول الله : إنى زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه وقال : يارسول الله : إنى زنيت ، فاعرض عنه حتى ثنى عليه ذلك أربع مرات و فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله وقال : أبك جنون ؟ قال : لا وقال : فهل احصنت ؟ قال : نعم و فقال رسول الله الله الله عنه ، اذهبوا به فارجموه » متفق عليه و

ومثله الإمام الشافعى رضى الله عنه أيضا بقوله تعسالى : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » (١٦٣) •

فظاهر قوله تعالى : « ولذى القربى » عام يتناول جميع قرابة النبى على من بنى هاشم وبنى المطلب وبنى عبد شمس وبنى نوفل لانهم كلهم بنو عبد مناف جد النبى الاعلى .

لكن جاءت السنة الفعلية تخصصه وتحدد دائرة عمومه و فلخرجت بنى عبد شمس وبنى نوفل لينحصر سهام ذوى القربى فى بنى هاشم وبنى المطلب دون غيرهم و فقد روى الإمام البخارى بسنده عن جبير بن مطعم قال: « مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله في فقلنا: « يارسول الله م) عطيت بنى المطلب وتركتنا

<sup>(</sup>١٦٢) سورة النساء آية (٢٥) .

<sup>(</sup>۱٦٣) سورة الأنفال آية (٤) ·

ونحن وهم منك بمنزلة واحدة · فقال رسول الله على : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد » (١٦٤) ·

# وهذا نص ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة (١٦٥):

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه \_ بعد ذكر آيات المواريث السابقة الذكر \_ « فابان أن للوالدين والازواج مما سمى فى الحالات ، وكان عام المخرج ، فدلت سنة رسول الله على انه إنما أريد به بعض الوالدين والازواج دون بعض ، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا .

وقال : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » فأبان النبى أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يتعدى ، ولاهل الميراث الثلثان ، وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفى أهل الدين دينهم .

(۱٦٤) تال ابن حجر العسقلانى: « وفى الحديث حجـــة للشافعى ومن وافقه ، ان سهم ذوى القربى لبنى هاشـــم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبى على من قريش ، واختلفت الشافعية فى سبب اخراجهم ، فقيل : العلة القرابة مع النصرة ، فلذلك دخــل بنو هاشم وبنو المطلب ، ولم يدخل بنو عبد شهمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة او شرطها . وقيل : الاستحقاق بالقرابة ، ووجــد ببنى عبد شهمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بنى هاشم وحاربوهــم عبد شهمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بنى هاشم وحاربوهــم ( فتح البارى لابن حجر العسقلانى طبع مصطفى الحلبى ــ ١٩٥٩ ــ د ٧ ــ ص ٥٥ ــ٥٥) .

وروى مثله ايضا الامام الشافعي رضي الله عنه في « الام » مع زيادة « وشبك بين اصابعه » ( تحقيق الاستاذ احمد شاكر – الرسالة – ص ٦٩ ) .

. ٦٩ \_ ٦٥ ص (١٦٥)

( م ۱۸ – الشافعي )

ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس: لم يكن ميراث الا بعد وصية او دين ، ولم تعد الوصية أن تكون مبداة على الدين أو تكون والدين مساواء .

وقال الله : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » (١٦٦) •

وقال في الإماء : « فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » (١٦٧) •

فدل القرآن على أنه أريد بجلد المائة الأحرار دون الإماء · فلما رجم رسول الله الثيب من الزناة ولم يجلده ، دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد المائة من الزناة : الحران البكران ·

وقال الله: « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » (١٦٨) .

فلما أعطى رسول الله بنى هاشم وبنى المطلب سهم ذى القربى ، دلت سنة رسول الله أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس ـ بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم .

وكل قريش ذو قرابة ، وبنو عبد شمس مساوية بنى المطلب فى القرابة ، هم معا بنو أب وأم ، وإن انفرد بعض بنى المطلب بولادة من بنى هاشم دونهم •

فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بنى المطلب دون من لم تصبه ولادة بنى هاشم منهم : دل ذلك على انهم إنما اعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب مع كينونتهم معا مجتمعين فى نصر

<sup>(</sup>١٦٦) سورة النور آية (٢) .

<sup>(</sup>١٦٧) سورة النساء آية (٢٥).

<sup>(</sup>١٦٨) سورة الانفال آية (١٦) .

النبى بالشعب ، وقبله وبعده ، وما أراد الله جل ثناؤه بهم خاصة ، ولقد ولدت بنو هاشم فى قريش فما أعطى منهم أحد بولادتهم من الخمس شيئا ، وبنو نوفل مساويتهم فى جذم النسب وإن انفردوا بانهم بنو أم دونهم » .

#### ألسنة

السنة هي ما نقل عن صاحب الشريعة الإسلامية قولا أو فعلا أو تقريراً ، وهي لذلك ثلاثة أقسام

 ١ - السنة القولية أو الحديث الشريف ، وهى الماخوذة عن قول النبى ﷺ وأحاديثه .

٢ \_ السنة الفعلية ، وهي المستمدة من أفعاله •

۳ – السنة التقريرية ، وهي ما استدل عليها من سكوته ومن
 رضاه عن افعال حصلت بعلمه .

وقد تكلم الإمام الشافعي رضى الله عنه ، اول ما تكلم في هذا الموضوع عن صاحب الشريعة نفسه ، من هو ؟ وما هي منزلته عند الله ؟ وما هي مهمته ؟ وما هي السنة التي جاء بها ؟ ثم ما هو المطلوب من الناس تجاهه ؟

وهذا أمر طبيعى ومنطقى جدا ، لآن من عادة الناس أنهم مولعون ومهتمون على معرفة صاحب الرسالة قبل التصفح على الرسالة نفسها ، كاهتمامهم على معرفة مرسل الجواب قبل قراءة الجواب نفسه .

هذا ، وقد سلك الامام الشافعي رضى الله عنه في عرضه لهذا الموضوع طريقة رائعة حقا ، فقد عرضه عرضا منطقيا ممتعا ، رتبه على اربع مقدمات فنتيجة ، وهي :

# المقدمة الاولى

ذكر الإمام الشافعى رضى الله عنه ، أن الله جل ثناؤه جعل محمدا على علما لدينه ، وكان له منزلة عظمى لديه ، أوجب على الناس طاعته ، وحرم عليهم معصيته ، وأسبغ عليه فضله ، فقرن الإيمان به بالايمان بمحمد على ، فمن آمن بالله ولم يؤمن برسوله لم يكن مؤمنا .

قال الله تبارك وتعالى : « فآمنوا بالله ورسوله النبى الآمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » (١٦٩) .

وقال تبارك وتعالى: « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانسوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستثذنوه (١٧٠) .

وكان الرسول على يمتحن إيمان المرء بهذا فيساله : من هو الله ؟ ومن هو محمد ؟

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه : اخبرنا مالك عن هلال بن أبى أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن المحكم • قال : « أتيت رسول الله بجارية ، فقلت : يارسول الله على رقبة ، أفاعتقها ؟ فقال لها رسول الله : أين الله ؟ فقالت : في السماء • فقال • ومن أنا ؟ (١٧١) قالت : أنت رسول الله • قال : فاعتقها » •

(١٦٩) سورة الاعراف آية (١٥٨) ولم يذكر الامام الشسافعي رضى الله عنه هذه الآية في الرسالة .

(١٧٠) سبور النور آية (٦٢) .

<sup>(</sup>۱۷۱) قال القاضى أبو الوليد سليمان الباجى المالكى المتوفى سنة ؟٩٩ ه فى كتابه « ألمنتقى » شرح الموطأ : « فى قوله صلى الله عليه وسلم لها : من أنا ؟ فقالت : رسول الله . يقتضى أن الايمان لا يتبعض ولا يصح الايمان بالله مع الكفر بمحمد على ، وقوله صلى الله عليه وسلم : اعتقها ، يقتضى أن الايمان يحصل بالاقرار بذلك نظر ولا استدلال . ( المنتقى شرح الموطأ للباجى حطبع السعادة - ١٣٣٢ ه - ج ٦ - ص ٢٧٤) .

قال الشافعى : وهو « معاوية بن الحكم » (١٧٢) \_ اى ليس عمر بن الحكم \_ وكذلك رواه غير مالك ، واظن مالكا لم يحفظ اسده .

## وهذا ما قاله الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة (١٧٣) :

« وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذى أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه ، بما افترض من طاعته ، وحرم من معصيته ، وأبان من فضيلته ، بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به (١٧٤) ، فجعل كمال ابتداء الايمان الذى ما سواه تبع له : الايمان بالله ثم برسوله ، فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله : لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسسوله معه ، وهكذا سن رسول الله في كل من امتحنه للإيمان » .

ثم ذكر الحديث المذكور عن مالك ٠

### المقدمة الثانية

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أنه قرن الإيمان به بالإيمان برسوله ، أعلم أنه فرض على الناس أتباع وحيه وسنة رسوله ، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ربط كلمة « كتاب » في كثير من آياته بكلمة « الحكمة » .

<sup>(</sup>۱۷۲) قال الاستاذ الحبد محمد شاكر في تحقيقه : (قسال السيوطي في شرح الموطأ : قال النسائي : كذا يقول مالك « عمر بن الحكم ، وغيره يقول « معاوية بن الحكم السلمي » وقال ابن عبد البر : هكذا قال مالك « عمر بن الحكم » وهو وهم عند جميع اهل العسلم بالحديث وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم ، وانما هو معاوية بن الحكم ، كذا قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هسلال او غيره . ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة وحديثه هسذا معروف له . وممن نص على أن مالكا وهم في ذلك : البزار وغيره . انتهى » ( الرسالة \_ ص ۷۲) .

<sup>(</sup>۱۷۳) ص ۷۳ – ۷۲ ۰

<sup>(</sup>١٧٤) ثم ذكر الآية(١٧١) من سورة النساء والآية (٦٢) من سورة النور التي ذكرناها .

وقد أجمع العلماء والمفسرون على أن المراد بالكتاب هو القرآن ، فيكون المراد بالحكمة سنة رسوله التي تبين ما في الكتاب من عموم وخصوص وغيرها ، قال قتادة : « الحكمة : السانة وبيان الشرائع » .

قال الله تبارك وتعالى : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم قيزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ) (١٧٥) .

وقال تعالى: ( كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويركيكم ويعلمكم الكتــاب والحكمـة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ) (١٧٦) .

# قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة (١٧٧) :

« ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله - ثم ذكر الآيتين المذكورتين وآيات آخرى - ثم قال : فذكر الله الكتاب ، وهو القرآن ، وذكر الحكمة ، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة : سنة رسول الله ، وهذا يشبه ما قال - والله أعلم - لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة ، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة ، فلم يجز - والله أعلم - أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله ، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله ، وأن الله افترض طاعة رسوله ، وحتم على الناس اتباع أمره ، فلا يجوز أن القرال قول : فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله ، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به ، وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد ، دليلا على خاصه وعامه ، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فاتبعها إياه ، ولم يجعل هذا لاحد من خلق - غير رسوله ،

<sup>(</sup>١٧٥) سورة البقرة آية (١٢٩) .

<sup>(</sup>١٧٦) سورة البقرة آية (١٥١) .

<sup>(</sup>۱۷۷) ص ۷٦ - ۷۹ (وذكر الشائعي ايضا ما يفيد هذا المعني في كتاب جماع العلم - الأم - طبع المتحدة ، ١٩٦٦ - ج ٧ ص ٢٧٤) .

### المقدمة الثالثة

بعد أن بين الله تعالى أنه قرن الإيمان به بالإيمان برسوله ، وأنه فرض على الناس اتباع وحيه وسنة رسوله ، فرض عليهم ثالثا طاعة رسوله ، وقرن طاعته بطاعته واعلمهم أن طاعة رسسوله طاعة له ، وأمرهم أن يحكموا رسول الله فيما اختلفوا فيه ، وأن يرضوا بحكمه وقضائه ، لأن طاعة الرسول فريضة ، وأعلمهم أن دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله لانه الحاكم بينهم فإذا قبلوا حكمه فقد قبلوا حكم الله ، لأن حكم الرسسول هو حكم الله .

قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم ، فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا) (١٧٨) .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة : (١٧٩) بعد ذكر هذه الآية وآيات اخرى غيرها :

« فقال بعض اهل العلم: أولوا الامر: أمراء سرايا رسول الله و الله اعلم – والله اعلم – وهكذا أخبرنا ، وهو يشبه ما قال – والله اعلم – لان كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة ، وكانت تأنف أن يعطى بعضها بعضا طاعة الإمارة ، فلما دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله ، فأمروا أن يطيعوا أولى الامر الذين أمرهم رسول الله ، لا طاعة مطلق — ة ، بل طاعة مستثناة ، فيما لهم وعليهم ، فقال : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ) يعنى : إن اختلفتم في شيء ، وهذا – إن شاء الله – كما قال في أولى الأمر ، إلا أنه يقول : ( فإن تنازعتم ) يعنى – والله أعلم – هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم ( فردوه إلى الله الله

<sup>(</sup>۱۷۸) سورة النساء آية (٥٩) .

<sup>(</sup>۱۷۹) ص ۷۹ – ۸۰

والرسول ) يعنى \_ والله اعلم \_ إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه · فإن لم تعرفوه سالتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منكم إليه ، لأن ذلك الفرض الذى لا منازعة لكم فيه ، لقول الله : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) (١٨٠) ومن ينازع ممن بعد رسول الله رد الامر إلى قضاء الله ، ثم قضاء رسوله ، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء ، نصا فيهما ولا في واحد منهما : ردوه قياسا على احدهما ، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل ، مع ما قال الله في غير آية مثل هذا المعنى . . وقال : ( من يطع الرسول فقد اطاع ماعتهم طاعته ، وقال : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) (١٨٦) نزلت هذه الآية فيما بلغنا \_ والله اعلم \_ في رجل خاصم الزبير في أرض ، فقضى النبي بها للزبير ، وهذا القضاء من رسول الله ، لا حكم منصوص في القرآن . . . الخ » .

## المقددمة الرابعة

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أنه قرن الإيمان به بالإيمان برسوله ، وأنه فرض على الناس اتباع وحيه وسنة رسوله ، وأنه أوجب عليهم طاعة رسوله ، وأعلمهم أن طاعة رسوله طاعته ، أعلمهم أخيرا أنه أمر رسوله بتبليغ ما أنزل إليه وأنه أحاطه بالرعاية والعصمة ، وأنه جعله هاديا إلى صراط مستقيم ، صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الارض كما جعل القرآن نورا يهدى به من يشاء من عباده .

قال الله تبارك وتعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك

<sup>(</sup>١٨٠) سورة الأحزاب آية (٣٦) .

<sup>(</sup>۱۸۱) سورة النساء آية (۸۰) .

<sup>(</sup>۱۸۲) سورة النساء آية (٦٥) .

من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس ) (١٨٣) •

قال الإمام الشـــافعى رضى الله عنه فى الرسـالة (١٨٤) بعـد ذكر هذه الآية وآيات أخرى كثيرة :

« فابان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره ، وشهد له بالبلاغ عنه ، وشهد به لنفسه ونحن نشهد له به ، تقربا إلى الله بالإيمان به ، وتوسلا إليه بتصديق كلماته .

اخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب ، أن رسول الله قال : « ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه » .

وما أعلمنا الله مما مبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد من فضله عليه ونعمته ، أنه منعه من أن يهموا به أن يضلوه ، وأعلمه أنهم لا يضرونه من شيء .

وفى شهادته له بأنه يهدى إلى صراط مستقيم ، صراط الله ، والشهادة بتادية رسالته واتباع أمره ، وفيما وصفت من فرضه طاعته وتاكيده إياها فى الآى ذكرت ، ما أقام الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله واتباع أمره » .

## النتيجـــة

وبعد هذه المقدمات الأربعة نقول:

السنة القولية والفعلية والتقريرية

جاءت من رسول الله الذي جعل الله \_ جل ثناؤه \_ الإيمان به

<sup>(</sup>١٨٣) سورة المائدة آية (٦٧) .

<sup>(</sup>۱۸٤) ص ۸۷ – ۸۸ ،

مقترنا بالإيمان برسوله ، وفرض على الناس اتباع وحيه وسنة رسوله وفرض عليهم طاعته وجعل طاعة رسوله طاعته ، وقد بلغ الرسالة وأحاطه بعصمته ، وجعله هاديا إلى صراط مستقيم .

وكل ما كان كذلك: حق لا محالة فيه ويجب التعبد بها ، حتى فيما ليس فيه بعينه نص كتاب ·

النتيجة : السنة القولية والفعلية والتقريرية حق لا محالة فيه ويجب التعبد بها حتى فيما ليس فيه بعينه نص كتاب .

وإلى هذا اشار الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة بقوله: (١٨٥)

« وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم ، فبحكم الله سنه ، وكذلك اخبرنا الله فى قوله : ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ، صراط الله ٠٠ ) (١٨٦) ٠

وقد سن رسول الله مع كتاب الله ، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب ، وكل ما سن ، فقد الزمنا الله اتباعه ، وجعل فى اتباعه طاعته ، وفى العنود عن اتباعها معصيته التى لم يعذر بها خلقا ، ولى يبعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجا ، لما وصفت وما قال رسول الله ،

اخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله ، سمع عبيد الله ابن أبى رافع يحدث عن أبيه ، أن رسول الله قال : « لا الفين أحدكم متكنا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى ، مما أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » •

٠ ١٠ - ٨٨ ص ١٨٥)

<sup>(</sup>١٨٦) سورة الشورى الآيات ( ٥٢ ، ٥٣ ) .

هكذا نرى الإمام الشافعي رضى الله عنه بهذا العرض الرائع الممتع ، وباسلوبه السهل الممتنع ، قد اثبت حجية السنة باقسامها الثلاثة : القولية والفعلية والتقريرية ، سواء كانت مؤكدة أم مبينة أم منشئة ، مدعما قوله بالحجة تلو الحجة ، النقلية منها والعقلية ، حتى لم يترك لمخالفيه موضع قدم ولا لمعارضيه جرة قلم .

وبعد هذا اخذ الإمام الشافعى رضى الله عنه يعرض آراء غيره فى السنة وقسمهم إلى فريقين : فريق أهل العلم وفريق شـــاذ منبوذ •

\* \* \*

#### فريق اهمل العملم

ذكر الإمام الشافعي رضى الله عنه أن أهل العلم اتفقوا على أن السنة ثلاثة أقسام : مؤكدة ومبينة ومنشئة ، واتفقوا أيضا على أن السنة المؤكدة والسنة المبينة : حجتان في الشريعة يجب التعبد بهما ، فكتاهما من عند الله مبينة للكتاب ، بيد أن الاولى تؤكد ما في الكتاب زيادة في التبيين ، بينما الثانية تبين ما في الكتاب من عموم وخصوص فهما يجتمعان ويفترقان .

# ثم اختلفوا في السنة المنشئة وذهبوا فيها الى اربع طوائف:

### ا \_ الطائفـة الاولى:

ترى هذه الطائفة أن الله سبحانه وتعالى فوض رسوله فى أن يسن بما ليس فيه نص كتاب ، وأنه أعطاه حقاً لذلك ، لأن الله تعالى فرض على الناس طاعة رسوله وقد سبق فى علمه من ثوفيقه لرضاه .

#### ب \_ الطائفة الثانيــة:

ترى هذه الطائفة ، أن رسول الله على لا يسن سنة إلا ولها أصل في الكتاب ، إلا أن الناس لا يهتدون إلى هذا الأصل ، وذلك لاختلاف المنظار الذي يستعمله كل منهم ، فالرسول على كان يستعمل منظارا الهيا بعيد المدى ، يرى فيه الأهداف البعيدة والدقيقة التى استحالت رؤيتها بالمنظار العادى المحدود المدى الذي يستعمله العلمالية والمجتهدون عادة في بحثهم واجتهادهم ، فما ظنه البعض سسنة منشئة كانت في الحقيقة سنة مبينة خفى عليهم أصلها ، فكما بينت السنة عدد الصلاة وأوقاتها المجملة في قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة ) كذلك قامت السنة ببيان ما يتعلق بالمعاملات المجملة في قوله : ( ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (١٨٧) وقوله تعالى :

<sup>(</sup>۱۸۷) سورة البقرة آية (۱۸۸) .

( وأحل الله البيع وحرم الربا ) (١٨٨) فما أحل وحرم ، فإنما بين فيه عن الله كما بين في الصلاة .

وواضح من هذا أن هذه الطائفة انكروا وجود السنة المنشئة بمفهومها الحقيقى ، ولعل الذى دفعهم إلى هذا القول تمسكهم بقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ) (١٨٩)

### قال الإمام الشافعي في الرسالة: (١٩٠)

« فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجود ، فاجتمعوا منها على وجهين : والوجه ان يجتمعان ويتفرعان • أحدهما : ما أنزل الله فيه نص كتاب ، فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب ، والآخر : مما أنزل الله فيه جملة كتاب ، فبين عن الله معنى ما أراد • وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما •

والوجه الثالث ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب ، فمنهم من قال : جعل الله له ، بما افترض من طاعة ، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه ، أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب ،

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب ، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها ، على أصل جملة فرض المصلاة ، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله قال: ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وقال: ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين في الصلاة » .

#### ح ـ الطائفة الثالثة:

ترى هذه الطائفة أن كل ما جاء به الرسول على مما لا نص فيه في الكتاب · جاءت رسالة الله فيما بعد لتثبت سنته بفرض الله ·

<sup>(</sup>١٨٨) سورة البقرة آية (٢٧٥) .

<sup>(</sup>۱۸۹) سورة النجم آية (۳) .

<sup>(</sup>۱۹۰) ص ۹۱ – ۹۲

قال الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة (١٩١) : « ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله فاثبتت سنته بفرض الله » .

#### د ـ الطائفة الرابعة :

ترى هذه الطائفة أن السنة التى جاء بها الرسول على ولم تكن منصوصة فى كتاب الله هى الحكمة التى القاها الله فى روعه ، وهى نعمة أنعم الله بها على نبيه كما أنعم عليه بالنبوة والرسالة وبالنعم التى لا تعد ولا تحصى .

قال الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة (١٩٢): « ومنهم من قال: القى فى روعه كل ما سن ، وسنته الحكمة الذى القى فى روعه عن الله ، فكان ما القى فى روعه سنته » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۹۱) من ۹۲ ۰

<sup>(</sup>۱۹۲) ص ۹۳

#### الفريق الشاذ المنبوذ

لم يذكر الإمام الشافعى رضى الله عنه هذا الفريق فى كتاب الرسالة ، وإنما ذكره فى كتاب جماع العلم وفى باب « حكاية قول من رد خبر الخاصة » وفى باب « حكاية قول الطائفة التى ردت الاخبار كلها » • وهم طوائف ثلاثة :

#### ١ \_ الطائفة الأولى:

هذه الطائفة انكرت الاحتجاج بالسبنة واعتمدت كلية على الكتاب ، وإذا قيل لهم : اتبعوا سنة رسول الله ، قالوا : بل نتبع ما الفينا في كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه ، وما وجدنا فيه حراما حرمناه ، فمن جاء بما يقع عليه اسم صلاة واقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه ، لا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم ، وقالوا : إن القرآن فيه تبيان كل شيء ، وإن كل ما جاء فيه صدق وقطعى ، وإن القرآن عربي لا يحتاج إلى بيان ، غير معرفة اللسان العربي والاسلوب العربي الذي جاء به القرآن ، وليس وراء بيانه بيان ، وليست كذلك الاحاديث ، فرواتها لا يسلمون من الجرح والتعديل والنقد والطعن ،

والواقع أنهم طائفة دخيلة على الإسلام من الزنادقة الملحدين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ، ويعملون على هدم قواعد الإسلام من الداخل بمبادئهم المسمومة وأنى لهم من ذلك ، فقد قال تعالى : ( يريدون أن يطفؤا نور الله بافواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) (١٩٣) ، فهم قصوم حادوا عن الصراط السوى ، وعصوا الله والرسول فضلوا وأضلوا .

وهؤلاء هم الذين قال عنهم الرسول على في حديث أبى رافع وحديث المقدام بن معدى كرب ،

(١٩٣) سورة التوبة (٣٢) .

فقد روى أبو رافع عن أبيه : أن رسول الله على قال : « لا الفين احدكم متكنا على أريكته ياتيه الامر من أمرى ، مما أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول: لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » (١٩٤).

وروى المقدام بن معدى كرب قال: (حرم رسول الله على اشياء يوم خيبر منها الحمار الاصلى وغيره ، فقال رسول الله على : يوشك ان يقعد الرجل منكم على اريكته ، يحدث بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله » (١٩٥) .

ويترتب على الآخذ بنظريتهم الا نفهم الصلة وغيرها من الفرائض المجملة في القرآن التي تولتها السنة بالبيان ، إلا على القدر اللغوى منها .

ذكر الإمام الشافعي رضى الله عنه في كتاب جماع العلم (١٩٦) ما نصه : « ولقد ذهب فيه أناس مذهبين : أحد الفريقين لا يقبل خبرا ، وفي كتاب الله البيان ، قلت : فما لزمه ؟ قال : أفضى بسه عظيم إلى عظيم من الآمر ، فقال : من جاء بما يقع عليه اسلم ملاة ، واقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه ، لا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم أو قال في كل أيام ، وقال : ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيسه فرض ٠٠٠٠ ثم قال : ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح ، لمت أقول بواحسد منهما » .

### ٢ \_ الطائفة الثانية :

(١٩٤) رواه الشافعي رخى الله عنه في الرسالة ص ٨٩ .

(١٩٥) ذكره الأستاذ احمد شاكر في تحتيته - الرسالة

(١٩٦) الأم للشافعي ـ ج ٧ ص ٢٧٥ ، ٢٧٦ .

(م ۱۹ - الشافعي )

المطاف ، لان الحجة حينئذ للكتاب وما السنة إلا مؤكدة له ، ونتيجة هذه النظرية كنتيجة سابقتها .

ذكر الإمام الشافعي في كتاب جماع العلم (19۷) ما نصه : « . . . . وقال غيره : ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن ، فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه ، ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعسد رده ، وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما والخطا ، قال : ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست اقول بواحد منهما » .

#### ٣ \_ الطائفة الثالثة:

هذه الطائفة لا تقبل إلا الاخبار العامة ، أى الاخبار المتواترة ، والاخبار المشهورة ، وترفض الاخذ بأخبار الآحاد إلا ما اجتمع الناس عليه ، وهذه الطائفة بهذه النظرية أصابت الشريعية بالشلل ، لان الاخبار العامة قليلة جدا ، وتنحصر الحجة في النهاية للكتاب وحده ، فأصبحوا هم والطائفة الاولى والثانية على قاب قوسين أو أدنى ، وقفوا جميعا على خط واحد تفصلهم خط رفيع لا يكاد يذكر ،

ذكر الإمام الشافعى رضى الله عنه فى كتاب جماع العلم (١٩٨) ما نصــه:

« قالوا : لا يسع أحدا من الحكام ولا من المفتين أن يفتى ولا يحكم إلا من جهة الإحاطة ، والإحاطة كل ما علم أنه حق في

<sup>(</sup>۱۹۷) الأم للشافعي ـ ِ ج ۷ ص ۲۷۳ . (۱۹۸) الأم للشافعي ـ ج ۷ ص ۲۷۸ .

الظاهر والباطن يشهد به على الله ، وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليها وكل ما اجتمع الناس ، ولم يفترقوا فيه ، فالحكم كله واحد يلزمنا أن لا نقبل منهم إلا ما قلنا مثل أن الظهر أربع لأن ذلك الذى لا منازع فيه ولا دافع له من المسلمين ، ولا يسع أحدا يشك فيه .

قلت : لست أحسبه يخفى عليك ولا على أحد حضرك أنه لا يوجد في علم الخاصة ما يوجد في علم العامة .

قال : وكيف ؟ قلت : علم العامة على ما وصفت لا تلقى احدا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده ، ولا يرد منها احد شيئا على احد فيه كما وصفت فى جمل الفرائض وعدد الصلوات وما اشبهها . وعلم الخاصة علم السابقين والتابعين من بعدهم إلى من لقيت ، تختلف القاويلهم ، وتتباين تباينا بينا فيما ليس فيه نص كتاب ، يتأولون فيه ، ، ، » .

وبعد أن تكلم الإمام الشافعي رضى الله عنه عن الكتاب والخاص والعام ، وعن السنة وصاحبها ووظيفتها وآراء العلماء فيها ، اخذ يتكلم عما قد يطرا على الكتاب والسنة من نسخ .

وقد قال فى الرسالة (١٩٩): « فاول ما نبدا به من ذكر سنة رسول الله مع كتاب الله ذكر الإستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله •

<sup>.</sup> ۱۰۵ ص (۱۹۹)

### « النسخ »

جاء في المعجم الوسيط: ( نسخ ) الشيء \_ نسخا: ازاله ، يقال: نسخت الربح آثار الديار ، ونسخت الشمس الظل •

ويقال : نسخ الله الآية : ازال حكمها ، وفي التنزيل : ( ما ننسخ من آية او ننسها نات بخير منها أو مثلها ) .

ويقال : نسخ الحاكم الحكم او القانون : ابطله ، ونســـخ الكتاب : نقله وكتبه حرفا بحرف ·

والمراد به هنا : وقف سريان حكم شرعى بقرار شرعى صراحة او ضمنا ، وعبره الأصوليون بانه رفع حكم شرعى سابق بنص لاحق مع التراخى بينهما ، وعبر عنه الإمام الشافعى رضى الله عنه بقوله : « ومعنى نسخ : ترك فرضه ، كان حقا فى وقته ، وتركه حقا اذا نسخه الله » (٢٠٠) .

خلق الله الخلق فابدعه ، وشرع لهم الاحكام فاحسنه ، يريد بهم الخير والفلاح فى دنياهم واخراهم ، ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر ، ولقد شاءت إرادته جل ثناؤه ان يكون فى الاحكام ما تتابد به المصلحة ، وما يكون مناسبا للناس فى وقت دون وقت ، ففرض عليهم فرائض اثبتها واخرى نسخها ، رحمة لهم وتخفيفا عنهم وتوسعة عليهم ، وقضت حكمته ان ينزل بالاحكام على سنة المتطور والتدريج ، ليسهل الإمتثال ، ويخفف عنهم الإنتقال مما تعودوه إلى المستوى الذى صاروا إليه ، فقد استحكمت فى العرب فى أول الإسلام عادات منها ما هو صالح للبقاء ولا ضرر منه على تكوين الامة ، ومنها ما هو ضار يريد الشارع إبعادهم عنه ، فكانوا مثلا ـ يفرطون فى الشراب حتى تمكنت تلك العادة فيهم ، فلم يكن سهلا انتشالهم منها دفعة واحدة ، فتركهم الشارع فى أول الامر يشربون من غير نهى صريح ، فلما سالوا رسول الله ﷺ عنه ، كانت

<sup>(</sup>٢٠٠) الرسالة للشافعي ـ ص ١٢٢ .

الإجابة بالإباحة مع إشارة خفية إلى أن تركه أولى من شربه ، قال الله تبارك وتعالى : ( يسالونك عن الخمر والميسر ، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما ) (٢٠١) ، ثم منعهم منعا جزئيا ، فنهاهم عن الصلاة بعد الشراب وهم سكارى ، وذلك لما صلوا وكانت عقولهم مختلطة نتيجة الشرب فاخطئوا في القراءة ولم يعوا ما يقولون ، قال تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) (٢٠٢) ، فلما قوى الإسلام والإيمان في نفوسهم ورسخت تعاليمه وقواعده فيهم جاء البت والنهى القاطع ، قال الله تبارك وتعالى : ( إنما الخمر والميمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) (٢٠٣) ، فكان تدريجا وتاليفا ونسخا وناسخا ومنسوخا من الله في أحكامه ، رحمة بخلقه وشفقة عليهم ومصلحة لهم ، ويفعل الله ما يشمساء

والنسخ واقع فى الشرائع السهاوية بالنسبة لكل شريعة مع الآخرى وفى الشريعة الواحدة (٢٠٥) · فشريعة الإسلام نسخت الشرائع التى قبلها ، واوقفت مفعولها ، فلا يقبل من احد التمسك بالشريعة اليهودية أو النصرانية أو غيرهما ويكون فى الآخسسرة من الخاسرين ·

قال الله تبارك وتعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) (٢٠٦) وقال سبحانه: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) (٢٠٧).

<sup>(</sup>٢٠١) سورة البقرة آية (٢١٩) .

<sup>(</sup>٢٠٢) سورة النساء آآية (٢٠٢) .

<sup>(</sup>٢٠٣) سورة المائدة آية (٩٠) .

<sup>(</sup>٢٠٤) تاريخ التشريع الاسلامي للشيخ الحضري ص ١٩ ، ٢٠

<sup>(</sup>٢٠٥) الشافعي للشيخ أبي زهرة ص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>۲۰۹) سورة آل عمران آية (۱۹) .

<sup>(</sup>۲.۷) سورة آل عمران آیة (۸۵) .

ففى هاتين الآيتين إبطال ضمنى للأديان السماوية قبل الإسلام لان التشريع المتاخر ينسخ التشريع الذى سبقه .

وفى الشريعة الإسلامية احكام نسخت ونسخت ، وإذا علمنا ان القرآن نزل منجما فى ثلاث وعشرين سنة ، ليثبت الله فؤاد رسوله وليربط به قلوب المؤمنين ، وأن الآيات التى انزلت بمكة قبل الهجرة معظمها جاءت لتقرير العقائد وإزالة شبح الكفر والضلال ، وأن معظم آيات الاحكام أنزلت بعد الهجرة ، وأن ما أنزلت منها بمكة لا تتجاوز أحكاما إجمالية ، نبهت على بعض الحرام والحلال من أجل المقصد أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، فإن المقصود منه إفراد المولى عز وجل بالعبادة والتعظيم ،ونهيهم عن عبادة الاصنام وتعظيم اللات والعزى ومناة الثالثة .

إذا علمنا هذا يمكننا أن نقول أن النسخ إنما يكون بعـــد الهجرة لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الاحكام وفقا لســـنة التثريع .

وإذا تاملنا نجد أن معظم النسخ كان لما فيه تأنيس لقرب العهد بالإسلام استئلافا لهم ، مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمسا و وهذا بخصوصه كان في مكة وكون إنفاق المسال مطلقا بحسب الخيرة في الجملة ثم صار محدودا مقدرا ، وأن القبلة كانت بيت المقدس ثم صارت إلى الكعبة ، ونكاح المتعة كان حلالا ثم حرم ، والطلاق كان إلى غير نهاية ثم صار ثلاثا ، وغير ذلك مما كان اصل الحكم فيه باقيا على حاله قبل الإسلام ثم أزيل أو كانت مشروعيته قريبا خفيفا ثم احكم .

هذا وقد انكر اليهود وقوع النسخ قيل سمعا وقيل عقـــلا ، وأجيب بأن الدلائل دلت على نبوة محمد على ، ونبوته لا تصح إلا مع القول بنسخ شرع قبله ، وقد وقع النسخ في التوراة نفسها ، فقد جاء فيها أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك : إنى جعلت كل دابة ماكلا لك ولذريتك واطلقت ذلك لكم كنيـــات

العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه ، ثم إنه تعالى حرم على موسى وعلى بنى إسرائيل كثيرا من الحيوان ، وكان آدم يروج الاخت من الآخ وقد حرمه بعد ذلك على موسى عليه السلام (٢٠٨) .

وانكر ابو مسلم بن بحر الاصفهانى وقوع النسخ فى القرآن لأن ابطال لبعض ما اشتمل عليه والإبطال حكم بان فيه باطلا ، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأنه شريعة ابدية باقية إلى يوم القيامة ، وحجة على الناس إلى يوم القيامة ، ويناسب ذلك الا يكون فيه نسخ (٢٠٩) .

والحقيقة أن الخلاف بينه وبين من قال بالنسخ لا يعدو عن كونه خلافا لفظيا ، لأن ما يسميه غيره نسخا سماه هو تخصيصا ، باعتبار أنه قصر للحكم على بعض الازمان ، فهو تخصيص فى الازمان كالتخصيص فى الاشخاص ، إذ لا يليق به إنكاره ، كيف وشريعة نبينا محمد في مخالفة فى كثير لشريعة من قبله فهى عنده مغياة إلى مجىء شريعته في ، وكذا كل منسوخ فيها مغيا عنده فى علم الله تعالى إلى ورود ناسخه كالمغيا فى اللفظ ، فنشأ من هنا مسمية النسخ تخصيصا ، وصح أنه لم يخالف فى وجوده أحد من المسلمين ، وحاصله أن أبا مسلم جعل المغيا فى علم الله كالمغيا فى اللفظ وسمى الكل تخصيصا فسوى بين قوله تعالى ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) (٢١٠) وبين ( صوموا مطلقا ) مع علمه تعالى بانه سينزل ( لا تصوموا ليلا ) ، والجمهور يسمون الاول تخصيصا النظني نسخا ، فالخلاف لفظى (٢١١) .

واتفقوا كما قاله ابن الحاجب \_ على أن النسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلغه جبرائيل إلى النبى ﷺ ، واختلفوا بعد وصوله إليه

<sup>(</sup>۲۰۸) التقسير الكبير للرازى ـ طبع الحسينية ـ ج ١ م ٣٣٤ - ٣٣٤ ٠

<sup>(</sup>٢٠٩) الشانعي للشيخ أبي زهرة \_ ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢١٠) سورة البقرة آية (١٨٧) .

<sup>(</sup>٢٠١١) البناني على جمع الجوامع - ج ٢ ص ٨٨ ، ٨٨ .

عليه الصلاة والسلام وقبل تبليغه إلينا ، هل يثبت حكمه اى بالنسبة إلينا ؟ قال : والمختار أنه لا يثبت ، وجزم الرويانى فى البحر فى كتاب القضاء بانه لا يثبت ، وحكى وجهين فيما إذا بلغه إلى البعض هل يثبت أيضا بالنسبة إلى العالمين ؟ وقال : إن أشبههما أنه لا يثبت، لان أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة وهم فى الصلاة استداروا وبنوا ولم يستانفوا (٢١٢) .

\* \* \*

(٢١٢) التمهيد للأسنودي - طبع الماجدية - ١٣٥٣ هـ - ص ١٣٣

### ( النسخ عند الشافعي )

تكلم الإمام الشافعي رضى الله عنه عن النسخ في الرسالة ، وقسمه الى اربعة انواع • وهي :

- ١ \_ نسخ الكتاب بالكتاب ٠
- ٢ ـ نسخ الكتاب بالسنة ٠
- ٣ \_ نسخ السنة بالسنة ٠
- ٤ \_ نسخ السنة بالكتاب ٠
- ثم أردفها بذكر نوعين من الناسخ والمنسوخ وهما :

١ ــ الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه ٠

٢ \_ الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع .

والنسخ عند الشافعي رضى الله عنه عبارة عن ترك فرض كان حقا في وقته ·

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة (٢١٣) ما نصه : « ومعنى « نسخ » ترك فرضه كان حقا في وقته ، وتركه حقا إذا نسخه الله ، فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه ، ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له » •

١ \_ نسخ الكتاب بالكتاب

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة (٢١٤) : « وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب » •

<sup>(</sup>۲۱۳) من ۱۲۲ ۰۰

<sup>(</sup>۲۱٤) ص ۲۱۱.

بهذه العبارة القصيرة بين الشافعى رضى الله عنه أن الكتاب ينسخ بالكتاب ·

وهذا مما أجمع عليه السلف والخلف ولا عبرة بإنكار أبى مسلم الأصفهانى وقوعه ، ولهذا لم يتكلم الإمام الشافعى عنه كثيرا . بل ولم يذكر مثالا لذلك هنا ، والأمثلة عليه كثيرة ، منها آيات تحريم الخمر التى ذكرناها ، فما بعدها ناسخة لما قبلها ، ومنها أن الله أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا فى قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجها وصية لازواجهام متاعا إلى الحول ) (٢١٥) ثم نسخ حكمه بقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (٢١٦)

#### ٢ \_ نسـخ الكتاب بالسـنة

اثارت هذه المسالة جدلا كثيرا بين الاصحاب والعلمياء ، واختلفوا في : هل قال الإمام الشافعي رضى الله عنه بجواز نسخ الكتاب بالسنة أم لا ؟ فبعضهم قال بالإيجاب ، والبعض الآخير قال بالنفي .

وحتى نكون على بينة من أمرها ، يجدر بنا أن نستعرض أولا نصوص الإمام الشافعي رضى الله عنه وإقواله في شانها ثم نناقش آراء العلماء فيها .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في « الرسالة » (٢١٨) : « وابان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب ، وأن السنة لا ناسخة للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا .

<sup>(</sup>٢١٥) سورة البقرة آية (٣٤٠) .

<sup>(</sup>٢١٦) سورة البقرة آية (٣٣٤) .

<sup>(</sup>٢١٧) نهاية السول للأسنوى المذكور في البدخشي ج ٢ ص٢٠٦

<sup>(</sup>۲۱۸) ص ۲۰۱۱ - ۱۰۸

قال الله: ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله ، قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ، إن أتبع إلا ما يوحى إلى ، إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) (٢١٩) .

فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه ·

وفى قوله: ( ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ) بيان ما وصفت ، من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه ، كما كان المبتدىء لفرضه ، فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ، ولا يكون ذلك لاحد من خلقه ، وكذلك قال: ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) (٢٢٠) ، وقد قال بعض أهل العلم: في هذه الآية والله أعلم - دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا والله أعلم .

وقيل فى قوله: ( يمحو الله ما يشاء ): يمحو فرض ما يشاء ، ويثبت فرض ما يشاء ، وهذا يشبه ما قيل والله أعلم ·

وفى كتاب الله دلالة عليه ، قال الله : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ، الم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) (٢٢١) .

فاخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله ·

وقال : ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر ) (٢٢٢) •

<sup>(</sup>۲۱۹) سورة يونس آية (۱۵) .

<sup>(</sup>۲۲۰) سورة الرعد آية (۳۹) .

<sup>(</sup>۲۲۱) سورة البقرة آية (۱۰٦) .

<sup>(</sup>۲۲۲) سورة النحل آية (۱۰۱) ٠

واختلف العلماء فى فهم المراد من قول الإمام الشافعى رضى الله عنه : « إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وان السنة لا ناسخة للكتاب » •

فذهب بعضهم إلى القول بأن الإمام رضى الله عنه كان يرى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة ، ومنهم الائمة : الرازى والقرطبى والغزالى ، وانتقـــدوا موقف الشـــافعى رضى الله عنه فيه وردوا عليه .

قال الإمام فخر الدين الرازى فى « التفسير الكبير » (٢٢٣) : « قال الشافعى رضى الله عنه : الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة . واستدل عليه بهذه الآية : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ) (٢٢٤) . .

والجواب أن قوله: ( نات بخير منها ) ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون ناسخا بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئا مغايرا للنسخ يحصل بعد حصول النسخ ، والذى يدل على تحقيق هذا الاحتمال ، أن هذه الآية صريحة في أن الإتيان بذلك الخير مرتب على نسخ الآية الأولى ، فلو كان نسخ تلك الآية مرتبا على الإتيان بهذا الخير لزم الدور وهو باطل ، ثم احتج الجمهور على وقوع نسخ الكتاب بالسنة بأن آية الوصية للأقربين منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام: « الا لا وصية لوارث » وبأن آية الجلد صارت منسوخة بخبر الرجم » .

وقال الإمام القرطبى فى تفسسيره « الجامع لاحكام القرآن » (٢٢٥) : « وحذاق الائمة على أن القرآن ينسخ بالسنة ، وذلك موجود فى قوله عليه السلام : « لا وصية لوارث » وهو ظاهر مسائل مالك ، وأبى ذلك الشافعى وأبو الفرح المالكى والاول أصح ، بدليل أن الكل حكم الله ومن عنده ، وإن اختلفت

<sup>(</sup>۲۲۳) ج ۱ ص ۴۳۱ ، ۴۳۷ .

<sup>(</sup>۲۲۶) سورة البقرة آية (۱۰٦) .

<sup>(</sup>۲۲۵) ج ۲ ص ۲۳ ۰

الأسماء ، وأيضا فإن الجلد ساقط في حد الزني عن الثيب الذي يرجم ، ولا مسقط لذلك إلا السنة ، فعل النبي على ، وهذا بين » .

وقال الإمام الغرالي في كتابه « المستصفى » (٢٢٦) : « ويجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن ، لان الكل من عند الله فما المانع ؟ ولم يعتبر التجانس ، مع أن العقل لا يحيله ، كيف وقد دل السمع على وقوعه ...

وأما نسخ القرآن بالسنة فنسخ الوصية للوالدين والاقربين بقوله على « ألا لا وصية لوارث » لان آية الميراث لا تمنع الوصية للوالدين والاقربين .

فإن قيل : قال الشافعى رضى الله عنه : لا يجوز نسخ السنة بالكتاب كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ، وهو اجل من الا يعرف هذه الوجوه فى النسخ ، فكانه يقول : إنما نلتغى السنة بالسنة ، إذ يرفع النبى على سنته بسنته ، ويكون هو مبينا لكلام نفسه وللقرآن ، ولا يكون القرآن مبينا للسنة ، وحيث لا يصادف ذلك فلانه لم ينقل وإلا فلم يقع النسخ إلا كذلك .

قلنا : هذا إن كان فى جوازه عقلا ، فلا يخفى انه يفهم من القرآن وجوب التحول إلى الكعبة ، وإن كانت التوجه إلى بيت المقدس ثابتا بالسنة ، وكذلك عكسه ممكن .

وإن كان يقول: لم يقع هذا ، فقد نقلنا وقوعه ، ولا حاجة إلى تقدير سنة خافية مندرسة إذ لا ضرورة في هذا التقدير ، والحكم بان ذلك لم يقع اصلا تحكم محض . .

احتجوا بقوله تعالى : ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله ، قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ، إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) (٣٢٧) تدل على أنه لا ينسسخ القرآن بالسنة ،

<sup>(</sup>۲۲٦) ج أ ص ١٣٤٠

<sup>(</sup>۲۲۷) سورة يونس آية (۱۵) .

قلنا: لا خلاف فى انه لا ينسخ من تلقاء نفسه بل بوحى يوحى إليه لكن لا يكون بنظم القرآن ، وإن جوزنا النسخ بالإجتهاد فالإذن فى الإجتهاد يكون من الله عز وجل .

والحقيقة أن الناسخ هو الله عز وجل على لسان رسوله ين ، والمقصود ليس من شرطه أن ينسخ حكم القرآن بقرآن ، بل على لسان رسوله ين بوحى ليس بقرآن ، وكلام الله واحد هو الناسخ باعتبار ومنسوخ باعتبار ...

احتج بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) (۲۲۸) ، ثم تمدح وقال : ( الم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) (۲۲۹) ، بين أنه لا يقدر عليه غيره .

قلنا : قد حققنا أن الناسخ هو الله تعالى ، وأنه المظهر على السان رسول الله على المفهم إيانا بواسطته نسخ كتابه ولا يقدر عليه غيره ، ثم لو نسخ الله تعالى آية على لسان رسول الله على ثم أتى بآية اخرى مثلها كان قد حقق وعده ، فلم يشترط أن تكون الآية الاخرى هي الناسخة للأولى •

ثم نقول : ليس المراد الإتيان بقرآن آخر خير منها ، لأن القرآن لا يوصف بكون بعضه خيرا من البعض كيفما قدر قديما أو مخلوقا ، بل معناه أن يأتى بعمل خير من ذلك العمل ككونه أحق منه أو لكونه أجزل ثوابا » •

هكذا نرى ان الإمام الرازى والقرطبى والغزالى فسروا قول الإمام الشافعى رضى الله عنه : « وإن السنة لا ناسخة للكتاب » على ظاهره •

وذهب البعض إلى القول بان الإمام الشافعي رضى الله عنه لا يمنع جواز وقوع نسخ الكتاب بالسنة ، بيد انه إذا ما وقع كان معها قرآن يعضدها ويبين توافق الكتاب والسنة ·

<sup>(</sup>۲۲۸ ، ۲۲۹) سورة البقرة آية (۱۰٦) ٠

وهذا هو رأى الإمام السبكى ، إذ قال في كتابه « جمع الجوامع » (٢٣٠) : قال الشافعي : وحيث وقع ( نسخ القرآن ) بالسنة فمعها قرآن ( عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة ) .

وحمل قول الإمام الشافعي رضي الله عنه : « وأن السنة لا ناسخة للكتاب » هنا على كلامه في مكان آخر في الرسالة (٢٣١) ، ونصه :

« وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله ، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله ، لسن فيما احدث الله إليه ، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتى قبلها مما يخالفها ، وهذا مذكور في سنته علي ، .

ویکون المراد من کلام الشافعی رضی الله عنه ـ کما ذکره الشيخ الجلال المحلى (٢٣٢) \_ هو : أنه لم يقع نسخ الكتــاب إلا بالكتاب وإن كانت ثمة سنة ناسخة له ، ولا نسخ السنة إلا بالسنة ، وإن كان ثم كتاب ناسخ لها ، أي لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ عاضد له .

وبعد ان أوردنا كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه في نسخ الكتاب بالسنة وعرفنا موقف الاصحاب منه و يجدر بنا أن نتلمس الحقيقة ووجه الصواب فيه فنقول:

لا جدال في أن ظاهر قول الشافعي : « وأن السنة لا ناسخة للكتاب » أفاد عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة ، وقد أحسن الإمام السبكى صنعا إذ حمل قول الشافعي هذا على قوله في مسالة نسخ السنة بالكتاب ، وإن كان \_ كما ذكره الشيخ الجلال المحلى \_ يحتاج إلى بيان وجوده .

<sup>(</sup>۲۳۰) البناني ـ ط . مصطفى الحلبي . ج ٢ ص ٧٨ ، ٧٩ .

<sup>(</sup>۲۳۱) ص ۱۰۸ .

<sup>(</sup>۲۳۲) شرح الجلال المحلى (البناني - ج ٢ ص ٧٩) .

وإذا ما أبقينا قول الإمام الشافعي رضي الله عنه على ظاهره فهل يقوى على معارضة رأى مخالفيه ؟

علمنا مما تقدم ان مخالفی الشافعی استدلوا فی إثبات رایهم بالحجج الآتیة :

اولا :الكتاب والسنة كلاهما من عند الله ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى فلا مانع من أن ينسخ احدهما الآخر . ولم يعتبر التجانس .

ثانيا : العقل لا يحيل نسخ الكتاب بالسنة أو عكسه •

ثالثا : الوقوع أي وقع فعلا نسخ الكتاب بالسنة •

فقولهم : إن الكتاب والسنة من عند الله ٠

قلنا : هذا أمر مسلم به ولا نعلم أحدا يشك في أن الشافعي رضى الله عنه كان يعرف هذا تمام المعرفة ·

وقولهم : فلا مانع من أن ينسخ أحدهما الآخر .

قلنا : هذا محل النزاع فيحتاج إلى دليل ٠

وقولهم : ولم يعتبر التجانس •

قلنا : هذا أيضا محل النزاع ، وقد اعتبر الشافعى رضى الله عنه التجانس ، وأقام الادلة على دعواه ، وخاصة قوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آية » (٣٣٣) والآية لا تطلق على السنة ، وإرادة الحقيقة أولى من إرادة المجاز .

على أننا لا نسلم دعوى التساوى المطلق بين الكتاب والسنة وإن كان كل منهما من عند الله • فالقرآن قطعى الثبوت أما السنة فليس لها هذه المرتبة •

<sup>(</sup>۲۳۳) سورة النحك آية (۱۰۱) ٠

وقد يقال إن بعض الاحاديث ثبت تواتره • ومع التسليم بهذا فإننا نقول ايضا إن الحديث المتواتر إنما ثبت تواتره في روايته ، اما لفظه فلا يعرف إن كان روى عن الرسول على باللفظ وبالعني ، او بالمعنى فقط بخلاف القرآن فمعناه ولفظه من عند الله ، ومن أجل هذا نرى أن الإمام الشافعي رضى الله عنه على صواب في قوله بعدم جواز نسح القرآن بالسنة مطلقا .

وقولهم : في الثانية إن العقل لا يحيل نسخ الكتـــــاب

قلنا : العقل لا يحيل ذلك ، ولكن حال دون ذلك النص وهو قوله تعالى : ( واذا بدلنا آية مكان آية ) ، وقوله ( ما ننسخ من آية او ننسها نات بخير منها او مثلها ) (٢٣٤) .

وقولهم في الثالثة : الوقوع أي وقع فعلا نسخ الكتــــاب

قلنا : لا نسلم وقوع نسخ الكتاب بالســـنة ، والأمثلة التى وردتموها دليلا على نسخ الكتاب بالسنة لا نعتبرها كذلك ، وإنما هى من باب نسخ الكتاب بالكتاب ، والسنة مبينة له ، كما لا نعتبر بعضها نسخا للكتاب ، وإنما هو من باب تخصيص عموم الكتاب ،

وكما علمنا أن كلا من النسخ والتخصيص يوجب اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ ، ولم يفرق بينهما إلا خيط رفيع جدا ، وهو أن ما أخرج بالتخصيص من عموم الصيغة ما أريد باللفظ الدلالة عليه ، بينما النسخ يخرج عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه .

وهذا هو ظاهر كلام الإمام الشافعي رضى الله عنه ، فإنه ذكر المشال الاول الذي ذكرتموه دليلا على دعواكم وهو قوله عليه

(۲۳٤) سورة البقرة آية (١٠٦) .

( م ۲۰ - الشافعي )

الصلاة والسلام: « لا وصية لوارث » ذكره فى باب « الناسخ والمنسوخ الذى تدل عليه السنة والاجماع » (٢٣٥) فالسنة هنا مجرد دليل يستدل على النسخ ، وليست هى الناسخة ، فالناسخة هى آية المواريث •

وذكر مثالكم الثانى وهو: «حديث الرجم » فى باب الناسخ والمنسوخ الذى يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه ، وجعل حديث الرجم مبينا لا ناسخا ، والناسخ لآية الحبس والاذى هـو قوله تعالى: ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحـد منهما مائة حلدة ) (٢٣٦) .

قال في الرسالة (٢٣٧) ما نصه: « قال الله تعالى ( واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعـــة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ، واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ، إن الله كان توابا رحيما ) (٢٣٨) .

ثم نسخ الله الحبس والآذى فى كتابه فقال : ( الزانيـــة والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ·

فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين •

اخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة ابن الصامت أن رسول الله قال: « خذوا عنى ، خذوا عنى ، فد

<sup>·</sup> ١٤٣ ، ١٣٧ من ١٤٣ ، ١٤٣ ·

<sup>(</sup>٢٣٦) سورة النور آية (٢) .

<sup>(</sup>۲۳۷) ص ۱۲۸ ، ۱۲۹ ،

<sup>(</sup>۲۳۸) سورة النساء آيات (۱۵،۱۳) .

جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » .

وذكر مثل هذا أيضا في باب « ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص » (٢٣٩) .

قال رضى الله عنه : « وقال الله « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) .

وقال في الإماء: ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) (٢٤٠) .

فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة الاحرار دون الإماء . فلما رجم رسول الله الثيب من الزناة ولم يجلده ، دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد المائة من الزناة الحران البكران (٢٤١) .

وعلى هذا فهو من باب التخصيص لا من باب النسخ .

وبعد هذا أرى \_ والله أعلم \_ أن رأى الإمام الشافعي رضي الله عنه هو الاقوى والاصوب ، وأن السهام الموجهة ضده قد أخطأت الهدف لعدم الدقة في التسديد والتصويب ٠

# ٣ - نسخ السنة بالسنة

اتفق العلماء على جواز نسخ السنة بالسنة ، ولهذا نرى الإمام الشافعي رضى الله عنه لا يتكلم كثيرا في هذا الموضوع ، بل اكتفى بقوله « وهكذا سينة رسول الله لا ينسيخها إلا سينة لرسول الله » (٢٤٢) .

<sup>(</sup>۲۳۹) الرسالة من ٦٤ . (۲٤٠) سورة النساء آية (۲۵) .

<sup>(</sup>٢٤١) الرسالة ص ٦٧

<sup>(</sup>۲٤۲) الرسالة \_ ص ١٠٨ .

مثاله: نسخ حديث مسلم أنه على قيل له: الرجل يعجـــل عن امراته ولم يمن ماذا يجب عليه ؟ فقال إنما الماء من الماء ، بحديث الصحيحين ، « إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل » • زاد مسلم في رواية: « وإن لم ينزل » لتأخر هذا عن الاول ، لما روى أبو داود وغيره ، عن أبي بن كعب رضى الله عنه : أن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله على في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها (٣٤٣) •

# ٤ \_ نسخ السنة بالكتاب

هذه المسألة ـ كالمسألة السابقة ( نسخ الكتاب بالسسنة ) ـ اثارت جدلا كبيرا بين العلماء ، واختلفوا في تفسير كلام الشافعي رضى الله عنه فيها ، اختلافهم في تفسير كلامه في اختها ، وتسهيلا للمناقشة نورد هنا أولا نصوص الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة بخصوصها .

قال الإمام الشافعى فى الرسالة (٢٤٤): « وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله ، ولو أحدث الله لرسوله فى أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله إليه ، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتى قبلها مما يخالفها ، وهذا مذكور فى سننه على .

فإن قال قائل : فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن ، لانه لا مثل للقرآن ، فاوجدنا ذلك في السنة ؟

قال: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن الله ، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها ، ولا نجد خبرا الزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه

<sup>(</sup>۲۶۳) شرح الجلال المحلى (بناني ج ۲ ص ۸۰)٠

<sup>(</sup>۲٤٤) ص ۱۰۸ – ۱۱۳

ثم سنة نبيه • فإذا كانت السنة كما وصفت ، لا شبه لها من قول خلق من خلق الله لم يجز أن ينسخها إلا مثلها ، ولا مثل لها غير سنة رسول الله لان الله لم يجعل لادمى بعده ما جعل له ، بل فرض على خلقه اتباعه ، فالزمهم أمره ، فالخلق كلهم له تبع ، ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه ، ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها ، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئا منها .

فإن قال : أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نستخت ولا تؤثر السنة التي نسختها ؟

فلا يحتمل هذا ، وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ، ويترك ما يلزم فرضه ؟ ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدى الناس ، بأن يقولوا : لعلها منسوخة ، وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض ، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة ، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا .

فإن قال قائل : هل تنسخ بالسنة القرآن ؟

قيل : لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبى فيه سنة تبين ان سنته الاولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بان الشيء ينسخ بمثله م

فإن قال : ما الدليل على ما تقول ؟

فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه خاصا وعاما ، مما وصفت فى كتابى هذا ، وأنه لا يقول أبدا لشىء إلا بحكم الله ، ولو نسخ الله مما قال حكما لسن رسول الله فيما نسخه سنة •

ولو جاز أن يقال : قد سن رسول الله ثم نسخ سينته بالقرآن ، ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة ، جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها : قد يحتمل أن يكون حرمها

قبل أن ينزل عليه ( أحل الله البيع وحرم الربا ) (٢٤٥) وفيمن رجم من الزناة : قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا : لقول الله ( الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (٢٤٦) وفي المسح على الخفين : نسخت آية الوضوء المسح ، وجاز أن يقال : لا يدرا عن سارق سرق من غير حرز وسرقته اقل من ربع دينار ، لقول الله ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (٢٤٧) لان اسم « السرقة » يلزم من سرق قليلا وكثيرا ، ومن حرز ومن غير حرز ، ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال : لم يقله فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه ، وهي فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه ، وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له ، إذا احتمل اللفظ فيما روى عنه خلاف مما في التنزيل ، ووان كان محتملا أن يخالفه من وجه » ، ما في اللفظ في التنزيل ، وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه » ،

واقوى حجة مخالفى الشافعى ، الوقوع اى وقع فعلا نسخ السنة بالكتاب ، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس فى الصلاة الثابتة باللتوجه إلى الكعبة الثابت بالكتاب ، وهو قوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) (٢٤٨) .

وللاجابة على ذلك نقول: بأن النسخ ثابت بالسنة وهو فعل النبى ﷺ ، فهى الناسخة للسنة ، وما القرآن إلا بمثابة أمر صادر من الله إلى نبيه بإلغاء ما كان يصدر منه من فعل أريد نسخه .

فقوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) امر صادر من الله إلى الرسول بالغاء التوجه إلى بيت المقدس والتوجه إلى

<sup>(</sup>٥١٦) سورة البقرة آية (٢٧٥) .

<sup>(</sup>٢٤٦) سورة النور آية (٢) ·

<sup>(</sup>۲٤٧) سورة المائدة آية (٣٨) .

<sup>(</sup>١٤٨) سورة البقرة آية (١٤٨) .

الكعبة بدلا منها ، فالغى محمد على التوجه إلى بيت المقدس بتوجهه إلى الكعبة ، فالرسول على هو الملغى والله سبحانه وتعالى هو الآمر بالإلغاء ، أو بمعنى آخر : السنة هى التى نسخت السنة ، والقرآن هو الآمر بالنسخ والله أعلم .

ولا جدال أن دليل الشافعي الاخير في إثبات دعواه ، وهو قوله : ( ولو جاز أن يقال : قد سن رسول الله ثم نسيخ سنته بالقرآن ، ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة ١٠٠ الخ ) حجة قوية متمشية مع ما عرف عن الشافعي من شيدة الاحتياط في الاحكام ،

وبناء على ما تقدم أرى أن رأى الإمام الشافعي في هذا الموضوع أكثر صوابا وأحسن تنظيما ، والله أعلم .

وخلاصة القول أن الإمام الشافعي رضى الله عنه قد جاءنا بنظرية في الناسخ والمنسوخ سهلة ومبسطة لا تعقيد فيها .

وتقريرها كالآتى :

فاذا ما جاءنا شخص وقال لنا : أن السنة كذا ٠٠٠ نسخت الآية كذا ٠٠٠

قلنا له : هل سبق للرسول على العمل أو القول أو التقرير بمقتضي هذه السنة ؟

فإن أجاب بالإيجاب • قلنا له : إذن فهو من باب نســخ السنة بالسنة ، وليس من باب نسخ السنة بالكتاب •

وإن أجاب بالنفى • قلنا له : إذن فهو من باب تخصيص عموم الكتاب ، وليس من باب النسخ ، وإن ما أخرج من عموم الصيغة ما أريد باللفظ الدلالة عليه •

قلنا له : هـل هنـاك آية أخرى أفادت ما أفادته تلك

فإن أجاب بالإيجاب • قلنا له : إذن فهو من باب نسخ الكتاب بالكتاب ، وليس من باب نسخ الكتاب بالسنة •

وإن أجاب بالنفى · قلنا له : فمن اين عرفت أن هذه السنة ناسخة لتلك الآية ؟

فإن قال : بتصريح الرسول على بذلك ، أو بفعله أو بتقريره •

قلنا له : إذن فهو من باب نسخ السنة بالسنة وليس من باب نسخ الكتاب بالسنة •

وإن قال : بالإجتهاد ، قلنا له : لا مجال للإجتهاد في مسألة النسخ والمنسوخ لانه ستؤدى إلى البلبلة والفوضى إذا فتحناللجال فيها ،

اورد الإمام الشافعي رضى الله عنه عدة امثلة لهذا النوع من الناسخ والمنسوخ نذكر هنا واحدا منها للعلم به •

قال الله تعالى : (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ، نصفه أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ) (٢٤٩) .

وقال تعالى: (إن ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ، فاقرءوا ما تيسر من القرآن ، علم

<sup>(</sup>٢٤٩) سورة المزمل آية (١ - ٤) .

ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون فى سبيل الله ، فاقرعوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (٢٥٠) .

فقوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ناسخ لقوله ( قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) ولقوله : ( أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه ) •

لكن : هل قوله : ( فاقرعوا ما تيسر منه ) ناسخ فقط ، أو هو نفسه منسوخ بآية أخرى فيكون ناسخا من جهة ومنسوخا من جهة أخرى ؟

ذلك لانه يحتمل أن يكون فرضا ثابتا لا ينسخ ، ويحتمل أن يكون منسوخا بقوله ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) (٢٥١) لان قوله ( ومن الليل فتهجد ) يحتمل أن يكون ناسخا لما فرض عليه مما تيسر منه ، ويحتمل أن يكون المراد منه صلاة أخرى غير التى فرضت مما تيسر منه .

وإزاء هذين الاحتمالين يجب علينا أن نرجع إلى السنة لنتبين أيا من الاحتمالين هو المقصود هنا ، فوجدنا سنة رسول الله على الله على الا واجب من الصلاة إلا الخمس ، فتاكدنا إلى أن الواجب من الصلاة خمس فقط وما سواها من الصلاة الواجبة قبلها منسوخة بدليل قوله تعالى ( فتهجد به نافلة لك ) ، وتاكدنا أيضا أن هذه الاية ناسخة لقيام الليل ونصفه وثائه وما تيسر ،

وبين هنا اننا استدللنا بالحديث وباية ( فتهجد به نافلة لك ) على أن ما سوى الخمس من الصلاة المفروضة قد نسخت (٢٥٢)

<sup>(</sup>٢٥٠) سورة المزمل آية (٢٠) .

<sup>(</sup>٢٥١) سورة الاسراء آية (٧٩) .

<sup>·</sup> ٢٥٢) الرسالة ص ١١٣ – ١١٦ ،

# 

نذكر هنا ما اورده الشافعي رضي الله عنه مثالا لهذا النوع من الناسخ والمنسوخ:

قال الله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ) (٢٥٣).

وقال الله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم) (٢٥٤)

هاتان الآيتان محتملتان لان تثبتا الوصية للوالدين والآقربين والوصية للزوج ، والميراث مع الوصايا ، فياخسفون بالميراث والوصايا ، وتحتمل أن تكون آية المواريث ناسخة للوصايا ،

ولمعرفة أى الاحتمالين أريد به هنا ، وجب عليناً الرجوع إلى سنة رسول الله ﷺ ، فوجدنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : « لا وصية لوارث ، ولا يقتل مؤمن بكافر » ونقل هذا الحديث عامة عن عامة واجمع أهل الفتيا وأهل العلم على الاخذ به .

فتاكدنا بذلك أن آية المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة لهذا الخبر والإجماع • لكن • • هل نسخ فرض الوصية للأقربين أو لم ينسخ ؟

اختلفوا فيه ، قال الجمهور : إن فرض الوصية للأقربين منسوخ ، فإذا كانوا وارثين أخذوا بالميراث وإلا فليس بفرض أن يوصى لهم •

<sup>(</sup>۲۵۳) سورة البقرة آية (۱۸۰) .

<sup>(</sup>٢٥٤) سورة البقرة آية (٢٤٠) .

وقال طاوس وقليل معه : نسخت الوصية للوالدين ، وثبتت للقرابة غير الوارثين ، فمن أوصى لغير قرابة لم يجر ·

فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس من أن الوصية للقرابة ثابتة إذ لم يكن في الخبر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا وصية لوارث » وجب علينا أن نبحث عن أدلة تثبت أو تخالف ما قاله طاوس •

فوجدنا حكم رسول الله على في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم ، فاعتقهم عند الموت ، فجزاهم النبي على ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارق أربعة ،

وهذا يدل على أن رسول الله الله النظام الذر عقهم في المرض وصية فدل ذلك على أن الوصية لغير قرابة جائزة ، لانها لو كانت عير جائزة لبطلت للعبدين المعتقين لانهما ليسا بقرابة (٢٥٥) .

هذا ولم يذكر الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة « نسخ الفعل قبل التمكن » وغيره مما ذكر في كتب الأصول عادة • ولعل ذلك يرجع إلى أن الإمام الشافعي رضى الله عنه منطقى مع نفسه ، واستقرائي في بحثه ، وواقعى في رأيه ، لا يميل إلى الفرضيات التي قد تعقد الأمور بدلا من أن توضحها •

فقول الاصولى \_ مثلا \_ هل يجوز نسخ الفعل قبل التمكن ؟ تعقيد لا لزوم فيه ، لانه كيف يرفع الفعل قبل فعله ؟ والفعـــل لا يكون فعلا إلا بفعله فإذا لم يفعل فكيف يرفع شىء لا وجود له ، فإذا فعل ، فكيف يرفع وقد فعل ، إذن المراد منه هو : نسخ الامر بالفعل قبل التمكن ، فإن قال هذا من أول الامر لم يكن في الامر

<sup>(</sup>٥٥٧) الرسالة ص ١٣٧ - ١٤٤ .

أى تعقيد ، وتظهر المسألة عادية وبسيطة ، لأن نسخ الأمر لا علاقة له بفعل ذلك الأمر لعدم التلازم بينهما .

وبعد الكلام عن النسخ والناسخ والمنسوخ انتقل الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى الكلام عن الفرائض المنصوصة التى سن رسول الله عنه ، والفرائض الجمـــل التى أبان رســـول الله عن الله كيف هى ومواقيتها ، وعن العام من أمر الله الذى أراد به العام ، والعام الذى أراد به الخاص ، وعن السنة فيما ليس فيه نص كتاب .

وقد تكلمنا عنها كلها فى معرض حديثنا عن انواع البيان وعن الكتاب والسنة ـ ولو بإيجاز ـ ونكتفى بما قدمناه ومن اراد المزيد فعليه بكتاب الرسالة •

وبعدها انتقل الإمام الشـافعي رضي الله عنه إلى الكلام عن العلم •

\* \* \*

#### العسمام

بعد أن تكلم الإمام الشافعي رضى الله عنه عن البيان إجمالا في أول الكتاب ، تكلم عن الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ ، ثم تكلم عن البيان بالتفصيل وبعده تكلم عن العلم ، وأفرد له بابا خاصا سماه « باب العلم » (٢٥٦) وذلك قبل كلامه عن : خبرر الواحد ، والإجماع والقياس ، والإجتهاد ، والاستحسان ، والاختلاف ،

ويتساءل المرء عن حكمة وضع هذا البــــاب هنا \_ كجملة معترضة \_ أثناء كلامه عن أدلة الاحكام ، فالمناسب وضعه في أول الكتاب ، ولكنه وضع بدلا منه « باب كيف البيان » لحكمــــة ذكرناها ،

لكننا إذا نظرنا إليه بقليل من التامل والدقة نجد أن الإمام الشافعى رضى الله عنه محق كل الحق وحكيم كل الحكمة فى وضعه هذا الباب هنا ، لأنه أراد بهذا – والله اعلم – أن يضع حدا فاصلا – تنبيها للقارىء – عن مصدر التشريع الأول : الكتاب والسنة المجتمع عليهما وبين مصادر التشريع الآخرى كخبر الواحد والإجماع والقياس التى تتطلب دراية خاصة وعلما خاصا فى استنباط الاحكام منها ،

فالعامة والخاصة يمكنهم فهم معانى آيات الكتاب واحاديث الرسول على الله القليل منها - دون حاجة إلى علم خاص أو دراية خاصة ، وليس كذلك الحال بالنسبة لاستنباط الاحكام بالاجتهاد والقياس وخبر الاحاد ، فإنه عمل خطير للغاية ، وميدان صعب لا يدخله إلا المختصون ، ولا يطرق بابه إلا أصحاب الكفاءة العلمية المتازة ،

<sup>(</sup>٢٥٦) الرسالة ص ٣٥٧ .

فمن قرأ قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ) (٢٥٧) أو قوله : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) (٢٥٨) أو قوله ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (٢٥٩) يفهم معنى المراد منها دون حاجة إلى كفاءة علمية خاصة ، وكذلك بالنسبة لمن سمع قــول الرسول على : « بنى الإسلام على خمس » فإنه يستطيع أن يفهم المراد منه دون حاجة إلى علم خاص .

اما استنباط الاحكام الشرعية بالاجتهاد والقياس ، فإنه وظيفة شاقة وصعبة يحتاج القائم به إلى ادوات علمية خاصة من فقه وتفسير ولغة وما إلى ذلك ، تساعده على معرفة الشريعة من كل جوانبها وبكل محتوياتها ، ظاهرها وباطنها ، حتى يعرف روحها وحكمتها .

ولهذا طولب من القائم بها \_ وهو المجتهد \_ ان يبذل قصارى جهده وأقصى طاقته للوصول إلى ما يعتقد أنه حق ، ولا يكلف أن يصيب عين الحق في علم الله تعالى ، فإن الله وحده هو الذي يعرف عين الحق .

فإذا سعى واجتهد وأخفق فى الوصول إلى عين الحق ، فلا يلام عليه فقد بذل قصارى جهده وكل ما عنده من أمكانيات ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، فاستحق أجرا على جهده وسعيه ،

ومن سعى واجتهد ووفق فى الوصول إلى عين الحق فى علم الله تعالى استحق اجرين : اجر على جهده واجتهاده ، واجر على إصابته عين الحق فى علم الله تعالى ، فقد قال رسول الله على : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر » رواه الشافعى (٢٦٠) ،

<sup>(</sup>۲۵۷) سورة البقرة الآيات ( ٣) ، ۸۳ ، ١١٠ ) وسورة النساء الآية (٧٧) وسورة النور الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٨٥٨) سورة البقرة آية (٢٧٥) .

<sup>(</sup>٢٥٩) سورة البقرة آية (١٨٨) .

<sup>(</sup>٢٦٠) الرسالة ـ للشافعي ـ ص ٢٩٤ .

وعلى هذا قسم الإمام الشافعي رضى الله عنه علم الشريعة إلى قسمين ، علم العامة وعلم الخاصة :

فعلم العامة يجب على كل مسلم أن يعرفه ، ولا يمكنه الجهل به إلا إذا كان مغلوبا على عقله ، ذلك لأن هذا العلم معلوم من الدين بالضرورة ، مثل فرض الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، رحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ، ووجوب الزكاة في الاموال ، وتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر .

وهذا الصنف من العلم موجود فى القرآن نصا لا تاويل فيه ولا يجوز فيه التنازع وموجود وجودا عاما عند اهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم ، يحكونه عن رسول الله على ، ولا يتنازعون فى حكايته ولا وجوبه عليهم .

اما علم الخاصة فليس مطلوبا علمه على كل مسلم بعينه ، بل طلبه فرض كفاية ، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين ، وإن كان الفضل لمن قام به ، ولهذا لا يعرف هذا العلم إلا الخاصة منهم ، وهؤلاء الخاصة هم الذين يسمح لهم باستنباط الاحكام الشرعية التى تحتاج معرفتها إلى علم الخاصة ،

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة (٢٦١) ما نصه:

« العلم علمان علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله
مثل الصلوات الخمس ، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان ،
وحج البيت إذا استطاعوه ، وزكاة في أموالهم ، وأنه حرم عليهم
الزنا والقتل والسرقة والخمر ، وما كان في معنى هذا ، مما كلف
العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم ، وأن
يكفوا عنه ما حرم عليه منه .

وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا فى كتاب الله ، وموجودا عاما عند أهل الإسلام ، ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم ، يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون فى حكايته ولا وجوبه عليهم ،

<sup>(</sup>٢٦١) الرسالة \_ ص ٢٥٧ ، ٣٥٩ .

وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ، ولا التاويل ، ولا يجوز فيه التنازع » .

وقال عن علم الخاصة: « ما ينوب العباد من فروع الفرائض ، وما يخص به من الأحكام وغيرها ، مما ليس فيه نص كتاب ، ولا في أكثره نص سنة ، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي اخبار الخاصة ، لا اخبار العامة ، وما كان منه يحتمل التاويل ويستدرك قياسا ، قال ، أي السائل :

فیعدو هذا آن یکون واجبا وجوب العلم قبله أو موضوعاً عن الناس علمه ، حتی یکون من علمه منتفلا ، ومن ترك علمه غیر آثم بترکه ، او من وجه ثالث ، فتوجدناه خبرا أو قیاسا .

فقلت له : بل هو من وجه ثالث · قال : فصفه واذكر الحجة فيه ، ما يلزم منه ومن يلزم وعن من يسقط ؟

فقات له: هذه درجة من العلم ليس تبلغها العسامة ، ولم يكلفها كل الخاصة ، ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها ، وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يخرج غيره ممن تركها ، إن شاء الله ، والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها » (٢٦٢) .

وبعد هذا اخذ الإمام الشافعى رضى الله عنه يتكلم عن الدليل الثانى من ادلة الأحكام الشرعية وهى : السنة التى رويت عن طريق الانفراد ، لا يجتمع الناس عليها ، والحكم بها حكم بالحق ظاهرا ، لجواز الغلط فيمن روى الحديث ، ويعنى بها خبر الآحاد ،

\* \* \*

(۲۹۲) الرسالة - ص ۳۵۹ ، ۳۹۰

# المرتبة الثانية : ( السنة غير المجتمع عليها )

#### خبر الاحساد

دافع الإمام الشافعى رضى الله عنه ، دفاعا ناجحا باهرا عن خبر الآحاد وحجيته \_ ويسمونه أيضا خبر الخاصة \_ ونرى ذلك بوضوح فى كتاب الرسالة ، وكتاب جماع العلم ، وكتاب اختلاف الحديث .

وكان كعادته دائما يقارع الحجة بالحجة ، والدليل بالدليل ، النقلى والعقلى ، حتى انجلت الحقيقة ، فظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ، فاستحق بذلك لقب « ناصر الحديث » أو « ناصر السنة » رضى الله عنه .

والمقصود بخبر الآحاد هنا ، هو الخبر غير المتواتر أو المشهور الملحق بالمتواتر ، لأن ثبوتهما قطعى كثبوت الكتاب ، ويدخل في خبر الآحاد خبر الفرد بنوعيه : المطلق (٢٦٣) : بأن

(٢٦٣) قال العلامة القسطلاني : « وحكم هذا القسم ( الفسرد المطلق ) على ما ذكره ابن الصلاح ، أن الراوى المنفرد المذكور ، أذا لم يخالف غيره ، وكان ذا ضبط تام ، ففرده صَحيح مقبول ، كحديث النهى عن بيع الولاء وهبته ، فانه لم يصبح الا من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر . واذا كان تربيا من الضبط التام ففرده حسن مقبول ، كحديث اسرائيل عن يوسف بن ابي بردة عن أبيه عن عائشة تالت : كان رسول الله على اذا خرج من الخلاء ، قال : غفرانك . فقد قال فيه الترمذي : حسن غريب لا نعرفه الا من حديث اسرائيسل عن يوسف بن أبى بردة ، وأذا كان بعيدا عن الضبط ، فشأذ مردود ، كحديث أبى زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا : « كلوا البلح بالتمر مان ابن آدم اذا اكله غضب الشسسيطان » قال النسائى : هذا حديث تفرد به أبو زكير ، وهو لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده بل ضعفه القوم ، قال العقيلي ، لا يتابع على حديثه . فتحصل أن الفرد المخالف ، والفرد الذي ليس في روايته من الضبط والتوفيق ما يجبر تفرده من النكارة والضعف مردودان ، والثالث مقبول » . ( القسطلاني ـ ج ١ ص ١٠٥ ) .

( م ۲۱ - الشافعي )

تفرد بروایته راو واحد عن كل واحد ، والنسبی ای بالنسبة إلی جهة خاصة •

وقد افرد الإمام الشافعي رضى الله عنه بابا خاصا لهــــذا الموضوع في كتاب الرسالة (٢٦٤) وهو «باب خبر الواحد » ·

وقد استعمل الإمام الشافعى رضى الله عنه فى عرضه هــذا الموضوع اسلوب الحوار البديع الجميل الممتع ، ابتداه ببيــان المقصود بالخبر الواحد ، ثم تكلم عن الشروط التى يجب توافرها فى الراوى الواحد حتى تقبل روايته ، ثم عقد المقارنة بين الرواية والشهادة ، ثم تكلم عن مراتب اهل الحديث ثم سرد الادلة التى تثبيت حجية خبر الواحد ، وأخيرا تكلم عن المنقطع والمرسل (٢٦٥).

## ولنتابع الآن كلام الشافعي في هذا الموضوع أولا بأول ٠

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة (٢٦٦): « ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد • لا يجتمع الناس عليها • فنقول : حكمنا بالحق فى الظاهر لانه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث •

وقال أيضا : « قال لى قائل : أحدد لى أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة •

فقلت : خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبى أو من انتهى به إليه دونه » (٢٦٧) ٠

<sup>(</sup>٢٦٤) الرسالة ص ٣٦٩ - ٧١١ ٠

<sup>(</sup>٢٦٥) قال الاستاذ احمد شاكر في تحقيقه : « ومن نقه كلام الشافعي في هذا الباب وجد انه جمع كل القواعد الصحيحة لعسلوم الحديث ( المصطلح ) وانه أول من أبان عنها ابانة واضحة ، وأقوى من نصر الحديث ، واحتج لوجوب العمل به . وتمدى للرد على مخالفيه ، وقد صدق أهل مكة وبروا اذ سموه « ناصر الحديث » رضى الله عنه . ( الرسالة ص ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢٦٦) الرسالة ص ٩٩٥٠

<sup>(</sup>۲۲۷) الرسالة ص ۳۲۹ - ۳۷۰

واضح من كلام الشافعي رضى الله عنه أنه أراد بخبر الواحد ما عدا المتواتر والمشهور ، وأن أقل ما تقوم به الحجة ، هو الخبر الذي رواه واحد عن واحد من أول سنده إلى أن وصل إلى الرسول عن أذا كان الخبر مرفوعا (٢٦٨) ، أو إلى من روى عن الرسول عن محابيا كان أو غيره ، إذا كان الخبر موقوفا (٢٦٩) أو مرسللا (٢٧٠) .

ثم تكلم الإمام الشافعي بعد ذلك عن شروط راوي الواحد .

\* \* \*

(٢٦٨) المرفوع: ما أضيف الى النبي عَلَيْ من قول أو فعل أو تقرير متصلا كان أو منقطعا ويدخل فيه المرسل ويشمل الضعيف . (٢٦٩) الموقوف: ما قصر على الصحابي تولا أو فعلا ولو منقطعا ومل يسبب أثر أنا أن من المرابع الموقوف .

وهل يسمى اثرا ؟ نعم .

(٢٧٠) المرسل : ما رفعه تابعى مطلقا أو تابعى كبير الى النبى على وهم ضعيف لا يحتج به عند الشافعى والجمهور . واحتج به أبو حنيفة ومالك واحمد فى المشهور عنه . فأن اعتضد بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا آخر اخذ مرسله العلم عن غير رجال المرسل الاول احتج به . ومن ثم احتج الشافعى بمراسيل سعيد بن السيب لانها وجدت مسائيد من وجوه آخر .

قال النووى: انما اختلف اصحابنا المتنبون في معنى قسول الشافعي ( ارسال سعيد بن المسيب عندنا حسن ) على قولين : احدهما أنه حجة عنده بخلاف غيرها لانها وجدت مسندة . ثانيهما أنها ليست بحجة عنده بل كفيرها ، وانما رجح الشافعي بمرسله ، والمترجيح بالرسل جائز ، قال الخطيب : والصواب الثاني . وإما الاول فليس بشيء لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد بحال من وجه يصح . ولها مرسل الصحابي كابن عباس وغيره من صغار الصحابة عنه عليه ما لم يسعوه منه فهو حجة . ( القسطلاني ح ا س ٢٢ ، ٢٨) .

## شروط راوى الواحد عند الشافعي

اشترط الإمام الشافعي رضى الله عنه في راوى خبر الواحد لقبول خبره الشروط الآتية :

١ \_ أن يكون الراوى ثقة في دينه ، معروفا بالصدق في حديثه ، وأن يكون جميع رواته من الثقات من أوله إلى آخره . ولم يكتف بثقة من حدث به فقط ولا يحسن الظن به ، فكما أن القاضى لا يقبل شهادة أربعة فقهاء عدول على شهادة شاهدين ، بحق لرجل على رجل ، ما لم يصرح الفقهاء الأربعة أمام القاضى على أن الشاهدين عدلان ، ولا يكتفى القاضى بعدالتهم ، ولا يحسن الظن بهم ، لاحتمال أن الدافع لهم على الشـــهادة لهما مجرد معرفتهم لهما ، دون معرفتهم أهما عدلان أم لا ؟ فالقاضي لا يقبل شهادة الشاهدين إلا بعد التأكد من أنهما عدلان سواء بتعـــديل الفقهاء الاربعة لهما ، أم بتعديل غيرهم أم بعلم القاضى نفسه ، كذلك الامر بالرواية ، فإننا لا نقبل خبر الواحد من الراوى الثقة حتى نعرف أنه أخذه عن الثقة ، وهكذا دواليك ٠٠٠ إلى أن وصل إلى النبي ﷺ أو من دونه ، وخاصة إذا أخذنا في اعتبارنا أن الناس عادة لا يتحرون عن قبول الحسديث مثل تحريهم في الشهادة ، فهم في الشهادة أكثر تحفظا وتحريا لتعلقها كثيرا بحقوق الغير ، اما في الرواية فنرى كثيرا منهم يروون عن الثقة مرة ، وغير الثقة أخرى ، كما أن بعضهم ينخدع بالمظاهر البراقة الكذابة فياخذ حديث رجل لقيه في مكان ما ، تبدو عليه سمات الخير والصلاح ، دون التاكد عن حاله ، ثم يتحدث بحديثه ، ويقول : « فلان حدثني كذا » أو كانت حيلة منه ، عله يجد ذلك الحديث عند ثقة فيرويه عنه ، وإما أن يحدث به على إنكاره والتعجب منه (۲۷۱) ٠

<sup>(</sup>۲۷۱) الرسالة - ص ۳۲۹ - ۳۷۳ ٠

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة (٢٧٢) ما نصه :

« قال \_ أى السائل \_ : ولكنى انكرت \_ إذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث عن رجل لم تعرف انت ثقته ، امتناعك من ان تقلد الثقة ، فتحسن الظن به فلا تتركه يروى إلا عن ثقة ، وإن لم تعرف انت ؟

فقلت له : ارايت اربعة نفر عدول فقهاء شهدوا على شهادة شاهدين بحق لرجل على رجل ، اكنت قاضيا به ولم يقل لك الاربعة إن الشاهدين عدلان ؟

قال : لا • ولا اقطع بشهادتهما شيئا حتى اعرف عدلهما ، إما بتعديل الاربعة لهما ، وإما بتعديل غيرهم ، أو معرفة منى بعدلهما •

فقلت له : ولم لم تقبلهما على المعنى الذى امرتنى ان اقبل عليه الحديث فتقول : لم يكونوا ليشهدوا إلا على من هو اعدد عندهم .

فقال : قد یشهدون علی من هو غدل عندهم ، ومن عرفوه ولم یعرفوا عدله ، فلما کان هذا موجودا فی شهادتهم لم یکن لی قبول شهادة من شهدوا علیه حتی یعدلوه ، او اعرف عدله ، وعدل من شهد عندی علی عدل غیره ، ولا اقبل تعدیل شاهد علی شاهد ، عدل الشاهد غیره ولم اعرف عدله .

فقلت : فالحجة فى هذا لك ، الحجة عليك فى الا تقبل خبر الصادق عن من جهلنا صدقه ، والناس من أن يشهدوا على شهادة من عرفوا عدله ، اشد تحفظا منهم من أن يقبلوا إلا حديث من عرفوا صحة حديثه ، وذلك : أن الرجل يلقى الرجل يرى عليه سيما الخير ، فيحسن الظن به ، فيقبل حديثه ، ويقبله وهـو

<sup>(</sup>۲۷۲) المرجع السابق ص ۳۷۶ ـ ۳۷۷ .

لا يعرف حاله ، فيذكر أن رجلا يقال له « فلان » حدثنى كذا ، التقصيصة ، وإما أن يحصصدت به على إنكاره والتعجب منه ، وإما بغفلة فى الحديث عنه ، ولا اعلمنى لقيت احدا قط بريا من أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه ، ففعلت فى هذا ما يجب على ، ولم يكن طلبى الدلائل على معرفة صحت من فوقه ، حدثنى باوجب على من طلبى ذلك على معرفة صدق من فوقه ، لانى احتاج فى كلهم إلى ما احتاج إليه فيمن لقيت منهم ، لان كلهم مثبت خبرا عن من فوقه ولمن دونه » .

هكذا نرى الإمام الشافعى رضى الله عنه كان محقا كل الحق فى تشدده هنا الأسباب مقنعة ذكرها ، لتصبح سلسلة خبر الواهد اى سنده القبول عنده ، سلسلة نظيفة نقيلة من كل عيب ونقص ، فتطمئن النفس على قبللول متنه مغمونه .

٢ - أن يكون عاقلا لما يحدث به ، عالما بالمعنى إذا روى الحديث بالمعنى (٢٧٣) حتى لا يغير معنى الحديث عن لفظه ، فيغير الحلال إلى الحرام من حيث لا يدرى ، وإلا ، يروى الحديث بلفظه كما سمع ، فيكون بمامن من الزلة والغلط .

ويدل على جواز ذلك للعالم: الاجماع على جواز شرح الشرع

<sup>(</sup>۲۷۳) قال الامام الغزالي في كتابه « الستصفي ، : « مسئلة سنتل الحديث بالمعنى دون اللغظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الالفاظ . أما الغالم بالغرق بين المحتمل وغير المحتمل ، والظاهر والاظهر والعام والاعم ، فقد جوز له الشحافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفتهاء أن ينقله على المعنى أذا فهمه ، وقال فريق : لا يجوز له الا ابدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى كما يبدل القعود بالجلوس ، والعلم بالمعرفة ، والاستطاعة بالقدرة ، والابصار بالاحساس بالبصر ، والحظر بالتحريم ، وسائر ما لا يشك فيه ، وعلى الجملة ما لا يتطرق اليه تفاوت بالاستنباط والفهم ، وانها ذلك فيها فهمه قطعا ، لا فيها فهمه بنوع استدلال يختلف فيسه النظرون .

قال في الرسالة: « عاقلا لما يحدث به ، عالما بما يحيل معانى الحديث من اللفظ وان يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمع ، لا يحدث به على المعنى ، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه ، لم يدر لعله يحيل الحسلال إلى الحرام وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث » (٢٧٤) .

٣ - أن يكون حافظا للحديث إن رواه حفظا ، وحافظا لكتابته إن رواه كتابة .

٤ - الا تخالف روايته رواية الثقات ، لان مخالفة الثقات والحفاظ دلت ضمنا على وهمه في روايته وسوء حفظه .

قال في الرسالة: « حافظا إن حدث به من حفظه ، حافظا

للعجم بلسانهم ، فاذا جاز ابدال العربية بعجمية ترادفها ، فلان يجوز عربية بعربية ترادفها وتساويها اولى ، وكذلك كان سفراء رسول الله يهي البلاد يبلغونهم اوامره بلغتهم وكذلك من سمع شسسهادة الرسول في فله ان يشهد على شهادته بلغة اخرى ، وهذا لا نعلم انه لا تعبد في اللفظ ، وانها المتصود فهم المعنى وايصاله الى الخلق وليس ذلك كالتشهد والتكبير وما تعبد نيه باللفظ .

فإن تيل : فقد تال الله : « نضر الله ابرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ أوعي من سامع ، ورب حالم فقه ليس بفتيه ، ورب حالم فقه الي من هو أفقه منه » . تلنا : هذا هو الحجة . لانه ذكر العلة . وهو : اختلاف الناس في النقه ، فها لا يختلف الناس فيه من الالفاظ المترادفة فلا يمنع منه . وهذا الحديث بعينه قد نقل بالفاظ مختلفة ، والمعنى واحد ، وان أمكن أن تكون جميع الالفاظ قول رسول الله في في أوتات مختلفة ، لكن الإغلب أنه حديث واحسد ونقل بالفاظ مختلفة . فأنه روى « رحم الله أمرا » و « نصر الله أمرا » و روب حامل فقه لا » وروى « حامل فقه غير فقيه ، وكذلك الخطب المتحدة ، والوتائع المتحدة رواها الصحابة رضي الله عنهم بالفاظ مختلفة ، فدل ذلك على الجواز . ( المستصفى - ج ا ص م ١٦٨ ) .

(۲۷٤) الرسالة ص ۳۷۰ ـ ۳۷۱ .

لكتابه إن حدث من كتابه ، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم » (٢٧٥) .

۵ – الا یکون مدلسا ، کان یحدث عمن لقیه ما لم یسمم
 منه ، ولا یقبل من المدلس روایة العنعنة – أی حدثنی فلان عن
 فلان – حتی یقول فیها : حدثنی او سمعت .

قال فى الرسالة: « بريا من أن يكون مدلسا يحـــدث عمن لقى ما لم يسمع منه ، ويحدث عن النبى ما يحدث الثقـــات خلافه عن النبى » (٢٧٦) .

وقال أيضا: « واقبل فى الحديث « وحدثنى فلان عن فلان » إذا لم يكن مدلسا » (۲۷۷) ·

وقال أيضا: « ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته ، وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه ، ولا النصيحة في الصحدق ، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق » (۲۷۸) .

وقال ایضا : « لا نقبل من مدلس حدیثا حتی یقول فیـه «حدثنی » أو « سمعت » (۲۷۹) » •

تلك هى الشروط التى يجب توافسسرها فى راوى الخبر الواحد حتى تقبل روايته عند الإمام الشافعى رضى الله عنه • وكم كان رائعا راى الشافعى فى هذا الموضوع بالذات ، فقد كان حكيما وعادلا ، اخذ طريقا وسطا لا ضرر فيه ولا ضرار ، فلم يتشدد فى قبول الخبر كتشدد أبى حنيفة ، ولم يشترط ما اشترطه كان يكون الخبر مشتهرا رواه جماعة ، أو كما يعبرون عنه « خبر عامة عن عامة » ، ولم يهدد بالغاء مفعول خبر الواحد إذا ما تعارض بعمل الهرينة كما فعله مالك •

<sup>(</sup>۲۷۵) الرسالة ص ۳۷۱ .

<sup>(</sup>۲۷٦) ص ۲۷۱ ،

<sup>(</sup>۲۷۷) صن ۳۷۳ ۰

<sup>(</sup>۲۷۸) ص ۳۷۹ ۰

<sup>(</sup>۲۷۹) ص ۳۸۰ ۰

## الفرق بين الرواية والشهدة

عقد الإمام الشافعى رضى الله عنه مقسسارنة بين الرواية والشهادة ، فذكر أن الرواية تخالف الشهادة فى أشياء وتجامعها فى أشياء أخرى ، فهى تخالفها فى الأمور الآتية :

١ ـ لا يشترط فى الرواية (٢٨٠) العدد ، فتقبل من رجـ ل
 واحد ومن امراة واحدة ، ويشترط ذلك فى الشهادة .

قال فى الرسالة (٢٨١): «قلت: قد يخالف - أى الحديث - الشهادات فى أشياء ويجامعها فى غيرها · قال - أى السائل - وأين يخالفها ؟ قلت : اقبل فى الحديث الواحد والمراة ، ولا أقبل واحدا منهما وحده فى الشهادة » (٢٨٢) ·

(۲۸۰) قال الغزالي في المستصفى : « والمتبسول رواية كل مكلف عدل مسلم ضابط منفردا كان بروايته أو معه غيره ، فهسده خمسة أمور لابد من النظر فيها .

الأول : أن رواية الواحد تتبل وان لم تتبل شهادته ، خلافا للجبائى وجماعة ، حيث شرطوا العدد ، ولم يتبلوا الا تول رجلين ، ثم لا تثبت رواية كل واحد الا من رجلين آخرين ، والى أن ينتهى الى زماننا يكثر كثرة عظيمة ، لا يقدر معها على اثبات حديث اصلا .

وقال قوم: لابد من أربعة ، أخذا من شهادة ألزنا . ودليل بطلان مذهبهم أنا نقول: أذا ثبت قبول قول الأحاد مع أنه لا يفيد العلم ، فاشتراط العدد تحكم لا يعرف ألا بنص أو قييساس على منصوص ، ولا سبيل ألى دءوى النص . وما نقل عن الصحابة من طلب استظهار نهو في واقعتين أو ثلاث لاسباب ذكرناها . أما ما قضوا فيه بتول عائشة وحدها ، وقول زوجات الرسول على ، وقسول عبد الرحمن بن عوف ، وأبى هريرة وغيرهم ، فهو خارج عن الحصر . فقد علمنا قطعا من أحوالهم قبول خبر الواحد ، كما علينا قطعسا رد شهادة الواحد . . . المخ » ( المستصفى حبد ا ص 100 ) .

٠ ٣٧٣ - ٣٧٢ ص (٢٨١)

(۲۸۲) توله: (والشهادة) أي فيما عدا رؤية هلال رمضان ، فانها تثبت بعدل واحد على الاظهر ، لان ابن عمر رضى الله عنهما . رآه ، فأخبر رسول الله على بذلك فصام وأمر الناس بصيامه ، (رواه أبو داود) .

۲ - تقبل فى الرواية العنعنة أى - حدثنى فلان عن فلان - إذا لم يكن الراوى مدلسا ، ولا تقبل فى الشهادة إلا « سمعت » أو « رأيت » ، أو « أشهدنى » لأن الشهادة إخبار خاص يترتب عليه إلزام الغير بشىء له أو عليه ، والرواية إخبار عام يتساوى فيه الراوى وغيره ، فالشاهد يشهد على غيره ، ليلزم ذلك الغير غرما أو عقوبة ، غرما أو عقوبة ، ويشهد لغيره ليؤخذ لذلك الغير غرم أو عقوبة ، ولهذا يؤخذ بجانب الاحتياط والتشدد فى الشهادة ، لانها تتعلق عاليا بحق الغير ، فلا تقبل شهادة الشاهد إلا إذا كانت بالفاظ صريحة ، كسمعت ورأيت وأشهدنى ، وليست كذلك الرواية فتقبا فيها العنعنة شريطة أن لا يكون الراوى مدلسا .

قال في الرسالة (٢٨٣): « واقبل في الحديث «حدثني فلان عن فلان » إذا لم يكن مدلسا ، ولا أقبل في الشهادة إلا « سمعت » او ‹ رايت » أو « أشهدني » .

قال ايضا (٢٨٤): « ٠٠٠ في الشهادة أن الشاهد إنما يشه بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة ، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة ، وهو خلى مما لزم غيره من غرم ، غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه ٠٠٠

والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس ، ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم ، وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء » .

وقال فى كتاب مختصر المزنى فى الأم (٢٨٥): « وقلت لمن يجيز شهادة امرأة فى الولادة كما يجيز الخبر بها ، لا من قبل الشهادة ، وأين الخبر من الشهادة ، أتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة

<sup>(</sup>۲۸۳) ص ۳۷۳ ۰

<sup>(</sup>٢٨٤) الرسالة ص ٣٩١ .

<sup>: (</sup>۲۸۵) الام ـ ج ۸ ص ۲۰۴ ۰

رجل ولدت هذا الولد ؟ قال : لا • قلت : فتقبل فى الخبر ، اخبرنا فلان عن فلان ؟ قال : نعم • قلت : فالخبر هو ما استوى فيه المخبر والمخبر والعامة من حلال أو حرام ؟ قال : نعم • قلت : والشهادة ما كان الشاهد منه خليا والعامة ، وانما تلزم المشهود عليه ؟ قال : نعم • قلت : افترى هذا مشبها لهذا ؟ قال : أما فى هذا فلا » •

٣ ـ قد تختلف الاحاديث بعضها عن بعض ، فيؤخد ببعضها ، استدلالا بكتاب او سنة او إجماع او قياس . وهدذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا ولا يوجد فيها بحال (٢٨٦) .

٤ ــ ليس كل من تجوز شهادته تقبل روايته • وليس من تقبل
 روايته تجوز شهادته •

فالرجل العدل الذي يروى الحديث بالمعنى ، وهو لا يجيد فهم معنى الحديث ـ اى وهو ليس من اهل الرواية بالمعنى ـ لا تقبل روايته ، وتجوز شهادته ، إذ قد يغير معنى الحديث ، من حيث لا يدرى ، وكذلك أصحاب المراسيل ـ غير الصحابى ـ لا يحتج بمراسيلهم عند قوم ، وإن كانت تجوز شهادتهم ، وكذا الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة كلها تؤثر في الشهادة ولا تؤثر في الرواية ، فتقبل رواية العبد والمرأة والكفيف والقريب والواحد ومن له عداوة ، ولا تقبل شهادة سيد لعبده ، وأصـــل لفرع أو فرع لاصل ، وعدو على عدوه ، وذلك لوجود التهمة بأن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا (٢٨٧) .

(٢٨٦) لم يذكر الامام الشافعي رضى الله عنه الفرق بين الرواية والشهادة بسبب الحرية والذكورة والقرابة والعداوة ويفهم ضمنا من خلال الامثلة التي أوردها

(۲۸۷): الرسالة مد ۳۷۳ ۰

قال فى الرسالة (٢٨٨): « ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ، ولا أقبل حديثه ، من قبل ما يدخل فى الحديث من كثرة الإحالة ، وإزالة بعض الفاظ المعانى » .

وذكر الإمام الشافعي رضى الله عنه أنه فيميا عدا ما ذكر تشترك فيه الرواية والشهادة •

قال في الرسالة (٢٨٩) : « ثم هو - أي الحديث - يجامع الشهادات في أشياء غير ما وصفت » .

وتتميما للفائدة نذكر هنا ما ذكره الإمام الغــــزالى فى المستصفى فى هذا الموضوع:

قال الإمام الغزالى (٢٩٠) : « اعلم أن التكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترك فيه الرواية والشهادة ، فهذه أربعة . أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة ، فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية ، لأن الرواية حكمها عام ، لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة والعداوة ، فيروى أولاد رسول الله يهي عنه ، ويروى كل ولد عن والده ، والضرير الضابط للصوت تقبل روايته ، وإن لم تقبل شهادته ، إذ كانت الصحابة يروون عن عائشة ، اعتمادا على صوتها ، وهم كالضرير في حقها ، ولا يشترط كون الراوى عالما فقيها ، سواء خالف ما رواه القياس أو وافق ، إذ رب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه ألى من هو أفقه منه ، فلا يشترط إلا الحفظ ، ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الاحاديث ، بل قبلت الصحابة قول أعرابي لم يرو إلا حديثا واحدا ، نعم ، إذا عارضه حديث لقول أعرابي لم يرو إلا حديثا واحدا ، نعم ، إذا عارضه حديث العالم المارس ، ففي الترجيح نظر سياتي ، ولا تقبل رواية من

<sup>(</sup>۲۸۸) ص ۳۷۳ ،

<sup>(</sup>۲۸۹) ص ۳۷۳ .

<sup>(</sup>٢٩٠) المستصفى - طبع الاميرية - ١٣٢٢ ه - ج ١ ص ١٦١ .

عرف باللعب والهزل فى امر الحديث ، او بالتساهل فى امر الحديث ، او بكثرة السهو فيه ، إذ تبطل الثقة بجميع ذلك ، اما الهزل والتساهل فى حديث نفسه ، فقد لا يوجب الرد ، ولا يشترط كون الراوى معروف النسب ، بل إذا عرف عدالة شخص بالخبرة قبل حديثه ، وإن لم يكن له نسب فضلا عن أن يكون لا يعرف نسبه ، ولو روى مجهول العين لم نقبله ، بل من يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل رواية المجهول عينه ، إذ لو عرف عنه ربما عرفه بالفسق ، بخلاف من عرف عينه ولم يعرفه بالفسق ، فلو روى عن شخص ذكر اسمه ، واسمه مردد بين مجرح وعدل ، فلا يقبل لاجل التردد ،

\* \* \*

#### مراتب اهل الحديث

ذكر الإمام الشافعى رضى الله عنه ، أن أهل الحديث ليسوا على مرتبة واحدة ، ولكنهم متباينون تبعا لكثرتهم وقلتهم فى الرواية والحفظ ، وتبعا لمدى تحليهم بالصفات التى يجب توافرها فى رواة الحديث .

فاعلاهم مرتبة هم المعروفون بطول الباع فى هذا العلم ، لكثرة طلبهم وسماعهم الاحاديث من جميع مصادرها ، فمرتبتهم فوق مرتبة من دونهم حفظا وسماعا ، وحديثهم قدم على حديث من دونهم عند التعارض .

ويستدل على حفظ الراوى وعدم حفظه بمدى موافقة ومخالفة الحفاظ الثقات لروايته ، فإن كثرة مخالفة الحفاظ الثقات تدل على وهمه فى روايته وسوء حفظه ، وهذا معيار له اهميته فى الاستدلال بالحديث وخاصة عند التعارض .

وهناك قوم من الكذابين والوضاعين (٢٩١) عديمى الضمير والمروءة ، افتروا على النبى ﷺ كذبا ، ونسبوا القول إليه زورا وبهتانا ، فما جزاؤهم إلا النار ، لان الكذب إذا كان منهيا عنه

(۲۹۱) كالزنادقة اذ وضعوا أربعة عشر الف حديث كها رواه العقيلي ، منهم عبد الكريم بن أبى العرجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدى ، قال ابن عدى لما أخذ ليضرب عنقه قال : وضعت فيكسسم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام .

قال النسائى : الكذابون المعروفون بوضع الاحاديث اربعة : ابن أبى يحيى بالمدينة ، والواقدى ببغداد ، ومقاتل بحرسسان ، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام . ( نيل الامانى للشيخ عبد المهادى الإبيارى ـ المذكور في القسطلاني ج ١ ص ٢٦ ـ ٣٣ ) .

على كل حال ، فلا كذب أعظم جرما من الكذب على رسيول الله ﷺ .

قال رسول الله ﷺ: « إن أفرى الفرى من قولنى ما لم أقل ، ومن أرى عينيه ما لم تر ، ومن أدعى إلى غير أبيه » ، رواه الشافعى (٢٩٢) والبخارى وأحمد .

وقال أيضا: « من قال على ما لم أقل ، فليتبوأ مقعده من النار » رواه الشافعي (٢٩٣) وأحمد وابن ماجه ومسلم والحاكم .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة: « واهـــل الحديث متباينون ، فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه من الآب والعم وذوى الرحم والصديق ، وطول مجالســـة اهل التنازع فيه ، ومن كان هكذا مقدما في الحفظ ان خالفه من يقصر عنه كان أولى ان يقبل حديثه ممن خالفـــه من اهــــل التقصير عنه .

ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ ، وعلى خلاف حفظ أهل الحفظ له (٢٩٤) .

وقال ايضا: « اخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة أن رسول الله قال: « حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ، وحدثوا عنى ولا تكذبوا على (٢٩٥) » •

<sup>(</sup>۲۹۲) الرسالة ص ۳۹۵ ۰

<sup>(</sup>۲۹۳) الرسالة ص ۳۹۱ .

<sup>(</sup>۲۹۶) الرسالة ص ۳۸۲ .

<sup>(</sup>٢٩٥) الرسالة ص ٣٩٧ .

وهذا أشد حديث روى عن رسول الله فى هذا ، وعليه اعتمدنا مع غيره فى أن لا نقبل حديثا إلا من ثقة ، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدىء إلى أن يبلغ به منتهاه (٢٩٦) ».

وقال: « وإذ فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن بنى إسرائيل فقال: (حدثوا عنى ولا تكذبوا على) ، فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذى نهاهم عته هو الكذب الذى ، وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه ، لآن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال ، فلا كذب أعظهم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٩٧) » .

هذا ، وقد قسم رجال الاثر رواة الحديث إلى طبقات ، لمعرفة الراوى وشسيوخه ومن روى عنه ، والوقوف على التدليس ،

قال الاستاد أحمد شاكر في تحقيقه : « وهذا البحث الجليل الذي كتبه الشافعي تبعه فيه الخطابي ، فقال في « معالم السنن ، (ج) ص ١٨٧ – ١٨٨ ) عند هذا الحديث الذي روى أبو داود أوله قال : « ليس معناه اباحة الكذب في أخيار بني اسرائيل ، ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب ، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم ، على معنى البلاغ ، وان لم يتحقق صحة ذلك بنقل الاسناد ، وذلك لانه أمر قد تعذر في اخبارهم لبعد المسافة وطول المدة ، ووقوع الفترة بين زماني النبوة ، وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي الا بنقل الاسناد والتثبت فيه ، وقد روى الدراوردي هذا الحديث عن محمد بن عمرو بزيادة لمنظ دل بها على صحة هذا المعنى ، ليس في رواية على بن مسهر الذي رواها أبو داود عن أبي هريرة قال : « عدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ، حدثوا عنى ولا تكذبوا على » .

ومعلوم أن الكذب على بنى اسرائيل لا يجوز يحال ، فانمسا اراد بتوله : « حدثوا عنى ولا تكنبوا على » أى تحرزوا من الكذب على بأن لا تحدثوا عنى الا بما يصح عندكم من جهة الاستاد الذى به يتع التحرز عن الكنب على » .

<sup>(</sup>٢٩٦) الرسالة من ٣٩٨. .

<sup>(</sup>۲۹۷) الرسالة ص ٢٩٧)

والإطلاع على حقيقة العنعنة ، هل هي سماع أو إرسال ، ومعرفة المرسل والمنقطع ونحو ذلك (٢٩٨) .

واصطلح علماء الحديث الفاظا خاصة ، يلقبون بها أهل الحديث حسب ترتيبهم في حفظ الاحاديث ، قلة وكثرة فيقولون : المحدث (٢٩٩) ، والحادث (٣٠١) ،

(٢٩٨) المختصر في علم رجال الاثر ـ للاستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف ـ طبع دار التأليف ـ ١٩٥٢ ـ ص ٢١ .

(٢٩٩) قال التاج السبكى: « المحدث هو من عرف الاسانيد والعلل واسماء الرجال والعالى والنازل وحفظ من ذلك جملة مستكثرة من المتون . وسمع الكتب الستة ، ومسند احمد وسنن البيعتى ، ومعجم الطبرانى ، وضم الى هذا القدر الف جزء من الاجزاء الحديثة وهذا الله درجاته » .

وقال أبو الفتح ابن سيد الناس : « أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية ، وجمع رواته ، واطلع على كثير من الرواة والمرويات في عصره ، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واستهر ضبطه . وضبط المحدث بمن احاط علمه بعشرين الف حديث مع معرفة اسانيدها ورجالها جرحا : ضبط غير صحيح ولا دليسل عليه » ( المختصر للاستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف لـ ص ٧٧) . عليه » ( المختصر عمال الدين المزى : « الحافظ من بلغ حدا يرجع فيه

(۲۰۰) قال جمال الدين المرى : « الحافظ من بلغ حدا يرجع فيه الى اهــــل العرف بان كان الرجال الذين يعرفهم اكثر من الذين يجهلهم ، .

وقال أبو الفتح ابن سيد الناس بعد أن عرف ( المحدث ) بما سبق . قال : « فأن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه ، وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة ، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله فهذا هو الحافظ » .

وقال ابن حجر : « الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت بلوغه للحفظ ، وغلبته في وقت آخر ، وباختلاف من يكون كثير المخالطة الذي يصفه بذلك » .

هذا وقد حفظ أحمد بن حنبل ....٧٥٠ حديثا ، والبخارى .... ٣٠٠٠ حديثا ، وأبو داود ... ٣٠٠٠ حديثا ، وأبو داود ... ... حديثا . ( المختصر للاستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف ص ٧٧ — ٧٧ ) .

(٣٠١) ( الحجة ) هو الحافظ البالغ ني الخفظ والاتقان مبلغا = ( م ٢٢ – الشافعي )

والحاكم (٣٠٢) ، وأمير المؤمنين (٣٠٣) في الحديث .

ووضع أهل الجرح والتعديل الفاظا خاصة لبيـــان مراتب الرواة جرحا (٣٠٤) وتعديلا (٣٠٥) .

يصح به أن يكون حجة عند العام والخاص . وضبط كذلك بأنه من يحفظ ثلاثمائة ألف حديث مسندة . وقد علمنا أن الضبط بالعسدد لا يصلح ضابطا . ( المختصر المذكور ص ٧٣ ) .

(٣٠٢) ( الحاكم ) هو من احاط علمه بجميع الاحاديث المروية متنا وسندا وجرحا وتعديلا وتاريخا ونحو ذلك مما يتعلق بها من ناحية الفن ، واكتفى بعضهم بمعرفة معظمها مع معرفة ما يتعلق بذلك ، وضبطه بعضهم بمعرفة سبعمائة الف حديث وبعضهم بها يزيد عن ذلك ، وممن اشتهر بوصف الحاكم « أصحاب الكتب الخمسة » ، اما ابن ماجة فمن درجة الحافظ ، ( المختصر المذكور ص ٧٤ – ٧٦) ،

(٣٠٣) (أمير المؤمنين في الحديث) هو أعلى درجة (الحاكم). اخذوا هذا اللقب من حديث الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: « اللهم ارحم خلفائي . قلنا: ومن خلفاؤك يا رسول الله ؟

قال : الذين يأتون من بعدى يروون احاديثي وسنتي ، .

ومهن لتب بأمير المؤمنين في الحديث من هذه الدرجة: بالك بن السر المتوفى سنة ١٤١ ه ، واحمد بن حنبل المتوفى سنة ١٤١ ه ، ويحيى بن معين المتوفى سنة ٢٣١ ه ، وحماد بن سلمة المتسوفي سنة ١٦٧ ه ، وجسلال سنة ١٦٧ ه ، وابن المبارك عبد الله المتوفى سنة ١٨١ ه ، وجسلال الدين عبد الرحمن السيوطئ المتوفى سنة ٩١١ ه ، وهو خاتمهم ، المختصر المذكور ص ٧٦) .

## (٣٠٤ ، ٣٠٥) مراتب التجريح :

- ا ما جاء على صيغة التغضيل والمبالغة مثل : اكذب الناس الوضع الناس اليه المنتهى في الوضع ركن الكذب .
- ٢ ـ كذاب ـ دجال ـ وضاع ـ يكذب ـ يضع ـ وضع حديثا .
- ۳ ـ وصف الراوى باحد الوصفين : الكذب والوضع لاعلى سبيل المبالغة والجزم مثل مديم بالكذب ـ يسرق الحديث ـ او وصفه بوصف اتل شناعة من الكذب والوضع مثل ـ ساقط ـ مالك ـ لا يعتبر به ـ متروك الحديث .
- ٤ ضعيف جدا مطرح الحديث ارم به واه بعرة ليس بشيء .

وبعد هذا تكلم الإمام الشافعي رضي الله عنه عن أهم النقط في هذا الموضوع وهي : الحجة في تثبيت خبر الواحد •

\* \* \*

منكر الحديث - مضطرب الحديث - لا يحتج به - واه - ضعفوه .

٢ - فيه متال - ضعف - تعرف وتنكر - فيه خلف - ليس بالتوى - ليس بحجة . (المختصر المذكور - ص ١٧ - ٦٨).
 اما مراتب التعديل :

ا حام على صيغة التنضيل والمالغة مثل : اصدق الناس
 اوثق الناس - اليه المنتهى في التثبيت - لا يسال عنه.

٢ - ما جاء مؤكدا لفظيا مثل : ثقة ثقة \_ ثقة مأمون \_ ثقية حجة حافظ .

٣ - ما جاء بدون تأكيد مثل : ثقة - ثبت - حافظ - حجة -

١ ما جاء بلفظ لا يشمر بالضبط مثل : صدوق \_ مامون \_
 لا باس به .

 ما جاء بلفظ اقل في الدلالة عن الرابع مثل : محله الصدق \_\_ شيخ وسط .

٦ ما جاء معرونا بالمشيئة أو بما يدل على التردد مثل: صدوق
 إن شاء الله ؛ أرجو أن لا باس به \_ صويلح.
 ( المختصر المذكور \_ ص ٢٦ \_ ٧٧ ) .

## الحجة في تثبيت خبر الواحد

تحت هذا العنوان احذ الإمام الشافعى رضى الله عنه يسرد الدليل تلو الدليل ، مدعما بالوقائع المادية ، يثبت بها أن خبر الواحد حجة يجب العمل به ، فذكر ثمانية احاديث صحيحة ، ثم أتبعها بثمانى وقائع مادية ، ثم اكملها بدليل الإجماع ،

ولنتابع سير الشافعي في هذا خطوة خطوة ، ولنبـــدا بالاحاديث التي ذكرها حجة على حجية خبر الواحد •

## الاحاديث

ا ـ قال الإمام الشافعى رضى الله عنه (٣٠٦): « اخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه أن النبى الله عنه الله عنه الله عند الله عند الله ووعاها وأداها ، قرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغل (٣٠٧) عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، والنصيحة للمسلمين ، ولزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » (٣٠٨) .

الشاهد في هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام « عبدا » وهو فرد واحد وقوله « اداها » •

<sup>(</sup>٣٠٦) الرنسالة \_ ص ٤٠١ ،

<sup>(</sup>٣.٧) « يغل » ، بفتح الياء وضبها مع كسر الغين فيهما . فالاول من « الغل » وهو الحقد والشانى من الاغلال وهو الخيانة ، والمراد ان المؤمن لا يخون فى هذه الثلاثة ، ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شميئا من ذلك .

<sup>(</sup>۳.۸) هذا الحديث نقله ابن الاثير في المسكاة ( ص ۲۷ ) وقال : « رواه الشافعي والبيهتي في المدخل ، ورواه الحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدرامي عن زيد بن ثابت . الا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا « ثلاث لا يغل عليهن الى آخره » . ( تحقيق الاستاذ الحمد شاكر \_ الرسالة ص ٤٠٢ ) .

فلما بارك الرسول على هذا الفرد الواحد الذى سمع مقالته فحفظها ووعاها واداها إلى غيره ، دل ذلك على أن خبر هذا الفرد عن الرسول على حجة يجب العمل به ، وإلا لم يكن لتبريكه عليه الصلاة والسلام له أى معنى .

وقوله عليه الصلاة والسلام: « فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » دليل على أنه لا يشترط أن يكون حامل فقه رجلا فقيها ، وإن كان يشترط أن يكون حافظا ضابطا له .

وأمره عليه الصلاة والسلام بلزوم جماعة المسلمين دليل على أن إجماع المسلمين حجة يجب العمل به (٣٠٩) .

٣ ـ قال الإمام الشافعي رضى الله عنه (٣١٠): « اخبرنا سفيان • قال : اخبرنى سالم ابو النضر انه سمع عبيد الله بن ابي رافع يخبر عن ابيه قال : قال النبي : « لا الفين احدكم متكمًا على اربكته ، ياتيه الامر من امرى ، مما نهيت عنه او امرت به ، فيقول : لا ندرى ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » •

ثم قال : « وفى هذا تثبيت الخبر عن رسول الله ، وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم فى كتاب الله » .

والشاهد في قوله : « ياتيه » فإنه لم يصرح بعدد الذين اتوا بالامر فينصرف إلى اقل ما يتناوله اللفظ وهو الفرد الواحد ·

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه (٣١١): « اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطا بن يسار: « أن رجلا قبل امراته وهـو صائم، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فارسل امراته تسال عن ذلك،

<sup>(</sup>٣٠٩) الرسالة \_ ص ٤٠٢ ، ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣١٠) الرسالة ـ ص ٤٠٤ ، ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣١١) الرسالة \_ ص ٤٠٤ ، ٥٠٠ .

فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها ؟ فقالت أم سلمة : إن رسول الله يقبل وهو صائم ، فرجعت المراة إلى زوجها فأخبرته ، فزاده ذلك شرا ! وقال : لسنا مثل رسول الله ، يحل الله لرسوله ما شاء ، فرجعت المرأة إلى أم سلمة ، فوجدت رسول الله عندها فقال رسول الله : ما بال هذه المرأة ؟ فأخبرته أم سلمة : فقال : الا أخبرتيها أنى أفعل ذلك ، فقالت أم سلمة : قد أخبرته لله فذهبت إلى زوجها فأخبرته ، فزاده ذلك شرا ، وقال : لسنا مثل رسول الله ، يحل الله لرسوله ما شاء ، فغضب رسول الله ثم قال :

فقوله عليه الصلاة والسلام: « الا أخبرتيها انى أفعل ذلك » : دليل على أن خبر أم سلمة \_ وهو خبر الواحد \_ حجة ، لأن النبى على أن ليامرها أن تخبر عنه ، إلا إذا كان خبرها حجة لمن أخبرته ، وإلا أنها كانت من أهل الصدق عنده .

3 \_ وقال الإمام الشافعي رضى الله عنه (٣١٧): « اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: « بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ، إذ اتاهم آت ، فقال: إن رسول الله قد انزل عليه قرآن ، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة » .

واضح من هذا الحديث أن الناس الذين يصلون في مسجد قباء استجابوا لنداء المنادى \_ وهو فرد واحد \_ وعملوا بخبره ، مع ما كان لهم من مكانة عالية في الإنصار لسبق إسلامهم وفقههم • فلولا علمهم بأن خبر الواحد الصادق حجة يجب العمل به ، لما تحولوا من بيت المقدس \_ وهو فرض عليهم \_ إلى الكعبة ، لمجرد سماعهم خبر ذلك الواحد ، قبل التاكد من صحته من رسول الله ﷺ نفسه •

<sup>(</sup>٣١٢) الرسالة \_ ص ٤٠٦ ٠

ولو لم يكن خبر الواحد عن رسول الله ﷺ في تحويل القبلة حجة يجب التعبد به \_ وقد أخذوا به وعملوا بمقتضاه \_ لما سكت عنهم الرسول ﷺ ، بل نبههم على خطئهم ، وعلى أن ليس لهم أن يتركوا قبلة بيت المقدس \_ وهو فرض عليهم \_ إلا بع\_د أن سمعوا الخبر من الرسول ﷺ مباشرة أو إذا كان الخبر خبر عامة .

و ـ قال الإمام الشافعي رضى الله عنه (٣١٣): « اخبرنا مالك عن اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال: « كنت اسقى ابا طلحة وابا عبيدة بن الجراح وابي بن كعب شرابا من فضيخ (٣١٤) وتمر ، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت ، فقال ابو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها ، فقمت إلى مهراس (٣١٥) لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت » .

الشاهد في هذا الحديث قوله : « آت » وهو فرد واحد . فأبو طلحة لما أتاه هذا الآتي وسمع خبره \_ وكان عنده أبو عبيدة وأبي بن كعب ، ولم يكن الخمر محرما بعد إذ ذاك \_ أسرع فأمر أنس بن مالك بكمر الجرار التي فيها الخمر ، ولم يعترض عليه أبو عبيدة ولا أبي بن كعب ، بل وافق اله على ذلك ، وهؤلاء الصحابة ، مع ما كان لهم من قدم الصحبة والعلم ، ما كانوا ليقدموا على هذا العمل الذي يعتبر إسرافا \_ إن لم يكن محرما \_ إلا لعلمهم أن خبر الواحد حجة يجب العمل به ، ما دام قد جاء عن رجل صادق ، كما أن سكوت الرسول على على ما فعلوه : دليل ايضا على ذلك وإلا نبههم على خطئهم (٣١٦) .

<sup>(</sup>٣١٣) الرسالة \_ ص ٤٠٨ ، ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣١٤) ( الفضيخ ) بالضاد والخاء المعجمتين . قال في النهاية ( هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ ، أي المشدوخ ) .

<sup>(</sup>٣١٥) « المهراس » حجر مستطيل منتور يتوضا منه ويدق فيه .

<sup>(</sup>٣١٦) الرسالة \_ ص ٤٠٨ \_ ١٠ .

٦ ـ قال الإمام الشافعى رضى الله عنه (٣١٧): « وأمر رسول الله أنيسا أن يغدو على أمرأة رجل ذكر أنها زنت « فإن اعترفت فارجمها » فاعترفت فرجمها

واخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد ، وساقا عن النبى ، وزاد سفيان مع أبى هريرة وزيد بن خالد ـ : شبلا (٣١٨) .

هذا الحديث يدل على أن خبر الواحد حجة يجب العمل به • لان النبى على ما كان ليندب أنيسا ويامره بتنفيذ حد الزنا على امرأة ذلك الرجل – إذا اعترفت بالزنا – إلا إذا كان أمره حجة بالنسبة لمن صدر إليه الامر ومن صدر ضده الامر •

٧ ـ قال الإمام الشافعي رضى الله عنه (٣١٩): « أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت: « بينما نحن بمنى إذا على بن أبي طالب على جمل يقول: إن رسول الله يقول: إن هذه أيام طعام وشراب، فلا يصمن أحد، فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك » •

فى هذا الحديث دليل على أن خبر الواحد حجة يجب العمل به ، لأن النبى على الله عنه وحده وفي

<sup>(</sup>٣١٧) الرسالة - ص ١١٠ ٠ ...

<sup>(</sup>٣١٨) (شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وهو ابن معبد ، ويقال ابن خليد وقيل غير ذلك ، وزيادة (شبل) في الاستناد انفرد بها ابن عيينة ، قال ابن حجر في التهذيب : « ولم يتابع على ذلك ، رواه النسلئي والترمذي وابن ماجة ، وقال النسائي : الصواب الاول ، قال : وحديث ابن عيينة خطا ، وروى البخاري حديث ابن عيينة فاسقط منه شبلا ، ( تحقيق الاسسستاذ احجد شاكر ) .

<sup>(</sup>٣١٩) الرسالة - ص ٤١١ - ١١٤ .

إمكانه أن يرسل معه غيره – ليخبر الناس في الا يصوموا يوم العاشر من ذى الحجة وأيام التشريق ، وكانوا يومئذ يؤدون مناسك الحج بمنى لانها أيام طعام وشراب إلا ليعلم للناس على أن خبر الواحد حجة يجب العمل به ، ما دام معروفا عند الناس بالصدق كعلى رضى الله عنه ، وإلا ليؤخذ بخبره عنه ، وكان الخبر صادر منه إليهم مباشرة ، وما على إلا رسول من عنده ، وما على الرسول إلا البلاغ ، وإذا كان الامر هكذا بالنسبة لمن كان موجودا في حياة الرسول على من لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم أولى أن يثبت خبر الواحد الصادق ،

٨ \_ وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه (٣٢٠): « اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له: \_ إن شاء الله \_ يقال له يزيد بن شيبان قال: « كنا فى موقف لنا بعرفة ، يباعده عمرو من موقف الإمام جدا ، فاتانا ابن مربع الانصارى ، فقال لنا : أنا رسول رسول الله إليكم ، يامركم أن تقفوا على مشاعركم ، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم ».

ذكر راوى هذا الحديث وهو يزيد بن شيبان أنه كان بعرفة عام حجة الوداع مع الرسول على ، ولكنه وقف بعيدا جدا عن موقف الرسول حتى لا يسمع ما قاله ، وكان قريش يقفون منعزلين عن الناس خارج عرفة ترفعا منهم ، بينما سائر الناس يقفون بعرفة مع الرسول على ، فبعث رسول الله على ابن مربع الانصارى ليخبر الناس أن يقفوا على مشاعرهم – أى بعرفة – لانه سنة نبى الله ابراهيم عليه السلام ، وقد دل هذا الجديث على أن خبر الواحد حجة يجب العمل به ، ذلك لان رسول الله على ما كان ليبعث ابن مربع الانصارى ليبلغ الناس الخبر عنه – وهم إذ ذاك بعرفة – إلا مربع الانصارى ليبلغ الناس أن يقبلوا ما أخبر عنه ويعملوا للقته فيه وفي صدقه ، وعلى الناس أن يقبلوا ما أخبر عنه ويعملوا

<sup>(</sup>٣٢٠) الرسالة - ص ١٣ - ١١٤ .

بخبره ، ولم يرسل معه من يرافقه إشارة منه عليه الصلاة والسلام على أن خبر الواحد حجة يجب العمـــل به شريطة أن يكون صادقا .

هذه هي الأحاديث الثمانية التي احتج بها الإمام الشافعي رضى الله عنه في تثبيت حجية خبر الواحد •

ثم ذكر الوقائع المادية الثمانية التاليــة زيادة في الدلالة والتــاكيد •

## الوقائسع

١ بعث رسول الله ﷺ أبا بكر واليا على الحج فى سنة تسع هجرية وحج معه شعوب متفرقة من بلدان مختلفة ، فأقام لهم مناسكهم واخبرهم عن رسول الله ﷺ بما لهم وما عليهم (٣٢١) .

٢ - وبعث رسول الله على على بن أبى طالب فى تلك السنة فقرا عليهم فى مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة ، ونبذ إلى قوم على سواء ، وجعل لهم مددا ، ونهاهم عن أمور (٣٢٢) .

هذان الحدثان إن دلا على شيء ، فإنمسا يدلان على الرسول في ، ما كان ليختار أبا بكر واليا على الحج ليؤم حجاج بيت الله الحرام الذين ياتون من كل فج عميق من مختلف الشعوب والبلاد ، ويقيم لهم مناسكهم ويخبرهم عن الرسول في حقوقهم وواجباتهم ، وما كان ليختار عليا ليعلم الناس أمور دينهم ، إلا لتقته وثقة الناس فيهما ، فقد كانا معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق ، وما كان الرسول في ليبعث كلا منهما في مهمة خاصة ، إلا إذا كان ما أخبر به عنه حجة على من بعثه إليهم ، وإلا لم يكن لإرساله إياه أي معنى .

۳ \_ وبعث رسول الله ﷺ قیس بن عاصم ، والزبرقان بن بدر
 وابن نویرة إلى عشائرهم (۳۲۳ بعلمهم بصدقهم عندهم (۳۲٤) .

<sup>(</sup>٣٢١) الرسالة - ص ١٤٤٠

٠ ٤١٤) الرسالة - ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٣٢٣) في سائر النسخ « لعلمهم » باللام ، والذي في الاصل بالباء ، وهو صحيح ، فانها للسببية ( تحقيق أحمد شاكر ـ الرسالة ـ ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣٢٤) الرسالة \_ ص ١٥٤ .

٤ - وقدم على النبى على واصحابه بالمدينة وفد من البحرين فعرفوا من معه ، فبعث معهم ( ابن ) (٣٢٥) سعيد بن العاص .

٥ - وبعث رسول الله على معاذ بن جبل إلى اليمن ، وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاة ، ويعلمهم ما فرض الله عليهم ، ويأخذ ما وجب عليهم ، لمعرفتهم بمعـــاذ ، ومكانه منهم ، وصدقه (٣٢٦) .

بعث الرسول على هؤلاء وهؤلاء لثقته وثقة الناس فيهم فقيس والزبرقان وابن نويرة معروفون بالصدق لدى عشائرهم • وابان بن سعيد بن العاص معروف بالصدق لدى أهل البحسرين ، وهكذا معاذ بن حبل معروف بالصدق والعلم عند أهل اليمن •

وكانت أهالى هذه البلاد يقبلون هؤلاء المبعوثين ، ويطيعون أوامرهم ، ويصدقون ما أخبروهم عن رسول الله ﷺ وهم أفراد للن ما جاءوا به عن الرسول ﷺ حق وصدق وحجمة يجب العمل به .

١ - وبعث رسول الله على سرايا إلى بلاد مختلفة ، منهسا
 سرية مؤتة ، فولى زيد بن حارثة أميرا عليها وقال : « فإن اصيب

<sup>(</sup>٣٢٥) كلمة « سعيد » مضبوطة في الاصلى بفتح الدال ، مفعول ، ولم تذكر كلمة « ابن » ولكنها مزادة بين السطور ، وزيادتها هي الصواب ، لأن الذي بعثه النبي على واليا على البحسرين هو « أبان بن سعيد بن العاص بن امية بن عبد شمس » وأما أبوه « سعيد بن العاص » فأنه مات مشركا ، أنظر مادة « بحرين » في ممجم البلدان ، وترجمة « ابان » في الاصابة وغيرها . ( تحتيق احسد شاكر للرسالة له ص ١٦٤) ) .

<sup>· (</sup>٣٢٦) الرسالة - ص ١٦) .

فجعفر ، فإن أصيب فابن رواحة » ، وبعث ابن أنيس سرية وحده (٣٢٧) .

نرى هنا أن الرسول على ولى أميرا واحدا على كل سارية بعثها وفى إمكانه أن يولى نفرين أو أكثر ، فعلم أن الواحد كالإثنين أو ثلاثة يجب طاعته وقبول ما أبلغه عن الرسول على وأمير السارية حاكم فيما بعث فيه ، عليه أن يدعو من لم تبلغه الدعوة ويقاتل من حل قتاله .

٧ - وبعث الرسول في في دهر واحد إثنى عشر رسولا إلى إثنى عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام ، واختار لتولى هذه المهمة رجـــلا معروفا بالصدق لدى جهة المرسل إليه ، حتى لا يكون جهــــل المرسل إليه لشخصية الرسول سببا يحول دون قيام الرســــول بمهمته على اكمل وجه ، فبعث دحية الكلبى (٣٢٨) إلى الناحية التى هو فيها معروف وهكذا ، ، ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها (٣٢٩) .

۸ – وارسل رسول الله على كتبه إلى ولاته بالامر والنهى يحملها إليهم رسله الذين اختارهم ، ولم يكن لدى هؤلاء الولاة ادنى شك فى صدق من يحمل الكتاب إليهم ، فلم يكن لاحد منهم ترك إنفاذ امره ، لعلمه ان الرسول على لا يرسل إلا من حاز ثقته ، وإلا من كان معروفا لدى المرسل إليه بالصدق ، حتى يكون حجة على من ارسل إليه ويجب عليه تنفيذ ما امره به (٣٣٠) .

هذه هى الوقائع الثمانية التى اوردها الإمام الشافعى رضى الله عنه لتثبيت حجية خبر الواحد ، وننتقل الآن إلى ما اورده الشافعى من دليل الإجماع في هذا الصدد .

<sup>·</sup> ٤١٧) الرسالة - ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣٢٩) الرسالة \_ ص ٤١٨ .

<sup>(</sup>٣٢٨) دحية بن خليفة الكلبي ، صحابي معروف ، وكان من اجمل الناس وجها .

<sup>(</sup>٣٣٠) الرسالة - ص ٤١٩ .

## الاجماع على حجية خبر الواحد

ذكر الإمام الشافعي رضى الله عنه أن المسلمين أجمعوا على حجية خبر الواحد •

فقد اجمعوا على أن يكون الخليفة واحدا وكذلك القساضى والأمير والإمام فاستخلفوا أبا بكر ثم عمر من بعده ، وفوض عمر اختيار الخليفة من بعده إلى أهل الشورى وأجمعت كلمتهم على قبول من يختاره عبد الرحمن بن عوف ، فاختار عثمان بن عفان فكان خليفة المسلمين بعد عمر .

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة (٣٣١): « وما أجمع المسلمون عليه ، من أن يكون الخليفة وأحدا ، والقاضى وأحد ، والأمير وأحد ، والإمام ، فاستخلفوا أبا بكر ، ثم استخلف أبو بكر عمر ، ثم عمر أهل الشورى ، ليختاروا وأحدا ، فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان .

والولاة من القضأة وغيرهم يقضون ، فتنفذ أحكامهم ، ويقيمون الحدود ، وينفذ من بعـــدهم أحكامهم ، واحكامهم أخيار عنهم » .

وقال : (٣٣٢) : « ووجد دنا عطاء ، وطاوس (٣٣٣) ، ومجاهد (٣٣٤) ، وابن أبى مليكة ، وعكرمن بن خالد ، وعبيد الله ابن أبى يزيد ، وعبد الله بن باباه (٣٣٥) ، وابن أبى عمار ،

<sup>(</sup>۳۳۱) ص ۱۱۹ - ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٣٣٢) الرسالة ص ٥٦ - ٥٨ .

<sup>(</sup> ٣٣٣ ) ٣٣٣ ) مرسومان هكذا بدون ألف .

<sup>(</sup>٣٣٥) (باباه): بموحدتين بينهما الف ساكنة ، ويقال «بابيه » بتحتانية بدل الالف الثانية ، ويقال «بابي ، بحذف المهاء ، قاله في التتريب ، وعبد الله هذا من الموالى ، مكن تابعى . (تحقيق الاستاذ احمد شاكر \_ الرسالة ص ٥٦٤) .

ومحدثى الكيين ، ووجـــدنا وهب بن منبه باليمن ، هكذا ، ومحدول بالشام ، وعبد الرحمن بن غنم (٣٣٦) ، والحسن ، وابن سيرين بالبصرة ، والاسود ، وعلقمة ، والشعبى بالكوفة ، ومحدثى الناس واعلامهم بالامصار ، كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء به ، ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه ، ويقبله عنه من تحته .

قال الإمام الغزالى فى كتابه « المستصفى »: « الصحيح الذى ذهب إليه الجماهير من سلف الامة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين ، أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواخد عقلا ، ولا يجب التعبد به عقلا ، وأن التعبد به واقع سمعا » .

ويلاحظ ايضا : أن الإمام الشافعي رضى الله عنه ، لم يذكر القياس كدليل على حجية خبر الواحد ، لانه اعتبر خبر الواحد مالك في نفسه ، فلا يكون قياسا على غيره ، والقياس أضعف من الأصل .

وقد حذى الإمام الغزالى فى كتابه « المستصفى » ، والإمام تاج الدين السبكى فى كتابه « متن جمع الجوامع » ، حذو الإمام الشافعى رضى الله عنه ، فلم يذكرا القياس دليلا على حجية خبر الواحد .

<sup>(</sup>٣٣٦) (غنم) بفتح الغين المعجمة وسيكون النسون، وعبد الرحمن بن غنم هذا اشعرى، ادرك النبي على مسلما ولم يره، وفي بعض الروايات انه صحابى (تحتيق الاستاذ احمد شاكر الرسالة من ٧٥٤).

<sup>(</sup>٣٣٧) المستصفى للفزالي - ج ١ ص ١٤٨ .

وخالفهم فى ذلك القاضى البيضاوى فى كتابه « منهاج الوصول فى علم الاصول » فقد قال فيه ما نصه : « الثالث ـ اى الدليل الثالث على وجوب العمل بخبر الواحد ـ القياس على الفتوى والشهادة ، قيل يقتضيان شرعا خاصا والرواية عاما ، ورد باصل الفتوى » (٣٣٨) .

قال الإمام البدخشى فى شرحه: « فان خبر الواحد العدل فيهما ـ اى فى الفتوى والشهادة ـ واجب القبول ، فكذا فى الرواية ، بجامع تحصيل المصلحة المظنونة أو دفع المفسدة كذلك بل الرواية لكونها أبعد من الغلط أولى ، اذ لا حاجة فيها إلا إلى استماع الحديث بخلاف الفتوى لتوقفه على سماع المفتى دليسل الحكم ومعرفة كيفية الاستدلال به أو سماع دليل الحكم فى المقيس عليه ، ومعرفة كيفية الاجتهاد ، وذلك مما يغلط فيه الاكثرون » .

ويلاحظ أن الآدلة التي أوردها الإمام الشافعي رضى الله عنه في تثبيت خبر الواحد ، كلها أدلة سمعية ، وهل يفهم من هذا أن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت سمعا لا عقلا ؟

هذا ما قصده الإمام الشافعي رضى الله عنه ، وإليه ذهب الشافعية وجماهير اهل السنة ·

وخالفهم فى ذلك الإمام احمد والقفال وابن سريج من اهـل السنة وابو الحسين البصرى من المعتزلة · فذهبوا إلى ان وجوب العمل بخبر الواحد ثبت عقلا مع امكان ثبوته سمعا ، إلا ان العمدة عندهم العقل لا السمع ·

وحجتهم على ذلك ، أنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الاحكام المروية بالآحاد ، وهي كثيرة جدا ، واللازم باطل فكذا الملزوم ، فالمفتى مثلا ، إذا لم يجد دليلا قاطعا من كتاب أو سنة

<sup>(</sup>۳۳۸) شرح البدخشي - ج ۲ من ۲۸۲ ۰

متواترة أو إجماع ، وكان أمامه خبر الواحد ، يجب عليه عقلا أن ياخذ بهذا الخبر الواحد ، لانه لو لم يحكم به لتعطلت الاحكام .

وأجيب بأن هذا ضعيف ، لأن المفتى إذا فقد الأدلة القاطعة ، يرجع إلى البراءة الأصلية والاستصحاب ، كما لو فقد خبر الواحد أيضا .

وقالوا أيضا : إن صدق الراوى ممكن ، فلو لم نعمل بخبر الواحد لكنا قد تركنا أمر الله تعالى وأمر رسوله ، والعقل يقتضى الاحتياط والحزم في العمل .

وأجيب بأن كذب الراوى ممكن ، فربما يكون عملنا بخلاف الواجب ، وأنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق لان صدقه ممكن ، وأن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفى الإصلى ، فلا ترفع بالوهم .

ثم تكلم الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد ذلك عن موقف القضاء من خبر الواحد .

# موقف القضاء من خبر الواحد

بعد أن سرد الشافعى الأدلة من الأحاديث والوقائع والإجماع في تثبيت حجية خبر الواحد ، تكام رضى الله عنه عن موقف القضاء من خبر الواحد ، أى ، ما هو موقف القاضي إذا ظهر له حديث صحيح عن رسول الله على يضالف ما كان يقضى به في قضائه ؟

ذكر الإمام الشافعي رضى الله عنه انه يجب على القاضى في هذه الحالة أن يأخذ بالخبر الصحيح ويترك ما كان يقضى به الظاهر بطلانه ، لأن الرجوع إلى الحق حق وفضيلة ، وأن الاستمرار على الباطل باطل ورذيلة ، وأورد عدة شواهد على صحة مأذهب إليه ، نذكر بعضا منها هنا :

( م ۲۳ – الشافعی )

الناس يعملون بقضاء عمر رضى الله عنه فى دية الاطراف ، وكان يقضى فى الإبهام بخمس عشرة من الإبل ، وفى التى تليها بعشر ، وفى التى تلى الخنصر بتسع ، وفى الخنصر بست .

وبنى عمر اجتهاده هذا على أن النبى على قضى فى اليد بخمسين وكانت اليد خمسة اطراف مختلفة الجمال والمنافع ، - فنزلها منازلها ، وحكم لكل واحد من الاطراف بقدره من دية الكف .

ثم وجد الناس خبرا صحيحا عن رسول الله على يخالف ما ذهب إليه عمر وكان مذكورا في كتاب (٣٣٩) آل عمرو بن حزم ، قال فيه رساول الله على : « وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل » .

فلما تحققوا من صحة هذا الكتاب ، وأنه كتاب رسول الله على تركوا العمل بقضاء عمر ، وصاروا إلى ما يجب أن يصيروا إليه ، وهو الاخذ بالخبر وإن كان خبر الواحد ، ووضعوه فق أى اعتبار آخر ، وإن لم يسبق العمل به ، لان حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيرة بعده ، ولان الله أمر بطاعة رسولة ، وأن طاعته من طاعته (٣٤٠) .

وليس هناك أدنى شك فى أن عمر رضى الله عنه لو بلغه هذا الخبر لصار إليه وترك ما قضى به لتقواه وعلمه وتفانيه فى اتباع أمر رسول الله ﷺ فقد ثبت عنه رجوعه عن قضاء قضى به واقوال

<sup>(</sup>٣٣٩) هو كتاب جليل كتبه النبى الله اليمن وارسله مع عبرو بن حزم ، ثم وجد عند بعض آله ، رووه عنه ، واخذه النساس عنهم ، وقد تكلم العلماء طويلا في اتصال اسناده وانقطاعه ، الراجح الصحيح عندنا انه متصل صحيح ( تحقيق الاستاذ احمد شاكر سالسالة ص ٢٣) .

<sup>(</sup>٣٤٠) الرسالة ص ٢٢٤ ، ٣٣٤ والأم ج ٨ ص ٧٧٨ .

قالها فى وقائع عدة ، تبين خطؤها لمخالفتها خبرا صحيحا كان لا يعلمه (٣٤١) .

وهذا دلیل علی ان خبر الواحد إن صح وجب قبوله ، وأنه يقبل فی الوقت الذی يثبت فيه ، وإن لم يمض عمل من الائمة بمثله قبل ، وأن قضاء القاض لا يزال ساری المفعول ما لم يتبين خطؤه ، وأنه يجب ترك كل عمل سابق مخالف له ، وعلی أن حدیث رسول الله على يثبت بنفسه ، لا بعمل غيره بعده (٣٤٢) .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة (٣٤٣): « وفي الحديث دلالتان : أحدهما : قبول الخبر ، والآخر : أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الاثمة بمثل الخبر الذي قبلوا ، ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الاثمة ، ثم وجد خبرا عن النبي يخالف عمله ، لترك عمله لخبر رسول الله ، ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده . . . . ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله ، كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله ، بتقواه لله ، وتأديته الواجب عليه ، في اتباع أمر رسول الله ، وعلمه ، وبان ليس لاحد مع رسول الله أمر ، وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله » .

٢ - كان عمر رضى الله عنه يقول: « الدية للعاقلة ، ولا ترث المراة من دية زوجها شيئا ، فلما اخبره الضحاك بن سفيان ان رسول الله على كتب إليه: ان يورث امراة أشيم الضبابى من ديته ، رجع عمر عن قوله واخذ بهذا الخبر » (٣٤٤) .

<sup>(</sup> ۳۶۱ ، ۳۶۲ ، ۳۶۳ ) الرسالة ص ۲۲۶ ـ ۲۵۱ والام ج ۸ من ۲۷۶ .

<sup>(</sup>۲۲۹) الرسالة ص ۲۲۱. رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، ورواه أيضسا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة كلهم من طريق سفيان باسناده ، وقال الترمذي : حسديث حسن صحيح .

وهذا دليل على أن عمر رضى الله عنه كان يضع الخبر الصحيح فوق كل اعتبار ولا يتوانى في الآخذ به وإن كان خبر الواحد •

وهكذا كانت الصحابة رضى الله عنهم لم يتوانوا قط فى الرجوع إلى الحق متى تبينوا خطا ما قالوا أو افتوا ·

هذا ولم يذكر الإمام الشافعي رضى الله عنه هنا المحكم (٣٤٥) فيما إذا أصاب الغير ضرر من جراء حكم القاضى الذي تبين خطؤه لمخالفته خبرا صحيحا ، ولعل ذلك يرجع إلى أنه بحث فقهى اكثر من كونه بحثا أصوليا فمحله كتب الفقه ،

وبهذا نكون قد أوضحنا رأى الإمام الشافعي رضى الله عنه في خبر الواحد بما فيه من الدقة والعمق والقوة · ولنستعرض الان باختصار آراء غيره فيه تتميما للفائدة ·

## آراء غير الشافعي في حجية خبر الواحد

- اختلف العلماء في حجية خبر الواحد اختلافا بينا ، وذهبوا فيه مذاهب شتى ، يمكن تصويرها كما يلى :

ا \_ قالت الظاهرية : لا يجب العمل بخبر الواحد فيما لم يجمع عليه ، لانه على تقدير حجيته إنما يفيد الظن ، وقد نهى فى اتباعه وذم عليه فى قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن ) (٣٤٦) .

<sup>(</sup>ه؟٣) قال ابن القيم: ( اذا عمل المستغتى بفتيا مفت في اتلاف نفس او مال ثم بان خطؤه ، قال ابو اسحاق الاسمسفرايني من الشافعية: يضمن الفقى ان كان اهلاللفتوى وخالف القاطع ، وان لم يكن اهلا للضمان عليه ، لان المستفتى قصر في استفتائه وتقليده ، ووافقه على ذلك ابو عبد الله بن حمدان في كتسماب « آداب المغتى والمستفتى » له ، ولم أعرف هذا لاحد قبله من الاصحاب ، ثم حكى وجها آخر في تضمين من ليس بأهل ، قال : لانه تصدى لما ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصدي لما ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك « أعلام الموقعين ج } ص ٢٢٥ ، ،

وأجيب بأن النهى عن اتباع الظن إنما هو في أصول الدين لا في الفروع (٣٤٧) .

٢ – قال الكرخى من الحنفية: لا يجب العمل به فى الحدود
 كان يروى شخص عن النبى على « من زنى حد » – لانها تدرأ بالشبهة لحديث مسند أبى حنيفة « ادرءوا الحدود بالشبهات » .
 واحتمال الكذب فى الآجاد شبهة .

واجيب بأنا لا نسلم أنه شبهة ، لأن احتمال خبر العسدل الكذب ضعيف على أن احتمال الكذب موجود في الشهادة (٣٤٨) .

٣ - وقال قوم: لا يجب العمل به في ابتداء النصب (٣٤٩)
 بخلاف ثوانيها ، حكاه ابن السمعاني عن بعض الحنفية (٣٥٠) .

3 - وقال قوم: لا يجب العمل به فيما عمل الأكثر فيه بخلافه لان عملهم بخلافه حجة مقدمة عليه كعمل الكل ، ذلك لانهـــم مطلعون على اقواله ، وافعاله على ، وانهم أدرى بما استقر عليه الامر من حاله على ، فمخالفتهم مقتضى خبر الواحد لاطلاعهم على ما هو مقدم عليه .

واجيب لا نسلم أنه حجة لانه ليس بإجماع لأن الإجماع اتفاق جميع المجتهدين بخلاف خبر الواحد بشرطه فإنه حجة (٣٥١) .

٥ – وقالت الحنفية : لا يجب العمل به فيما تعم به البلوى ،
 لان ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه ، فتقضى العادة بنقله تواترا

(٣٤٧ ، ٣٤٧) شرح الجلال المحلى وحاشسية البناني ـ طبع الحلبي ـ ١٩٣٧ ـ ج ٢ ص ١٩٣٧ .

(٣٤٩) ( النصب ) ج نصاب وهو القدر الذي يجب يه الزكاة . وأول النصاب هو أول متدار تجب فيه الزكاة وثوانيها ما زاد على ذلك من النصب .

(٣٥٠) شرح الجلال المحلى ـ حاشية البنانى ـ ج ٢ ص ١٣٤ . (٣٥١) شرح الجــــلال المحلى ـ وحاشية البنانى ـ ج ٢ ص ١٣٥ ـ ١٣٧ . لتوافر الدواعى على نقله ، فلا يعمل بالآحاد فيه ، كما لا يجب العمل به إذا خالفه راويه ، لانه إنما خالفه لدليل •

واجيب: لا نسلم قضاء العادة بذلك ، بدليل قبول الامة له فى تفاصيل الصلاة ، ووجوب الغسل من التقاء الختانين ، وهما مما تعم به البلوى ، وأيضا قبوله فى نحو الفصد والحجامة ، والقهقهة فى الصلاة – والحنفية أوجبوا بها الوضوء – وهو منها فهم محجوجون به .

واجيب عن الثانى بانه خالف لدليل فى ظنه وليس لغيره اتباعه لان المجتهد لا يقلد مجتهدا (٣٥٢) .

٦ ـ وقالت المالكية: لا يجب العمل به فيما عمل اهــــل
 المدينة فيه بخلافه ، لان عمل اهل المدينة كقولهم حجة مقــــدمة
 على خبر الواحد .

وأجيب: لا نسلم أن عمل أهل المدينة إجماع ، فلا يكون حجة ، لاحتمال أن يكون عملهم عن اجتهاد أو تقليد ، وهذا الاحتمال لا رافع له (٣٥٣) .

٧ - وقال ابو على الجبائى من المعتزلة: يقبل خبر الواحد إذا رواه اثنان أو إذا عضده خبر آخر - كان يعمــــل به بعض الصحابة وانتشر فيهم - لان أبا بكر رضى الله عنه لم يقبل خبـر المغيرة بن شعبة أنه ﷺ أعطى الجد السدس وقال : هل معـــك غيرك ، فوافقه محمد بن سلمة الانصارى فانفذه أبو بكر لهما .

واجيب بأن طلب التعدد ليس لعدم قبول خبر الواحد بل

<sup>(</sup>٣٥٢ ، ٣٥٣ ) شرح الجلال المحلى \_ وحاشية البناني \_ ج ٢ ص ١٣٥ \_ ١٣٧ .

للتثبت كما قال عمر في خبر الاستئذان : إنما سمعت شيئا فاحببت أن اتثبت · ( رواه مسلم ) (٣٥٤) ·

٨ - وقال عبد الجبار: لابد من اربعة في الأخبار الواردة منه على شأن الزنا ، حدا أو غيره ، فلا يقبل خبر ما دونه كالشهادة عليه .

واجيب بان باب الشهادة أضيق من باب الرواية ، فان الرواية إخبار عام لا ترافع فيه ، بينما الشهادة إخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى الحكام (٣٥٥) .

واختلفوا فيما إذا عارض خبر الواحد القياس •

فقال بعضهم : يعمل بخبر الواحد مطلقا .

وقال بعضهم : لا يعمل بخير الواحد إذا عارض جميع الاقيسة ولم يكن راويه فقيها لان مخالفته ترجح احتمال الكذب .

وأجيب بان عدالة الراوى تغلب ظن صدقه ، وهذا القـــول منسوب إلى الحنفية .

وقال بعضهم : لا يعمل به إن عرفت العلة في الأصل بنص راجح في الدلالة على الخبر المعارض للقياس ، ووجدت قطعا في الفرع لرجحان القياس عليه حينئذ ، أما إذا وجدت ظنا فالآمر موقوف لتساوى الخبر والقياس حينئذ وإلا قبل (٣٥٦) .

ثم انتقل الشافعي بعد ذلك إلى الكلام عن المنقطع أو المرسل •

<sup>(</sup>٣٥٤) روى أبو موسى الاشعرى رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع » .

قتال له عبر : اتم عليه البينة ، فوافته أبو سعيد الخدرى . فتبله عبر ( شرح الجلال المحلى ـ بنانى ج ٢ ص ١٣٧ ) . ( ٣٥٥ ) ٢٥٠ ) . .

#### المنقطع (٣٥٧) أو المرسل (٣٥٨)

بعد أن أثبت الإمام الشافعي رضي الله عنه حجية خسر الواحد وموقف القضاء منه انتقال إلى الكلام عن المنقطع أو

(٣٥٧) المنتطع فى اصطلاح المحدثين ما سقط من رواته واحد قبل الصحابى . وكذا من مكانين وأكثر بحيث لا يزيد كل ما سقط منها على راو واحد وهذا هو المشهور .

وذهب البعض الى أن المنطع هو ما لم يتصل اسناده على أى وجه كان انقطاعه ، أى سواء كان الساقط منه واحدا أو اكليسر صحابيا أو غيره ، وهو الذى صححه النووى . وهو أقرب من جهة المعنى اللغوى ، فأن الانقطاع ضد الاتصال فيصدق بالواحد والاكثر عال أن أكثر ما يوصف بالانقطاع من حيث الاستعمال : ما رواه من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر . والانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يخفى فلا يدركه الا أهل المعرفة ويعرف بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر . ( نيل الاماني للابياري ـ قسطلاني حدا ص ٣٩) .

(٣٥٨) المرسل عند المحدثين : ما رفعه تابعي مطلقا أو تابعي كبير الى النبي في وهو نوعان : ظاهر كراوية الرجل عمن لم يعاصره. وخفى : وهو أن يروى عمن عاصره ولم يعرف له منه سماع مطلقا أو لذلك الخبر بعينه مع سماع غيره . ويعسرف ذلك اما بنيس بعض الأئمة عليه أو بوجه صحيح كإخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث ونحو ذلك ، كاتحاديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود ، فقد روى الترمذي أنه قبل لابي عبيدة : هل تذكر عن عبد الله شيئا ؟ قال : لا . وكذلك مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص بينهما . ( نيل الاماني للابياري ـ القسطلاني ج ١ ص ٣٥ ـ ٣٦ ) .

وفى المحلى ما نصه: « مسالة: الرسل قول غير الصحابى تابعيا كان او من بعده قال النبي على: كذا مسقطا الواسطة بينسه وبين النبى، هذا اصطلاح الاصوليين وأما اصطلاح المحدثين فهو قول التابعي . قال المصنف فان كان القسول من تابع التسسابعين فينقطع أو مهن بعدهم فمعضل أى بفتح الضاد وهو ما سقط منه راويان فاكثر والمنقطع ما سقط منه راويان فاكثر والمنقطع ما سقط منه راويان فاكثر والمنقطع ما سقط منه راويان فاكثر والمنقط ما سقط منه راويان فاكثر والمنقط ما سقط منه العراقي بما سقط

المرسل • وهل يحتج به ؟ والمراد هنا هو قول غير الصحابي تابعيا كان أو من بعده : « قال النبي ﷺ » مسقطا الواسطة بينه وبين

منه واحد غير الصحابي لينفرد عن المعضل والمرسسل ، واحتج به ابو حنيفة ومالك ، واحمد في أشهر الروايتين عنه والآمدي مطلقا ، تألوا : لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي الا وهو عدل عنده والاكان ذلك تلبيسا قادها فيه ، وقوم ان كان المرسل من أبية النقسل كسعيد بن المسيب والشعبى بخلاف من لم يكن منهم ، فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه ، ثم هو على الاحتجاج به أضعف من المسند اى الذى اتصل سنده فلم يستط منه احد خلانا لقسوم في قولهم أنه أقوى من المسند ، قالوا لأن العدل لا يسقط الا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره فيحيل الامر فيه على غيره ، واجيب بمنع ذلك ، والصحيح رده وعليه الأكثر ، منهم الامام الشامعي والقاضي أبو بكر الباقلاني ، قال مسلم في صدر صحيحه واهل العلم بالاخبار للجهــل بعدالة الساقط وان كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرا له قادح ، فان كان المرسل لا يروى الا عن عدل كان عرف ذلك من عادته كابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن يرويان عن ابي هريرة ، تبسل مرسله لانتفاء المجذور وهو حينتذ مسند حكما لأن اسقاط العسدل كذكره . وان عضد مرسل كبار التابعين كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدى وأبى رجاء العطاردي ضعيف يرجح ، أي صالح للترجيح كتول صحابى أو فعله أو قول الاكثر من العلماء ليس فيهم صحابي أو اسناد من مرسله او غیره بأن یشتمل علی ضعف او ارسال بأن پرسسله آخر يروى عن غير شيوخ الاول أو قياس معنى أو انتشار له من غير نكير أو عمل أهل المصر على وفقه ، كان المجموع من المرسسل والمنضم اليه العاضد له حجة وفاقا للشافعي رضي الله عنه ، لا مجرد المرسال ولا مجرد المدضم اليه لضعف كل منهما على انفراده ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع لانه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن ، ومن الشمائع ضعيفان يفلمان قويا . أما مرسسل صفار التابعين كالزهرى ونحوه فباق على الرد مع العاضد لشدة ضعفه فان تجسرد المرسل عن العاضد ولا دليل في الباب سواه ، وهدلوله المنع من شيء فالأظهر الانكفاف عن ذلك الشيء لأجله احتياطيا ، وقيـل لا يجب الانكفاف لانه ليس بحجة حينئذ » .

( محلی - بنانی ج ۲ ص ۱۱۲ - ۱۱۷ ) .

النبى ﷺ ، وهو على ذلك اعم من المرسلل في اصطلاح المحدثين (٣٥٩ ) .

وقسم الإمام الشافعي رضي الله عنه المنقطع او المرسلل الى قسمين :

١ - مرسل كبار التابعين - وهم الذين اكثر رواياتهم عن
 لصحابة ٠

٢ - مرسل صغار التابعين - وهم الذين اكثر رواياتهم
 عن التابعين •

# القسم الأول: مرسل كبار التابعين

ذكر الإمام الشافعي رضى الله عنه أن مرسل كبار التابعين يكون محل اعتبار بعدة أمور وهي :

۱ – إن وجد أن الحفاظ المامونين أسندوا إلى رسول الله على معنى ما رواه مرسله ، كان هذا دليلا على حفظه وصحة من قبل عنه وهذا المرسل في المرتبة الأولى ، لأن الذي قواه مستند أقوى منه ،

قال الإمام الشافعي رضى الله عنا (٣٦٠): « فمن شاهد اصحاب رسول الله من التابعين تحدث حديثا منقطعا عن النبى: اعتبر عليه بامور ، منها ، ان ينظر إلى ما أرسل من الحديث ، فإن شركه فيه الحفاظ المامونون فاسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى : كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه » .

٢ ـ إن وجد مرسل غيره ممن قبلت روايته يوافق مرسله ،
 كانت هذه دلالة يقوى له مرسله بشرط أن يختلف سند كل منهما ،
 وهذا المرسل في المرتبة الثانية ، لأن الذى عنده مرسل مثله .

<sup>(</sup>٣٥٩) شرح الجلّل المحلى ج ٢ ص ١١٦ . (٣٦٠) الرسالة ص ٢٦١ – ٢٦٢ .

وفى الرسالة (٣٦١): « ويعتبر عليه بان ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم ، فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله ، وهى اضعف من الاولى » .

٣ ـ إن وجد قول بعض اصحاب رسلول الله على يوافق
 ما رواه في مرسله كانت هذه دلالة على أنه لم ياخذ مرسله إلا عن
 اصل يصح • وهذا المرسل في المرتبة الثالثة ، لأن الذي عضده قول
 صحابي ، وهو اضعف من المسند والمرسل •

وفى الرسالة (٣٦٢): « وإن لتم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض اصحاب رسول الله قولا له ، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله ، كانت فى هذه دلالة على أنه لم ياخذ مرسله إلا عن أصل يصح ، إن شاء الله » .

٤ ـ إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى ما رواه فى مرسله • وهذا المرسل فى المرتبة الرابعة لأن الذى عضده أقـــل مرتبة من قول الصحابى وهى فتوى عوام أهل العلم •

وفى الرسالة (٣٦٣) : ( وكذلك إن وجد عوام من اهـــل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبى ) •

٥ \_ إن كان من شانه إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه ، كان هذا دليلا على صحته فيما روى عنه وهذا المرسل في المرتبة الخامسة ، لأن الذى عضده حسن ظن الناس فيه وفى ثقته .

وفى الرسالة : « ثم يعتبر عليه : بأن يكون إذا أسمى من روى

<sup>(</sup>٣٦١) ص ٢٦١. ٠

<sup>(</sup>٣٦٢) ص ٢٦٤ - ٣٦٢ ٠

<sup>(</sup>۳٦٣) ص ۲٦٣ ٠

عنه لم يسمى (٣٦٤) مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه ، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه » .

٦ – إن كان من شانه إذا شرك أحدا من الحفاظ فى حديث لم يخالفه ، فإن خالفه كان حديث ذلك الحفاظ انقص مرتبة من حديثه هو ، كان هذا دليلا على صحة مخرج حديثه وهذا المرسل فى المرتبة السادسة لأن الذى عضده حسن ظن الناس فى حفظه .

وفى الرسالة (٣٦٥): « ويكون إذا شرك احدا من الحفاظ فى حديث لم يخالفه • فإن خالفه وجد حديثه انقص : كانت فى هذه دلائل على صحة مخرج حديثه » •

فكل مرسل خارج عن نطاق هذه الستة ، لا يلتفت إليه بتاتا وليس محل اعتبار بالمرة ·

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه (٣٦٦): « ومتى خالف ما وصفت اضر بحديثه ، حتى لا يسع احدا منهم قبول مرسله ، وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت احببنا ان نقبل مرسله ، ولا نستطيع ان نزعم ان الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل ، وذلك ان معنى المنقطع مغيب ، يحتمل أن يكون حمل عن من يرغب عن الرواية عنه إذا سمى ، وأن بعض المنقطعات \_ وإن وافقه مرسل مثله \_ فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا ، من حيث لو سمى لم يقبل ، وأن قول بعض اصحاب النبى \_ إذا قال برايه لو وافقه \_ يدل على صحة مخرج الحديث ، دلالة قوية إذا نظر فيها ، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض اصحاب النبى .

<sup>(</sup>٣٦٤) ( « يسمى » هكذا في الاصل باثبات حرف العلة مع الجازم تحقيق الاستاذ أحمد شاكر ) .

<sup>(</sup>۳۲۵) ص ۲۲۴ .

<sup>(</sup>٣٦٦) الرسالة ص ٢٦٤ ـ ٢٥١ .

#### القسم الثاني : مرسل صغار التابعين

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه بالنسبة لمرسل صغار التابعين ما نصه (٣٦٧) :

« فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشــــاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله ، فلا أعلم منهم واحدا يقيل مرسله ، لامور : أحدها : أنهم أشد تجورًا فيمن يروون عنه ، والآخــر : أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه • والآخر : كثرة الإحالة • كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه ، وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرايتهم اتوا من خصلة وضدها : رايت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح ، فيكون من أهل التقصير في العلم • ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم ، من دعاه ذلك إلى القبول عن من لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له • ورايت العفلة قد تدخل على اكثرهم ، فيقبل عن من يرد مثله وخيرا منه ، ويدخل عليه ، فيقبل عن من يعـــرف ضعفه ، إذا وافق قولا يقوله ، ويرد حديث الثقة إذا خالف قولا يقوله ، ويدخل على بعضهم من جهات • ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها » ·

#### هل المرسل حجة عند الشافعي ؟

وبعد كل ما ذكره الإمام الشـافعى رضى الله عنه وقاله ، يتساءل المرء : هل المرسل حجة عند الشافعى ؟ او هل يقبـل الشافعى العمل بالمرسل ؟

اختلف فيه العلماء ، وذهبوا فيه مذاهب متباينة كما يلى :

<sup>(</sup>٣٦٧) الرسالة عد ٢٥٥ – ٢٦٧٠

١ ـ ذهب فريق منهم إلى أن الإمام الشافعي رضى الله عنه ،
 لا يقبل العمل بالمرسل ، ولا يعتبره حجة ، سواء في ذلك مرسل كبار التابعين أم مرسل صغارهم .

قال الإمام الغزالى فى المستصفى (٣٦٨): « المرسل مقبول عند مالك وابى حنيفة والجماهير ومردود عند الشافعى والقاضى وهو المختار » •

٢ وذهب فريق آخر إلى أن الإمام الشافعي رضى الله عنه
 لا يقبل المراسيل ما عدا مراسيل سعيد بن المسبب ، وذلك استنتاجا
 من قول الشافعي رضى الله عنه : « إرسال سعيد بن المسيب عندنا
 حسن » .

٣ ـ وذهب فريق ثالث إلى أن الإمام الشافعي رضى الله عنه
 لا يقبل العمل بالمرسل إلا إذا كان المرسل لا يروى إلا عن عدل
 كابن المسيب لانه في حكم المسند أو إذا كان هناك عاضد ويكون
 المجموع من المرسل والعاضد حجة •

قال الإمام القسطلاني في كتابه « إرشاد الشاري » (٣٦٩): « وهو \_ أي المرسل \_ ضعيف لا يحتج به عند الشافعي والجمهور • واحتج به أبو حنيفة ومالك واحمد في المشهور عنه ، فإن اعتضد بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا آخر أخذ مرسله العلم عن غير رجال المرسل الاول احتج به ، ومن ثم احتج الشافعي بمراسيليل سعيد بن المسيب لانها وجدت مسانيد من وجوه أخرى » •

وقال الإمام تاج الدين السبكى فى كتنسابه « متن جمع الجوامع » (٣٧٠) : « فإن كان \_ أى المرسل \_ لا يروى إلا عن

<sup>(</sup>۲٦٨) ج ١ ص ١٦١] ٠

<sup>(</sup>٣٦٩) ج ١ ص ٣٧٠ ٠

<sup>(</sup>۳۷۰) شرح الجلال ألمحلي في البناني جـ ٢ ص ١١٧٠.

عدل كابن المسيب ، قبل وهو مسد \_ اى حكما \_ وان عضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح كق \_ ول صحابى او فعله او الاكثر او إساد او أرسال او قياس او انتشار او عمل العصر كان المجموع حجة وفاقا للشافعي لا مجرد المرسل ولا المنضم » .

ولعل السبب فى نشوء هذا الاختلاف يرجع إلى أن الإمام الشافعى رضى الله عنه لم يصرح ولو مرة واحدة أنه قبل العمـــل بالمرسل أو أنه اعتبره حجة ·

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه: « فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه بامور » (٣٧١) •

وقال أيضا : « وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت \_ أى بالشروط الستة المذكورة \_ أحببنا أن نقبل مرسله » (٣٧٢) .

وقال : « إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن » .

وقال : « وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب » .

فلعل القائل بان الإمام الشافعى رضى الله عنه قبل العمـــل بالمرسل المعضد وبمرسل سعيد بن المســيب فهم ذلك من قول الشافعى : « اعتبر عليه بامور » وقوله : « أحببنا أن نقبـــل مرسله ، وقوله « عندنا حسن » ٠

ولعل القائل بان الإمام الشافعي رضى الله عنه لا يعمل بالمرسل فهم ذلك من قول الشافعي : « وليس المنقطع بشيء » ، وقبيل الشافعي مرسل ابن المسيب لا كحجة يجب العمل به بل كمرجح ، والترجيح بالمرسل جائز أو لان مراسيله وجدت مسندة ،

<sup>(</sup>۳۷۱) الرسالة ص ۲۱۱ ·

<sup>(</sup>٣٧٢) الرسالة **ص ٦**٦٤ .

قال الإمام النووى : « إنما اختلف اصحابنا المتقدمون فى معنى قول الشافعى « إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن » على قولين :

احدهما : انه حجة عنده بخلاف غيره من المراسيل الانهاب وجدت مسندة .

ثانيهما : انها ليست بحجة عنده بل كغيرها ، وإنما رجح الشافعي بمرسله ، والترجيح بالمرسل جائز .

قال الخطيب: « والصواب الثانى ، واما الاول فليس بشىء لان فى مراسيل سعيد ما لم يوجد بحال من وجه يصح » ـ اى ما لم يصح إسناده بوجه من الوجوه » (٣٧٣) ،

والمختار عندى \_ والله اعلم \_ أن الإمام الشافعى رضى الله عنه لا يعمل بالمرسل بنوعيه \_ ولا يعتبره حجة عنده ، ذلك لان اقصى ما يمكن فهمه من عباراته فى الرسالة وغيرها هو أن مراسيل كبار التابعين كانت موضع اعتباره واستحسانه · فإنه مما لا شك فيه أن هناك فرقا واضحا بين قول الواحد « قبلنا » وبين قوله « احببنا أن نقبل » فالاول قاطع فى القبول · أما الثانى فمجرد إظه\_\_ار المشيئة والحب فى القبول · أما الثانى غمحرد إخهـار المشيئة والحب فى القبول · أما القبول نفسه فمسكوت عنه ·

وهكذا قوله « عندنا حسن » فإنه لا يدل على القبول ، غاية ما هنالك أنه استحسنه بدليل قوله « وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب » ـ اى فيه شيء ـ وهو أنه أحسن من مرسل غيره ، بل نلاحظ أن بعض عباراته أفادت النفى أكثر من إفادتها القبول كقوله : « وليس المنقطع بشيء » .

وقال فى الرسالة (٣٧٤) : « قال ـ اى السائل ـ فأنا أبدا فاسالك عن حجتك فى قول جراح العبد فى ديته • اخبرا قلته أم قياسـا ؟

<sup>(</sup>۳۷۳) ارشاد الساری للقسطلانی د ۱ ص ۳۷ . (۳۷۶) الرسالة ص ۵۳۸ - ۳۳۵ .

قلت : أما الخبر فيه فعن سعيد بن المسيب .

قال : فاذكره ؟

قلت : أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أنه قال : عقل العبد فى ثمته ، فسمعته منه كثيرا هكذا ، وربمال قال : كجراح الحر فى ديته ،

قال : ابن شهاب : فإن ناسا يقولون : يقوم سلعة .

فقال : إنما سالتك خبرا تقوم به حجتك .

فقلت : قد اخبرتك انى لا اعرف فيه خبرا عن احد اعلى من سعيد بن المسيب .

قال : فليس في قوله حجة ٠

قال : وما ادعيت ذلك فترده على .

فقول الشافعى : « وما ادعيت ذلك » ، دليل على أنه لا يعتبر قول ابن المسيب حجة .

نم إن القائلين بان الإمام الشافعي رضى الله عنه عمـــل بالمرسل إذا وجد عاضد له فإن كان العاضد مسندا ، فالحجة للمسند ، وما المرسل إلا مجرد تقوية ولترجيح كفة الميزان عند التعارض ، وإن كان العاضد مرسلا آخر أو غيره ، قالوا : إن المجموع ـ اى مجموع العاضد والمعضود ، حجة ـ وقالوا في مراسيل ابن المسيب ، إنها وجدت مسندة ، إذن هي من المسند أو في حكم المسند .

وعلى هذا لم يبق للمرسل باسم المرسل وحده حجة ، إذن فالخلاف لا يعدو عن كونه خلافا اعتباريا .

(م ۲۲ ـ الشافعي )

وجدير باللاحظة هنا : ان الكلام كله فى مرسل التابعين ، أما مرسل الصحابى كابن عباس وغيره من صغار الصحابة عن النبى على مما لم يسمعوه منه ، كإخبارهم عن شىء فعله النبى على أو نحوه مما علم أنهم لم يحضروه لصغر سنهم وقته أو تأخسر إسلامهم عنه ، فهو حجة لضحته عند الجمهور ، لأن أكثر رواية مثل هذا عن الصحابة ، والأكثر من العلماء \_ السبق والخلف \_ على عدالة الصحابة فلا يبحث عنها فى رواية ولا شسهادة لأنهم خير الامة وكلهم عدول \_ وروايته سم عن غيرهم نادرة وإذا رووها بينوها .

وقيل إنه كغيره لا يحتج به لاحتمال أن يكون بينـــه وبين الرسول ﷺ صحابى آخر (٣٧٥) ٠

وجدير بالملاحظة ايضا: ان مرسل الشافعى متصل او مشهور فقد قال رضى الله عنه (٣٧٦): « وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا او مشهورا عن من روى عنه بنقل عامة من اهسل العلم يعرفونه عن عامة ولكنى كرهت وضع حديث لا اتقنه حفظا ، وعاب عنى بعض كتبى ، وتحققت بما يعرفه اهل العلم ممسلحفظت ، فاختصرت خوف طول الكتاب ، فاتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصى العلم في كل أمره » .

\* \* \*

(۳۷۵) شرح الجلال المحلى - بنانى ج 7 حس 119 . (7۷7) الرسالة حس 173 .

#### الإجماع

## ما هو الإجماع

ما هو الاجماع ؟ سؤال بسيط ، لكنه محير ، يحس الإنسان بوجوده ، ويعجز في نفس الوقت أن يمسك بتلابيبه (٣٧٧) • فهو مع بساطة لفظه ونطقه ، وسهولة معناه ومفهومه لغـــة ، يصعب تحقيقه ويندر وجوده اصطلاحا • وذهبوا في حجيته وفي وقوعه مذاهب شتى ، كل حزب بما لديهم فرحون • فمنهم من أنكر حجيته ، ومنهم من ثبتها ، ومنهم من جزم بوقوعه ، ومنهم من تردد فيــه ومنهم من يرى استحالته •

١ ـ قيل إجماع الشيخين حجة ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
 « اقتدوا باللذين من بعدى ابى بكر وعمر » (٣٧٨) .

٢ - وقيل: إجماع الخلفاء الاربعة حجة ، لقوله عليه الصلحة
 والسلام: « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين
 من بعدى » (٣٧٩) .

(٣٧٧) ( تلابيب ) جمع تلبيب . وهو ما في موضع اللبب من الثياب ، ويعرف بالطوق .

يقال : أخذ فلان بتلبيب فلان وبتلابيبه . واللبب : موضع القلادة من الصدر من كل شيء .

(٣٧٨ ، ٣٧٩ ) منهاج الوصول للبيضاوي المذكور في شرح البدخشي ج ٢ ص ٣٥٦ .

- ٣ ـ وقالت الظاهرية : الإجماع إجماع الصحابة رضى الله عنهم فقط وأما إجماع غيرهم فليس إجماعا ، لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء (٣٨٠) وهو رواية عن أحمد (٣٨١) •
- ٤ ـ وقالت طائفة: إذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من واحد من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف منهم فهو إجماع وإن خالفه من بعد الصحابة وهذا قول بعض الشافعيين وجمهور الحنفيين والمالكيين (٣٨٢) .
- وقال بعض الشافعيين: إنما يكون إجماعا إذا اشــتهر ذلك
   القول فيهم ، ولم يعرف له منهم مخالف وأما إذا لم يشتهر
   ولا انتشر فليس إجماعا بل خلافه فيه جائز (٣٨٣) •
- وقالت الشيعة: إجماع العترة أى عترة الرسول على وهم:
   على وفاطمة وإبناهما رضوان الله عليهم حجة ، لقـوله تعالى: ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) (٣٨٤) .
- ٧ وقال مالك : إجماع المدينة من المسحابة والتسابعين
   حجة (٣٨٥) .

<sup>(</sup>٣٨٠) الجلال المحلى بناني ج ٢ ص ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٣٨١) ذكره الاسنوى في نهاية السول - البدخشي ج ٢ ص ٣٣٩٠

<sup>(</sup>٣٨٢ ، ٣٨٣ ) ذكره الاستاذ مصطفى عبد الرازق في كتابه تمهيد لتاريخ النلسفة الاسلامية ص ١٧٢ نقلا عن الاحكام في أصول الاحكام ج ٤ ص ١٤٤ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣٨٤) منهاج الوصول للبيضاوى ص ٣٧ - ١٤ ، سسورة الأحراب آية (٣٣) .

- ٨ وقالت طائفة : إجماع أهل الحرمين مكة والمدين والمصرين البصرة والكوفة : حجة على غيرهم حكاه الآمدى وغيره (٣٨٦) .
- وقيل : إجماع أهل الكوفة والبصرة فقط حجة . حكاه الشيخ أبو اسحق في اللمع .
- ١١ وقيـــل : إجماع الكوفة وحدها أو البصرة وحدها كما نقله بعض شراح المحصول .
- ١٢ وقال الجمهور: الإجماع هو اتفاق كل مجتهد الامة ، كما عبره السبكى أو أهل الحل والعقد كما عبره البيضاوى فى عصر على أى أمر كان وتضر مخالفة الواحد (٣٨٧) .
- ۱۳ وقال محمد بن جریر الطبری : لا تضر مخالفة الواحد ،
   حکاه ابن حزم (۳۸۸) .

(۳۸٦) نهایة السول للأسنوی المذکور فی البدخشی ج ۲ ص ۳۵۵ (۳۸۷) شرح الجلال المحلی المذکور فی البنانی ج ۲ ص ۱۲۱ ـ

١٢٢ ومنهاج الوصول للبيضاوي ٢٢ .

(٣٨٨) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلابية للاستاذ مصلطفي عبد الرازق ص ١٧٢ .

(۳۸۹) البناني ج ۲ ص ۱۲۳ .

10 ـ وقال النظام من المعتزلة والشيعة والخوارج : الإجماع ليس بحجة (٣٩٠) ·

هكذا قالوا واختلفوا وتفرقوا و ولنحاول الآن دراسة هدذا الموضوع دراسة موضوعية من خلال دراستنا لنظرية الإجماع للإمام الشافعى رضى الله عنه ولنقف بعيدين عن تيارات الخدلافات والآراء المتلاطمة ، كى لا نغرق فيها او نفيع وسط معمعتها ، لأن دراسة علم الأصول يجب أن تكون مرآة تعكس خطة العمدللخافر والمستقبل .

(٢٩٠) تال الامام الاسنوى في نهاية السول: « أقول: ذهب الجههور الى أن الاجهاع حجة يجب العمل به خلافا للنظام والشيعة والخوارج فانه وأن نقل عنهم ما يقتضى الموافقة ، لكنهم عند التحقيق مخالفون . أما النظام فأنه أم يفسر الاجماع باتفاق المجتهدين كمساقلنا ، بل تال كما نقله عنه الآمدى أن الاجماع هو كل قول يحتج به . وأما الشيعة فأنهم يقولون أن الاجماع حجة لا لكونه أجمساعا بل لاشتماله على قول الامام المعموم وقوله بانفراده عندهم حجة كمساسياتي في كلام المصنف أي البيضاوى . وأما الخوارج فقالوا كما نقله المترافى في الملخص أن أجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة وأما بعدها فقالوا: الحجة في أجماع طائفتهم لا غير لان العبسرة تبعا للامام يتقضى أن النظام يسلم أمكان الاجماع وأنما يخالف في حجيته . والمذكور في الاوسط لابن برجان ومختصر أبن الحساجب وغيرهما أنه يقول باسسستحالته . . (مذكور في البسدخشي ج ٢ من ٢٤٣ — ٣٤٣) .

## نظرية الإجمىاع للشافعي

اثبت الإمام الشافعى رضى الله عنه وجوده مرة أخرى هنا ، وسجل تفوقه على غيره من العلماء • واكد أن نظرته للأمور أبعد من نظرة غيره لها بمراحل • فقد جاءنا بنظرية الإجماع متكاملة حية مفتوحة ، لا ناقصة ميتة مقفولة ، نظرية سليمة سهلة مرنة ، تتجاوب مع مقتضيات الظروف ومتطلباتها وتطوراته في كل مكان وزمان •

## حجية الإجماع

قرر الإمام الشافعى رضى الله عنه أن الإجماع دليل من أدلة الاحكام الشرعية وحجة يجب العمل به وجعله في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة وقبل القياس .

قال في الرسالة (٣٩١) ما نصه: «يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها • فنقول لهذا : حكمنا بالحق في الظاهر والباطن • ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد ، لا يجتمع الناس عليها • فنقول : حكمنا بالحق في الظاهر لانه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث ، ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا ، ولكنها منزلة ضرورة لانه لا يحسل القياس والخبر مهجود .... » •

وقال فى الأم فى كتاب جماع العلم (٣٩٢): « ومنها - اى من وجوه العلم - ما اجتمع الناس - عليه وحكوا عمن قبلهم الاجتماع عليه ، وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندى مقلما السنة المجتمع عليها ، وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأى لأن الرأى إذا كان تفرق فيه » .

<sup>(</sup>٣٩١) طبع حلبي ١٩٤٠ \_ ص ٥٩٩ .

<sup>(</sup>۳۹۲) الأم للشافعي - ج ٧ ص ٢٧٩ .

وقال (٣٩٣) : الإجماع حجة على كل شيء لانه لا يمكن فيه الخطأ » .

وقال (٣٩٤): « وهم - أى أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة - من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه » .

وواضح من هذا أن الإمام الشافعى رضى الله عنه قسم الإجماع إلى نوعين : إجماع العامة ، واجماع الخاصة ، وأن إجماع العامة يقوم عنده مقام السنة المجتمع عليها .

ورعم بعض العلماء المعاصرين الذين كتبوا عن الشافعى بأن الإمام الشافعى رضى الله عنه لا يقول بحجية الإجماع إلا في الامور المعلومة من الدين بالضرورة كالإجماع على اركان الإسلام الخمسة .

ونحن لا نوافقهم على هذا لانه إذا كان الإمام الشافعى رضى الله عنه يقول مثل هذا القول فما الفرق بينه وبين مثل النظلام ومن إليه و إن العلماء الذين كتبوا فى الاصول قد حرروا الموضوع تحريرا لا نظير له وأوضحوا بأن الخلاف فى إمكانية الإجماع وفى حجيتها إنما هو فى غير الامور المعلومة من الدين بالضرورة ، فلو كان مذهب الشافعى كما زعموه لنقله عنه اصحابه ولشنع عليه كبار الحنفية ومن إليهم ، ولكن شيئا من هذا لم يحصل ، ولعلهم تأثروا بقول الشافعى رضى الله عنه فى كتاب « جماع العلم » حينما أراد أن يرد على من أنكر حجية الاخبار مطلقا ، سواء اكانت متواترة أم غير متواترة - فقال له الشافعى : إنك قد قلت بأشياء قد نقلها

<sup>(</sup> ۳۹۳ ، ۳۹۳ ) الأم لاشافعي ــ ج ٧ ص ٢٧٩ .

الكافة عن الكافة مثل الصلوات الخمس وأعداد الركعات وما إلى ذلك ، وهذه قد نقلت بالطريقة التى أنت تنكره ، فكان من الواجب عليك حيث أنك قد صدقت بذلك ، أن تعمل بمقتضى الأخبيار المتواترة إذ لا فرق بين الموقفين ، فظنوا أن الشافعى رضى الله عنه حينما مثل بذلك ، أنه لا يقول إلا بحجية هذا النوع من الإجماع ، مع أنه إنما أراد إلزام الخصم ليس إلا .

## استدلال الشافعي بالإجماع

وقد استدل الشافعى رضى الله عنه بالإجماع فعلا ونرى ذلك كثيرا فى كتبه ، نذكر على سبيل المثال بعضا منها ·

#### قال في الرسالة:

« وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين » (٣٩٥) .

« واعتمدنا على حديث أهل المغـــازى عاما وإجمــاع الناس » (٣٩٦) ٠

« ثم ما أجمع المسلمون عليه منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم » (٣٩٧) •

« ثم وجدناهم مجمعین علی ان تعقل العاقلة ما بلغ ثلث
 الدیة من جنایة فی الجراح فصاعدا » (۳۹۸)

## دليل الإجماع عند الشافعي

استدل الإمام الشافعي رضى الله عنه على حجية الإجمياع بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول

<sup>(</sup>۳۹۵) ص ۱۳۹۰

<sup>(</sup>٣٩٦) ص ١٤٠

<sup>(</sup>٣٩٧) ص ٢٠١٠ ٠

<sup>(</sup>۳۹۸) ص ۲۹۵ ۰

من بعد ما تبین له الهدی ، ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا ) (۳۹۹) .

قال الإمام الرازى فى التفسير الكبير (٤٠٠) فى تفسير هذه الآية : « وهذا ما تعسك الشافعى رضى الله عنه ، روى أن الشافعى رضى الله عنه سئل عن آية فى كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة ، فقرأ القرآن ثلثمائة مرة حتى وجد هذه الآية » .

وتقرير الاستدلال : أن أتباع غير سبيل المؤمنين حرام ، فوجب أن يكون أتباع سبيل المؤمنين وأجبا .

وقال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة ( ٤٠١): « أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية (٤٠١) فقال: إن رسول الله قام الله فينا كمقامي فيكم ، فقال: اكرموا أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يظهر الكذب ، حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ، آلا فمن سره بحبحة (٤٠٣) الجنة فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الغذ ، وهو من الإثنين أبعد ، ولا يخلون رجل بامراة فإن الشيطان ثالثهم ، ومن الإثنين أبعد ، ولا يخلون رجل بامراة فإن الشيطان ثالثهم ،

<sup>(</sup>٣٩٩) سورة النساء آية (١١٥) .

<sup>(</sup>٠٠٠) ط ، الحسينية ج ٣ ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٤٠١) ص ٧٦ - ٢٧١ .

<sup>(</sup>٠٠١) الجابية : قرية من أعمال دمشق ، وفيها خطب عمر خطبته المشهورة كما قال ياقوت ، وكان قد خرج اليها في صفر سنة ١٦ واقام بها عشرين ليلة ، كما في طبقات ابن سعد .

<sup>(</sup>٢٠٣) البحبحة \_ هي التمكن في المقام والحلول .

<sup>(3.3)</sup> قال الاستاذ شاكر في تحقيقه : الحديث بهذا الاسناد مرسل ، لان سليهان بن يسال لم يدرك عمر ، ولم أجده بهذا الاسناد في غير هذا الوضع ، ولكنه حديث صحيح معروف عن عمر ، رواه أحبد في المسند من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر .

قال : أي السائل \_ فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم ؟

قلت: لا معنى له إلا واحد •

قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدا ؟

قلت : إذا كانت جماعتهم متفرقة فى البلدان فلا يقدر احد ان يلزم جماعة ابدان قوم متفرقين ، وقد وجدت الابدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والاتقياء والفجار ، فلم يكن فى لزوم الابدان معنى لانه لا يمكن ، ولان اجتماع الابدان لا يصنع شيئا ، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى ، إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما .

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التى أمر بلزومها ، وإنما تكون الغفلة فى الفرقة ، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله » •

## اشخاص الإجماع عند الشافعي

قسم الإمام الشافعي رضى الله عنه اشخاص الإجماع ـ اى الذين يعتبر إجماعهم حجة ـ إلى نوعين تبعا لتقسيمه الإجماع نفسه إلى نوعين • فاشخاص الإجماع بالنسبة لإجماع العامة هم المسلمون ، وبالنسبة لإجماع الخاصة هم أهل العلم •

قال في الرسالة (٤٠٥) : « وما اجمع المسلمون عليه من ان يكون الخليفة واحدا » ·

وقال (٤٠٦) : « وكذلك ولجدنا أهل العلم عليه مجمعين » ·

<sup>(</sup>٥٠٤) ص ١٩١٩ ٠

<sup>(</sup>٤٠٦) ص ١٣٩٠

فأشخاص الإجماع بالنسبة لإجماع العامة واضحة لا خفااء فيها ولكن ، ما مراده باهل العلم هنا ؟ أهم محصورون في الصحابة ؟ أم في أهل الكوفة ؟ وهل المراد منهم المجتهدون ؟ أو أهل الحل والعقد ؟ أو الفقهاء عموما ؟

لم يترك الإمام الشافعى رضى الله عنه اى مجال للتساؤلات هنا فقد بين ما أراده بقوله: أهل العلم بالتفصيل فى كتاب جماع العلم .

قال ما نصه (٤٠٧): « وهم – أى أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة – من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه » .

هكذا قرر الإمام الشافعي رضى الله عنه أن أشخاص الإجماع في إجماع الخاصة هم أهل العلم والمراد بأهل العلم هم الفقهاء الذين رضى الناس بأقوالهم وقبلوا أحكامهم •

بهذا المبدأ فاق الإمام الشافعيّ رضى الله عنه غيره من العلماء والائمة ، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على بعد نظرته للأمور ودقة تفكيره ، فجاءت نظريته سليمة قوية سهلة مرنة تتجاوب مع الاحداث وتتمشى مع كل ما جد ويجد في كل عصر وأوان .

لم يقل إن أشخاص الإجماع الصحابة دون غيرهم كما قالت الظاهرية لانه بذلك يحكم على الإجماع بالإعدام مستقبلا ، إذ أن أشخاصه قد انقرضوا وانتقلوا إلى الرفيق الاعلى ، ويكون بذلك قد قضى على مفهوم أحاديث رسول الله على التى أفادت اسمستمرار الإجماع دون مبرر كقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تجتمع أمتى على الضلالة ) وقوله : ( يد الله مع الجماعة ولا يبالى الله بشذوذ من شحذ ) .

ولم يقل إن أشخاص الإجماع أهل المدينة كما قاله مالك ، لانه مبنى على اتفاق الأكثر لا على اتفاق الكل · واتفاق الأكثر ليس

<sup>(</sup>٤٠٧) الأم ج ٧ ص ٢٧٩ .

إجماعا • كما أنه يعنى ، التجنى على حقوق الآخرين دون وجه حق لأن قوله عليه الصلاة والسلام ( أمتى ) تناولهم جميعـــا دون استثناء •

قال في الأم: (إنما عبناه أنا نجد في المدينة اختلافا في كل قرن فيما يدعى فيه الإجماع ولا يجوز الإجماع إإلا على ما وصفت من أن لا يكون مخالف فلعل الإجماع عنده الأكثر وإن خالفهم الأقل ، فليس ينبغى أن يقول إجماعا ويقول الأكثر إذا كان لا يروى عنهم شيئا ومن لم يرو عنه شيء في شيء لم يجز أن ينسب إلى أن يكون مجمعا على قوله كمالا يجوز أن يكون منسوبا إلى خلافه) ( ٤٠٨) .

وقال فى الرسالة: ( وقد أجده يقول: « المجمع عليه » وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول · « المجتمع عليه » (٤٠٩) ·

ولم يقل إن أشخاص الإجماع هم أهل الكوفة كما قاله بعض الحنفيين ، أو أهل الكوفة والبصرة أو أهل الحرمين وأهــــل المريين كما قاله بعضهم وذلك لنفس الأسباب التي رفض بمقتضاها رأى مالك .

ثم نرى الإمام الشافعى رضى الله عنه لا يستعمل كلم ( المجتهد ) في تعبيره لاشخاص الإجماع • وإنما استعمل كلمة « من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها أي الفقهاء » •

ولعل السر فى ذلك \_ والله اعلم \_ أن كلمة « المجتهد » قد يراد بها معنى أخص من كلمة ( الفقيه ) ، فيكون بذلك قد صادر مقدما إمكان وقوع الإجماع فى المستقبل البعيد الذى قد يعسر وجود مجتهد واحد بمفهومه الخاص ، فضلا عن إجماعهم ضرورة أن إجماعهم تبع لوجودهم وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » .

<sup>(</sup>٤٠٨) الأم ج ٧ ص ٢٨١ ٠

<sup>(</sup>٠٩٠) ص ٥٣١ ، ٥٣٥ ـ وقوله « من المدينة » بدون الباء وفي سائر النسخ « من بالمدينة » وهو مخالف للاصل . (تحقيق احمد شاكر )

ويكون بذلك ايضا قد تسبب \_ عن غير قصد \_ فى ركود التشريع وتجميده بدلا من السير به إلى الامام \_ ليقود الزمن والاحداث والتطورات لا أن يخضع هو تحت تأثير الزمن والاحداث والتطورات .

اما كلمة ( الفقيه ) ففقهاء الشريعة موجودون على ظهـــر الارض وجود الليل والنهار والزمان والمكان إلى أن يرفع الله العلم بموت العلماء وإن كان عرف الفقهاء يختلف من عصر إلى عصر ، فمن اعتبره الناس فقيها في عرفهم في زمان متأخر قد لا يكون كذلك في زمان متقدم ، ولكن الفقهاء باسم الفقهاء باقون ما اراد الله لهم البقاء لقوله عليه الصلاة والسلام : « ولا تزال طائفة من المتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم » .

ويكون بذلك قد أعطى للإجماع حقه المشروع كاملا فى الماضى والحاضر والمستقبل وأبقى باب الإجماع مفتوحا إلى حيث أراده الله ، ويكون بذلك أيضا قد عمل بالحديث منطوقا ومفهوما .

واشترط أن يكونوا ممن رضى الناس أقوالهم وأحكامهم ، وذلك ضمانا لنزاهة الرأى وحرصا على شرف الإسلام وقدسية الاحكام .

وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه أن إجماع الصحابة نوعان :

احدهما : ما اجمعوا عليه وحكوا سنة فيما اجمعوا عليه .

وثانيهما: ما اجتمعوا عليه باجتهادهم ، وهم لا يمكن أن يغفلوا عن السنة في موضع ذلك الاجتهاد ، فلابد أنهم اجتهدوا حيث لا يقوم نص من السنة أو أمر عن الرسول على وأخذ الإمام الشافعي رضى الله عنه باقوالهم تبعا لهم .

قال في الرسالة (٤١٠): (أما ما اجتمعوا \_ أي الصحابة \_

<sup>(</sup>۱۱) ص ۲۷۲ .

عليه ، فذكروا أنه حكاية عن رسول الله ، فكما قالوا \_

واما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله ، واحتمل غيره ، ولا يجوز أن نعده له حكاية ، لانه لا يجوز أن يحكى شيئا يتوهم يمكن فيه غير ما قال .

فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم ، ونعلم إنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم ، وقد تعزب عن بعضهم ، ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا على خطأ إن شاء الله ) .

## محل الإجماع

كل شيء يصح أن يكون محلا للإجماع عند الصـــافعي رضى الله عنه .

قال في الام (٤١١): ( والإجماع حجة على كل شيء لانه لا يمكن فيه الخطا ) .

# الإجماع اليسوم

## هل يمكن تحقيق الإجماع في عصرنا هذا ؟

فى رايى ان تحقيق الإجماع فى عصرنا هذا ليس امرا مستحيلا او صعبا متى توفرت النية والارادة والتصميم على ذلك لدى علمائنا وفقهائنا المائنات تقف حجر عثرة

٠ ٣٧٩ ص ٣٧٩٠ ٠

تعترض الفقهاء والعلماء قديما فى الوصول إليه وتحول دون تحقيقه ، وهى صعوبة الإتصال فيما بينهم ، قد أصبحت فى خبر كان فى وقتنا الحاضر ، فعالمنا الواسع الكبير قد أصبح اليوم أصغر من كف اليد ، نتيجة للتطورات الهائلة التى طرأت على وسائل الاتصالات والمواصلات البرية والبحرية والجوية والسلكية واللاسلكية والإلكترونية ، فتحقيق الإجماع اليوم لم يعد إلا مسلكة إرادة وتصميم وإخلاص للدين ،

هذا وبعد أن انتهى الإمام الشافعى رضى الله عنه عن الكلام في الإجماع كثالث دليل من أدلة الأحكام الشرعية ، انتقل إلى الكلام عن الدلي لل الرابع من أدلة الأحكام الشرعية وهو « القياس » •

\* \* \*

# القيــاس (٤١٢)

لم يكن القياس أو الرأى عموما غريبا فى أيام الصحابة والتابعين رضى الله عنهم • وكان زغيم حركة الرأى فيهم الفاروق عمر رضى الله عنه ، ثم أخذت تتسع وتتوسع حتى أصبحت له مدرسة خاصة عرفت بمدرسة « أهل الرأى » تحت زعامة الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه فى العراق •

ولكن حتى ذلك الحين لم تكن للقياس حدود واضحة المعالم فلم تكن له قواعد ثابتة تبين حدوده وتفصل جزئياته ، حتى جاء مهندس أصولى بارع ينظم حركة المرور فيه تنظيما دقيقا ويبين حدوده وطرقه وكيفياته ويرسم معالمه ويوضح شروطه وموانعه ، وقوته ومرتبته واشخاصه وصحيحه من فاسده ، وهذا المهندسدس الاصولى البارع هو الإمام الشافعى رضى الله عنه ، فحاز بذلك إعجاب الجميع وتقديرهم وثناءهم ،

(٤١٢) ( القياس ) في اللغة :

هو رد الشيء الى نظيره ، من قاس الشيء بغيره ، وعلى غيره ، والبه ـ قيسا وقياسا : قدره على مثاله .

والقياس في علم النفس:

هو عمل عقلى يترتب عليه انتقال الذهن من الكلى الى الجزئى المندرج تحته ، كما اذا انتقل الذهن من مفهوم ان زوايا كل مثلث تساوى زاويتين تائمتين الى ان زوايا هذه المثلث المرسسوم امامى الان زاويتين تائمتين .

والقياس في المنطق:

هو تول مركب من قضيتين أو أكثر متى سلم لزم عنه لذاته تول آخر . كما أذا قلنا : كل ذى أذن من الحيوان يلد ، والسلحفاة ذات أذن ، فأن هذا يستلزم التول بأن السلحفاة تلد .

والتياس في الفقه:

هو حمل فرع على اصل لعلة مستركة بينهما ، كالحكم بتعريم شراب مسكر حملا على الخمر ، لاشتراكهما في علة التحريم ، وهو الاسكار .

( م ۲۵ ـ الشافعي )

قالُ الإمام الرازى فى كتابه « مناقب الشافعى » (٤١٣) : « ومن لطائف صنع الشافعى فى هذا العلم ، أنه جعل القياس على ثلاثة اقسام » .

وقال الاستاذ احمد امين في كتابه «ضحى الإسلام » (٤١٤) « وله ـ اى الشافعي ـ الفضل خاصة في تنظيم الإجماع والعمل به وما يصلح منه وما لا يصلح ، وتنظيم القياس الذي جرى عليـــه الحنفية ووضع قواعد له ، وتقسيمه اقساما ـ وتوضيح علله ، وبيان ما يجوز منه وما لا يجوز » .

وقال الدكتور محمد يوسف موسى : ( هكذا بين الإمام الشافعى لنا شروط الاجتهاد فى هذه العبارات الرائعة التى تعتبر مثلا عليه فى الدقة والإحكام والاستيعاب مع الإيجاز وقوة الاسلوب ) (210) .

وقال فضيلة الشيخ أبو زهرة (٤١٦): « أول من تكلم في القياس ضابطا لقواعده مبينا أسسه هو الشافعي ، لقد كان الفقهاء قبله وفي عصره يتكلمون في الرأى ولم يتجهوا إلى بيان حدوده وبيان الذي يعتمد عليه ، أي لم يضعوا حدا بين الرأى الصحيح وغير الصحيح وإن تكلموا في ذلك ، فهم لم يضعوا الحسدود ، ويقعدوا القواعد ويؤصلوا الاصول حتى إذا كان دور الشافعي قعد القواعد للرأى الذي يعتقده صحيحا ، والاستنباطات التي لا تكون صحيحة ، فرسم حدود القياس ورتب مراتبه وقوة الفقه المبنى على القياس بالنسبة إلى الفقه الملخوذ من النص ، ثم بين الشروط التي يجب توافرها في الفقيه الذي يقيس ، ثم يميز القياس عن غيره من

<sup>(</sup>٤١٣) ص ٥٥ .

<sup>(</sup>١٤) ج ٢ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١٥)) كتاب « محاضرات فى تاريخ الفقه الاسلامى » للدكتور محمد يوسف موسى ج ٢ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>١٦٦) كتاب ( الشافعي ) للشبيخ أبي زهرة ص ٢٦٧ .

انواع الاستنباط بالراى الذى يراها جميعاً فاسدة ما عدا القياس ، وبذلك كان للشافعى فضل السبق فى بيان حقيقة هذا الباب من العلم ، وقد فتح الطريق لمن بعده فسلكوه » .

#### نظرية القياس عند الشافعي

يمكن تقسيم كلام الإمام الشافعي رضى الله عنه في هذا الموضوع الى النقاط التالية :

- 1 ـ تعریف القیاس ، ومتی یجوز ؟ وعلام یکون ِ؟
  - ب ـ مرتبة القياس من حيث الدلالة على الحكم
    - ج ـ الدليل على حجية القياس •
- د/ العلاقة بين القياس والاجتهاد والعلاقة بين القيـــاس والاستحسان
  - ه \_ أشخاص القياس •
  - و \_ أنواع القيـــاس .
  - ا ـ تعریف القیاس ومتی یجوز ؟ وعلام یکون ؟

عرف الإمام الشافعي رضى الله عنه القياس بانه : ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة ·

وذكر أن القياس لا يجوز إلا فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة ولا إجماع ، لأن ما كان فيه نص كتاب فالكتاب هو الحجة ، ويقال فيه : « هذا حكم الله » ، وما كان فيه نص سنة فالسنة هى الحجة ويقال له « هذا حكم رسول الله » ، ولا دخل للقياس فيهما ، وما اجمع عليه فالإجماع هو الحجة ، ولا يكون القياس إلا على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة ،

قال فى الرسالة (٤١٧) : « والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة ، لانهمـــا علم الحق المقترض طلبه » .

وفى الرسالة (٤١٨) : قال : أى السأئل ـ فمن أين قلت : يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع ؟ أفالقياس نص خبر لازم ؟ .

قلت \_ أى الشافعى \_ لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل فى كل ماكان نص كتاب « هذا حكم الله » وفى كل ما كان نص السنة « هذا حكم رسول الله » ولم نقل له : « قياس » .

وفيها (٤١٩): لا يكون الاجتهاد أبدا إلا على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة وأنه قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد .

وفيها أيضا (٤٢٠): والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو تشبيه على عين قائمة .

#### ب \_ مرتبة القياس:

جعل الإمام الشافعى رضى الله عنه القياس فى المرتبية الرابعة من بين ادلة الشرعية فى الشرف والقوة وذلك بعد الكتاب والسنة والإجماع و ولا يقال إن الإجماع قد يكون عن قياس إذ لا يلزم من كونه مستندا للإجماع ان يكون اقوى منه لان الإجماع ولو عن قياس أو خبر آحاد قطعى الدلالة ادلة الإجماع على قطعيته .

<sup>(</sup>٤١٧) ص ۶۰۰

<sup>(</sup>A13) TY3 - YY3 . -

<sup>(</sup>۱۹۱۶) ص ۵۰۱ ۰

<sup>(</sup>۲۰) ص ۵۰۳ ،

قال فى الرسالة (٤٢١): العلم من وجوه منه إحاطة فى الظاهر والباطن ومنه حق فى الظاهر • فالإحاطة منه ما كان نص حكم الله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال ، وفيما حرم أنه حرام • وهذا الذى لا يسع أحدا عندنا جهله ولا الشك فيه .

وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ، ولم يكلفها غيرهم ، وهى موجودة فيهم أو فى بعضهم ، بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها ، وهذا اللازم لآهل العلم أن يصيروا إليه ، وهو الحق فى الظاهر ، كما نقتل بشاهدين ، وذلك حق فى الظاهر وقد يمكن فى الشاهدين الغلط .

## وعلم إجماع •

وعلم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق ، فذلك حق في الظاهر عند قايسه ، لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله .

وقال (٤٢٢): ونحكم بالإجماع ثم القياس ، وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة ، لانه لا يحل القياس والخبر موجود . كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء ، إنما يكون طهارة في الإعواز » .

#### ج ـ الدليل على حجية القياس:

ذكر الإمام الشافعي رضى الله عنه أدلة كثيرة على حجيــة القياس ما بين نقلية وعقلية ، نذكر بعضا منها هنا :

آ - إن كل ما وجد ويجد من احـــداث ونوازل ففيه حكم الله
 سبحانه وتعالى ، لأن الشريعة الإسلامية عامة لا تختص بمكان

625 m

<sup>(</sup>۲۱) ص ۷۸۱ – ۷۹ .

<sup>(</sup>۲۲) ص ۹۹ه ـ ۲۰۰ .

دون مكان ولا بزمان دون زمان ، وحكم الله فيه إما أن يكون منصوصا عليه بعينه فى الكتاب والسنة وهذا ظاهر ، وإما أن لا يكون كذلك ولكن فيهما ما يدل ويشير إليه من قريب أو بعيد ولا يهتدى إليه إلا من له أهلية خاصة لذلك وهــؤلاء هم المجتهدون والتهم هى القياس والاجتهاد .

قال فى الرسالة (٤٢٣): « كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم ، او على سبيل الحق فيه دلالة موجودة ، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم وجب اتباعه ، وإذا لم يكن فيه بعينه ، طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد ، والاجتهاد القياس » .

٢ ـ قال رسول الله ﷺ : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » .

فالمجتهد لا يكلف عليه أن يصيب عين الحق في علم الله تعالى فيما اجتهد فيه ، وإنما طلب منه أن يصيب الحق في الظاهر قدر طاقته ، فالقاضي مثلا قد يقتل المتهم بشهادة الشهود والامارات الدالة على صدقهم ، وقد يكونون كاذبين أو مخطئين ، ولكنه عمل بمقتضي ما ظهر له وترك لله الباطن ، والمصلى في المسجد الحرام عليه أن يصيب عين الكعبة في اتجاهه لان علمه بها علم إحاطة ، أما المصلى بعيدا عنها ولا يراها فلا يكلف أن يصيب عين الكعبة لان علمه بها ليم بعلم إحاطة ، بل يكفيه أن يجتهد غاية جهده ويعتقد أن ما أتجه إليه هي الكعبة في الظاهر ، ولهذا قد يحكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول وهذا اختلاف ولكن كل قد فعل ما عليه ،

قال في الأم (٤٢٤) : « أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن بسر بن سعيد

<sup>(</sup>٤٢٣) ص ٧٧١ ٠

<sup>(</sup>٢٤) طبع الفنية المتحدة ج ٧ ص ٣٠٢ ٠

عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله على يقول : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » • قال يزيد بن الهاد : فحدثت بها الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال : هكذا حدثنى أبو سلمة عن أبى هريرة •

فإن قال قائل: فما معنى هذا ؟ قيل ما وصفت من أنه إذا اجتهد فجمع الصواب بالاجتهاد وصواب العين التى اجتهد ، كان له حسنتان ، وإذا أصاب الاجتهاد وأخطأ العين التى أمر يجتهد في طلبها كانت له حسنة » .

هذا وقد أخذ البعض على الإمام الشافعي رضى الله عنه أنه احتج في إثبات حجية القياس بجواز الاجتهاد في طلب الكعبة والوا: هذا الإستدلال ضعيف ، لأن الاجتهاد في طلب القبلة والاجتهاد في طلب الحكم كلاهما اجتهاد \_ أي قياس \_ ، فإن أقر بالمغايرة بينهما كان هذا إثباتا للقياس بالقياس وهذا لا يجوز ، وإن أنكر المغايرة فهذا في غاية البعد .

ثم هناك فرق بينهما ، وهو أن طلب القبلة في حق الرجل المعين في الوقت لا سبيل إلى تحصيله بالنص ، وإلا لزم التنصيص على وقائع كل واحد من المكلفين إلى يوم القيامة في كل واحد من الاوقات المعينة وذلك متعدر ، أما التنصيص على الوقائع الكلية فهو سهل مضبوط ولذلك فإن الفقهاء ضبطوا هذه الوقائع باقيستهم ودونوها في كتبهم ،

وقد أجاب عليهم الإمام فخر الرازى فى كتسبابه « مناقب الشافعى » (٤٢٥) وقال: الجواب أن جمعا عظيما من نفاة القياس زعموا أن القياس لا يفيد إلا الظن ، والظن ليس بحجة فى تكليف

<sup>(</sup>٤٢٥) ص ٦٧ ...

الله تعالى واحكامه ، فكان غرض الشافعى من ذكر الاجتهاد فى َ طلب القبلة إبطال دليل هؤلاء وإثبات أن القياس حجة » .

د \_ العلاقة بين القياس والاجتهاد ، وبينه وبين الاستحسان :

تكلم الإمام الشافعي رضى الله عنه عن العلاقة بين القياس والاجتهاد وبينه وبين الاستحسان وقال: إن العلاقة بين القياس والاجتهاد هي علاقة ترادف بمعنى أن القياس والاجتهاد إسمان مترادفان ومعناهما واحد .

اما علاقة القياس بالاستحسان فعلاقة تضاد ، لأن القياس راى مقبول لاستناده إلى الكتاب والسنة ، والاستحسان رأى مرفوض لبعده عن الكتاب والسنة ،

قال فى الرسالة (٤٢٦) : « قال ـ أى السائل ـ فما القياس ؟ أهو الاجتهاد ؟ أم هما متفرقان ؟

قلت : هما إسمان لمعنى واحد (٤٢٧) ٠

قال : فما جماعهما ؟

قلت : كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة ، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم : إتباعه ، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد ، والاجتهاد القياس » .

<sup>(</sup>۲۲) ص ۷۷۷ .

<sup>(</sup>۲۷) قال الامام الغزالى فى المستصفى . وقال بعض الفتهاء : القياس هو الاجتهاد وهو خطأ لأن الاجتهاد اعم من القياس لآنه قد يكون بالنظر فى العموميات ودقائق الالفاظ وسائر طرق الادلة سوى القياس ، ويمكن الاجابة عليه بأن المراد هنا هو : أن القياساس هو الاجتهاد وهذا صحيح وأن كأن العكس غير صحيح .

وقال (٤٢٨): « ولو جاز تعطيل القياس ، جاز لاهـــل العقول من غير اهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان ، وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز » ·

#### ه \_ اشخاص القياس:

من هم اشخاص القياس ؟ أو بعبارة أخرى • من هم الذين يجوز لهم أن يقيسوا ويعتبر قياسهم حجة ؟

القياس وظيفة دقيقة ورفيعة ، ومهنة شريفة وأمينة ، لا يشغلها إلا النوادر الشرفاء الامناء ، أصحاب الكفاءات الممتازة ، والمواهب العظيمة ، فليس لكل من هب ودب أن يقيس ،

ولهـــذا اشترط الإمام الشافعى رضى الله عنه شروطا مشددة يجب توافرها فى القائس ، وذلك حفاظا على شرف المهنسسة ونزاهتها ، وقدسية الاحكام وشرعيتها .

قال في الرسالة (٤٢٩): « ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القيياس بها بها ، وهي العالم باحكام كتاب الله : فرضه وادبه وناسخه ومنسحوخه وعامه وخاصه وإرشاده ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله ، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين ، فإن لم يكن إجماع فبالقياس ، ولا يكون لاحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مخى قبله من السنن ، وأقاويل السلف ، وإجماع الناس ، واختلافهم ، ولسان العرب ، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل ، وحتى يفرق بين المشتبه ، ولا يعجل بالقصول به ، دون التثبيت ، ولا يعتنع من الاستماع ممن خالفه ، لانه قد يتنبه بالاستماع لترك العفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب ، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده ،

<sup>(</sup>٢٨) الرسالة ص ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢٩) الرسالة ص ٥٠٩ ·

والإنصاف من نفسه ، حتى يعرف من اين قال ما يقول ، وترك ما يترك ، ولا يكون بما قال اعنى منه بما خالفه ، حتى يعسف فضل ما يصرر إليه على ما يترك ، إن شاء الله ، فاما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس ، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه ، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول فى ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه ، ومن كان عالما بمسا وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة ، فليس له أن يقول أيضا بقياس ، لانه قد يذهب عليه عقل المعانى ، وكذلك لو كان حافظ مقصر العقل ، أو مقصرا عن علم لسان العرب ، لم يكن له أن يقيس ، من قبل نقص عقله عن علم لسان العرب ، لم يكن له أن يقيس ، من قبل نقص عقله عن الكلة التي يجوز بها القياس ، ولا نقول : يسع هذا – والله أعلم – أن يقول أبدا إلا اتباعا ، لا قياسا » .

وقال في الام (٤٣٠) في «كتاب إبطال الاستحسان ». « وليس للحاكم أن يقبل ولا للوالى أن يدع أحسدا ، ولا ينبغى للمفتى أن يفتى أحدا ، إلا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه ، وخاصه وعامه وادبه ، وعالما بلسان العرب ، عاقلا يميز بين المشتبه ويعقل القياس ، فإن عدم واحد من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسَـا • وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع ، لم يجز أن يقال لرجل : قس ، وهو لا يعقل القياس • وإن كان عاقلا للقياساس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها ، لم يجز أن يقال له : قس على ما لا تعلم ، كما لا يجوز أن يقال : قس لاعمى وصفت له اجعل كذا عن يمينك وكذا عن يسارك ، فإذا بلغت كذا فانتقلل متيامنا وهو لا يبصر ما قيل له يجعله يمينا ويسارا • أو يقال : سر بلادا ، ولم يسرها قط ، ولم يأتها قط ، وليس له فيهــا علم يعرفه ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه ، لأنه يسير فيها عن غير مثال قويم • وكما لا يجوز لعالم يسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة ، أن يقال له : قوم عبدا من صفته كذا ، لأن الســـوق

<sup>(</sup>٣٠) طبع الفنية المتحدة ج٧ ص ٣٠١ ـ ٣٠٣ .

تختلف ، ولا لرجل ابصر بعض صنف من التجارات وجهــــل غير صنفه ، والغير الذى علم : قوم كذا ، كما لا يقال لبناء : انظر قيمة الخياطة ، ولا لخياط : انظر قيمة البناء .

فإن قال قائل: فقد حكم وافتى من لم يجمع ما وصفت • قيل: فقد رايت احكامهم وفتياهم • فرايت كثيرا منها متضادا متباينا • ورايت كل واحد من الفريقين يخطىء صاحبه فى حكمه وفتياه • والله تعالى المستعان » •

# و \_ انواع القياس:

قسم الإمام الشافعي رضى الله عنه القياس إلى ثلاثة أنواع ، تبعا لوضوح العلة وخفائها ومقدار توافرها في الامر غير المنصوص عليه ، وهي :

- ۱ \_ قیاس اقوی ۰
- ۲ \_ قیاس مساوی ۰
- ۳ \_ قياس اضعف ٠

وجرى على هذا التقسيم الأصوليون من بعده .

### أولا \_ القياس الأقوى:

القياس الاقوى ، هو الذى يكون الفسرع أولى بالحكم من الاصل ، فالشىء الذى نص الكتاب أو السنة على تحريم القليل منه ، يكون كثيره محرما من باب أولى ، والطاعة التى حمد على فعل يسيرها ، فلأن يحمد على فعل كثيرها من باب أولى ، والشىء الذى أبيح الكثير منه فمن باب أولى أن يكون مباحا قليله ،

وقد أورد الإمام الشافعي رضي الله عنه أمثلة لهذا النوع من القياس في الرسالة (٤٣١) :

 ١ - قال رسول الله ﷺ : « إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وان يظن به إلا خيرا » .

فإذا حرم على المؤمن أن يظن بأخيه المؤمن إلا خيرا ، كان ما هو أكثر من الظن كالتصريح له بالقول غير الحق أولى أن يحرم ، ثم كيف ما زيد في ذلك كان أحرم .

۲ – قال الله سبحانه وتعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ،
 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) (۲۳۲) .

فإذا كان الإنسان يرى عمله من خير او شر وإن كان مثقال ذرة ، فلان يرى ما هو أكبر من ذلك من باب أولى ، ففى الخير يكون أكثر ذما واعظم مأثما .

- ٣ أباح الله للمؤمنين دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين ،
   كما أباح لهم أموالهم ، فكان ما ناله المؤمنون من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها ، أولى أن يكون مباحا .
- ٤ ـ ثم ذكر الإمام الشافعي رضى الله عنه أن بعض العلمــــاء
   لا يعدون هذا النوع من باب القياس بل عدوه من باب دلالة
   النص ، ذلك لان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق
   ولا يحتاج في معرفته إلى فكر واستنباط (٤٣٣) ، وإليــه
   مال الغزالي فقال في المستصفى (٤٣٤) : « قد اختلفوا في

<sup>(</sup>٤٣١) ص ١٤ه ـ ١٥ه .

<sup>(</sup>٣٢) سورة الزلزلة (٧٠٨).

<sup>(</sup>٤٣٣) الرسالة ص ٥١٥ - ١٦٥ .

<sup>(</sup>۲۸۱) ج ۲ ص ۲۸۱ .

تسمية هذا قياسا ، وتبعد تسميته قياسا لأنه لا يحتاج فيه إلى فكر واستنباط علة ، ولأن المسكوت عنه هاهنا كانه أولى بالحكم من المنطوق به » .

واحترم الإمام الشافعي رضى الله عنه رأى هؤلاء وإن كان هو نفسه ـ كما هو ظاهر من كلامه \_ يعتبره من باب القياس ، لان العنصر الاساسي للقياس ، وهو إلحاق معلوم بمعلوم موجود هنا ، سواء اكان يحتاج إلى فكر واستنباط أم لا .

قال فى الرسالة (٤٣٥) : فاقوى القياس أن يحرم الله فى كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشىء ، فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله فى التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة . وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر أولى أن يحمد عليه ، وكذلك إذا أباح كثير شىء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا .

وقال: « وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى هــــــذا قياسا ويقول: هذا معنى ما أحل الله وحرم ، وحمد وذم ، لانه داخل فى جملته ، فهو بعينه ، لا قياس على غيره » .

#### ثانيا \_ القياس المساوى:

القياس المساوى هو أن يكون الفرع مساويا للأصل فى الرتبة . ويقال له أيضا « قياس فى معنى الأصل » أو « قياس جلى » أو « قياس بنفى الفارق » .

لم يذكر الإمام الشافعى رضى الله عنه هذا النوع صراحة ولكنه اشار إليه فى الرسالة (٤٣٦) بقوله : « ويقول مثل هذا القــول فى غير هذا مما كان فى معنى الحلال فاحل والحرام فحرم » .

<sup>(</sup>٤٣٥) ص ١٦٥ - ١٦٥ .

<sup>(</sup>۲۲۱) ص ۱۱ه .

والظاهر من كلام الغزالى أنه يميل إلى عد هذا النوع من باب القياس ، إذ قال فى المستصفى (٤٣٧) ( المرتبة الثانية ) ما يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به ، ولا يكون أولى منه ولا هو دونه ، فيقال إنه فى معنى الاصل ، وربما اختلفوا فى تسميته قياسا .

ولم يذكر الإمام الشافعي رضى الله عنه مثالا لهذا النوع من القياس . أما الغزالي فقد ذكر أمثلة له وقال : ومثاله قوله : « من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي ، فإن الأمة في معناه » . وقوله : « أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه ، فالمرأة في معناه » ، وقوله تعالى : ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العسداب ) (٢٣٨) ، فالعبد في معناها وقوله عليه السسلام : « من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، فإن الجارية في معناه » ، وقوله في موت الحيوان في السمن : « إنه يراق المائع ويقور (٢٣٩) ما حوالي الجامد إن العسل لو كان جامدا في معناه » .

### ثالثا \_ القياس الاضعف:

القياس الاضعف أو الادون هو أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل •

<sup>(</sup>٤٣٧) ص ٢٨٣ ج ٣

<sup>(</sup>٣٨) سورة النساء آية (٣٥) .

<sup>(</sup>٢٩٩) ( قور ) الشيء : جعل في وسطه خرقا مستديرا .

قال فى الرسالة (٤٤٠): « ويمتنع – أى بعض أهل العلم – أن يسمى « القياس » إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين ، فصرفه على أن يقيسه على احدهما دون الآخر » .

وذكر الإمام الرازى أن الإمام الشافعى رضى الله عنه قسم القياس الاضعف إلى نوعين : قياس المعنى أى قياس العلة ، وقياس الشبه .

قال في كتابه « مناقب الشافعي » (٤٤١) : « وإما أن يكون الفرع أضعف في ذلك الحكم من الأصل وهذا القسيسم ينقسيم قسمين :

أحدهما : قياس المعنى ، وهو : أن يستنبط علة الحكم فى محل الوفاق ثم يستدل بحصوله فى الفرع على حصـــول ذلك الحكم فيه .

والثانى: أن لا يستنبط المعنى البتة ، ولكن يرى صورة واقعة بين صورتين مختلفتين فى الحكم والصورة المتوسطة تكون مشابهتها الجانبين اكثر من مشابهتها الجانبين الآخر ، فكثرة المشابهة تقتضى إلحاقها بتلك الصورة ، وهو قياساس الشبه » ،

وقال الإمام الغزالى فى المستصفى (٤٤٢) : « وعلى الجملة فلإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان متباينان :

أحدهما : أن لا يتعرض إلا للفارق ، وسقوط أثره · فيقول : لا فارق إلا كذا ، وهذه مقدمة ·

<sup>(</sup>٤٤٠) ص ١٦ه .

<sup>(</sup>۱۱)) ص ٥٥ ـ ٦٥ .

<sup>(</sup>۲۶۶) ج ۲ ص ۲۸۷ – ۲۸۷ ۰

ثم يقول : ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير ، وهذه مقدمة الخصري .

فيلزم منه نتيجة ، وهو أنه لا فرق في الحكم •

وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل ، كقرب الأمة من العبد ، لأنه لا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع .

الطريق الثانى : أن يتعرض للجامع ويقصد نحوه ، ولا يلتفت إلى الفوارق وإن كثرت ويظهر تأثير الجامع فى الحكم ، فيقول : العلة فى الأصل كذا ، وهى موجودة فى الفرع ، فيجب الاجتماع فى الحكم ، وهذا هو الذى يسمى قياسا بالاتفاق » ،

وقال (٤٤٣): « فإذن معنى التشبيه: الجمع بين الفرع والاصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم ، بخلاف قياس العلة فإنه جمع بما هو علة الحكم ، فإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا الجنس فلست أدرى ما الذى أرادوا ، وبم فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب » .

وذكر الإمام الشافعى رضى الله عنه أمثلة كثيرة لهذا النوع من القياس نذكر منها مثالين : أحدهما لقياس العلة ، والآخـــر لقياس الشبه .

قال الله تعالى : ( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسموتهن بالمعروف ) (٤٤٤) .

<sup>(</sup>۲۱۲) ج ۲ ص ۳۱۱ ۰

<sup>(</sup>١٤٤) سورة البقرة آية (٢٣٣) .

وقال تعالى : ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جنساح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ) (٤٤٥) .

وأمر رسول الله ﷺ هند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبى سفيان زوجها ما يكفيها وولدها \_ وهم ولده \_ بالمعروف بغير أمره .

فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا • والعلة في هذا الوجوب هي العلاقة التي تربط الولد بابيه ، ولما أوجبت هذه العلاقة الإنفاق على الولد في الحال التي لا يستطيع الإنفاق على الولد أن ينفق على أبيه إذا بلغ الاب ألا يغنى نفسه بكسب ولا مال ، قياسا على الولد ، وبمثل هذا يقضى للوالدين وإن بعدوا ، وللاولاد وإن سفلوا ، لان العلاقة واحدة وهي الجزئية أو قرابة الولاد (٤٤٦) .

قال الله تعالى: ( لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكمم هديا بالغ الكعبة ) (٤٤٧) .

فأمرهم بالمثل ، وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه ، فلما حرم ماكول الصيد عاما كانت لذوات الصيد أمثال على الابدان ، فحكم من أصحاب رسول الله على خلك ، فقضى في الضبع بكش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الارنب بعناق (٤٤٨) ، وفي اليربوع (٤٤٩) ، بجفرة (٤٤٠) .

<sup>(</sup>٥٤٤) سورة البقرة آية (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٢٤٦) الرسالة ص ١٧٥ - ١١٥ .

<sup>(</sup>٧٤٤) سورة المائدة آية (٩٥) .

<sup>(</sup>٨١٤) المعناق : الانشى من اولاد الماعر ما لم يتم له سنة .

<sup>(</sup>٨٤٤) اليربوع : دويبة نحو الفارة لكن ذنبه واذناه اطول منها ، ورجلاه اطول من يديه .

<sup>(</sup>٥٠) الجفرة : ما يبلغ أربعة أشهر ونصل عن أهه وأخذ في الرعي .

<sup>(</sup> م ۲٦ ـ الشافعي )

والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن لا بالقيم ، ولو حكموا على القيم اختلفت أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البدان وفي الازمان ، وأحكامهم فيها واحدة (٤٥١) .

والعلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن ، ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها ، فجعلت مثله .

قال الفخر الرازى (٤٥٢): « مثال قياس الشبه ، ان التيمم يعتبر فيه النية ، وغسل الثياب لا يعتبر فيه النية ، والوضوء واقع بين القسمين • قال الشافعى : المشابهة بين الوضوء والتيمم اكثر من المشابهة بينه وبين غسل الثوب ، وذلك لان الوضوء والتيمم يشتركان في كون كل واحد منهما طهارة تعبدية ، وغسل الثوب ليس كذلك ، ويشتركان في كون كل واحد منهما مشروع لمقصود ليس كذلك ، ويشتركان في كون كل واحد منهما مثروع لمقصود في كون كل واحد منهما مثروع المشتركان أي الشرب ليس كذلك ، ويشتركان الشوب ليس كذلك ، ويشتركان أي الشابهة بين الوضوء والتيمم اكثر من الشابهة بين الوضوء والتيمم اكثر من المشابهة بين الوضوء والتيمم اكثر من المشابهة بين الوضوء والتيمم الثوب ،

#### نصوص لا يقاس عليها

ثم ذكر الإمام الشافعى رضى الله عنه أن ليس كل نص يمكن القياس عليه بل هناك نصوص لا يقاس عليها • وذلك كما إذا نص الكتاب بحكم ثم جاءت السنة بتخفيف بعض الفرض دون بعض رخصة • فالعمل قاصر بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله يَقَ ، ولا يمكن قياس ما عداها عليها ، وهكذاً ما كان لرسول الله من حكم عام بثىء ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام (٤٥٣) •

<sup>(</sup>٥١) الرسالة ص ٩٠٠ - ١٩١ .

<sup>(</sup>٥٢)) مناقب الشافعي للرازي ص ٥٦ .

<sup>( (</sup> ع م ع م ع م ع م ع م ع م ع م م ع م م ع م م ع م م ع م م ع م ع م م ع م ع م ع م ع م ع م ع م ع م ع

وضرب الإمام الشافعي رضى الله عنه مثالا لذلك وهو قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ، وامسحوا برءوسكم وارجلكم إلى الكعبين ) (٤٥٤) .

فرض الله سبحانه وتعالى على من قام إلى الصلاة الوضوء و فعسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، والرجلين إلى الكعبين ، فرض بمقتضى هذه الآية ، ولكن ثبت أن رسول الله على سبيل الرخصة تخفيفا من الحكم العام ، وحكم الرخصسة قاصر على ما رخص فيه لا يتعداه إلى غيره ، فلا يصح أن يقاس عليه ما سواه ، وعلى هذا لا يصح قياس العمامة أو القفازين مما في معنى الخفين على الخفين ، لأن المسح على الخفين ثبت رخصة وتخفيفا واستثناء من الحكم العام .

وكذلك نهى رسول الله على عن بيع التمر بالتمر إلا مثــــلا بمثل ، وسئل عن الرطب بالتمر ؟ فقـــــال : أينقص الرطب إذا يبس ؟

فقیل: نعم ٠ فنهی عنه :

ونهى عن المزابنة · وهى كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله منه ·

ولكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص بيع العرايا (٤٥٥) بخرصها تمرا ياكلها أهلها رطبا ، فكان ذلك تخفيفا واستثناء من الحكم العام ، فلا يتعدى حكمه إلى غيره ولا يجوز قياس غيره عليه،

<sup>(</sup>١٥٤) سورة المائدة آية (٦) .

<sup>(</sup>٥٥)) ( العرايا ) : بيع الرطب على النخل خرصا بتمر في الارض كيلا ، او العنب في الشجر خرصا بزبيب في الارض كيلا ، هذا مستثنى من بيع المزابنة لما في الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة : ان رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر - بالثاء المثلثة - بالتمر - بالتاء المثناة ، ورخص في بيع العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا . وقيس به العنب بجامع أن كلا منهما زكوى بمكن خرصه ويدخر يابسه ( مفنى المحتاج للشربيني ج ٢ ص ١٣ ) .

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة (٤٥٦) :

قال : أي السائل - فما الخبر الذي لا يقاس عليه ؟

قلت : ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف • فى بعض الفرض دون بعض ، عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله ، دون ما سواها ، ولم يقس ما سواها عليها ، وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشىء ثم سن فيه سنة تفارق حكم العسام ،

فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا \_ والله اعلم \_ أن نمسح على عمامة ولا برقع ولا قفازين ، قياسا عليهما ، واثبتنا الفرض في اعضاء الوضوء كلها ، وارخصنا بمسح النبي في المسح على الخفين ، دون ما سواهما .....

وقال : فرخصنا فى العرايا بإرخاصه ، وهى بيع الرطب بالتمر ، وداخلة فى المزابنة بإرخاصه ، فاثبتنا التحريم محرما عاما فى كل شىء من صنف واحد ماكول ، بعضه جزاف وبعضه بكيل . . للمزابنة ، واحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التى حرم ، ولم نبطل احد الخبرين بالآخر ، ولم نبعله قياسا عليه .

-قال : أى السائل \_ فما وجه هذا ؟

قلت : يحتمل وجهين : أولاهما به عندى ـ والله أعلم ـ أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا ، ويحتمل أن يكون أرخص فيها بعد وجوبها في جملة النهى ، وأيهما كان فعلينــا طاعته ، بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم » .

\* \* \*

(٢٥١) ص ٥١٥ ـ ١١٥ .

#### الاستحسان

أفرد الإمام الشافعي رضى الله عنه كتسابا خاصا في إبطال الاستحسان في كتاب الام (٤٥٧) سماه : « كتاب إبطال الاستحسان» تكلم فيه عن الاستحسان ، وبين أن الاستحسان لا يصلح أن يكون مبدأ عاما للتشريع ، ولا يصح أن يكون دليلا شرعيا يحتج به ، لأن الاستحسان بعيد كل البعد عن الكتاب والسنة المصدرين الاصليين للتشريع ، فما الاستحسان إلا رأى محض ، ولو تمسكنا به كدليل شرعى يحتج به ، لادى ذلك إلى البلبلة في الاحكام والفوضي في التشريع ، وإلى تفريق (٤٥٨) صفوف المسلمين بدلا من توحيد وجمع كلمتهم ، وذلك لأن الراى المحض قد يتاثر بالأهواء والأغراض ، فما يراه البعض حسنا واستحسنه لسبب ما او لغرض ما ، قـــد لا يكون كذلك عند البعض الآخر ، ونكون بذلك قد وضعنا التشريع تحت رحمة المستحسنين وتصرفاتهم ، يستحسنون فيه كيف ما يشاؤون ، وهذا مما لا يرضاه احد ، وذلك مع العلم أن الله لم يأمر إلا باتباع كتابه وسنة رسوله وما أجمع عليه المسلمون ، وما الحق بالكتاب والسنة وهو القياس لانه في معناهما أو على شبههما ، ويستمد نوره من نورهما ٠

وقد أثبت الإمام الشافعي رضى الله عنه بطلان الاستحسان

(٥٧) الأم - ج ٧ ص ٢٩٤ .

(٥٨) تال الشيخ أبو رهرة في كتابه « الشافعي ، ص ٢٨٨ : « ولا يعترض على الشافعي رضى الله عنه بان التياس أيضا قد يؤدي الى الخلاف ، لأن الخلاف في القياس أهون خطرا من ذلك ، ولأن جعل القياس على اساس التشابه في الاوساف بين أمر قد نص على حكمه ، وكانت وأمر لم ينص على حكمه ، قد قرب بذلك بين المختلفين فيه ، وكانت ثمة ضوابط يمكن الاحتكام اليها والاجتماع حولها . أما الاستحسان فلا شيء فيه يمكن أن يكون ضابطا يجتمع حوله المختلفون ويلتتون به . (١٥٤) ص ٥٠٠ م ٥٠٠ .

بالادلة العقلية والنقلية مذكورة في مواضع كثيرة من كتبه نذكـــر بعضا منها هنا :

ا - قال فى الرسالة (٤٥٩): « قال : أى السائل - هذا كما قلت : والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب ، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها ، أو تثبيه على عين قائمة ، وهذا يبين أن حراما على احد أن يقول بالاستحسان ، إذا خالف الاستحسان الخبر ، والخبر - من الكتاب والسنة - عين يتاخى معناها المجتهد ليصيبه ، كما البيت يتاخاه من غاب عند ليصيبه ، أو قصده بالقياس ، وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة للحجهاد ، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق .

فهل تجيز أنت أن يقول الرجل: استحسن ، بغير قياس ؟

فقلت : لا يجوز هذا عندى - والله اعلم - لاحد ، وإنما كان لاهل العلم أن يقولوا دون غيرهم ، لان يقولوا فى الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر .

ولو جاز تعطيل القياس جاز لاهل العقول من غير اهــــل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر يحضرهم من الاستحسان ، وان القول بغير خدر ولا قياس لغير جائز » .

وقال (٤٥٩): ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق: أقم هذا العبد ولا هذه الآمة ولا إجارة هذا العامل ، لانه إذا أقامه على غير مثال بدلالة قيمته كان متعسفا .

فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال ، وييسر الخطا فيه على المقام له والمقام عليه ، كان حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان ، وإنما الاستحسان تلذذ » .

<sup>(</sup>٥٩) ص ٥٠٧ .

وقال في الأم (٤٦٠): « ومن قال استحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر رسول الله عن أمر الله ولا عن أمر رسول الله عن أمر الله ولم يطلب ما قال بحكم الله ولا بحكم رسوله • وكان الخطأ في قول من قال هذا بينا بأنه قد قال : أقول وأفعل بما لم أومر به ولم أنه عنه ، وبلا مثال على ما أمرت به ونهيت عنه • وقد قضى الله بخلاف ما قال ، فلم يترك أحدا إلا متعبدا » •

وقال أيضا (٤٦١): « وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله ، ثم حكم رسول الله يهي ، ثم حكم المسلمين ، دليل على أن لا يجوز لمن استاهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتى إلا من جهة خبر لازم ، وذلك الكتاب ثم السنة ، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه ، أو قياس على بعض هذا ، ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتى بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحسد من هذه المعانى .

فإن قال قائل: فما يدل على ان لا يجوز أن يستحسن إذا أم يدخل الاستحسان في هذه المعانى مع ما ذكرت في كتابك هذا ؟ قيل ، قال الله عز وجل: (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) (٢٤٦) فلم يختلف أهل العلم بالترآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى ، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معانى السدى ، وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى ، ورأى أن قال: أقول بما شئت وأدعى ما نزل القرآن بخلافه في هذا وفي السنن ، فخالف منهاج النبيين وعوام حكم جماعة من روى عنه من العالمين » .

<sup>(</sup>٤٦٠) ج ٧ ص ٣٠٠٠

<sup>(</sup>۲۱) ج ۷ ص ۲۹۸ ۰

<sup>(</sup>٦٢)) سورة القيامة آية (٣٦) .

وقال ايضا (٤٦٣) : « افرايت إذا قال الحاكم والمفتى فى النازلة ، ليس فيها نص خبر ولا قياس ، وقال : استحسن ، فلابد أن يزعم أن جائزا لغيره أن يستحسن خلافه ، فيقول كل حاكم فى بلد ومفت بما يستحسن ، فيقال فى الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتيا ، فإن كان هذا جائزا عندهم ، فقد اهملوا انفسهم فحكموا حيث شاءوا » .

هذه هى ادلة الإمام الشــافعى رضى الله عنه فى الرد على القائلين بالاستحسان ، وقد كانت كافية وافية لا تحتاج إلى شرح او تعليق ،

#### بحث وملاحظ\_ة

وجدير بالملاحظة هنا أن هذا المبدأ ( الاستحسان ) قد أثار اهتمام العلماء وجدلهم قديما وحديثا اهتماما كبيرا ، فمن مؤيد له وقال بحجيته ودعى إلى الآخذ به ، ومن معارض له ، وقسال ببطلانه ودعى إلى نبذه ، ومن محايد حاول التوفيق بين الرأيين المتنافرين ، ودعى إلى الآخذ بالاستحسان الموجه لا بالاستحسان المطلق .

فالإمام الشافعي رضى الله عند مع ما هو معروف بنصرته للسنة والقياس ، نراه هنا يهاجم الاستحسان كمبدا عام ودليل شرعي يحتج به ، وينتقد الداعين له انتقادا مرا ، وقال : « من استحسن فقد شرع » ، وهو في هذا منطقي مع نفسه ، فقد سلك مسلكا وسطا في التشريع ، ولا يريد الابتعاد أكثر من اللازم عن مصدر الضوء التشريعي ، وهو الكتاب والسنة ، فالاستحسان عنده على حافة الهاوية ، تجاوز الحدود المسموحة للابتعاد ، ومن حمى حول الحمى يوشك أن يقع فيه .

<sup>(</sup>٤٦٣) ج ٧ ص ٣٠١ .

وعلى الصف المقابل نرى الإمام أبا حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم وهم من أنصار القياس ، يستعملون هذا المبدأ استعمالا واسعا جدا ، على اعتبار أنه وإن كان قد ابتعد عن مصدر الفسوعة التشريعي أكثر من القياس ، إلا أنه لم يخرج عن الدائرة المسموحة للابتعاد ، وهذه نتيجة طبيعية لمسلكهم الذي رفض الأخذ بالسنة إلا بشروط مشددة وقاسية حتى اشتهروا باصحاب الرأى ،

ولانستغرب إذا راينا الإمام مالك واصحابه رضى الله عنهم المعروفين باصحاب الحديث يوافقون اصحاب الراى فى الاخذ بهذا البيدا ( الاستحسان ) - فقد روى عنهم القول بالاستحسان - وإن كان فى صورة ما سموها بالمصالح المرسلة احيانا وبالاستحسان اخرى ، وهذه نتيجة طبيعية لمسلكهم الذى رفض العمل بالقياس إلا للضرورة ، فاضطروا إلى الاخذ بالراى بمفهومه الواسع تحت ستار المصالح المرسلة والاستحسان ، ليكسبوا مذهبهم شمسيئا من المرونة .

وهؤلاء كلهم من العلماء المجتهدين البارزين ، بل هم في قمة هؤلاء ولهم المكان المرموق في قلوب المسلمين ، ونكن لهمم معينا اسمى معانى التقدير والتبجيل ، على ما قدموه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة واعمال عظيمة .

إذن فمن أين نشأ الخلاف البين فيما بينهم خلافا يكاد يكون على طرفى النقيض ؟

ولمعرفة منشأ الخلاف ، وهل هو خلاف موضوعى أو لفظى ؟ نحاول الآن دراسة هذا المبدأ دراسة موضوعية ، حرة مستقلة بعيدة عن التأثير والتأثر ، وذلك على ضوء ما قالوه وقرروه ، فنقول :

## ما هو الاستحسان ؟ وما هي حقيقته وصورته ؟

إن أحسن الطرق وأقوم السبل للوصول إلى معرفة حقيقة الشيء وأبعاده هو الرجوع إلى تعريف ذلك الشيء نفسه ، فإن

التعريف التام الجامع المانع ، يصور حقيقة المعرف وابعاده من ثنايا كلماته القصيرة المحددة .

ولنرجع إذن إلى تعريف الاستحسان لنعرف حقيقته وصورته وابعاده .

ونســـجل هنا مقدما انه مع الاسف الشـــديد اننا نرى الاستحسان بالرغم من مضى ما يزيد عن الف عام من بدء ظهوره إلى يومنا هذا ، لم يحظ بتعريف مستقر ثابت ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الاستحسان مبدأ يكتنفه الغموض ، أو أنه متشعب الاركان ومتعدد النواحى والمناحى يتعذر حصره في كلمات موجزة كالتعريف .

ولنستعرض الآن بعض التعاريف التي مرت بالاستحسان من يوم الشاته إلى وقتنا هذا ، لنعرف إلى اي مدى صحة ما قلناه •

#### تعريف الاستحسان:

۱ \_ قالوا : « إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر علي\_\_\_ه التعبير عنه » .

وهذا التعريف تعرض لهجوم شديد ومركز من قبل بعض العلماء لغموضه ·

قال الإمام الغزالى فى المستصفى (٤٦٤): « وهذا هوس ، لان ما لا يقدر على التعبير عنه ، لا يدرى انه وهم وخيــال أو تحقيق ، ولابد من ظهوره ليعتبر بادلة الشريعة ، لتصححه الادلة أو تزيفه ، أما الحكم بما لا يدرى ما هو ؟ فمن أين يعلم جوازه ؟ ابضرورة العقل أو نظره ؟ أو يسمع متواترا أو آحادا ؟ ولا وجه لدعوى شيء من ذلك ،

<sup>(</sup>٦٤) ج ١ ص ٢٨١ .

وقال الإمام تاج الدين السبكى والإمام الجلال المحلى فى متن جمع الجوامع وشرحه (٤٦٥) : « ورد بانه ـ اى الدليل المذكور ـ إن تحقق عند المجتهد فيعتبر ، ولا يضر قصور عبارته قطعا ، وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعا » .

وقال فضيلة الشيخ عبد الرحمن تاج في كتابه « السياسة الشرعية » (٤٦٦)

« ومنها ذلك التعريف الغريب الذى يقول إن الاستحسان دليل ينقدح فى نفس المجتهد يعمر عليه التعبير عنه ، هو تعريف غريب حقا فى باب التعريفات ، وقد دفعت غرابته بعض العلماء أن يصفه بانه تخيل وهوس » .

٢ – وقالوا في تعريفه : « إنه العدول عن موجب القياس إلى
 قياس أقوى منه » •

ولكنا نقول : اين وجه الاستحسان في هذا ، ولا خلاف فيه بهذا المعنى ، فإن اقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا ·

٣ \_ وقالوا : « إنه العدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة » •

قال الإمام تاج الدين السبكى والإمام الجلال المحلى: « ورد بانه إن ثبت أنها أي العادة \_ حق لجريانها فى زمنه عليه المسلاة والسلام أو بعده من غير إنكار منه ولا من غيره ، فقد قام دليلها من السنة والإجماع فيعمل بها قطعا ، وإلا ردت قطعا ، فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محلا للنزاع » (٤٦٧) .

<sup>(</sup>۲۵) البناني \_ طبع الحلبي \_ ج ٢ ص ٣٥٣ ٠

<sup>(</sup>٢٦٦) طبع دار التأليف ص ٩٤٠

<sup>(</sup>٤٦٧) البناني ج ٢ ص ٣٥٣٠

قال ابن العربى من المالكية: « الاستحسان إيثار ترك مقتض الدليل على طريق الاستثناء والترخيص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته.

وقسمه اقساما عد منها اربعة ، وهى ترك الدليل للعرف ، وتركه للإجماع ، وتركه للمصلحة ، وتركة للتيسير ورفع المسقة وإيثار التوسعة » (٤٦٨) .

- ٥ وذكر الإمام شمس الدين السرخسى للآستحسان تعـــاريف
   اربعة هي (١٩٦٩) :
  - ١ « ترك القياس والاخذ بما هو أوفق للناس » .
- ٢ « وقيل : هو طلب السهولة فى الاحكام فيما يبتلى به
   الخاص والعام » .
  - ٣ « وقيل : هو الآخذ بالسعة وابتغاء الدعة » .
- ٤ « وقيل : هو الاخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة » .

قال الدكتور محمد يوسف موسى : « وتلك التعاريف \_ وخاصة الثانى والثالث \_ هى كما نرى بيان للغاية من الاخذ بالاستحسان أو نتيجة له ، وليست تعاريف منطقية جامعة مانعة ، ولهذا لا نجد من اصطنعها وأخذ بها ممن جاءوا بعده (٤٧٠) .

<sup>(</sup>٢٦٩) كتاب تاريخ النقه الاسلامي « للدكتور محمد يوسف موسي» ج ٢ ص ١٣٣ نقلا عن المبسوط للسرخسي ج ١٠ ص ١٤٥ .

ج ۱ ص ۱۱۱ تعلا عن المسوط للسرحسي ج ۱ ص ۱۱۵ . (۷۰۰) كتاب تاريخ الفقه الاسلامي « للدكتور محمد يوسيف موسى ، ج ۲ ص ۱۳۳ .

٦ قال أبو الحسن الكرخى من الحنفية : « الاستحسان هــو العدول فى مسالة عن مثل ما حكم به فى نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى » .

قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن تاج: « هذا التعريف يصور اصدق تصوير معنى الاستحسان ، ويرشد إلى الفارق بينه وبين المصلحة المرسلة ، فإنه نبه إلى ان الاستحسان ـ في جميع انواعه ـ يقتضى ان يكون للمسالة التى يحكم به فيها ، نظائر محكوم فيها على خلاف ذلك وان قطع هذه المسالة عن نظائرها واختصاصها بحكمها إنما هو لمعنى يوجب ذلك ، غير متحقق في تلك النظائر .

أما المصالح المرسلة فليس لمحلها نظائر محكوم فيها على خلاف ما تقتضيه المصلحة في ذلك المحل ، فليس مراعاة المصلحية استثناء من حكم قاعدة عامة ، ولا عدول بمحلها عما يقتضيه قياس » (٤٧١) .

وحتى هذا التعريف الذى ارتضاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن تاج لم يسلم من النقد ، فقد قال الدكتور محمد يوسف موسى : « ولذلك نرى الكرخى وهو من علماء الاحناف يقول : « الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو اقوى » ، وقريب من هذا أن يقال : بأنه العدول في الحكم عن قياس ظاهر جلى إلى قياس خفيت علته ، إلا أن هذا العدول قد يكون لا إلى قياس خفي بل إلى دليل آخر من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العرف ، كما أن العدول عنه قد يكون الحكم الذى يقتضيه نص عام ، فيكون العدول حينئذ إلى حكم خاص ، وقد يكون حكما كليا ، فيكون العدول حينئذ إلى حكم استثنائي ، ومن يكون حكما كليا ، فيكون العدول حينئذ إلى حكم استثنائي ، ومن علما المنطق » (٤٧٢) ،

<sup>(</sup>۷۱) البياسة الشرعية للشيخ عبد الرحمن تاج ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤٧٢) تاريخ الفته الاسلامي ـ يوسف موسى جـ ٢ ص ١٣٤ .

« الاستحسان فى اصطلاح الاصوليين القائلين به ، هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعى فى واقعة إلى حكم آخر فيها لدليل شرعى اقتضى هذا العدول • وهذا الدليل الشرعى المقتضى للعدول هو سند الاستحسان ، فالاستحسان عند التحقيق هو : ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجح معتبر شرعا » •

قال : وعندنا أن الجملة الأخيرة هى التى يمكن أن تكون تعريفا حقا ، إذ فيها الخصائص التى تطلب فى التعاريف ، ونعنى بها الإيجاز والدقة (٤٧٣) » •

إلا أننا نقول: إن هذا التعريف أيضا \_ والله أعلم \_ غير جامع وغير مانع ، لأن الاجتهاد أيضا ترجيح دليل على دلي\_ل يعارضه بمرجح معتبر شرعا .

ثم إن الترجيح لا يكون إلا بين شيئين متساويين في الدرجة فيرجح احدهما على الآخر لأسباب خارجيـــة عنهما ، أو بين الاضعف والاقوى ، فيرجح الاضعف لاســباب ترجحه ، ولا يكون الترجيح بين الاقوى والاضعف ضرورة أن الاقوى راجح لنفســه فلا يصمى استحسان السنة ترجيحا ضرورة أن السنة فوق القياس مرتبة .

٨ ـ وقال الاستاذ احمد امين في كتابه « ضحى الإسلام » (٤٧٤) .

« فالاستحسان قد عرفوه تعريفات مختلفة ، اقربها إلى الفهم أن يكون في المسألة شبه بمسألة اخرى ورد فيها نص ، وكان مقتضى ذلك أن يقيس الفقيه هذه المسألة على المسألة التى ورد فيها

<sup>(</sup>۷۳) تاریخ الفته الاسلامی للدکتور یوسف موسی جـ ۲ ص ۱۳۶ (۷۶) جـ ۲ ص ۱۵۹ .

النص ، ولكنه لا يفعل ذلك ، ويترك هذا القياس إلى تقدير المسالة بمقتضى العدالة ، فهو يبحث عن العدالة المطلقة في المسالة ويصدر بمراعاتها حكمها ، وهذا كما ترى أوغل في باب الراى ، وقد قال بالاستحسان الحنفية ، وأنكره الشافعية ، وروى عن الشافعي في ذمه أنه قال : « من استحسن فقد شرع » .

هكذا نرى أن الاستحسان قد غرق فى بحر التعريف المختلفة ، ما بين لغوى وعام وخاص وترجيح وعدول كادت تطمس معالمه الحقيقية ، وهذا يدل على أن الاستحسان مبدأ اكتنفه كثير من الغموض ، لا يمكن تحديد المراد منه تحديدا تاما ودقيقا .

وبعد هذا نقول: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على مبدا غامض غير محدودة المعالم والابعاد ؟ وهل يعقل أن يجيء شخص مثلا بفكرة غامضة ثم ينتظر من الغير أن يقبلها دون أى اعتراض الو نقد ؟ فإذا انتقد أو هوجم فلا يلومن إلا نفسه ، لانه العاجز عن إعطاء صورة واضحة عن فكرته ومبدئه .

ولعل من المناسب هنا أن نذكر بعض الأمثلة على استحسانهم لنلقى مزيدا من الضوء في هذا الموضوع •

ا \_ قالوا : إن السلم لا يجوز بمقتضى القواعد والقيـــاس لكون المبيع فيه معدوما وقت العقد ، لكن ورد النص بجوازه على خلاف ذلك ، وهو قول رسول الله يت ز « من اسلم فليسلم في كيل معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم » ، فإن هذا الحديث يدل على جواز السلم فاستحسنوه ، ويسمون هذا النوع من الاستحسان « استحسان السنة » وهو أن يقتضى القياس أو القاعدة العامة حكما في مسالة فيرد النص فيها على خلافه .

ولكنا نتساءل هنا : ما هو وجه الاستحسان في هذا ؟ فإن الحجة ثابتة بالسنة لا محالة ، سواء استحسنوه أم لا ، لان السنة متى ثبتت صحتها وجب المصير إليها ، ولا يصار إلى القياس مع وجود النص ، ضرورة أن القياس ادنى مرتبة من الكتاب والسنة ، فكلمة الاستحسان هنا لغو لا فائدة فيها ، فذكرها كعدمها ، سواء اكان الاستحسان بمعنى العدول لان الآخذ بالنص هنا متعين ، ولا يجوز العدول عنه ، أم بمعنى الترجيح ، فإنه لا محسل للترجيح هنا ضرورة أن النص راجح بنفسه على القياس ، أم بمعنى الاختيار ، لانه « اختيار مع وجود النص » اللهم إلا إذا أريد بها مجرد تزيين للكلام أو إشعار بوجود المجتهد ، وهذا لا يهم التشريع في شيء .

إذن فحذف هذا النوع من قاموس الاستحسان أولى من إبقائه ، وذلك إزالة للإبهام والغموض وتفاديا عن الخطأ الذى قد يقع فيه بعض من ليس له إلمام بالعلم ، فيظن أن الاستحسان هو الحجة أو أن السنة وحدها دون استحسان المجتهد لا تكون حجة .

٢ \_ قالوا : إن الاستصناع جائز على خلاف القياس ، قإنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم ، ولكن تعارف الناس فى كل الازمان عقده فكان ذلك إجماعا يترك به القياس على سبيل الاستحسان ، وكان عدولا عن دليل إلى اقوى منه ، ويسمون هذا النوع « استحسان الإجماع » .

ونفس تساؤلنا في المثال الأول ينطبق هنا • فحدف هذا النوع أيضا من قاموس الاستحسان أولى ، لأن الإجماع هو الحجة ، فليس لاستحسانهم أي معنى ، ضرورة أن الإجماع فوق مرتبسة القياس ، ولا يصار إلى القياس مع وجود النص أو الإجماع •

٣ ـ قالوا : إن سؤر ســـباع الطير ـ وهو بقية الماء الذي يشرب منه ـ نجس بمقتضى القياس الجلى ، لانها تشبه سباع البهائم

فى كون لحمها غير ماكول وكون لحمها نجسا ، وبما أن ســـــؤر البهائم نجس فينبغى أن يكون سؤر سباع الطير نجسا أيضا ·

ولكن الاستحسان يتجه لقياس آخر خفى ، وهو أن ســؤر سباع البهائم كان نجسا لوجود لعابها فيه ، واللعاب متصـــل باللحم ، فهو نجس بنجاســـته ، أما ســباع الطير فهى تشرب بمناقيرها ، فهى لا تلقى بلعابهـــا فى الماء ، فلا يكون ثمة نجاســة .

ويسمون هذا النوع من الاستحسان « استحسان القياس » .

ووجه الاستحسان مفهوم هنا سواء بمعنى العدول ام بمعنى الترجيح ، إلا أننا نرى أن حذفه أيضا من قاموس الاستحسان أولى ، لان الحجة ثابتة بدليل شرعى على كل حال وهو القياس المطعم بمرجح يرجحه على القياس الجلى .

2 ـ قالوا في تطهير الآبار والحياض التي تقع فيها نجاسة مغلظة : إن القياس يقتضى نجاسة تلك الآبار والحياض ، وانها لا تطهر أبدا بنزح الماء ، وذلك أن نزح بعض الماء الموجود في البئر الو الحوض لا يطهر الباقي فيهما كما هو واضح ، ونزح قدر جميع الماء المتنجس لا يفيد طهارة ما ينبع في أسفل البئر أو يلقى في الحوض من ماء جديد ، فإنه لابد أن يلاقي نجسا في قاع البئر والحوض وجدرانهما ، فيتنجس بذلك ، لكنه حكم بطهارتهما إذا نزح قدر ما فيهما من الماء للضرورة وعموم البلوي ، على خالاف مقتضى القياس استحسانا ،

ويسمون هذا النوع من الاستحسان « استحسان الضرورة » . ووجه الاستحسان هنا مفهوم أيضا ، وسنده الضرورة .

هذه بعض الأمثلة عن المسائل التي استحسنوها • ولعلنا بذلك قد القينا مزيدا من الضوء عن حقيقة الاستحسان وأبعاده ( م ٢٧ ـ الشافعي )

لدى القائلين به ، ولكننا لم نصل بعد إلى هدفنا المنشود وهو : معرفة نقطة الخلاف ومنطقة النزاع بين الفريقين ، وهل الخدلاف موضوعى أو لفظى ؟

# نقطة الخلاف ومحل النزاع بين الفسريقين

والآن وبعد أن عرفنا حقيقة الاستحسان عند القائلين به ، لم تكن هناك صعوبة لمعرفة نقطة الخلاف ، وتحديد محل النزاع بين الفريقين ، فما علينا إلا أن نحاصر الاستحسان في منطقة ضيقة ، تكون محل النزاع ، ونترك ما عداها التي هي محل الوفاق ، وذلك عن طريق السبر والتقسيم ، فنقول :

لعل الإمام الشافعى رضى الله عنه \_ والله اعلم \_ لا يخالف القائلين بالاستحسان في المثال الأول والثاني والثالث والرابع ، اى فيما يسمونه : « استحسان السنة » ، « واستحسان الإجماع » ، وإن كان « واستحسان القياس » ، « واستحسان الضرورة » ، وإن كان يعارض في تسميتها استحسانا ، لما ذكرنا من أن استحسان السنة واستحسان الإجماع لا معنى لهما ، بل حذفهما أولى من إبقائهما ضرورة أن الحجة للسنة والإجماع ، وأن استحسان القياساس واستحسان المرورة وإن كان لهما وجه ، إلا أنه يجوز الاستغناء عنهما من غير ضرر ، ضرورة أن القياس دليل شرعى يحتج به ، وأن الضرورات تبيح المحظورات » ،

وعلى هذا فالخلاف بين الفريقين فى هذه الأنواع الأربعــة من الاستحسان لا يعدو عن كونه خلافا لفظيا ومن جهـــــة التسمية فقط .

ودليلنا على هذا قوله في الرسالة (٤٧٥) : « وهذا يبين أن

<sup>.</sup> ٥٠٤) ص (٤٧٥) .

حراما على احد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسسان الخبر ، والخبر – من الكتاب والسنة – عين يتاخى معناها المجتهد ليصيبه ٠٠٠ فهل تجيز أنت أن يقول الرجل : استحسن ، بغير قياس ؟ فقلت : لا يجوز هذا عندى – والله اعلم – لاحد ، وإنما كان لاهل العلم أن يقولوا دون غيرهم ، لان يقولوا فى الخبر بالقياس على الخبر » .

فإن مفهوم هذا القول أن الاستحسان إذا كان بدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والضرورة جائز ·

وقال الإمام الغزالى فى المستصفى (٤٧٦): « وهذا \_ اى العدول بحكم المسالة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن \_ مما لا ينكر ، وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ ، وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحسانا من بين سائر الادلة \_ والله اعلم » .

#### محسل النزاع

وهنا وصلنا إلى محل النزاع من الاستحسان ، فلم يبق امامنا إلا منطقة واحدة له وهو : آخذ الحكم بناء على روح التشريع وفكرة العدالة والقواعد العامة وإن كان مخالفا للقيـــــاس لسبب من الاســباب .

وهذه المنطقة خطيرة جدا ، مليئة بالوديان السحيقة ، فاقل هفوة تؤدى بصاحبها إلى الهاوية ،

ولعل هذا محل النزاع الحاد بين الفريقين ، فهــــل يجوز هذا النوع من الاستحسان ؟

يقول القائلون بجوازه: إنه جأئز ولهس هناك ما يمنعه ، لانه وإن كان مخالفا لمقتضى القياس إلا أنه يتمشى مع ما تقتضيه روح التشريع والقواعد العامة وفكرة العدالة ، كدرء المفسدة ، وتحقيق المصلحة العامة ، وابتغاء ما فيه الراحة ، والتيسير وعدم التعسير ،

وأن الشريعة معقولة المعنى ، ولها أصول عامة نطق بها القرآن والسنة كقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (٤٧٧) وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار » وما إلى ذلك ٠٠٠٠

فاخذنا الحكم بناء على هذه القواعد العامة وروح التشريع وتركنا القياس لتحقيق ما هو أصلح وأنفع استحسانا منا بذلك .

اما المنكرون لهذا النوع من الاستحسان ، فقـــد ردوا على القائلين بالجواز بما ياتى :

اولا: لا ننكر وجود القواعد العامة وما يسسمونه بروح التشريع ، ولكن هل هناك دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع يجيز أخذ الحكم بناء على هذه القواعد مع وجود دليسل شرعى يخالفها ؟ فإن كان ، فما هو ؟ وإلا فقد تجرأتم على صاحب الشريعة حيث خالفتم امره باتباع كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليسه المسلمون وما قيس عليها ، وأخذتم الحكم من روح التشريع – وهو أدرى بها منكم – دون إذن مسبق منه بذلك ، فكانكم قد شرعتم ما لم يشرع لكم ، ولهذا قال الإمام الشافعي رضى الله عنه : « من استحسن فقد شرع » .

ثانياً: من المتفق عليه أن من الاحكام الشرعية ما هو عزيمة وما هو رخصة تحفيفا للعباد • فالعزيمة : ما شرع أولا غير مبنى على أعذار العباد • والرخصة : ما شرع ثانيا ولكن مبنيا على أعذار العباد ، كالسلم وبيع العرايا •

وما هذا النوع من الاستحسان إلا رخصة في حقيقتها ومعناها ، لانه ما اريد به إلا التخفيف والتيسير ·

<sup>(</sup>۲۷۱) ج ۱ ص ۲۸۳ ۰

<sup>(</sup>٧٧٤) سورة البقرة آية (١٨٥) .

فهل يجوز لواحد أن يرخص في دين الله ، دون إذن منه وبناء على استحسانه ورأيه ؟

ثم هل يترك الله سبحانه وتعالى للناس فى أن يرخصوا فى دينه ، والرأى يختلف من شخص إلى شخص ، فيؤدى ذلك إلى البلبلة والفوضى .

ثالثا : هل يجوز للقاضى – مثلا – أن يحكم فى قضية بناء على روح القانون وفكرة العدالة ، وإن كانت مخالفة لنص القانون استحسانا منه ، لأن فى رأيه أن تطبيق روح القانون والتثريع اعدل وأوفق بالنسبة للمتخاصمين من تطبيق القانون نفسه ؟

فإذا كانت القوانين الوضعية لا تجيز للقـــاضى أن يحكم باستحسانه لما يترتب عليه من الاخطار الجسيمة فما لنا بالاحكام الدينية والشريعة السماوية .

رابعا: لا نسلم أن الشريعة كلها معقولة المعنى ، وإلا لم يكن هناك ما يسمى بالأمور التعبدية .

ثم إنه لا يستبعد أن يجىء يوم يدعى المستحسن أن الربا والفوائد غير محرم متى تحقق عدم الضرر والإضرار استحسانا منه ، لان الآخذ به يحقق مصلحة الطرفين كما يحقق مصلحة عامة ، ومصلحة اقتصادية حيث تعاملت البنوك على ذلك فالنفع هنا

ولا يستبعد أن يجىء مستحسن آخر ليقول أن النبيذ غيـر محرم بالنسبة لسكان المناطق الباردة : لأن تحريمه ثبت بالقيـاس على الخمر - حيث يحتاجون إلى تدفئة اجسامهم وتنشيط عضلاتهم ، لأن التدفئة بغيره سوف تكلفهم مصاريف أكثر ، فرحمة بهم وتخفيفا لهم أبحنا لهم شرب النبيذ ، وإن كان مخالفا للقياس ولكنه موافق

إلى غير ذلك من الاقوال التيسييرية والتخفيفية التى تضر بالتشريع الإسلامي ·

فهذا النوع من الاستحسان سلاح ذو حدين ، يصح أن يكون اداة للبناء ، كما يصح أن يكون آلة للهدم والتخريب يسلم تعملها المفسدون والمغرضون والمستغلون للوصول إلى ماربهم الدنيئة ، فخطره أكثر من نفعه فيجب نبذه .

على أن هناك قانونا متفقا عليه وهو المسمى بقانون الضرورة وحينئذ يجوز مخالفة القياس وغيره فى حالة الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، وتزول بزوال أسبابها .

فإن سموا هذا أيضا استحسانا \_ وقد سموه فعلا « باستحسان الضرورة ، \_ غلا مشاحة في التسمية .

وبناء على ما تقدم يمكن الآن تجديد الاستحسان المتنازع فيه وهو: اخذ الحكم بناء على روح التشريع أو القواعد العامة وإن كان مخالفا للقياس أو ظاهر النص لسبب غير الضرورة ·

وواضح أن الخلاف هذا موضوعي لا لفظى .

الخلاف لفظى من جهة وموضوعي

من جهــة اخــرى

واضح مما تقدم أن الخلاف لفظى بالنسبة لاستحسان السنة والإجماع والقياس والضرورة ، أما الخلاف بالنسبة للاستحسان المبنى على روح التشريع فقط وإن كان مخالفا للقياس فخسسلاف موضوعى .

هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بان جميع الائمسة قالوا بالاستحسان وأن الخلاف لفظى بحت ، فكان الإمام الشافعى رضى الله عنه الذى حمل لواء المعارضة على الاستحسان حتى افرد بابا خاصا لإبطاله ، قد خالف نفسه بنفسه .

والحقيقة أن الإمام الشافعي رضى الله عنه كان منطقيا مع نفسه ، فإنه يحارب الاستحسان الذي يشكل مصدرا للخطر على نزاهة التشريع واستقراره ، وعلى قدسية الاحكام وحرمتها ، فهو إذن يهاجم الاستحسان ، لا يهاجم الاشخاص ، ولكنه يهاجمه كمبدا عام غامض يمكن أن يكون العوبة في أيدى المغسرضين ، ما دام القائلين به لا يستطيعون تحديد مبدئهم تحديدا دقيقال المعصا ،

وخلاصة القول أن الاستحسان لا يصلح أن يكون مبدأ عاما يحتج به ، وإن كان يجوز أن يكون مبدأ خاصا للضرورة .

### اقوال الصحابة

الصحابة وإن كانوا كغيرهم ، إلا أن لهم مكانة خاصة بغضل الصحبة والمعاشرة والملازمة ، فهم أدرى من غيرهم بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ، وأقدر من غيرهم في تفهم معانى الكتاب والسنة بفضل ما شاهدوا وسمعوا من أفعال الرسول المسال والسنة .

وفضل الصحبة أكسبهم حصانة أخلاقية ، وثقة الناس فيهسم فأجمعوا على أنهم عدول ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ لا يعتد به من مروجي البدعة والضلالة ،

ولكن هل هذه المكانة الخاصة التي تمتعوا بها من شرف الصحبة وصفة العدالة ، والخبرة العلمية والتشريعية ، جعلت لاقوالهم تقييما خاصا في التشريع ، وميزانا أعلى من اقسوال

غيرهم ؟ أى هل تعتبر أقوالهم حجة على غيرهم ؟ فما هو رأى الشافعي فيها ؟

رأى الشافعي في أقوال الصحابة

قسم الإمام الشافعي رضى الله عنه اقوال الصحابة إلى ثلاثة انواع وهي :

 ١ - أقوال الصحابة فيما اتفقوا فيها ، وهذه تكون حجة .
 لانها إجماع منهم ، وإجماعهم حجة يجب العمل به كما تقدم في باب الإجماع .

٢ ـ اقوال الصحابة إذا تفرقوا فيها • فلابد من ترجيح احد
 الاقوال والترجيح يكون بدليل ، والدليل إما أن يكون كتابا أو سنة
 وإما أن يكون إجماعا أو قياسا أصح •

٣ - إذا انفرد صحابى واحد بالقول ، فإن لم يوجد كتساب
 ولا سنة ولا إجماع ولا شىء فى معناه يحكم له بحكمه ، أو وجسد
 قياس ، يرى الإمام الشافعى رضى الله عنه اتباع قول هذا الواحد ،
 وخاصة فيما ليس للاجتهاد فيه مجال .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الرسالة (٤٧٨): « فقال : أى السائل : ٠٠٠٠ أرايت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها ؟

فقلت : نصير منها إلى ما وافق الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع أو كان أصح في القياس •

قال : أفرايت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا : أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو

(٤٧٨) ص ٥٩٦ ــ ٨٩٥ .

سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا ؟

قلت له : ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة ، ولقد وجدنا اهل العلم ياخذون بقول واحدهم مرة ، ويتركونه اخرى ، ويتفرقوا في بعض ما اخذوا به منهم .

قال : فإلى أي شيء صرت من هذا ؟

قلت : إلى اتباع قول واحد ، إذا لم أجد كتابا ولا سسسنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس . وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا » .

وقال في كتاب اختلاف الحديث: « روى عن على رضى الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات » • وقال: لو ثبت ذلك عن على رضى الله عنه لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توفيقا (٤٧٩) •

واضح مما تقدم من أقوال الشافعي رضي الله عنه أنه لا يعتبر أقوال الصحابة حجة من حيث هي •

قال الإمام الغزالي في المستصفى (٤٨٠) : « ( فصل ) في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه • قال في كتاب اختلاف الحديث : أنه روى عن على أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ، قال : لو ثبت ذلك عن على لقلت به وهذا لانه راى أنه لا يقول ذلك إلا عن توفيق إذ لا مجال للقياس فيه •

<sup>(</sup>٧٩) ذكره الاسنوى في كتابه « التمهيد » طبع الماجدية ــ ص ١٥٣٠.

٠ ٢٧٣ - ٢٧١ ج ١ ص ٢٧١

وهذا غير مرضى لانه لم ينقل فيه حديثا حتى يتامل لفظه ومورده وقرائنه وفحواه وما يدل عليه ولم نتعبد إلا بقبول خبري يرويه صحابى مكشوفا يمكن النظر فيه كما كان الصحابة يكتفون بذكر مذهب مخالف للقياس ، ويقدرون ذلك حديث من غير تصريح به .

وقد نص فى موضع أن قول الصحابى إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة ، وهو ضعيف لآن السكوت ليس بقول فاى فرق بين أن ينتشر أو لا ينتشر .

وقد نص على أنه إذا اختلفت الصحابة فالاثمة أولى ، فإن اختلفت الائمة ، فقول أبى بكر وعمر أولى لمزيد فضلهما ...

ثم قال : فإن قيل : فقد ترك الشافعى فى الجديد القياس فى تغليظ الدية فى الحرم بقول عثمان ، وكذلك فرق بين الحيوان وغيره فى شرط البراءة بقول على ، قلنا : له فى مسالة شرط البراءة أقوال ، فلعل هذا مرجوع عنه ، وفى مسالة التغليظ الظن به انه قوى القياس بموافقة الصحابة ، فإن لم يكن كذلك ، فمذهبه فى الاصول الا يقلد \_ والله إعلم » .

وقال الإمام الاسنوى فى كتابه « نهاية السول » (٤٨١) : « والرابع وهو المشهور عن الشــافعى وأصحابه أنه ـ أى قول الصحابى ـ لا يكون حجة مطلقا واختاره الإمام والآمدى واتباعهما كابن الحاجب والمصنف ....

٠٠٠٠ إذا قلنا أن قول الصحابة ليس بحجة فهـل يجوز - للمجتهد تقليده ؟

فيه ثلاثة اقوال: الشافعي في الجديد: أنه لا يجوز مطلقا ، والثالث هو قول قديم أنه إن انتشر جاز وإلا فلا » .

(۱۸۱) مذکورة في کتاب شرح البدخشي - ج ٣ ص ١٧٣ .

اما القائلون بان الإمام الشافعي كان يرى حجية قول الصحابي في القديم وفي الجديد فقد تمسكوا بظاهر أقوال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة والام ، ومنها ما ذكرناه .

قال ابن القيم في كتابه « اعلام الموقعين » (٤٨٢) : « وهو - اي قول الصحابي حجة - منصوص الشافعي في القديم والجديد . اما القديم فاصحابه مقرون به ، واما الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه أنه ليس بحجة ، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا ، فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد ، أن قول الصحابي ليس بحجة ،

وعامة ما يتعلق به من نقل ذلك ، أنه يحكى أقوالا للصحابة فى الجديد ثم يخالفها ، ولو كانت عنده حجة لم يخالفها ، وهـذا تعلق ضعيف جدا ، فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين ، لما هو أقوى فى نظره منه ، لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة ، بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه ،

وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجحديد ، إذا ذكر اقوال الصحابة موافقا لها ، لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص ، بل يعضدها بضروب من الاقيسة ، فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها ، وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخر ، وهذا أيضا تعلق اضعف من الذي قبله ، فإن تضافر الادلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم تحديما وحديثا ، ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل ، وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه ، بأن قول الصحابة حجة يجب المصير اليه ، فقال : « المحدثات من الأمور ضربان احدهما : ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثراً ، فهذه البدعة الضلالة ، والربيع إنما أخذ عنه بمصر ، وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة ، وهذا فوق كونه حجة » .

<sup>(</sup>٤٨٢) طبع السعادة ـ ١٩٥٥ ـ ج ٤ ص ١٢٠ ـ ١٢١ .

#### ملاحظــة:

هذا ما قالوه في الإثبات ، وذلك ما قالوه في النفي ، ولكل حجته ودليله ، ولا نريد أن نفصل القول هنا بين الفريقين ، ولكنا نود فقط أن نبدى ملاحظة بسيطة ، وهي أنه من الواضح جدا أن الإمام الشافعي رضى الله عنه من الناحية التطبيقية لا يأخذه مجردا لا إذا كان هناك ما يعاضده من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهذا يتمشى مع ما عرف عنه من حرصه الشديد وعدم تساهله في المسائل التشريعية ، لان قول الصحابي لا يخلو عن أحد أمرين :

أولا : أن يعرف أن سائر الصحابة قد وافقوه ، فهذا إجماع حمريح . فالقول به حينئذ إنما هو من حيث أن الإجماع الصريح قد انعقد عليه ،

ثانيا - لا يعرف أن سائر الصحابة قد وأفقوه ، فإن كان قد ثبت أن هناك من خالفه ، فإن المجتهد في هسبذه المحابة ، ياخذ بأحسد الاقوال الموجودة من أقوال الصحابة المختلفة ، ليس من جهة أنه قول صحابي ، ولكنه اجتهد فيها ، فوصل باجتهاده إلى القول الذي قاله عمر دون أبي بكر - مثلا - أو بالعكس ، وإن لم يعرف له مخالف ، ولم ينقل أن غيره قد وافقه ، فلا يعلو الحال في هذه الحالة ، إما أن يكون هنساك يخلو الحال في هذه الحالة ، إما أن يكون هنساك فيجب القول بذلك ، وإما أن لا يكون ، ووجد قياس يقرب قول الصحابي ، فيجب العمل بقول من المه قد حدث إجماع سكوتي ضم إليه القيساس من أنه قد حدث إجماع سكوتي ضم إليه القيساس الذي يقربه - والله أعلم - ،

\* \* \*

# الفَصل الثَّانِي فقد الشافعي

#### مقـــدمة

سنتناول في هذا الفصل الاطوار التي مرت بفقه الشافعي ، فنتكام عن جانبين هما : أقوال الشافعي رضي الله عنه قبل قدومه مصر وهي المعروفة بـ « مذهب الشافعي القديم » ، وأقواله بعد قدومه مصر وهي المعروفة بـ « مذهب الشافعي الجديد » .

ثم نتكام عن الدارس الفقهية التي ينتمى إليها فقه الشافعي رضى الله عنه ، حتى وطر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .

ونتبعه بالمبحث الاول بعقد مقارنة \_ قدر المستطاع \_ بين الجديد والقديم ، والمسائل التي خالف فيها الجديد القديم ، وأدلة كل منهما ،

ويتناول المبحث الثانى المسائل التى رجح فيها الاصحاب القديم على الجديد .

أما المبحث الثالث فنتكلم فيه عن موقف الإمام الشافعى رضى الله عنه تجاه مذهبه القصديم ، وموقف الاصحاب منه ، وحكم العمل به .

وتتميما للفائدة فقد أفردنا المبحث الرابع للكلام عن التخريج والترجيح والمجتهدون في المذهب .

والآن وقبل أن نتكلم عن الاطوار التى مرت بفقه الشافعى جدير بنا أن نتجدث أولا عن معنى الفقه لغة واصطلاحا ، وعن شرف الفقه والمتفقه .

# الفقه لغة واصطلاحا ، وشرف الفقه والمتفقه

### جاء في المعجم الوسيط:

( فقه \_ بكسر القاف ) الامر ، فقها وفقها \_ بفتح الفاء وكسرها مع إسكان القاف \_ : احسن إدراكه ، يقال : فقه عند الكلام ونحوه : فهمه ، فهو فقه \_ بفتح الفاء وكسر القاف •

( فقه \_ بضم القاف ) فقاهة \_ بفتح الفاء : صار فقيها •

( الفقه ) : الفهم والفطنة ٠

والفقه : العلم • وغلب في علم الشريعة وفي علم أصول الدين •

هذا في اللغة ، اما في الاصطلاح فقد عرفه المشرعون بانه : العلم بالاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ،

والفقه أشرف شيء ناله الإنسان ، وأعظم منن الله على خلقه بعد منة الإسلام ، فبه يعرف لحكام الله وسنة رسوله ، وبه يرشد الناس إلى أوامر ربه واجتناب نواهيه .

قال الله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » (١) .

وقال رسول الله على : ( من يرد الله به خيرا يفقهه (٢) في الدين ، وإنما أنا قاسم والله يعطى ، ولن تزال هذه الامة قائمة على أمر الله ، لا يضرهم من خالفهم ، حتى يأتى أمر الله ) رواه البخارى .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية (١٢٢) •

<sup>(</sup>٢) الفقه لفة : الفهم ، والحبل عليه هنا أولى من الحمل على معناه الاصطلاحي ليعم فهم كل علم من علوم الدين .

وقال الإمام الشافعي رضى الله عنه : ( سمعت ابن عينية يقول : لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة ، ولم يعط بعد النبوة أفضل من العلم والفقه ، ولم يعط في الآخرة أفضل من الرحمة ) (٣) .

هذا وقد وفق الله سبحانه وتعالى الإمام الشافعي رضى الله عنه في سعيه في هذا المجال توفيقا عظيما ، فلقد كرس حياته كلها من أجله ، فكان أحد أبطاله ومن أبرز الشخصيات فيه ، ونال درجة الفقيه عن جدارة ، فأصبح له فيه مذهبان يعرف أحدهما بمذهبه القديم ، والآخر بمذهبه الجديد ، وله فيه طريقة خاصة كما أن له اليد الطولى في وضع لبنات قواعده وأصوله ، وقد شهد له بذلك العلماء والفقهاء .

قال الإمام أحمد رضى الله عنه : « كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي » (٤) .

وقال القطان رضى الله عنه حين عرض عليه كتاب الرسالة : « ما رأيت أعقل أو أفقه منه » (٥) .

وقال الساجى رضى الله عنه في أول كتابه المشهور في اختلاف العلماء :

« إنما بدات بالشافعى قبل جميع الفقهاء ، وقدمته عليهم ، وان كان فيهم أقدم منه اتباعاً للسنة ، فإن رسول الله على قال : ( قدموا قريشا وتعلموا من قريش ) (٦) .

<sup>(</sup>٣) مناقب الشافعي للرازي ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأسماء ـ للنووى ـ ج ١ ص ١١ .

<sup>(</sup>٥) تهذیب الاسماء - للنووی - ج ۱ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٦) تهذیب الاسماء \_ للنووی \_ ج ۱ ص ۵۳ .

ونحن اذا تكلمنا عن فقه الشافعي فانما نعنى به ذلك الفقه الذي بزغت شمسه في أوائل العصر العباسي وفي الربع الاخير من القرن الثاني الهجري ، ثم ما لبث أن انتشر واتسع وملا الكون ولا يزال حيا نشطا يرسل أشعته الفقهية إلى يومنا هذا والى حيث أراد الله له أن يحيا ويبقى .

جاء هذا الفقه ليحتل مكانا وسطا بين الفقهين السائدين آنذاك ، وهما فقه أهديث المتمركز في المدينة ، وفقه أهسل الراي المتمركز في بغدادا عاصمة الخلافة العباسية ،

فسمة أهل الحديث الاعتصام في دائرة الكتاب والسنة ولا يتجاوزونها الا عند الضرورة ، وذلك لان ذخائرهم من السنة النبوية ورجال الحديث ، كافية لمؤاجهة الموقف ، فلا داعى الئ استعمال سلاح القياس الا عند الحاجة الملحة .

وسمة أهل الرأى الانطلاق إلى ما وراء الكتاب والسنة ، بل وإلى ما وراء الواقعيات إلى الفرضيات ، لأن الموقف يتطلب منهم ذلك لقلة ذخائرهم من السنة ورجالها .

اما الإمام الشافعي رضى الله عنه فكانت سمته اولسط والاحتياط دون تفريط او إغراط ، فأخذ من هذا بمقدار ، ومن ذلك بمقدار ، وساعده في ذلك إلمه المقام بدقائق هذين الفقهين ، ووقوفه الكامل على السرارهما ، فقد أخذهما عن مصادرهما الاولى ومن منبعهما الاصيل ، حيث شب في احضان فقه مالك ، ثم أخذ فقه ابي حنيفة عن صاحب وناشر مذهبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، فأخذ من كل منهما أحسنه ، وانتقى من الاراء اقومها ، ثم جد واجتهد وجمع الميزتين ني إطار جديد وصورة جديدة واضاف إليهما الكثير من عنده ،

\* \* \*

وكللت جهوده المتواصلة بالنجاح الباهر ، فكانت من أولى ثمراتها هى ظهور كتابه « الرسالة » فى المول الفقه ، وكتابه « الحجة » فى الفقه ، مع ظهور مذهب جديد ، لم يالفه العالم الإسلامى من قبل ، ليكون همزة الوصل بين الفقهين المتنافرين السائدين فى ذلك الوقت ،

وبناء على ذلك يمكننا تقسيم الاطوار او المراحل التي مرت بفقه الشافعي على النحو التالي :

- ١ طور الإعداد والتكوين ٠
- ٢ طور الظهور والنمو لمذهبه القديم ٠
- ٣ \_ طور النضج والتكامل لمذهبه الجديد
  - ٤ \_ طور التخريج والتذييل ٠

### ١ \_ طور الإعداد والتكوين:

ابتدا هذا المطور بعد وفاة الإمام ماك رضى الله عنه سنة ١٧٩ هـ وشغل فترة طويلة من الزمن استغرقت حوالى ستة عشر عاما ، إلى ان قدم الإمام الشافعي رضى الله عنه بغداد للمرة الثانية سنة ١٩٥ هـ ٠

ونبنى راينا هذا على ثلاثة عوامل اساسية ، وهى :

الآول: بعد وفاة الإمام مالك رضى الله عنه ، رحل الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى اليمن للتوظف هناك ، وهذا يعنى حدوث تغيير بالنسبة لحياته ، حيث انتقل من مجال التحصيل النظرى ، إلى مجال التطبيعة العملى ، وشحتان ما بين هذين المجالين ، ففي الآول لى مجال التحصيل النظرى \_ يتجه الإنسان بقواه العقلية إلى التقاط ما هو موجود امامه كقضية مسلمة ومقبولة ، اما في الثانى \_ اى في مجال التطبيق العملى \_ فإن الإنسان ينظر بعينين على الأقل ، عين تتجه إلى النظرية نفسها وعين تتجه إلى الملابسات والظروف والبيئة الاجتماعيه والسياسية وغيرها التي تحيط بالقضية المطروحة امامه ، وكل له اعتباره .

(م ۲۸ ـ الشافعي )

وتنبه حينئذ إلى ان النظرية التى كانت سليمة فى نظره عند التحصيل قد لا تكون كذلك عند التطبيق ، إما لعيوب فيها كانت خافية عنه ، وإما لاستحالة تطبيقها حرفيا ، وإنها تحتاج إلى شء من التعديل حسب الظروف والملابسات ، أو الى تغييرها كلية واستبدالها بأخرى الجدى واكثر تمثيا مع ما تقتضيه المصلحة العامة والخاصة .

وهكذا تولدت للشافعى فكرة جديدة تلو فكرة ، تتجمع حول نفسها لتكون فى النهاية مجموعة الأفكار المولدة ، نتيجة للتجارب العملية قد تختلف بعض الشيء عن الفكرة الأم أو تخالفها تماما .

الثانى: ثم رحل الإمام الشافعي رضى الله عنه من اليمن إلى بغداد فى سنة ١٨٤ هـ فى عهد الخليفة هارون الرشيد ، متهما بالتشيع ، نتيجة لمؤامرة دنيئة دبرها الحاقدون المفسدون الذين يرون ان وجود الإمسام الشافعى رضى الله عنه باليمن يهدد مصالحهم ، نظرا لموقف الشافعى المازم الذى لا يلين ولا يلان فى تنفيذ احكام الشريعة الإسلامية ، تنفيذا عادلا بين الجميع ، لا فرق فى ذلك بين اصحا بالمعالى والرتب ، وبين افراد الشعب الكادحين ، ولا فرق بين الاعنياء والفقراء ، فالكل امام القانون وامام حكم الله سواء ، وقد خرج الإمام الشافعى رضى الله عنه من هذه المحنة القاسية بريئا محترما بقدرة الله ،

وكانت بغداد يومئذ من أهم مراكز الحياة العقلية في الملكة الإسلامية، وكانت منبعا للعلوم والفنون على اختلاف أنواعها ومشاربها كما كانت لهما ثقافة خاصة تخالف ثقافة العرب بمكة والمدينة واليمن ، والاهم من ذلك انها كانت موطن أهل الرأى وقلعتهم ، فقد نشأ فيها الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه ونشر بها فقهه ومذهبه ، وكان يعتمد على الرأى أكثر من اعتماده على الحديث ، فانتهز الإمام الشافعي رضى الله عنه هذه المفرصة الثمنية ، كسب المزيد من العلوم والمعرفة ليضيف إلى رصيده المكى والمدنى واليمنى علوما جديدة وفقها من لون جديد يغاير ما كان يأخذه بتلك الاقطار الثلاثة ، فلازم الإمام محمد بن الحسن واخذ عنه فقه أهل الرأى حتى الثلاثة ، فلازم الإمام محمد بن الحسن واخذ عنه فقه أهل الرأى حتى

لم يترك منه شيئا ، وكانت له مناظرات قيمة مع الإمام محمد بن الحسن ، والمناظرات كما علمنا من اخصب الينابيع لتوليد افكار جديدة ، نتيجــة للنشاط المتزايد والمركز في الجهاز العقلى اثناء المناظرة وقبلها وبعدها ، وبذلك اجتمع للشافعي الحقائق والدقائق الكامنة في فقه اهل الرأى وفقه اهل المحديث ، واصبحت الرؤية واضحة امامه والطريق ممهدا للوصول إلى هدفه ، وهو تكوين مذهب فقهي يتوسط هذين الفقيهين المتنازعين ،

الثالث: أن الشافعى اشستغل بالتدريس بالحرم المكى الشريف فور عودته من بغداد ، وفى التسدريس مسئوليات جسسام تقع على عاتق المدرس اذ كثيرا ما يفاجا بأسئلة لا تخطر له على بال ، مما يدفعه إلى الحرص الشديد وخاصة فى مواسم الحج حيث يفد إليه العلماء من جميع الاقطار الإسلامية ، وقد يدخل مع بعضهم فى مناظرات كمساحدث بينه وبين إسحق بن راهويه بحضور أحمد بن حنبل .

هذه كلها عوامل هامة ساعدت الإمام الشافعي رضى الله عنه في تكوين مذهب فقهي مستقل مغاير لفقه اهل الحديث وفقه اهل الرأى ، ولكن الفرصة لم تحن بعد لإظهاره ونشره إلا بعد أن قدم بغداد للمرة الثانية سنة

### ٢ ـ طور الظهور والنمو لمذهبه القديم :

احتلت هذه المرحلة الفترة الزمنية من وقت قدوم الشافعي رضى الله عنه بغداد للمرة الثانية سنة ١٩٥ هـ ١ عنه بغداد للمرة الثانية سنة ١٩٥ هـ ١

وتعتبر هذه الفترة من اخطر الفترات واصعبها بالنسبة له ، الانها

فترة امتحان واختبار ، وكما قيل في المثل الشائع : « عند الامتحان يكرم المرء أو يهان » •

وقد نجح الإمام الشافعي رضى الله عنه في هذا الاختبار نجاها عظيما ، وخرج منه مرفوع الراس ، إذ اقبل الناس على فقهه ، إقبالا منقطع النظير ، وتواردت إلى منهله العذب العامة والخاصة ، فكان مجلسه من أنبل المجالس وأروعها ، يحضره العلماء من مختلف المشارب والميول من أهل الحديث والفقه وكبار أهل اللغة والشعر ، فالكل يجد فيه ماربه ، وما يزيل عطشه وظمأه ، وظهر تفوقه على أهل العراق في مناظراته ومناقشاته ، فصار ذكره في الآفاق ، واذعن بفضله العلماء والفقهاء ، وعظمت مرتبته عند الخلائق وولاة الأمور ، واستقرت عندهم عظمته وإمامته ، ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه ، وتمسكوا بطريقته كابي ثور وغيره ، وترك كثير منهم اللهذ عن شيوخهم لانقطاعهم إلى الشافعي حين راوا عنده ما لا يجدونه عند غيره .

قال إبراهيم الحربى : « قدم الشافعى بغداد وفى الجامعة الغربى عشرون حلقة الاصحاب الراى ، فلما كان فى الجمعة لم يثبت منها إلا ثلاث حلق أو أربع » •

### ٣ \_ طور النضج والتكامل لمذهبه الجديد:

هذه المرحلة استغرقت ما بقى من حياة الشافعي رضي الله عنه ، من يوم قدومه إلى مصر سنة ١٩٩٩ هـ حتى يوم وفاته بها سنة ٢٠٤ هـ ٠

وكانت هذه الفترة رغم قصر مدتها من اروع الفترات التى مسرت بالشافعى وفقهه ، فكانت فترة رائعة مليئة بالكفاح والانتاج والنشاط ، زاخرة بالعلم والاحكام والاستنباط ، غنية بالتاليف والتصنيف ، تجلت فيها عظمة الشافعى وجلالته ، وظهرت فيها براعته وبلاغته ، وتاكدت فيها قوة حجته وبراعته ، وبرزت فيها شخصيته كإمام فاق الائمة علما وفقها وفقها .

وقد صنف فيها كتبا كثيرة ، ضمن فيها آراءه وفقهه ، ورجع عن بعض اقواله العراقية لأسباب براها كانت تغيب عنه وفقا لاجتهاده ، وفى هذا الطور وصل فقه الشافعى ومذهبه إلى شكله النهائى المتكامل ، فكان مثالا حيا لفقه متكامل متطور ، وكان مذهبه مراة صادقة تعكس خطــة السير للحاضر والمستقبل ، فلم يبق الأصحاب إلا التخريج والتذبيل .

# ٤ \_ طور التخريج والتذييل ٠

ابتدا هذا الطور من بعد وفاة الإمام الشافعى رضى الله عنه وشغل فترة زمنية طويلة امتدت حتى منتصف القرن الخامس الهجرى بل وحتى المائة السابعة كما يراه البعض •

وفى هذه الفترة نشط الاصحاب والمجتهدون فى المذهب ، والائمة من الطبقة الاولى والثانية والثالثة(٧) ، فى استخراج المسائل من أصوله، وتوجيه فروعه وتصحيح أقواله ، وفى تخريج المسائل على قواعده .

والذي يهمنا من هذه الاطوار هو الطور الثاني حيث ظهر فيه مذهبه القديم ، والطور الثالث حيث ظهر فيه مذهبه الجديد ·

وقبل ان نتكلم عن الفرق بين هـذين الطورين ـ اى بين فقــه الشافعى القديم وفقه الشافعى الجديد وعن المسائل التى رجع عنها ، يجدر بنا ان نعرف اولا المدارس الفقهية التى انتمى إليها فى الاصل فقــه الشافعى .

<sup>(</sup>٧) الطبقة الأولى : هم الذين جالسوا الشافعى .

الطبقة الثانية : من توفى بعد المسائنين ولم يصحب الشافعى وإنها اقتفى أثره واقتفى بمن استطلع خبره

واصطفى طريقــه .

الطبقة الثالثة : الذين توفوا بين ٣٠٠ هـ - ٠٠ ه .

# المدرسة الفقهية التى ينتمى اليها فقهـــه الشـافعي

يمكن القول أن فقه الشافعي ينتمي في الأصل الى أربع مدارس فقهية \_ وهي : مدرسة مكة ، والمدينة ، واليمن ، والعراق . وكل مدرسة تختلف عن اخواتها قليلا أو كثيرا ، ولكنها جميعا ترجع إلى اصل واحد وهو الرسول مُراكِم . ( راجع شجرة الفقه الشافعي المرفقة بمصادره الاربعة : المكي ، والمدنى ، واليمنى ، والعراقي ) .

### فمدرسة مكة:

كانت تنتمى الى الصحابيين الجليلين : معاذ بن جبل وعبد الله ابن عباس • فقد خلف رسول الله عليه معاذ بن جبل في مكة بعد فتح مكة ليفقه أهلها ، ويعلمهم الحلال والحرام ، ويقرئهم القرآن وكان من أفضل شباب الأنصار علما وحلما وسخاء ، ويعد من أعلم الصحابة بالحلال والحرام ومن اقرئهم بالقرآن ، فقد قال رسول الله عليه : « أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل »(٨) .

الما عبد الله بن عباس فقد نزل مكة في اخريات ايامه لما نشب الخلاف بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير ، وكان قبل ذلك في البصرة والمدينة معلما ومفتيا ، وكان يعلم الناس التفسير والحديث والفقه والآدب في المسجد الحرام ، وكان أعلم الناس بالتأويل فقد باركه النبي عُلِيُّهُ ومسح ناصيته وقال : « اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب » • والى عبد الله بن عباس واصحابه يرجع الفضل فيما كان لمدرسة مكة من شهرة (٩) علمية ٠

في تهييز الصحابة )» للعسقلاني ج ٢ ص ٣٢٧

<sup>(</sup>٨) فجر الإسلام للاستاذ أحمد المين \_ ١٩٥٩ \_ ص ١٧٣ (٩) الطبقات الكبرى - لابن سعد - ج ٢ ص ٣٤٨ - ٣٤٨ ، وفجر الإسلام للاستاذ أحمد أمين - ص ١٧٣ - ١٧٤ ، وكتاب « الإصابة

وتخرج من هذه المدرسة من التابعين عطاء بن ابى رياح ، وطاوس ابن كيسان ، ومجاهد بن جبر ، وعبيد بن عمير ، وعمرو بن دينار ، وعبد الله بن ابى مليكه ، وعبد الرحمن بن سابط ، وعكرمة بن عباس .

وكان اشهرهم مجاهد بن جبر الذى اشتهر برواية اقوال ابن عباس فى تفسير القرآن وعطاء بن ابى رباح وكان من جلة فقهاء مكة وزهادها كما يعد من اعلم الناس بمناسك الحج ، وطاوس بن كيسان الذى ادرك كثيرا من الصحابة واخذ عنهم وكان من خاصة تلاميذ ابن عباس كما كان من سادة التابعين ومن فقهاء مكة ومفتيها (١٠) .

واخذت تعاليم هذه المدرسة تنتقل من طبقة الى طبقة حتى وصلت إلى ابى محمد سفيان بن عيينة بن ابى عمران ميمون الهلالى المتوفى سنة ١٩٠٨ ه ، ومسلم بن خالد الزنجى المتوفى سنة ١٨٠ ه ، وسعيد بن سالم القداح ، وعنهم اخذ الإمام الشافعى رضى الله عنه فقه مكة كما اخذ أيضا عن داود بن عبد الرحمن العطار المتوفى سنة ١٧٤ هوعبد المجيد بن عبد العزيز بن ابى رواد ، ويكنى ابا عبد الحميد كان كثير الحديث ضعيفا مرجئا(١١) .

اما مدرسة المدينة فكانت تنتمى فى الأصل إلى الصحابة الأجلاء: منهم عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعائشة رضى الله عنهم الجمعين •

وكان اشهرهم زيد بن ثابت ، فكان ضليعا في فهم تعاليم الإسلام وله القدرة الفائقة على إستخراج الأحكام من الكتاب والسنة وبالراي

<sup>(</sup>۱۰) اعلام الموقعين لابن القيم جـ ١ ص ٢٣٤ وفجر الإسلام ص ١٧٤ والطبقات الكبرى لابن سمعد - ج ٥ ص ٤٦١ ، ٤٦٧ والطبقات الكبرى لابن سمعد - ج ١ ص ٤٦١ والطبقات

<sup>(</sup>۱۱) فجر الإسلام ص ۱۷۶ واعلام الموقعين ج ۱ ص ۲۶ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٥ ص ١٩٧ – ٥٠٠٠

إذا لم يكن كتاب ولا سنة ، حتى قال سليمان بن يسار : « ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على زيد بن ثابت احدا في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة » وكثر بها اصحابه وتلاميذه .

ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وكان من أعلم الصحابة بمناسك المحج إلا أنه كان يتحرج من الفتوى وإبداء الراى .

قال أبو جعفر: « لم يكن احد من اصحاب رسول الله عَلَيْكَ إذا سمع من رسول الله عَلَيْكَ حديثا احذر أن لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا ولا ٠٠٠٠٠ من عبد الله بن عمر بن الخطاب » .

وقال مالك بن انس: « كان إمام الناس عندنا ـ اى بالدينة ـ بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت ، وكان إمام الناس بعده عندنا عبد الله بن عمر (١٢) .

وتخرج على أيدى هؤلاء الصحابة كثير من علماء التابعين ، منهم فقهاء المدينة السبعة وهم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وسليمان ابن يسار ، والقاسم بن محمد بن ابى بكر ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

وكان ابرزهم جميعا سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، فسعيد كان من تلاميذ زيد بن ثابت يحفظ قضاياه وفتاويه ، ويفضل قوله على قول غيره ، وكان من كبار سادات التابعين فقها ودينا وعبادة وفضلا ، ويقال : فقيه الفقهاء ، وانه ليس احد اعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان منه ، وهو الذى قال عنه الشافعى : « إرسال ابن المسيب عندنا حسن » .

<sup>(</sup>۱۱۱) نجر الإسلام ص ۱۷۱ ــ ۱۷۰ الإصابة في تبييز الصحابة ج ٢ ص ٥٤٣ ـ ٥٤٢ ، ٧٣٨

اما عروة بن الزبير فقد كان فقيها وعالما حافظا ، عالما بالسير وهو أول من صنف في المغازى ، قال ابن عبينة : « كان أعلم الناس بحديث عائشة القاسم وعروة وعمرة »(١٣) .

ثم انتقلت مدرسة المدينة إلى من بعدهم كابن شهاب الزهرى ونافع مولى بن عمر ، وربيعة الراى ، ويحيى بن سعيد ، وابى الزناد عبد الله ابن ذكوان ، وكان ابرزهم جميعا ابن شهاب الزهرى ، فقد شهد له العلماء بالعلم والفضل والنبل ،

ثم انتقلت مدرسة المدينة إلى الإمام مالك وعنه اخذ الإمام الشافعى رضى الله عنه كما اخذ عن عبد العزيز الدراوردى ، وعبد الله بن نافع الصائغ ، وإبراهيم بن محمد بن أبى يحيى ، وإبراهيم بن سعد الانصارى ، وابن أبى فديك »(١٤) .

وكانت مدرسة العراق تنتمى فى الأصل إلى اصحاب رسول الله عَيْنَةً الذين وفدوا إليه ، وكان ابرزهم فى العلم على بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود فى الكوفة وابا موسى الأسعرى وانس بن مالك بالبصرة ، وكان على مشغولا بالأمور السياسية والحربية فوقفت حائلة دون تفرغه للأمور التعليمية ، ويبقى الميدان فى الكوفة فسيحا لابن مسعود فبذل قصارى جهده فى نشر تعاليم الإسلام ، ولهذا كان اكثر الصحابة اثرا فيها ، وكان معروفا بشدة تمسكه بعمر وعلمه (١٥) ،

وخلف عبد الله بن مسعود في التعليم بالكوفة علقمة بن قيس النخعى ، ومسروق بن الآجدع ، والاسسود بن يزيد النضعى ،

<sup>(</sup>۱۳) فجر الإسلام ص ۱۷۰ و اعلام الموقعين ج ۱ ص ۲۲ وطبقات ابن سعد ج ۲ ص ۳۷۹ – ۳۸۱ ، ۳۸۷ ، والمختصر في حكم رجال الآثر للاستاذ عبد الوهاب – ط . دار التاليف – ص ۱۳۳ – ۱۳۳

<sup>(11)</sup> اعلام الموقعين ج ١ ص ٢٣ وفجر الإسلام ص ١٧٥ - ١٧٦ ومناقب الشافعي للرازي ص ١١٠

<sup>(</sup>١٥١) فجر الإسلام ص ١٨٤

وعمسر بن شرحبيل ، والصارث بن قيس الجعفى ، وعبيده السلماني .

ثم انتقلت مدرسة العراق إلى من بعدهم: إبراهيم النخعى وعامسر الشعبى ، وسعيد بن جبير وغيرهم ، ثم الى حماد بن أبى سليمان ، وسليمان بن المعتمر ، وسليمان الاعمش وغيرهم ، ثم إلى سفيان الثورى ، وأبى حنيفة ، وشريك القاضى وغيرهم ، ثم إلى وكيع بن الجراح ومحمد بن الحسن الشيبانى وعنهما أخذ الإمام الشافعى رضى الله عنه فقه العراق كما أخذه عن أبى أسامة الكوفى وإسماعيل بن عليه البصرى وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى (١٦) .

الما مدرسة اليمن فكانت تنتمى فى الاصل إلى الصحابة الذين ارسلهم الرسول المالية الله الله وعلى راسهم معاذ بن جبل الذى أوفده إلى الهله يعلمهم ويفقههم وأوصاه قائلا: (يسر ولا تعسر ، وبشر ولا تنفر ، وإنك ستقوم على قوم من أهل الكتاب به يسالونك : ما مفتاح الجنه ? فقل شهادة أن لا إله إلا الله وجده لا شريك له ) .

وقد أخذ الشافعى فقه اليمن عن أبى أيوب مطرف بن مازن الصنعانى ، وأبى عبد الرحمن هشام بن يوسف ، وعمرو بن أبى سلمة صاحب الأوزاعى ، ويحيى بن حسان صاحب الليث بن سعد(١٧) .

والآن وبعد أن تبينا المدارس الفقهية التي انتمى إليها فقه الشافعي ، ننتقل إلى المقارنة بين القديم والجديد •

(١٦) فجر الإسلام ص ١٨٤ ، وأعلام الموقعين جـ ١ ص ٢٥ ، ومناقب الشافعي للرازي ص ١١

(۱۷) « حياة محمد » للاستاذ محمد حسنين هيكل ـ ط ، لجنة التاليق ـ ١٩٥٦ ـ ص ١٨٤٠ ٢٨٤ » ومناقب الشافعي للرازي ص ١١

# بين القديم والجديد

علمنا مما سبق الكلام عليه فى مذهب الشافعى ، ان القديم والجديد إنما توصف بهما اقوال الشافعى وكتبه ، فاقواله بالعراق وكتبه التى الفها قبل مجيئه مصر يقال لها « القديم » واقواله بمصر وكتبه التى صنفها فيها يقال لها « الجديد » ،

اما إطلاق القديم والجديد على مذهبه فمجاز الان مذهبه واحد لا ثانى له ، يسير وفقا لقانون التطور والنمو ·

وعلمنا ايضا ان القديم والجديد كثيرا ما يوصف بهما فقهه الآنه يتعلق بالفروع ، والفروع اغلبها مبنية على الاجتهاد ، والاجتهاد كثيرا ما يتعرض للتغير الاسباب اقتضت ذلك ، أما الاصول فإنها تتعلق بالقواعد العامة قلما تتغير .

وعلى هذا يمكن تحديد المسائل التي سنبحثها على النحو التالي : ١ ـ المسائل التي خالف فيها الجديد القديم ·

٢ \_ المسائل التي رجح فيها الاصحاب القديم على الجديد ٠

٣ ــ موقف الإمام الشافعي تجاه اقواله في القديم وموقف الأصحاب
 منها وحكم العمل بها

٤ ـ التخريج والترجيح والمجتهدون في المذهب

### المبحث الأول

# المسائل التى خالف فيها الجديد القديم

لا أقصد هنا حصر المسائل التى خالف فيها الجديد القديم لأذكرها كلها لأنه أمر جد عسير ، إن لم يكن ضربا من المستحيل ، وإنما سوف اكتفى بإيراد بعض الأمثلة عليها التى ورد ذكرها فى كتاب « المجموع شرح المهذب » للإمام الفقيه الجليل أبى زكريا محى الدين بن شرف النووى المتوفى سنة ١٧٦ هد لأنه كتاب قيم اعتمد عليه وفى مقدمة ما الف فى المذهب ، عسانا نكتشف من وراء هذه الأمثلة ، الاسباب والدوافع التى حدت بالإمام الشافعى رضى الله عنه إلى تغيير اجتهاده .

# ( المسألة الأولى )

# الماء الجارى إذا لاقته نجاسة والماء المستعمل في ازالة النجاسة

لا خلاف بين القديم والجديد أن الماء الجارى إذا لاقته نجاسة مائعة أو جامدة ، وتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، فإنه نجس ، وقد اجمعوا على ذلك .

قال الإمام النووى: « قال ابن المنذر: اجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما او لونا أو ريحا فهو نجس » . ونقل الإجماع كذلك جماعات من اصحابنا وغيرهم ، وسواء كان الماء جاريا أو راكدا قليلا أو كثيرا ، تغير تغيرا فاحشا أو يسيرا ، طعمه أو لونه أو ريحه ، فكله نجس بالإجماع(١٨) .

<sup>(</sup>١٨) استدل الإمام ابو إسحاق الشيرازي في المهذب على نجاسة

ولكن ما حكم الماء الجاري إذا لاقته نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه ؟

القديم : لا ينجس الماء الجارى إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا ، للأسباب الآتية :

أولا: قوة الجارى •

ثانيا: الأولون كانوا يستنجون على شطوط الانهار الصغيرة ثم يتوضئون فيها ولا ينفك عن رشاشة النجاسة غالبا •

ثالثا : الجارى وارد على النجاسة فلا ينجس إلا بالتغير كالله المستعمل لإزالة النجاسة •

الجديد: إن الجارى كالراكد فى الحكم ، فلا ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان قلتين فاكثر إلا إذا تغير احد اوصافه ، سواء كانت النجاسة جامدة ام مائعة لقولم صلى الله عليه وسلم : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا »(19) •

(لماء بالتغيير بقوله عليه الصلاة والسلام «الماء طهور لا ينجسه بشيء إلا ما غير طعمه أو ريحه » وقاس اللون عليهما • قال الإمام النووى « هذا الحديث ضعيف لا يصحح الاحتجاج به وقد رواه ابن ماجحه والبيهتي من رواية أبي لهائة وذكرا فيه « طعمه أو ريحه أو لونه » واتقتوا على ضعفه . ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تضعيفه عن أهل العلم بالحديث • وبين البيهقي ضعفه وهذا الضعف في آخره وهو الإستثناء • وأما قوله « المساع طهور لا ينجسه شيء » فصحيح من رواية أبي سعيد الخدري • وإذا علم ضعف الحديث تعين الإحتجاج بلاجماع • ( المجموع ح طبع المنيرية ح ا ص ١٠٠ ) وقال الإمام لبن حجر العسقلاني في كتابه تلخيص الخبير ( وقال الشائمي : ما قلت من أنه إذا تغير طعم المساء وريحه ولونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله • وهو قول العامة ، لا أعلم بينهم خلافا ) ( طبع الفنية المتحدة ج ١ ص ١٥ ) •

(١٩) رواه الشافعى واحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حيان والحاكم والدارقطنى والبيهقى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عن آبيه وفي رواية لابى داود وابن ماجه فإنه لا ينجس قال الحاكم: صحيح على

وعلى هذا ، إذا كان الماء جاريا وفيه نجاسة جارية كالميتة ، فالماء الذى قبلها طاهر لآنه لم تصل الى النجاسة ، فهو كالماء الذى صب على النجاسة من ابريق ، والماء الذى بعدها طاهر ايضا ، لآنه لم تصل المياسة .

اما ما يحيط بها ، فإن كان قلتين ولم يتغير ، فهو طاهر وإن كان دونهما فهو نجس كالراكد .

وإن كانت النجاسة واقفة او كان جرى الماء اسرع منها ، فما قبلها وما بعدها طاهر ، اما محلها وما امامها مما مر عليه ، فإن كان قلتين ولم يتغير فطاهر ، وإن كان دونهما فنجس ، وكذا كل ما يجرى عليها بعدها ، فإنه نجس وإن طال امتداده ، إلا أن يتراد أو يجتمع في موضع ويبلغ قلتين ، وهو مما يقال في الالغاز : ماء يبلغ الف قلة ، لا تغير فيه ، ومحكوم بنجاسته ما هو ؟ (٢٠)

والعبرة بالجارى هى الجرية نفسها ، وهى كما قال الإمام النووى : « الدفعة بين حافتى النهر فى العرض » ، والمراد بها ما يرتفع من الماء عبد تموجه تحقيقا أو تقديرا ، وهى فى نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها من الجربات حكما وإن اتصلت بها حسا ، إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها .

وهذا هو المشهور في الذهب والذي عليه الجمهور كما نقله الرافعي(٢١) ، وخالفهم إمام الحرمين والغزالي والبغوى ، فيما إذا كانت النجاسة مائعة مستهلكة فقالوا : لا ينجس الماء وإن كان كل جرية دون قلتين ، وهذا غير القول القديم ، فإن القديم لا يفرق بين النجاسة المائعة والجامدة .

واحتج إمام الحرمين والغزالي بأن الاولين لم يزالوا يتوضئون من

شرطهها وقد احتجا بجميسع رواته وقال ابن منده: إسناده على شرط مسلم • (تلخيص الخبير - طبع الفنية المتحدة جـ ١ ص ١٤٣ - ١٧٠) • (٢٠) (٢٠)

الانهار الصغيرة اسفل المستنجين ، واجاب إمام الحرمين عن حديث القلتين ، بأن مجموع الماء الذي في هذا النهر يزيد على قلتين .

ورد عليه الإمام النووى بانه لم يثبت أن الاولين كانوا يتوضئون تحت المستنجين ولا انهم كانوا يستنجون في نفس الماء(٢٢) .

### تحليل موقف الشافعي

ولا يمكن تحليل موقف الشافعي رضى الله عنه في هذه المسالة ، إلا إذا رجعنا إلى مسالة اختلف فيها القديم والجديد ، واكبر الظن ان قوله هنا مبنى على قوله هناك وهي مسالة « غسالة النجاسة » – اى الماء المستعمل في إزالة النجاسة – هل هي طاهرة أو نجسة ؟

وفصل القول فيها: أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة ، إن انفصل متغيرا طعمه أو لونه أو ريحه ، فهو نجس إجماعا ، والمحل المغسول باق على نجاسته ، وإن لم يتغير ، نظر : إن كان قلتين فاكثر فطاهر بلا خلاف ، وإن كان قليلا دون قلتين فالقديم : إنه طاهر ومطهر ، والمحديد : فيه ثلاثة أوجه وحكاه الخراسانيون اقوالا :

الحدها: إنه طاهر • وهو قول ابى العباس وابى إسحاق ألانه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة ، فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة •

ثانيها: إنه ينجس وهو قول الانماطى لانه ماء قليل لاقى نجاسة فاشبه إذا وقعت فيه نجاسة ·

ثالثها: إن انفصل والمحل طاهر فطاهر ، وإن انفصل والمحل نجس فهو نجس ، وهو قول ابى العباس ابن القاص لأن المنفصل من جملة الباقى فى المحل فكان حكمه فى المحل فالنجاسة والطهارة حكمه (٢٣) ،

<sup>(</sup>۲۲ ، ۲۳) المهذب للشيرازي ج ۱ ص ۸

فحكم الغسالة في الجديد حكم المحل بعد الغسل ، وفي القديم حكمها حكمها قبل الغسل ، وعند الأنماطي حكمها حكم المحل قبل الغسل ،

قال الإمام النووى : ( اصحها الثالث وهو انه إن إنفصل وقد طهر المحل فطاهرة وإلا فنجسة ) (٢٤) -

وعلى هذا نقول فى تحليل موقف الإمام الشافعى رضى الله عنه فى هاتين المسالتين :

كان الإمام الشافعى رضى الله عنه \_ والله اعلم \_ يرى قبل مذهبه القديم ، أن الماء قليلا كان أو كثيرا لا ينجس إلا بالتغير عملا بما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله أبولي الله الله الله الله من عنه عن الماء طهور لا ينجسه شيء » أخرجه الثلاثة هم اصحاب السنن ما عدا ابن ماجة وصححه احمد (٢٥) \_ وعملا بالإجماع فيما إذا تغير احد اوصافه .

قال الإمام النووى: «قال أصحابنا: هو مذهب مالك والاوزاعى وسفيان الثورى وداود ونقلوه عن ابى هريرة والنخعى ، قال ابن المنذر: وبهذا المذهب أقول ، واختاره الغزالى فى الإحياء والرويانى فى كتابيه: البحر والحلية ، قال فى البحر: هو اختيارى واختيار جماعة رايتهم بخراسان والعراق ، وهذا المذهب اصحها بعد مذهبنا »(۲۲) .

وحكى الصنعاني أنه قول الاحمد وجماعة من اصحابه (٢٧) .

ثم ثبت للإمام الشافعى رضى الله عنه صحة حديث القلتين الذى رواه عبد الله بن عمر عن أبيه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث » وهو ليس بمضطرب(٢٨) كما ادعاه البغض .

<sup>(</sup>٢٤) المجموع ــ ج ١ ص ١٥٩ . ط المنيرية .

<sup>(</sup>٢٥) سبل السلام جـ ١ ص ٢٠. .

<sup>(</sup>٢٦) المجهوع - ج ١ ص ١١٣ ٠ ط المنيرية ٠

<sup>(</sup>٢٧) سبل السلام - طبع استقامة ج ١ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢٨) قال بعضهم إن هذا الحديث مضطرب لأن الوليد بن كثير رواه تارة

وثبت له ايضا صحة ما رواه ابو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مالية قال : « لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتمل » ، الخرجه البخارى ومسلم • واللفظ للبخارى (٢٩) •

وهذا الحديث يدل على تنجس الماء بالبول .

وثبت له أيضا صحة حديث الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابي في المسجد ، وهذا يدل على عدم تنجس الماء المصبوب على النجاسة وإن كان قليلا (٣٠) .

والمعروف عن الإمام الشافعي رضى الله عنه أنه شديد التمسك بالحديث الصحيح فإذا ما تعارض حديثان لا يلغى احدهما مادام الجمع ممكنا •

وبناء عليه جمع بين هذه الاحاديث المذكورة ، فحمل حديث « لا ينجسه شيء » على ما بلغ القلتين فأكثر لأن الأول عام والثاني خاص · وحمل حديث « الماء الدائم » على ما دون القلتين إذا كانت النجاسة واردة عليه ، وحمل حديث « بول الاعرابي » على ما دون القلتين ، متى ورد على النجاسة كان صب عليها .

ونتيجة لهذا ترك ما كان عليه من قبل ، وأصبح حكم الماء الذي لاقته نجاسة عنده كالآتي:

١ - ينجس مطلقا إذا تغير احد أوصافه ، أو إذا كان قليلا وإن لم يتغير ٠

(م ۲۹ ـ الشافعي )

عن محمد بن عباد ابن جعفر وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير ، وروى تارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه وتارة عن عبيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، الجواب : أن هؤلاء الأربعة رووا معلا هــــذا الحديث وكلهم ثقات ، اذن فلا اضطراب ( المجموع بـ ١ ص ١١٤ ) .

<sup>·</sup> ٢٦ سبل السلام - د ١ ص ٢٦ . (۳۰) المرجع السابق ص ۲۱ ٠

٢ ـ لا ينجس مطلقا إذا كان واردا على النجاسة أو إذا كان قلتين
 فأكثر ولم يتغير

وهذا هو مذهبه القديم في الماء الذي لاقته نجاسة • وبما أن الماء الجارى الذي لاقته نجاسة شبيه بالماء الوارد على النجاسة فأعطاه حكمه فلا ينجس مطلقا إلا إذا تغير ، وهذا مذهبه القديم فيه •

ثم تنبه الإمام الشافعى رضى الله عنه - والله اعلم - انه لا يمكن الحذ الماء الوارد على النجاسة على إطلاقه ، لأن الدفعة الأولى منه المختلطة بعين النجاسة - وخاصة المتفتتة منها - لا يمكن اعتبارها طاهرة لوجود عين النجاسة عليها وهى دون القلتين ، فغير رأيه وجعل حكم الماء الوارد على النجاسة حكم محل النجاسة بعد غسله ، فإن انفصل والمحل طاهر فهو طاهر ، وإن انفصل والمحل نجس فهو نجس ، وهذا هو مذهبه البديد على الاصح ،

وتبعا لهذا غير أيضا رأيه فى الماء الجارى الذى لاقته نجاسة فأصبح نجسا إذا كانت الجرية دون القلتين وإن لم يتغير وهذا هو مذهبه الجديد فيه •

هكذا نرى أن الإمام الشافعي رضى الله عنه في هاتين المسالتين قد انتقل مما هو حسن \_ وهو مذهبه القديم \_ إلى ما هو احسن \_ وهو مذهبه القديم \_ إلى ما هو الأحسن وهو مذهبه الجديد ، فإنه أدق واتقن ، والله أعلم .

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه فى الأم: « الماء ما آن : ماء جار وماء راكد ، فاما الماء الجارى فإذا وقع فيه محرم من ميتة أو دم أو غير ذلك فإن كان فيه ناحية يقف فيها الماء فتلك الناحية منه خاصة ماء راكد ينجس ، إن كان موضعه الذى فيه الميتة منه أقل من خمس قرب نجس ، وإن اكثر من خمس قرب لم ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونسه أو ريحه ، فإن كان جاريا لا يقف منه شىء فإذا مرت الجيفة أو ما خالطه فى الجارى ، توضا بما يتبع موضع الجيفة من الماء لأن ما يتبع

موضعها من الماء غير موضعها منه الانه لم يخالطه نجاسة وإن كان الماء الجارى قليلا فيه جيفة ، فتوضأ رجل مما حول الجيفة لم يجزه ، إذا ما كان حولها اقل من خمس قرب كالماء الراكد و ويتوضأ بما بعده الان معقولا في الماء الجارى أن كل ما مضى منه غير ما حدث ، وإنه ليس واحدا يختلط بعضه ببعض ، فإذا كان المحرم في موضع منه يحتمل النجاسة نجس ، ولولا ما وصفت وكان الماء الجارى قليلا ، فخالطت النجاسة منه موضعا فجرى ، نجس الباقى منه إذا كانا إذا اجتمعا معا يحملان النجاسة ، ولكنه كما وصفت كل شيء جاء منه غير ما مضى ، وغير مختلط بما مضى ، والماء الراكد في هذا مخالف له لانه مختلط كله ، فيقف فيصير ما حدث فيه مختلطا بما كان قبله لا ينفصل ، فيجرى بعضه قبل بعض كما ينفصل الجارى (٣) .

\* \* \*

(٣١) الأم جرا ص ٤٠٠

والمراجع :

الجيوع شرح المهذب - طبعة الميرية ج ١ ص ١١٠ - ١١٣ ، ١٤ ١٥٠ - ١٥٨ ، ١٥٨ .

ـ نهاية المحتاج للرملي ـ طبع مصطفى الحلبي ـ ١٩٣٨ جـ ١ ص ٧٤ ـ ... ٢٤٠ - ١٩٣٨ م ٧٠ ـ ٧٤ ـ ...

\_ متح العزيز للرافعي \_ ملحق بالمجموع جدا ص ٢٢٣ ، ٢٢٣ \_\_ XX

- قليوبي وعميرة - طبع عيسي الطبي - ج ١ ص ٢٣ و ٧٥ - ٧٦ .٠٠

- مغنى المحتاج للشربيني - طبع التجارية ١٩٥٥ - ج ١ ص ٢٤ -

۲۵ و ۸۵ م

- تلخيص الخبير لابن حجر العسقلاني - طبع الفنية المتحدة ج ١ ص ١٥ - ١٧ .

- المهذب للشيرازي - طبع عيسي الحلبي - ج ١ ص ٨٠٠

ـ سبل السلام للصنعاني ـ طبع الاستقامة ـ د ١ ص ٣٠ ، ٣١ ،

. 47

### ( المسالة الثانية )

### الماء المستعمل في فرض الطهارة

لا خلاف بين القديم والجديد في ان الماء المستعمل في فرض الطهارة كالغسالة الأولى طاهر ، ولكن هل يبقى على طهوريته ، فيكون طاهرا ومطهرا ام لا ؟

القديم: حكى عيسى بن ابان من الحنفية في الخلاف عن الشافعي أنه طهور ، وهو وإن كان مخالفا لذهبنا إلا أنه ثقة •

قال الإمام النووى فى المجموع: « وقال المحاملي \_ قول من رد رواية عيسى ليس بشيء الآنه ثقة وإن كان مخالفا ، قلت : هذا هو الصواب ، وإن فى المسالة قولين وبهذا الطريق قطع المصنف فى التنبيه والفوراني والمتولى وآخرون ، وإتفقوا على أن المذهب الصحيح أنه ليس بطهور (٣٢) .

وعلى هذا فالماء المستعمل فى نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة أو فى تجديد الوضوء أو فى غسل الذمية إذا اغتسلت من الحيض ليحل للزوج غشيانها ، يكون طهورا من باب أولى .

قال ابن المنذر: « روى عن على وابن عمر وابن امامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعى انهم قالوا فيمن نسى مسح راسه فوجد فى لحيته بللا ، يكفيه مسحه بذلك البلل وهذا يدل على انهم يرون المستعمل مطهرا وبه اقول »(٣٣) .

<sup>(</sup>٣٢) المجوع ج ا ص ١٥٠ – ١٥١ – ط . المنيرية .

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق ص ١٥٣

وهو قول مالك(٣٤) والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما والزهرى وأبو ثور وداود والشيعة الإمامية (٣٥) .

الجديد: أن الماء المستعمل في فرض الطهارة غير طهور وإن كان طاهرا ، فلا يجوز رفع الحدث به ، وبه قال احمد ومحمد بن الحسن(٣٦) وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك(٣٧)

اما المستعمل في نفل الطهارة ففيه وجهان : اصحهما انه طهور لانه لم يستعمل فيما لابد منه •

(٣٤) قال الإمام خليل المالكي في مختصره: « وكره ماء مستعمل في حدث ، وفي غيره تردد » .

وقال الإمام الخرشي المالكي في كتابه ( شرح المختصر ) : « والمعنى المساء اليسير إذا استعمل في رفع جدث بأن نتاطر من الاعضاء أو اتصل بها ، يكره أن يستعمل في حدث أو خبث أو لوضية أو اغتسالات مستحبة أو مسنونة مع وجود غيره ، وعللت الكراهة بعلل كلها لا تخلو عن ضعف ، والراجح في التعليل مراءاة الخلاف كما قال ابن الحاجب لأن إصبغ قسسال يعدم الطهورية ( شرح الخرشي حليع الاميرية ١٣١٧ هـ ج ١ ص ٧٧) .

(٣٥) قال الشيخ ابو القاسم الخلى الشيعى الإدامى المتوفى سنة ٢٧٦ ه فى كتابه « المختصر الناقع سطع دار الكتاب العربي ص ٣ » : وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ووطهر ، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر ، وفى زغع المدث به ثانيا قولان : المروى : المنع .

(٣٦) قال الإمام برهان الدين الحنفى المترفى سنة ٥٩٣ ه مى كتابه « للهداية » : « والماء برهان الدين الحنفى المتواله فى طهارة الاحداث » وقال الإمام ابن الهمام الحنفى المتوفى سنة ١٨١ ه فى كتابه ( شرح فتاح القدير ) : « وقال محد رحمه الله وهو رواية عن أبى حنيفة وهو طاهر غير طهور لأن ملاتاة الطاهر الطاهر لا توجب التنجس إلا أنه أقيمت بله ترجبه فتغيرت صفته ، كمال الصدقة ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : هو نحس . . . . ثم منى رواية الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنه أنه نجاسة غليظة ، ( شرح فتح القدير وطبع مصطفى محدد جدا ص ٥٨ و ١٠

(٣٧) قال الشيخ العدوى المالكي في حاشيتة " فائدة " وجد بعض شيوخنا في خارج المذهب أن ماء وضوئه عليه السلام وغسله لا يدخل في المستعمل وهو كالم نفيس والظاهر أن بذهبنا كذلك ( شرح الخرشي ج ١ ص ٧٠ ) .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في « مختصر المزني (٣٨) » • « وإن توضا رجل ثم جمع وضوءه في إناء نظيف ثم توضا به او غيره لم يجزه ، لآنه ادى به الوضوء الفرض مرة ، وليس بنجس ، لأن النبي توضا ، ولا شك ان من بلل الوضوء ما يصيب ثيابه ، ولا نعلمه غسله ولا الحدا من المسلمين فعله ، ولا يتوضا به ، لأن على الناس تعبدا في انفسهم بالطهارة من غير نجاسة ، وليس على ثوب ولا ارض تعبد ، ولا أن يماسه ماء من غير نجاسة » .

وقال الإمام النووى في المنهاج : « والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونقلها غير طهور »(٣٩) •

وقال الإمام الغزالى فى الوجيز: « ولا يستثنى عنه \_ اى عن الماء المطلق \_ إلا الماء المستعمل فى الحدث ، فإنه طاهر غير مطهر على القول الجديد \_ لتادى العبادة به وانتقال المنع إليه ، فالمستعمل فى الكرة الرابعة طهور لعدم المعنيين ، اما المستعمل فى الثانية والثالثة أو فى تجديد الوضوء أو فى غسل الدمية إذا اغتسلت من الحيض ليصل للزوج غشيانها ، فيه وجهان لوجود الصد المعنيين دون الثانى »(٤٠) ،

واحتج القائلون بأنه طهور بالأدلة الآتية :

١ ـ قال الله تعالى: « وانزلنا من السماء ماء طهورا »(٤١) •
 فقوله « طهورا » على وزن فعول ، فيقتضى تكرار الطهارة بالماء لأن
 فعول مما يتكرر منه الفعل(٤٢) •

٢ ـ روى عن النبى الله الله توضاً فمسح راسه بفضل ما في يده وفي حديث آخر أنه الله الله مسح راسه ببلل لحيته (٤٣) ٠

<sup>(</sup>٣٨) ص ٨ ملحق بكتاب الأم ج ـ ط ٠ المنيرية ٠

<sup>(</sup>۳۹) صن ۳

<sup>(</sup>٠٤) ملحق بالمجموع ج ١ ص ٩٧ - ٨٠ . ط . المنبرية .

<sup>(</sup>١١) سورة الفرقان : آية ٨٤ .

<sup>(</sup>٢٢) ٢٣٤) المجموع - ج ١ ص ١٥٣ ، ط ، المنيرية ،

٣ \_ لانه ماء لاقى طاهرا فبقى مطهرا كما لو غسل به ثوب ، ولانه مستعمل فجاز الطهارة به كالمستعمل فى تجديد الوضوء ، ولان ما ادى به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدى به ثانيا ، كما يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع واحد (٤٤) .

٤ ـ لآنه لو لم تجز الطهارة بالمستعمل لامتنعت الطهارة لآنه بمجرد وصوله على العضو يصير مستعملا ، فإذا سال على باقى العضو ينبغى ان لا يرفع الحدث ، وهذا متروك بالإجماع فدل على أن المستعمل مطهرا(١٤٥) .

### تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعى رضى الله عنه يرى \_ والله اعلم \_ راى الإمام مالك فى أشهر الروايتين عنه \_ وهو أن الماء المستعمل فى فرض الطهارة باق على طهوريته ، وليس ثمة ما يقتضى تغيير هذا الراى \_ فى اجتهاده \_ لما أنشأ مذهبه القديم فابقاه كما هو دون تغيير .

- ثم تنبه بعد ذلك وهو بمصر إلى أن الأدلة والحجج التى كان يتمسك بها في القديم وقبله لم تكن أدلة قوية ومرضية ودقيقة ، فغير رأيه وقال : إن الماء المستعمل في فرض الطهارة طاهر لكنه غير مطهر ، واستقر رأيه على ذلك في الجديد ، وقد بنى مذهبه الجديد هذا على الأدلة الآتية :

١ ـ ان النبى الله واصحابه رضى الله عنهم احتاجوا فى مواطن من اسفارهم الكثيرة إلى الماء ، ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة اخرى .

فإن قيل: ولم يجمعوا المستعمل في النفل ايضا · اجيب بان الظاهر النهم في مثل تلك الحالة يقتصرون على فرض الطهارة بالماء ·

<sup>(</sup>٤٤ ، ٥٥) المرجع السابق .

وإن قبل: إنهم تركوا الجمع لأنه لا يتجمع ، لجبب أن هذا غير . مسلم ، وإن سلم في الوضوء لم يسلم في الغسل .

وإن قيل: لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به ، ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والتبرد وغيرها مع جوازها به بالاتفاق ، اجيب بان ترك جمعه للشرب ونحوه للاستفزاز ، فإن النفوس تعافه في العادة ، وإن كان طاهرا ، أما الظهارة به ثانية فليس فيها استفزاز ، فتركه يدل على امتناعه (٤٦) .

٢ ـ إن السلف إختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته ، هل يستعمله ثم يتيمم للباقى ؟ ام يتيمم ويتركه ؟ ولم يقل لحد : يستعمله ثم يجمعه فى بقيـة الأعضاء ، ولو كان مطهرا لقالـوه(٤٧) .

٣ ـ أما أن فعولا يقتضى التكرار فهو كذلك ، ولكن ليس مطلقا فسحور وهو ما يتسحر به لايقتضى التكرار ، فيجوز أن يكون طهورا كذلك ، وهذا مشهور لاهل العربية ، أو أن المراد بطهور : المطهر والصالح للتطهير والعدد لذلك (٤٨) .

3 ـ اما حدیث مسح رسول الله الله الله واسته بفضل ماء کان فی یده فی الوضوء ، فقد رواه هکذا ابو داود فی سننه ، واستاده عن عبد الله ابن محمد بن عقیل عن الربیع بنت معود رضی الله عنها ، ولکن روی مسلم وابو داود وغیرهما عن عبد الله بن زید رضی الله عنه ، انه رای النبی صلی الله علیه وسلم توضا فذکر صفة الوضوء إلی ان : ومسح براسه بماء غیر فضل یدیه ، وغسل رجلیه ، وهذا هو الموافق لروایات الاحادیث الصحیحة ، وانه الله اما ان تکون ضعیفة لانه ضعیف عند هذا ، ثبت ان روایة عبد الله اما ان تکون ضعیفة لانه ضعیف عند الاکثرین ، واما انه مضطرب ، فقد قال البیهقی إن شریکا روی عن

<sup>(</sup>٤٨،٤٧،٤٦) المرجع السابق ص ١٥٤ ط المنيرية ٠

عبد الله في هذا الحديث « فاخذ ماء جديدا فمسح راسه مقدمه ومؤخره » ، وعلى تقدير صحته حمل على أنه أخذ ماء جديدا ليكون موافقا لسائر الروايات ، ويحتمل أن الفاضل في يديه من الغسلة الثالثة لليد(٤٩) .

٥ ـ واجيب على قياسهم على ما غسل به ثوب وعلى تجديد الوضوء ، بانه لم يؤد به فرض ، وعلى قياسهم على تيمم الجماعة ، بان المستعمل ما علق بالعضو او سقط عنه على الاصح ، وأما الباقى فى الارض فغير مستعمل قطعا فليس هو كالماء(٥٠) .

٦ ـ واجيب عن قولهم : لو لم تجر الطهارة به لامتنعت ، بأنا
 لا نحكم بالاستعمال مادام الماء مترددا على العضو ، فلا بؤدى إلى مفسدة(٥١) .

هكذا نرى أن الإمام الشافعي رضى الله عنه في مذهبه القديم لا يزال متمسكا برايه للدني في هذه المسالة ، ثم غير رأيه في الجديد فيها لظهور ادلة اقوى كانت غائبة عنه ، والله اعلم .

هذا وقد نفى بعض علماء الشافعية نقيا باتا ، أن الشافعى رضى الله عنه قال بطهورية الماء المستعمل في فرض الطهارة في القديم ، بل قوله في القديم والجديد واحد ، وهو انه طاهر غير مطهر .

قال الشيخ ابو حامد الاسفرايني : « قضى الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور »(٥٢) .

وقال صاحب الحاوى « نصه فى كتبه القديمة والجديدة وما نقله جميع اصحابه سماعا ورواية انه غير طهور » •

وظاهر من كلام الإمام الشافعي في مختصر المزنى أن السبب

<sup>(</sup>٥٠،٤٩) المرجع السابق ص ١٥٤ ط • المنيرية •

<sup>(</sup>٥١) المرجع السابق ص ١٥٦ ط • المنيرية •

<sup>(</sup>٥٢) المرجع السابق ص ١٥٠ ط ٠ المنيرية ٠

فى سقوط طهوريته هو تادى فرض الطهارة به · فقد قال ما نصه : « لانه ادى به الوضوء الفرض مرة »(٨٣) ·

قال الإمام الرافعى في فتح العزيز: « وذكر الأصحاب في سقوط طهوريته معنيين: احدهما لآنه تادى به عبادة الطهارة ، والثانى لآنه تادى به فرض الطهارة ، وهذا ظاهر قول الشافعى في « مختصر المزنى ».

فمن قال بالأول اسقط طهورية المستعمل في الكرة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء وغيرها من الطهارة المسنونة ، وقالوا ببقاء الطهورية فيما اغتسلت به الذمية عن الحيض لتحل زوجها المسلم ، إذ لا تصح منها العبادة • ومن قال بالآخر عكس الحكم »(٥٤) •

وقال الشيخ محمد الخطيب الشربينى في كتابه « مغنى المحتاج »(٥٥): « واختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل فقيل وهو الاصح ابن غير مطلق كما صححه المصنف في تحقيقه وغيره ، وقيل مطلق ، ولكن منع من استعماله تعبدا كما جرم به الرافعى ، وقال المصنف في شرح التنبيه : إنه الصحيح عند الاكثرين ، قلنا : ويؤيد هذا قول(٥٦) الشافعى في مختصر المزنى » .

\* \* \*

<sup>(</sup>٥٣) ص ٨ ملحق بالام ج ٨ .

<sup>(</sup>١٥) الجموع: ج ١ ص ١٠٥ - ١٠٦ . ط المنيرية .

<sup>(</sup>٥٥) طبع التجارية ١٩٥٥ سـ ج ١ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٥٦) وهو قوله : ( لأن على الناس تعبدا في انفد مرم بالطهارة ،ن غير نجاسة ) .

# ( المسألة الثالثة )

### الجلد المدبوغ

لا خلاف بين القديم والجديد على أن كل حيوان نجس بالموت ، طهر جلده بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من احدهما (٥٧) ، ويجوز الانتفاع به لقوله عليه الصلاة والسلام « هلا اخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » رواه البخارى ومسلم من رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما (٥٨) .

ولكن هل يطهر بالدباغ باطن الجلد كظاهره ؟ أم لا يطهر إلا ظاهره فقط ؟

قال الإمام الرافعى فى كتابه فتح العزيز (٥٩) : « فيه قولان : الجديد انه يطهر الباطن والظاهر حتى يصلى فيه وعليه ويباع ويستعمل فى الأشياء الرطبة واليابسة لما روى انه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إيما إهاب دبغ فقد طهر » ولقوله : « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » ، اطلق ولم يفصل بين الانتفاع فى الرطب واليابس ، ولأن الدباغ يؤثر فى الظاهر والباطن جميعا ، والقديم وهو مذهب مالك أنه لا يطهر باطنه حتى يصلى عليه ولا يصلى فيه ولا يباع ولا يستعمل فى الأشياء الرطبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » ، ظاهره المنع مطلقا ، خالفنا فى ظاهر الجلد جمعا بينه وبين الاخبار المجوزة للدباغ » ،

<sup>(</sup>٥٧) لا يطهر جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحسدهما بالدباغ ، خلافا الآبى حنيفة في جلد الكلب ، وداود في جلد الخنزير فالهوسا يريان طهارته بحجة أن عموم الأحاديث الواردة يتاوله وبالقياس على الحماد وغيرة ، واجيب بأن الأحاديث الواردة عامة مخصوصة بغيرالكلب والخنزير ، وبأن الحياة أتوى ،ن الدباغ فإذا كانت الحياة لا تدفع النجاسسة عن الكلب والخنزير فادباغ ،ن باب أولى ( الجموع جدا ص ٢٢١) .

<sup>(</sup>٨٥) الجموع جدا ص ٢٢٧٠

<sup>(</sup>٥٩) ملحق بالمجموع جرا ص ٢٩٥ ط . المنيرية .

ونفى الإمام النووى بشدة إسناد هذا القول القديم إلى الشافعى فهو ليس قولا قديما للشافعى فقوله قديما وجديدا واحد وهو طهارة المدبوغ ظاهرا وباطنا .

وقال في المجموع (٦٠): « وحكى ابو على بن ابى هريرة في طهارته قولين حكاهما جماعات من الخرسانيين ، اصحهما وهو الجديد يطهر ظاهرا وباطنا كما ذكرنا والثانى وهو القديم لا يطهر باطنا فيستعمل في يابس لا رطب ويصلى عليه لا فيه ،

وهذا النقل عن القديم غريب والمحققون ينكرونه ويقولون : ليس للشاقعى قول بعدم طهارة باطنه ، لا قديم ولا غيره ، وإنما هذا مذهب مالك (٦١) كما قدمناه عنه » ٠

قال الدرامى فى الاستذكار : « قال ابن ابى هريرة : قوله فى القديم فى هذه المسألة كمذهب مالك ، قال الدرامى : ولم ير هذا فى القديم ، ومما يدل على ان هدذا القول الذى حكاه الخراسانيون ليس بصحيح عن القفال انه عن القديم ، ان إمام الحرمين قال : كان شيخى يحكى عن القفال انه قال : لا يتوجه القول القديم فى منع بيع المدبوغ لا بتقدير قول للشافعى كمذهب مالك انه يطهر ظاهره لا باطنه ، وهدذا دليل على انه ليس للشافعى تصريح بذلك بل إستنبطوه من منع البيع وليس ذلك بلازم ، بل لمنع البيع دليل أخر قد ذكره المصنف وغيره ، والله اعلم » ،

وإذا قلنا بطهارته ظاهرا وباطنا ، فهل يجوز بيعه ؟ فيه قولان ;

القديم : لا يجور بيعه لآنه حرم التصرف فيه بالمرت ثم رخص في الانتفاع بعينه ولا يلزم من كونه طاهرا منتفعا به أن يجوز بيعه ،

<sup>(</sup>٦٠) ج ١ ص ٢٢٧ - ٢٢٨ .

<sup>(11)</sup> يرى مالك ومن وافقه أن الجلد الدوغ طاهر ظاهرا لا باطنسا لأن الدباغ انها يؤثر في الظاهر و اجبب بعموم الأحاديث الواردة في الدبغ وطهارته كحديث « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » فانه عام في طهارة الظاهر والباطن ( المجهوع ج ۱ ص ۲۲۱ ) .

فبقى ماسوى الانتفاع على التحريم قياسا على أم الولد ، والوقف ، وطعام دار الحرب ، يجوز الانتفاع بها ولا يجوز بيعها (٦٢) .

الجديد: يجوز بيعه لانه منع من بيعه لنجاسته ، وقد زالت النجاسة ، فوجب أن يجوز البيع كالخمر إذا تخللت ، واجيب عن القديم ، بأن قياس الجلد المدبوغ على أم الولد والوقف وطعام دار الحرب ، قياس مع الفارق ، لان منع بيع ام الولد لاستحقاقها الحرية ، والوقف لا بملكه على الاصح وإن ملكه فيتعلق به حق البطن الثاني ، وطعام دار الحرب لا يملكه وإنما أبيح له أكل قدر الحاجة ، والمنع في مسالتنا للنجاسة وقد زالت ، فجاز البيع ، وبالتالي جاز رهنه وإجارته (٦٣) .

### تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشهافعي رضى الله عنه يرى والله اعلم و قبل مذهبه القديم أن الجلد المدبوغ يطهر ظاهرا لا باطنا ومن ثم لا يجوز بيعه ، وهو مذهب مالك رضى الله عنه .

ثم غير رايه هذا فى مذهبه القديم وذهب إلى طهارة الجلد المدبوغ ظاهرا وباطنا ، ولكنه ظلل متوسكا بعلم حدم جسواز بيعلا لاسباب ذكرناها ، ولما جاء مصر طور رايه القديم وحكم بأن الجلد المدبوغ طاهر ظاهرا وباطنا وجاز بيعه وذلك لاسباب ذكرناها ايضا ،

ولا يبعد ايضا \_ فى رايى \_ ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية فى مصر من العوامل والاسباب التى ادت بالإمام الشافعى رضى الله عنه إلى تغيير رايه القديم ، ذلك لان الإمام الشافعى رضى الله عنه لما قدم مصر وجدها متقدمة فى صناعة الجلود التى تعتبر من العوامل الهامة فى تنشيط الاقتصاد القومى وتحقيق المصلحة العامة على عكس

<sup>(</sup>٦٣،٦٢) المجموع: جـ ١ ص ٢٢٩ ط ، المنيرية ،

ما كانت عليه في بلاد الحرمين ، فلو ابقى الحكم في هذه المسالة كما هو في القديم لآدى ذلك على الآقل إلى تفويت المصلحة العامة ، وتضييق شريان الاقتصاد القومي للبلاد ، هذا مع العلم أن مراعاة المصلحة العامة وتحقيقها من المبادىء الأساسية للتشريع الإسلامي ، ومادام تحقيق هذه المصلحة العامة والمصلحة الاقتصادية في هذه المسألة لا يتعارض بتاتا مع نص الكتاب والسنة ، بل وجد سندا قانونيا وفقهيا وتشريعيا أقوى من السند الذي استند إليه في التقدم ، إذن فلابد من تغيير حكمه ورايه في هذه المسالة ليتمشى مع مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحياة الاقتصادية .

وعلى هذا الأساس قرر في الجديد أن الجلد المدبوغ طاهر ظاهرا وباطنا وبحل بيعه ، ووافق اجتهاده هذا رأى الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه .

والإمام الشافعي رضى الله عنه بتقريره هذا المبدأ يكون قد أسهم في تطوير الفقه الإسلامي وتشريعه والتقدم بهما خطوة إلى الامام .

وهذا يؤكد لنا مرة الخرى بعد نظرة الشافعي للامور ، وانه واقعي أ في رايه ومنطقي في تفكيره ·

\* \* \*

### ( المسالة الرابعة )

### الترتيب والموالاة في الوضوء

لا خلاف بين القديم والجديد في الوضوء إلا في مسالتين : الترتيب

### ١ \_ الترتيب

الترتيب ركن من أركان الوضوء فإن تركه عامدا لا يصح وضوءه في القديم وفي الجديد بلا خلاف • وإن تركهِ ناسيا ففيه قولان :

القديم : إن نسى الترتيب صح وضوءه • حكاه ابن القاص • قال الإمام الرافعي في فتح العزيز (٦٤) : « وإن ترك الترتيب ناسيا فقولان : الجديد : إنه كما لو ترك عامدا ، كما لو ترك سائر الأركان ناسيا . وفي القديم قول إنه يعذر بالنسيان ، وذكر الأئمة انه مخرج من القول القديم في ترك الفاتحة ناسيا • ووجه الشبه أن قراءة الفاتحة وإن كانت ركنا لكنها ليست قائمة بنفسها كالركوع والقيام ونحوهما ، وإنما هي زينة وتتمة للقيام كذلك الترتيب زينة وهيئة في سائر الأركان » •

وقال الإمام النووى في المجموع(٦٥) : « هذا الذي نقله ابن القاص قول قديم كذا ذكره في كتابه « التلخيص » · قال إمام الحرمين : هذا القول إن صح فهو مرجوع عنه فلا يعد من المذهب » .

الجديد : إن ترك الترتيب ناسيا كتركه عامدا لا يصح الوضوء كما لو ترك سائر الاركان .

### تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعي رضى الله عنه يرى \_ والله اعلم \_ قبـل مذهب العراقى ان الترتيب في الوضيوء غير واجب وهيو مذهب مالك وغيره .

<sup>(</sup>٦٤) ملحق بالجموع جـ ١ ص ٣٦٢ ــ ٣٦٣ ط. النيرية .

<sup>(</sup>٦٥) ج ١ ص ١٤١ ط ٠ المنيرية .

قال الإمام النووى في المجموع(٦٦): « وقالت طائفة: لا يجب ـ اى الترتيب ـ حكاه البغوى عن اكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن على وابن مسعود رضى الله عنهما · وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعى والزهرى وربيعة والاوزاعى وابو حنيفة ومالك واصحابهما والمزنى وداود واختاره ابن المنذر · قال صاحب البيان واختاره ابو نصر البندنيجى من اصحابنا » ·

وبنوا رايهم هذا على ما ياتى :

١ - روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح راسه .

٢ ـ إن الواو في آية الوضوء لا تقتضى ترتيبا فكيفما غسل المتوضىء
 اعضاءه كان ممتثلا للأمر

٣ - إن الوضوء طهارة فلم يجب فيها ترتيب كالجنابة .

ثم تبين للإمام الشافعى رضى الله عنه أن حديث ابن عباس رضى الله عنهما ضعيف لا يعرف ، وأن قياس الوضوء على غسل الجنابة قياس مع الفارق لآن جميع بدن الجنب شيء واحد فلم يجب ترتيبه كالوجه ، بخلاف اعضاء الوضوء فإنها متغايرة متفاصلة .

وقد وردت احاديث صحيحة مستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبى وكلهم وصفوه مرتبا ، مع كثرتهم وكثرة المواطن التي راوه فيها وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك ، ولم يثبت فيه مع اختلاف انواعه صفة غير مرتبة ، وفعله التي بيان للوضوء المامور به ، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقات .

وعلى هذا الاساس خالف راى مالك وابى حنيفة ومن وافقهما وقال بوجوب الترتيب في الوضوء إلا أن يكون ناسيا ، لان الترتيب

<sup>(</sup>٦٦) ج ١ ص ٩٤٦ - ١٤٤ ط ٠ النيرية .

ليس قائما بذاته فاشبه قراءة الفاتحة (٦٧) في الصلاة وهذا هو مذهبه القديم ·

ثم غير رايه في المقيس عليها وقرر أن من نسى قراءة الفاتحـة لم يجزه وهو مذهبه الجديد فيها وتبعـا لذلك تغير أيضا رأيه في المقيس وهو ترك الترتيب في الوضوء ناسيا وقرر أن من ترك الترتيب في الوضوء ناسيا لم يجزه وهو مذهبه الجديد فيه و

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه فى الام(٦٨): « وتوضا رسول الله المسلح كما أمره الله عز وجل ، وبدا بما بدا الله تعالى به . فاسبه ـ والله تعالى اعلم ـ ان يكون على المتوضىء فى الوضوء شيئان: ان يبدا بما بدا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام به منه ، وياتى على إكمال ما أمر به ، فمن بدا بيده قبل وجهه ، أو راسه قبل يديه ، أو رجليه قبل راسه كان عندى أن يعيد حتى يعسل كلا فى موضعه بعد الذى قبله ، وقبل الذى بعده ، لا يجزيه عندى غير ذلك ، وإن صلى أعاد الصلاة بعد أن يعيد الوضوء » .

### ٢ \_ الموالاة

اتفق القديم والجديد والعلماء عامة على أن التفريق اليسير بين اعضاء الوضوء لا يضر . قال الإمام النووى في المجموع « نقل الإجماع فيه الشيخ ابو حامد والمحاهلي وغيرهما »(٦٩) .

ثم اختلفوا \_ هل الموالاة واجبة أو غير واجبة ؟

<sup>(</sup>٦٧) إن نسى قراءة الفاتحة في الصلاة جاز في القديم ألان عمر رضى الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك ، فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا حسنا قال فلا باس .

<sup>(</sup>٦٨) ج ١ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٦٩) المجموع ج ١ ص ٥٦ ط المنيرية .

القديم: إن الموالاة بين اعضاء الوضوء في الوضوء واجبة ، وعليه فالتفريق الكثير بغير عذر \_ قيل او بعذر \_ يضر ، ولا يجزيه ، لانه عبادة ينقضها الحدث ، فيعتبر فيها الموالاة كالصلاة ولما رواه ابو داود (٧٠) والبيهقي عن خالد عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي والي راى رجلا يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي والي الله الصلاة المنابع الموالاة وقال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصللاة الله المالي الموالاة وقال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة عليه انه قال لمن فعل ذلك « اعد وضوءك » وفي رواية « اغسل ما تركت » .

قال الإمام الرافعى فى فتح العزيز (٧٢): « وبه قال مالك واحمد فى رواية » ، وقال الإمام النووى فى المجموع (٧٣): « حكاه ـ اى وجوب الموالاة ـ ابن المنذر عن قتادة وربيعه والأوزاعى والليث واحمد ، قال : واختلف فيه عن مالك رضى الله عنه وحكى الشيخ أبو حامد عن مالك والليث : « إن فرق بعذر جاز وإلا فلا » .

الجديد: ان الموالاة (٧٤) في الوضوء سنة وليست واجبة ، وعليه فالتفريق لا يضر قليلا او كثيرا الذن الله أمر بغسل الاعضاء ولم يوجب موالاة ، ولانه عبادة لا يبطلها التفريق القليل ، فلا يبطلها التفريق

<sup>(</sup>۷۰) سنن أبي داوود طبع مصطفى الطبي ١٩٥٢ ج ١ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٧١) فتح العزيز ملحق بالمجموع جراً ص ٤٣٨ ..

<sup>(</sup>٧٢) ملحق المجموع ج ١ ص ٣٨٤ . ط ٠ المنيرية .

<sup>(</sup>٧٣) المجموع ج ١ ص ٤٥٤ ـ ٤٤٥ ط ٠ المنيرية ٠

<sup>(</sup>٧٤) قال الشيخ محمد الشربيني الخطيب في كتابه « الاتفاع » والسعائدة الموالاة بين الاعضاء في القطاع برحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسة والزمان والكان ويقسدر المسوح «خسولا». هذا في غير وضوء صاحب الضرورة كما تقدم وما الم يضق الوقت وإلا فتجب والاعتبار بالغسلة اللخيرة ولا يحتاج التقريق الكشير الى تجديد نية عند عزوبها الآن حكمها باق ( بجيرهي سطيع الطبي سجد المسرمة ) .

الكثير ، كتفرقة الزكاة ، ولما رواه الشافعى عن مالك عن نافع « أن ابن عمر توضا فى السوق فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ، ثم دعى إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى » • قال البيهقى : « هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ ، وهذا دليل حسن فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضرى الجنازة ولم ينكر عليه » • واجيب عن حديث خالد بأنه ضعيف الإسناد كما قاله الإمام النووى فى المجموع ، وبأن افعال الوضوء يجوز أن يتخللها الزمان اليسير فكذلك الزمان الكثير بخلاف الصلاة (٧٥) •

قال الإمام النووى في المجموع (٧٦): «وبه - أى بأن التفريق لا يضر - قال عمر بن المخطاب وابنه وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن المسمى والنخعى وسفيان الثورى واحمد في رواية وداود وابن المنذر » و

وقال الإمام الرافعى فى فتح العزيز (٧٧): « وإذا عرفت موضع القولين فنقول: إن فرعنا على القديم وفرق وجب عليه الاستئناف . وإن فرعنا على الجديد فله البناء ثم إن كان مستديما للنية فذاك وإن لم يكن فهل يحتاج إلى تجديد النية ؟ فيه وجهان: احدهما: نعم ، لان استيفاء النية حكما خلاف الحقيقة إنها يصار إليه عند تواصل الافعلال . واظهرهما: لا ، لأن التفريق إذا كان جائزا كانت النية الأولى كافية . الا ترى أن الحج إذا جاز فيه التفريق كفت النية الاولى فيه » .

### تحليل موقف الشافعي

کان الإمام الشافعی رضی الله عنه یری و الله اعلم و قبل مذهبه القدیم أن الموالاة فی الوضوع واجبة و هو مذهب مالك ولا یری ما یدعو إلى تغییر هذا الرای فی مذهبه القدیم فابقاه کما هو ولا

<sup>(</sup>٧٥) المجموع: ج ١ ص ٥٥٤ ط . المنيية .

<sup>(</sup>٧٦) المجموع: ج ١ ص ٥٥} . ط ٠ المنيرية .

<sup>(</sup>٧٧) ملحق بالمجموع جد ١ ص ٤٤٢ ط ٠ المنيرية ٠

جاء مصر راجع مرة اخرى رأيه هذا ، فتبين له باجتهاده أن ما استند إليه في القديم لبس بقوى ، وأن هناك ادلة اخرى اقوى منه تخالفه ، كما أنه غير عملى وغير واقعى ، فغير رأيه في الجدديد وقرر بأن التفريق في الوضوء لا يضر قليلا أو كثيرا .

هكذا نرى أن مذهب الشافعى الجديد قد فاق مذهب مالك ومذهبه القديم فقد راعى فيه سياسة التيسير وعدم الحرج فى التشريع • أما مذهبه القديم فإنه قد يوقع الناس فى حيرة وحرج وذلك - مثلا - فيما إذا كانت المياه تجىء متقطعة أو تنزل متقطعة كل مرة لا تكفى أو لا تتسع لغسل جميع أعضاء الوضوء • فماذا يفعلون ؟ عليهم أن ينتظروا وينتظروا وإلى حتى ينتظرون ، وهذا حرج وينتظروا وإلى حتى ينتظرون ، وهذا حرج وليس فى الدين من حرج •

\* \* \*

### . ( المسالة الخامسة )

# المسح على الخفين

لا خلاف بين القديم والجديد والعلماء عامة في جواز المسح على الخفين ولم يشذ عنهم إلا الهادوية والإمامية والنحوارج(٧٨) .

قال الإمام عبد الله بن قدامة في كتابه « المغنى » ( ٧٩) : « والمسح جائز عند عامة اهل العلم • حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف ، إنه جائز • وعن الحسن قال : حدثنى سبعون من اصحاب رسول الله من المحاب رسول الله من المحاب الله المحاب المحاب الله المحاب الم

والدليل على جوازه ما رواه المغيرة بن شعبة « كنت مع النبى عَلِيَّهُ متوضاً فاهويت الانزع خفيه ، فقال : دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما » ، ( متفق عليه واللفظ للبخارى ) ،

قال العلامة الصنعانى فى سبل السلام(٨٠): « ذكر البزار انه روى عن المغيرة من ستين طريقا ، وذكر منها ابن منده خمسة واربعين طريقا » •

ثم اختلف القديم والجديد فيه في امرين هما:

الأول: توقيت المسح .

الثاني : المسح على الخف المخرق ٠

# الأمر الأول \_ توقيت المسح

القديم \_ لا يتوقت المسح بالآيام بل يستمر حتى يخلع أو يحدث ويجب نزعهما إذا أجنب(٨١) لما روى عن أبى بن عمارة رض الله

<sup>(</sup>۷۸) سبل السلام: ج ۱ ص ۸۶،۰۰

<sup>(</sup>٧٩) المغنى لابن قدامة ـ ج ١ ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٨٠) سبل السلام: ج ١ ص ٨٣٠

<sup>(</sup>٨١) وحكى الزعفراني أن الشافعي كان يقلول بعدم التوقيت قولا واحدا (على هابش المجموع جـ ١ ص ١٨٦) .

عنه قال : « قلت يا رسول الله امسح على الخف ؟ قال : نعم • قلت يوما ؟ قال • ويومين • قلت : وثلاثة ؟ قال : نعم وما شئت »(٨٢) • ولانه مسح بالماء فلم يتوقت كالمسح على الجبائر • وبه قال ربيعة والليث وهو المشهور عن مالك(٨٣) •

قال الإمام النووى فى المجموع(٨٤): « وإن القديم فى ترك التوقيت ضعيف واه جدا ولم يذكره كثيرون من الاصحاب • فعلى القديم لا يتوقت المسح بالآيام ، لكن لو أجنب وجب النزع كذا نقله ابن القاص فى التلخيص عن القديم ، ونقله أيضا القفال فى شرحه وصاحبا الشامل(٨٥) والبحر »(٨٦) •

والجديد: إن المسح مؤقت للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوم وليلة ، لكثرة الاحاديث الصحيحة الواردة في التوقيت ، منها حديث على رضى الله عنه أن النبي عَيِّلَةً جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة ايام ولياليهن . ولامقيم يوما وليلة رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن حبان ، ولان الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك غلم تجز الزيادة عليه .

وأجيب عن حديث ابى بن عمارة بانه ضعيف بالإتفاق ، ولو صح لكان محمولا على جواز المسح ابدا بشرط مراعاة التوقيت الانه إنما سال عن جواز المسح لا عن توقيته (٨٧) .

<sup>(</sup>۸۲) سنن ابى داود — طبع مصطفى الحلبى ١٩٥٧ - - ١ ص ٣٥ وفى رواية ابن ماجة زيادة ، « حتى بلغ سبعاً » « وما بدا لك » ( سنن ابن ماجة – طبع عيسى الحلبى ١٩٥٢ – جا ص ١٨٤ – ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>۸۳) روى عن مالك روايات كثيرة فى هذه المسألة . منها ما رواه الشافعى عنه انه مال : يكره ذلك \_ أى المسج على الخفاين . وفى رواية عنه أنه مؤقت وفى رواية ،ؤقت للحاضر دون المسادر ( الجدوع جد ا ص ١٨٤) طلبيرية .

<sup>(</sup>٨٤) ج ١ ص ٨٨٤ ط المنيرية

<sup>(</sup>٨٥) ( الشابل ) لابن الصباغ ، لأن الشامل الذي لإمام الحرمين في الاصول لا في الفته .

<sup>(</sup>٨٦) ( البحر ) للروياني .

<sup>(</sup>۸۷) المجموع ج ١ ص ٨٦؟ ــ ١٨٤ ط المنيرية .

وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأصحابهما وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم •

# تحليل موقف الشافعي

واضح مما تقدم أن الإمام الشافعى رضى الله عنه كان يرى - والله اعلم - فى أول عهده بالقديم عدم توقيت المسح وهو المشهور عن مالك • ثم تبين له أن ما استند إليه ضعيف ، وأن هناك أحاديث ودلائل الخرى أقوى منه تفيد التوقيت ، ولهذا رجع عن قوله الأول وهو لا يزال ببغداد •

# الامر الثاني \_ المسح على الخف المخرق

لا خلاف بين القديم والجديد فى جواز المسح على الخف المحرق إذا كان الخرق فوق الكعب أو إذا كان يسيرا جدا بحيث لا يظهر منه شىء من محل الفرض ولا خلاف أيضا فى عدم جواز المسح إذا كان الخرق فى محل الفرض وكان فاحشا لا يمكن متابعة المشى عليه وإنما الخلاف بين القديم والجديد فى الخف المخرق فى محل الفرض يظهر منه شىء من الرجل ويمكن متابعة المشى عليه أو لا ؟ (٨٨)

القديم - يجوز المسح عليه لانه كالصحيح يمكن متابعة المشى عليه ويانه جوز رخصة وتدعو الحاجة إلى المخرق ، وبانه لا تخلو الخفاف عن الخرق غالبا ، وقد يتعذر خرزه لا سيما في السفر فعفى عنه للحاجة ، وبانه خف يحرم على المحرم لبسه ، وتجب به الفدية فجاز المسح عليه كالصحيح ، وبه قال الثورى والاوزاعى وأبو حنيفة ومالك ،

قال الإمام عبد الله بن قدامة فى « المغنى »( ٨٩) : « وقال الثورى ويزيد بن هارون واسحاق وابن المنذر : يجوز المسح على كل خف وقال الاوزاعى يمسح على الخف المخرق وعلى ما ظهر من رجله ، وقال

<sup>(</sup>٨٨) المجموع ج ١ ص ٢٩٦٠

<sup>(</sup>٨٩) المفنى لابن قدامة جـ ١ ص ٢ ٦٧ ٠

أبو حنيفة: إن تحرق قدر ثلاث اصابع لم يجر · وإن كان اقل جاز ، ونحوه قال الحسن · وقال مالك إن كثر وتفاحش لم يجز وإلا فلا » ·

والجديد ـ لا يجوز المسح عليه إن ظهر من الرجل شيء ، سواء حدث الخرق بعد اللبس أو كان قبله ، وسواء كان في مقدم الخف أوفى مؤخره أو في وسطه لأن ما انكشف حكمه الغسل وما استتر حكمــه المســح ، والجمع بينهما لا يجوز ، فغلب حكم الغسل كما لو انكشف إحدى الرجلين وإستترت الاخرى وبه قال معمر بن راشد واحمد بن حنبل(٩٠) .

قال الإمام الشائعى رضى الله عنه فى مختصر المزنى(٩١): « ولن تخرق من مقدم(٩٢) الخف شىء بان منه بعض الرجل وإن قل لم يجزه ان يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم وإن كان خرقه من فوق الكعبين لم يضره ذلك » •

واجيب على حجة القائلين بالجواز ، بأن الخف محمول على المعهود وهود الخف الصحيح وبأن المخرق لا يلبس غالبا ، فلا تدعو الحاجة إليه ، وبأن إيجاب الفدية منوط بالترفه وهو حاصل بالمخرق والمسح منوط بالستر ولا يحصل بالمخرق ولهذا لو لبس الخف في إحدى الرجلين لا يجوز المسح ولو لبسه محرم وجبت الفدية (٩٣) .

### تحليل موقف الشافعي

واضح مما تقدم أن أدلة الجديد أقوى ولهذا رجع الشافعي عن قوله القديم الموافق لقول أبى حنيفة ومالك وغيرهما وهذا يصور لنا تطور مذهبه من حسن إلى أحسن .

<sup>(</sup>٩٠) المجموع جـ ١ ص ٩٥ ٤ ــ ٩٦ ط المنيية والمفنى لابن قدامه جـ ١ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٩١) ملحق بالأم ج ٨ صفحة ١٠ ط المنبرية .

<sup>(</sup>۹۲) قال النووى ( اما قول الشافعى ر ضى الله عنه فى المختصر « وإن تخرق من مقدم الخف شىء » قليس مراده التقييد بالمقدم بلذك رونه الكونه الفالب ) . المجموع جـ ١ ص ٩٦٠ .

<sup>(</sup>٩٣) ( المجموع جُ ١ ص ٩٧) ) ط المنيرية .

### المسالة السادسة

### نواقض الوضوء

لا خلاف بين القديم والجديد في أن الخارج من السبيلين - ما عدا المني - وزوال العقل من نوم وغيره ، والتقاء بشرتى الرجل والمراة ، ومس قبل الآدمى ببطن الكف أو بطون الاصابع من نواقض الوضوء ، وإنما الخلاف بينهما في ثلاثة أشاء على تنقض الوضوء أم لا ؟ وهى :

- ١ \_ نوم المسلى ٠
- ٢٠ \_ مس دبر الآدمي وفرج البهيمة ٠
- ٣ \_ اكل لحم الجزور اى لحم الإبل ٠

# ١ \_ نوم المصلى

لا خلاف بين القديم والجديد أن نوم القاعد المتمكن مقعدته من الأرض في الصلاة أو خارجها لا ينقض الوضوء إلا على رواية البويطي الم

ولا خلاف أيضا بين القديم والجديد أن نوم القاعد غير المتبكن مقعدت. على الأرض خارج الصلاة ناقض للوضوء ·

ثم اختلفا في نوم الراكع أو الساجد في الصلاة ، هل ينقض الوضوء أم لا ؟.

القديم \_ إن نام راكعا أو ساجدا أو قائها في الصلاة لا ينتقض وضوءه لما روى عن رسول الله ملك أنه قال : ( إذا نام في صلاته باهي الله به ملائكته ، يقول : انظروا لعبدى روحه عندى وجسده ساجد بين يدى ) فلو انتقض وضوءه لما جعله ساجدا(١٤) ، وذلك

<sup>(</sup>۹٤) للشيرازي - ج ١ ص ٢٣٠

لحرمة الصلاة ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا ) (٩٥) ٠

الجديد - يتنقض وضوءه · فحكم النوم في الصلاة حكمه خارج الصلاة ، فقد وردت احاديث كثيرة في النوم من غير تفريق بين ان يكون في الصلاة او خارجها وبين ان يكون قليلا او كثيرا · منها قوله عليه الصلاة والسلام : ( العينان وكاء السه فمن نام فليتوضا ) رواه احمد وابو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث على رضى الله عنه · وخص منه نوم القاعد المتمكن مقعدته من الارض ، لما روى عن انس رضى الله عنه قال : « كان اصحاب رسول الله عنى ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون » ، ولما روى شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الوضوء» .

ويخالف النوم الاحداث فإنها تنتقض لنفسها والنوم ينقض لانه قد يصحبه خروج الخارج ، وذلك لانه لا يحس به إذا نام زائلا عن مستوى الجلوس ويحس به إذا نام جالسا(٩٦) .

وأجيب على القدم بأن الحديثين الذين أوردهما ضعيفان · فعن الأول قال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الخبير (٩٧) : « انكر جماعة منهم القاضى ابن العربي وجوده وقد رواه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف » ·

وعن الثانى قال « رواه ابن عدى فى الكامل من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده إلا انه ليس فيه « ساجدا » وفيه مهدى بن هلال

<sup>(</sup>٩٥) قال القاضى حسين والمنوبى وغيرهما ( لوصلى مضطجعا لمرض فنام ، ففى بطلان وضوئه القولان لأن عام منع انتقاض وضوء المصلى على القديم حرمة الصلاة وهى ،وجودة والله أعلم ) ( المجموع ج ٢ ص ١٥ ) ( ٩٦) متح العزيز للرائمى ( ملحق بالمجموع ج ٢ ص ٢٦ ٢ ) والمجموع ج ٢ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٩٧) التلخيص الخبير للعستلاني ... - طبع الفنية المتحدة ج ١ ص ١٧٠٠ .

وهو متهم بوضع الحديث »(٩٨) ٠

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه فى الام(٩٩): « فمن نام مضطجعا وجب عليه الوضوء لأنه قائم من مضطجع » ٠

وقال ايضا: « وإذا نام الرجل قاعدا فأحب إلى له أن يتوضأ » .

وقال : « وإن نام قاعدا مستويا لم يجب عليه عندى الوضوء » •

وقال : « وإذا نام راكعا أو ساجدا أوجب عليه الوضوء الانه أحرى أن يخرج منه الحدث فلا يعلم به من المضطجع » •

وقال : « والنوم الذي يوجب الوضوء على من وجب عليه الوضوء بالنوم الغلبة على العقل كائنا ذلك ما كان قليلا او كثيرا » •

# تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعي رضى الله عنه يرى \_ والله اعلم \_ قبل مذهبه القديم ان الوضوء ينتقض بالنوم الكثير دون القليل وهو مذهب مالك

<sup>(</sup>٩٨) تنال الإمام النووى في المجموع: وحاصل المنقول في النسوم خُمِسة أقوال للثنافعي: الصحيح منها من حيث المذهب ونصة في كتبة ونقسل الاصحاب والدليل أنه إذا نام مكنا مقعده من الارض أو نحوها لم ينتقض ، وإن لم يكن مكنا انتقض على أي هيئة كان في الصلاة وغيرها ، والثاني أنسه ينتقض بكل حال ، وهذا نصه في البويطي .

والثالث أن نام في الصلاة لم ينتقض على أية هيئة كان وأن نام فسى غيرها غير ممكن متعده انتقض وإلا فلا وهذه الاتقوال ذكرها المصنف . الرابع إن نام ممكنا أو غير ممكن وهو على هيئة من هيئات الصسلاة

سواء كان في الصلاة أو في غيرها لم ينتقض وإلا انتقض .

الخامس - إن نام ممكنا أو قائما لم ينتقض وإلا انتقض حكى هذين القولين الرائمي وغيره وحكى أولهما القال في شرح التلخيص ، والصواب القول الأول من الخمسة وما سواه ليس بشيء . (ط ، المنيرية ج ٢ ص ١٤) .

(11) ج ١ ص ١٢ - ١٤ .

واحمد في احد الروايتين عنه ، وحكاه ابن المنذر عن الزهري وربيعة والأوزاعي لما رواه انس رضى الله عنه ، أن الصحابة كانوا ينامون فتخفق رؤوسهم ، وهذا إنما يكون في النوم القليل والانه مع الاستثقال يغلب خروج الخارج بخلاف القليل (١٠٠) ٠

ثم تبين للإمام الشافعي رضي الله عنه ، أن ليس في الحديث ما يدل على الفرق بين الحالتين ، ودعوى أن خفق الرؤوس إنما يكون في القليل غير مقبول ، وان المعنى الذي ذكروه غير مسلم ، لأن النوم إما أن يجعل -حدثا في عينه كالإغماء ولا أحد يقول به ، وإما دليلا على الخارج ، وحينئذ إنما تظهر دلالته إذا لم يكن المحل ممكنا ، واما المتمكن فيبعد خروجه ولا يحس به ٠

وعلى هذا الأساس ترك هذا الراى وقرر أن النوم مطلقا ناقض للوضوء إلا نوم المتمكن مقعده من الأرض وإلا نوم المصلى ساجدا أو قائما او راكعا وهو في الصلاة الادلة تخرجهما عن الإطلاق وهذا هو مذهبه القديم (١٠١) ٠

ثم تبين له أن حديث « نوم المصلى » ضعيف واتفقوا على ضعفه ، إذن فلا يصح الاحتجاج به ، فتركه ، واصبح النوم عنده ناقضا للوضوء مطلقا إلا نوم المتمكن مقعد، من الأرض وهذا هو مذهبه الجديد (١٠٢) ٠

هكذا نرى تطور راى الإمام الشافعي رضى الله عنه في هذه المسالة مما لبث ان طوره ودقق فيه حتى وصل إلى احسنها في مذهبه الجديد ٠

### ٢ - مس دبر الآدمى وفرج البهيمة

القديم: أن مس دبر الآدمي لا ينقض الوضوء • حكاه ابن القاص في كتابه « المفتاح » ولم يحكه في كتابه « التلخيص » ·

قال الإمام النووى في المجموع (١٠٣) : وحكى ابن القاص في كتابه

<sup>(</sup>١٠٠٠) المجموع - ج ٢ ص ١٧ - ١٩ ط ، المنيرية .

<sup>(</sup>۱۰۲٬۱۰۱) الجموع - ج ٢ ص ١٧ - ٢٠ ط ، النيرية . (١٠٣) ج ٢ ص ٨٣ .

« المفتاح » قولا قديما أنه لا ينتقض ، ولم يحكه فى التلخيص ، وقد حكاه جمهور أصحابنا المصنفين عن حكاية أبن القاص عن القديم ولم ينكروه ، وقال صاحب الشامل : « قال أصحابنا : لم نجد هذا القول فى القديم فإن ثبت فهو ضعيف » •

وحجة القديم أن الآخبار وردت فى القبل ، وهو الذى يفضى بمسه ، إذا كان على سبيل الشهوة ، إلى خروج الذى وغيره ، فاقيم مسه مقام خروج الخارج بخلاف الدبر وانه لا يتلذذ بمسه ، أما مس فرج البهيمة فإنه ينقض الوضوء لآن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : ( ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( من مس الفرج الوضوء ) يتناوله والآن مرج البهيمة كفرج الآدمى فى الإيلاج فكذلك فى حكم المس .

وحجة الجديد هو أن الدبر فرج فينتقض الوضوء بمسه ، وبالقياس على القبل ، ومن الأصحاب من جزم بما قاله في الجديد ونفى الخلاف فيه .

واما مس فرج البهيمة فلا ينتقض به الوضوء ، لأنه لا اثر للمسه كما لا هجب ستره ولا يحرم النظر إليه ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء

قال الإمام المشافعي رضى الله عنه في الآم (١٠٤): وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء ، قال : وسواء كان عامدا أو غير عامد لآن كل ما أوجب الوضوء بالعمد ، قال : وسواء قليل ما مس ذكره أو كثير وكذلك لو مس

<sup>(</sup>١٠٤) ج ١ ص ١٩ - ٢٠

دبره او مس قبل امراته او دبرها او مس ذلك من صبى اوجب عليه الوضوء المراته الوضوع المراته

ثم قال: وإن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه وضوء من قبل أن الآدميين لهم حرمة وعليهم تعبد ، وليس للبهائم ولا فيها مثلها ...

ثم قال: وكل ما قلت يوجب الوضوء على الرجل في ذكره اوجب على المراة إذا مست فرجها او مست ذلك من روجها كالرجل لا يختلفان » .

### تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعى رضى الله عنه يرى – والله اعلم – فى مذهبه العراقى وقبله ، ان مس الدبر لا ينقض الوضوء لما ذكرت من الآدلة وهو مذهب مالك وابى حنيفة رضى الله عنهما ، فهما لا يريان نقض الوضوء بمس الذكر فعدم نقضه بمس الدبر من باب اولى ،

وتبين للإمام الشافعى رضى الله عنه بعد ذلك ان حديث « من مس فرجه فاليتوضا » صحيح وما الدبر إلا فرج ، ويمكن قياسه على القبل بجامع ان كلا منهما سبيل لخروج الخارج .

وعلى هذا الأساس غير اجتهاده ، وقال بنقض الوضوء من مس دبر الأدمى ، وهذا هو مذهبه الجديد وهو الصحيح عند الأصحاب ،

وتبين ايضا للإمام الشافعى رضى الله عنه انه لا يمكن اعتبار فرج البهيمة كفرج الآدمى لوجود موارق عدة بينهما ، فغير إجتهاده وقال بأن مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء وهو مذهبه الجديد وبه قال العلماء كافة إلا عطاء والليث .

واضح مما تقدم افى الإمام الشافعى رضى الله عنه رجع عن قوله القديم لله ور أدلة أقوى عنده مما استند عليها في القديم والله أعلم (١٠٥) •

(١٠٥) المجووع – ج ٢ ص ٤١ – ٢٣ . ط . المنيرية .

# ٣ \_ اكل لحم الجزور

لا خلاف بين القديم والجديد على ان الوضوء لا ينتقص بشيء من الماكولات سواء ما مسته النار وغيره غير لحم الجزور ، ففيه قولان :

القديم - ينتقض الوضوء باكل لحم الجرور ، حكاه ابن القاص لما رواه جابر بن سمرة عن النبى عليه : « أن رجلا سأل رسول الله عليه : انتوضا من لحوم العنم ؟ قال : إن شئت فتوضا وإن شئت فلا تتوضا . قال : اتوضا من لحوم الإبل ؟ قال : نعم فتوضا من لحوم الإبل » · رواه مسلم (١٠١) ، ولما رواه الإمام احمد بإسناده عن اسيد بن خضير قال : قال رسول الله عليه : « توضئوا من لحوم الإبل ، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم »(١٠٧) ·

قال الإمام النووى فى المجموع (١٠٨): « وهو قول الحمد بن حنبل واسحق بن راهويه ويحيى بن يحى وحكاه الماوردى عن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وابى موسى وابى طلحة وابى هريرة وعائشة وحكاه ابن المنذر عن جابر بن سمرة الصحابى ومحد بن اسحاق وابى ثور وابى خيثمة واختاره من اصحابنا ابو بكر بن خزيمة وابن المنذر » .

وقال الإمام ابن قدامة في المغنى(١٠٩) : « قال الخطابي : ذهب إلى هذا عامة اصحاب الحديث » .

الجديد - لا ينتقض الوضوء من اكل لحم الجزور · لما رواه ابن عباس رضى الله عنهما « أن النبي الله الله كتف شاة ثم صلى ولم

<sup>(</sup>١٠٦) المجموع - ج ٢ ص ٥٨ - ٥٩ ط . المنيرية .

<sup>(</sup>١٠٧) المفنى لابن قدامة جرا ص ١٧٧.

<sup>(</sup>۱۰۸) ج ۲ ص ۵۷ ، ط ، المنيرية ،

<sup>•</sup> ١٧٧ – ١٧٦ م ١٠٩)

يتوضا » ، متفق عليه (۱۱۰) ، ولما روى عن جابر قال : « كان اخر الامرين من رسول الله وسلامين ترك الوضوء مما مست النار » ، رواه أبو داود (۱۱۱) ، ولانه مأكول أشبه سائر المأكولات ، ولما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « الوضوء مما يخرج لا مما يدخل » (۱۱۲) ، ولانه إذا لم ينتقض الوضوء بأكل لحم المنزير وهو حرام فلان لم ينتقض بغيره أولى ،

قال الإمام النووى فى المجموع(١١٣): « وبه قال جمهور العلماء وهو محكى عن ابى بكر الصديق وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابى بن كعب وابى طلحة وابى الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وابى المامة رضى الله عنهم و وبه قال جمهور التابعين ومالك وابو حنيفة » و

واجيب عن حديث « الوضوء من لحوم الإبل » بأنه محمول على غسل الله والمضمضة لزيادة دسومة اللحم وذهومة لحم الإبل وقد نهى أن يبيت وفي يده أو فمه دسم أو بأنه منسوخ بحديث جابر هذا ٠

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه فى الام(١١٤): « اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن رجلين احدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى عن أبيه أن رسول الله مسلح الك كتف شأة ثم صلى ولم يتوضأ فبهذا ناخذ فمن اكل شيئا مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء » .

# تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعى رضى الله عنه يرى ـ والله اعلم ـ قبل مذهبه القديم أن الوضوء لا ينتقض من أكل لحم الجزور ، وهو كما علمنا مذهب مالك وأبى حنيفة وجمهور التابعين والعلماء .

<sup>(</sup>١١٠) الأم ج ١ ص ٢١ والمجدوع ج ٢ ص ٥٧٠

<sup>(</sup>۱۱۱ ، ۱۱۲ ) المغنى لابن شمامة ج ١ ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>١١٣) المجموع ـ ج ٢ ص ٥٧ . ط . المغيرية .

<sup>(</sup>۱۱٤) ج ۱ ص ۲۱ ۰

ثم تبین للإمام الشافعی رضی الله عنه ان حدیث الوضوء من لحم الجزور حدیث صحیح ، وان حدیث عدم الوضوء مما مسته النار حدیث عام ، فخصص عمومه بهذا الحدیث وغیر رایه الاول ، وقرر بان اکل لحم الجزور یتقض الوضوء ، اما غیره فلا • وهـذا هو مذهبه القدیم »

وفى مصر رجع الإمام الشافعى رضى الله عنه عن قوله القديم اللى رايه قبل القديم ، وقرر بأن أكل لحم الجزور وغيره لا ينقض الوضوء ، وهذا هو مذهبه الجديد ، ونتساءل هنا : ما الذى دفع بالإمام الشافعى رضى الله عنه إلى ترك قوله القديم والرجوع إلى قوله قبل القديم ؟ الا يعتبر هذا خطوة إلى الوراء لا إلى الأمام وبالرغم من أن الاحاديث التى تفيد الوضوء من لحم الجزور احاديث صحيحة ؟ وأن كثيرا من الأثمة رجحوا هذا القول ، فقد قال الإمام النووى في المجموع(١١٥) : «وفي لحم الجزور – بفتح الجيم – وهو لحم الإبل قولان : الجديد المسهور لا ينتقض ، وهو الصحيح عند الاصحاب ، والقديم انه ينتقض وهو ضعيف عند الاصحاب ، ولكنه هو القوى ، أو الصحيح من حيث الدليل وهو الذي اعتقد رجحانه » ، وقال الإمام العسقلاني في « إرشاد السارى »(١١٦) وما دل عليه الخبران – ذكرهما – هو القول القديم ، وهو وإن كان شاذا في المذهب ، فهو قوى في الدليل وقد اختاره جماعة من محقى من محقى المحابنا المحدثين وإنا ممن اعتقد رجحانه » .

ولعل السبب الذي حدى بالإمام الشافعي رضى الله عنه إلى الرجوع إلى رايه قبل مذهبه القديم هو \_ والله اعلم \_ انه ادرك ان ما ذهب اليه قبل مذهبه القديم اكثر توفيقا من الناحية العملية واكثر تمشيا مع سياسة التشريع وروح الشريعة الغراء ، وهي القيسير وعدم التعسير والحرج ، ذلك لان « حديث الوضوء من اكل لحم الجزور » يحتمل ان يكون المراد به الوضوء الشرعي او الوضوء اللغوى ، وحمله على الوضوء الشرعي مقدم على حمله على الوضوء اللغوى إلا أنه من الناحية العملية

<sup>(</sup>١١٥) ج ٣ ص ٥٧ ط المنيية .

<sup>(</sup>۱۱٦) ج ۲ ص ۸ــ۹ ٠

يتنافى مع روح التشريع وسياسته من عدم الحرج ، كما ان السبب المعنوى الفرق بين لمحم الإبل وغيره غير مفهوم بالمرة الان الكل حلال اكله وما يحل اكله هو الطبب وقد فال الله تعالى : ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) (١١٧) ولا يعقل ان يكون الطبب سببا فى إفساد الوضوء وإلا لم يكن طببا ، و مكروها اكله على الأقل وليس كذلك ، ثم إن الخلفاء الراشدين : ابا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ـ على ما ذكره البضارى فى . صحيحه (١١٨) ـ لا يتوضئون من اكل ما مسته النار ، وهو عام يتناول لحم الجزور ، ولم يثبت عن احد منهم انه توضا من اكل لحم الجزور ولا يعقل انهم لم ياكلوه قط ، او ان احدا لم ينظر انهم اكلوه ، وافعال الصحابة واقوالهم وخاصة الخلفاء الراشدين تعتبر من المرجحات عند الشافعى رضى الله عنه ،

ويحتمل ايضا ان حديث جابر ناسخ لحديث « الوضوء من اكل لحم الجزور » وانه ليس من باب العام والخاص لأن قوله ( كان آخر الامرين ) يفيد انه من باب النسخ والمنسوخ ·

وهذه كلها ترجح إرادة المعنى اللغوى فى الحديث وعلى هذا الاساس قرر الإمام الشافعى رضى الله عنه الرجوع إلى رايه قبل مذهبه القديم ، واستقر رايه فيه فى مذهبه الجديد .

هكذا نرى ان الإمام الشافعى رضى الله عنه بقراره هذا قد اعطى درسا قيما للذين يشتغلون فى حقل العلم والفقه والدين ، وهو ان الحق حق لا شىء فوقه ، وان الرجوع إلى الحق واجب وفضيلة ، وان التمادى فيما اعتقد انه باطل غيى وضلالة ، وليست الملامة أن يرجع الإنسان إلى راى تركه ثبتت لديه صحته ، وإنما الملامة أن يستمر الإنسان على راى تبين خطؤه فى اجتهاده ـ والله اعلم ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١١٧) سورة طه آية : ٨١ .

<sup>(</sup>۱۱۸) القسطلاني ج ٢ ص ٨ ٠

# ( المسالة السابعة )

### التيمم (١١٩)

لا خلاف بين القديم والجديد والعلماء عامة على جواز التيمم عن المحدث الاصغر والاكبر(١٢٠) ، لانه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . وهو رخصة(١٢١) من الله تعالى لهذه الامة خاصة ، فلم يشاركها فيها غيرها من الامم ، لتدوم لهم الطهارة في جميع الاحوال والازمان .

قال الله تعالى: ( وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء ، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ، فالمسحوا بوجوهكم وايديكم )(١٢٢) .

وروى جابر بن عبد الله أن النبي عليه قال : ( اعطيت حمسا لم

(١١٩) التيم لمه : القصد ، قال امرؤ القيس : إنى كذاك إذا ما ساء فى بلد : يممت وجه بعيرى غيره بلدا ، وشرعا : إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة .

(١٢٠) ذكر الإمام النووى في المجموع ( ج ٢ ص ٢٠٨ ) ان عمر ابن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابراهيم النخمي التابعي منعوا التيمم عن المحدث الأكبر ، ثم قال ابن الصباغ وغيره : وقيل : إن عمر وعبد الله رجعا .

(۱۲۱) وقيل عزيمة — وبه جزم الشيخ أبو حامد • وجعلوا من فوائد الخلاف التيم بدراب مغصوب ، فعلى الثانى يصح ، وعلى الأول غيه وجهان : والراجح منهما الصحة . وقيل إن كان الفقد حسا فعزيمة ، وإلا فرخصة . قال الشيخ سليمان البجيرمى : وهذا الثالث هو الأوفق بما يأتى من صحة تيم العاصى بالسفر قبل التوبة إن فقد الماء حسا ، وبطلان تيمه قبلها إن فقد شرعا كان تيمم لذحو مرض .

(۱۲۲) سورة النساء آية ٤٣ ، قال الإمام القرطبي : هذه آيسة التيمم نزلت في عبد الرحين بن عوف اصابته جنابة وهو جريح فرخص له في ان يتيم، ثم صارت الآية عامة في جبيع الناس ، وقيل نزلت بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة المريسع « حين انطقع المقدد لمائشة » ( تفسير الترطبي ج ٥ ص ٣١٤) .

يعطهن احد قبلى ٠٠٠ وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا )(١٢٣) اخرجه البخارى ، وفى حديث حذيفة عن مسلم ( وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) ٠

ولا خلاف أيضا بين القديم والجديد على أن التيمم مختص بالوجه واليدين سواء تيمم عن الحدث الأكبر أو الاصغر ، وسواء تيمم عن كل الاعضاء أو بعضها (١٢٤) .

# ثم اختلف القديم والجديد فيه في عدة أمور منها:

- ۱ \_ المراد بالأيدي في قوله تعالى ( وايديكم ) ٠
- ٢ التيمم بالرمل ، والأرض التي اصابتها نجاسة ذائبة ٠
- ٣ \_ لو نسى الماء فى رحله فتيمم وصلى ظنا منه انه لا ماء ثم
   تبين أن عنده ماء فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟

# أولا \_ المراد بقوله تعالى ( وأيديكم )

لا خلاف بين القديم والجديد على ان الكفين داخلتين في البدين ، فهل يكفي المسح عليهما فقط في التيمم ؟ فيه قولان :

(۱۲۳) الحديث بتيامه « اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الآرض مسجدا وطهورا فأيما رجل هن امتى أدركته الصلاة فليصل ، واحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى ، وأعطيت الشاخاء وكان النبى يبعث إلى قومة خاصة وبعثت الى الناس عامة » ( أخرجه البخارى ) .

ر سرب برون ما القسطلاني : « هذا الحديث خاص يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب وهو قول الشافعي واحمد في الرواية الأخرى عنه » ( القسطلاني ج ٢ ص ١٢٤ ) .

وقال الشيخ سليمان البجيره في « تحقة الحبيب » « استدل القرطبي بالحديث على أن التيم يرفع الحدث لتسويته بين الماء والتراب فقولسه : « طهورا » ، وهو من أبنية المفاعلة وهو قول مالك ، ومشهور مذهبه كهذهب الشائمي أنه مبيح لا رافع ، كذا في شرح الخصائص ( البجيرمي ص ٢٤٠٠

(١٢٤) المجموع - ج ٢ ص ٢٠٧٠٠

القديم - يكفى المسح على الكفين فقط في التيمم ، حكاه أبو ثور وغيره من اصحاب الشافعي في القديم عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ٠ وانكر ابو حامد والماوردي صدور مثل هذا القول في القديم عن الإمام الشافعي رضى الله عنه ٠ لكن الإمام النووي قال في المجموع (١٢٥): « وهذا الإنكار فاسد ، فإن ابا ثور من خواص اصحاب الشافعي وثقاتهم وائمتهم ، فنقله عنه مقبول ، وإذا لم يوجد في القديم ، حمل على انه سمعه منه مشافهة • وهذا القول وإن كان قديما مرجوحا عند الاصحاب فهو القوى في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة » ·

وقال الإمام الرافعي في فتح العزيز (١٢٦) : « ونقل مثل هـذا عن القديم للشافعي رضى الله عنه وانكر الشيخ ابو حامد وطائفة ذلك وسواء ثبت ام لا فالمذهب الأول » ·

وقال الإمام القرطبي في كتأبه « الجامع الاحكام القرآن »(١٢٧) : « وقالت طائفة : يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسفان · روى عن على ابن ابي طالب والاوزاعي وعطاء والشعبي في رواية ، وبه قال احمد بن حنبل وأسحق بن راهويه وداود بن على والطبري وروى عن مالك (١٢٨) وهو قول الشافعي في القديم . وحجة القديم ما رواه البخاري في صحيحه « قال عمار لعمر رضي

الله عنهما: تمعكت ، فاتيت النبي عَلَيْتُ ، فقال: « ويكفيك الوجه والكفان » •

فمنطوق هذا الحديث صريح مى أن مسح الوجه والكفين كاف في التيمم ، ومفهومه أن ما زاد على الوجه والكفين ليس بفرض ولا يجوز قياس التيمم على الوضوء الأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد ٠

<sup>(</sup>۱۲۵) ج ۳ ص ۳۱۰ ۰

<sup>(</sup>١٢٦) لمحق بالمجموع جـ ٢ ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>۱۲۷) تفسير القرطبي ــ طبع دار الكتب ١٩٥٨ جـ ٥ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>١٢٨) قال الإمام خليل المالكي في مختصره: « ويعمم وجهه وكفيه

ومما يقوى رواية عمار في الاختصار على الوجه والكفين هو أنه كان يفتى به بعد النبي عليه ، وراوى المحديث اعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد (١٢٩)٠٠

الجديد ـ لا يكفى مسح الكفين فقط في التيمم لأن القدر الواجب من اليدين هو إلى المرفقين ٠

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم(١٣٠) : ﴿ وَلا يَجُوزُ أن يتيمم الرجل إلا أن ييمم وجهه وذراعيه إلى المرفقين ، ويكون المرفقان فيما ييمم • فإن ترك شيئا من هذا لم يمر عليه التراب ، قل أو كثر ، كان عليه ان ييمه ، وإن صلى قبل ان ييمه اعاد الصلاة » •

وقال الإمام القرطبي في تفسيره(١٣١) ٠ « وقيل : يبلغ به إلى المرفقين قياسا على الوضوء • وهو قول ابى حنيفة والشافعي واصحابهما والثورى وابن ابى سلمة والليث ؛ كلهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضا واجبا • وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع وإليه ذهب اسماعيل القاضي • قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين اعاد الصلاة ابدا • وقال مالك في المدونة : يعيد في الوقت » •

### وحجة الجديد:

اولا \_ حديث جابر بن عبد الله عند الدارقطني مرفوعا « التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين » رواه البخارى ٠

قال الإمام القسطلاني « اخرجه البيهقي أيضا والحاكم • وقال هذا إسناد صحيح ، وقال الذهبي إيضا : إسناده صحيح ، ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته »(۱۳۲) ·

<sup>(</sup>١٢٩) القسطلاني - طبع الميهنة ج ٢ ص ١٣٠ - ١٣١ .

<sup>(</sup>۱۳۰) ج ۱ ص ۶۹ ۰ (۱۳۱) تفسير الترطمي طبع دار الكتب ۱۹۵۸ – ج ٥ ص ۲۳۹ ۰ (۱۳۲) القسطلاني ج ۲ ص ۱۳۱ ۰

ثانيا \_ قياس التيمم على الوضوء • قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الام وفي مختصر المزنى : « ومعقول إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما »(١٣٣) .

وقال الإمام الفخر الرازى في تفسيره: « فالحاصل انه تعالى إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين لانه بدل عن الوضوء فتقييده بهما في الوضوء يغنى عن ذكر هذا التقييد في التيمم (١٣٤) .

# \_ تحليل موقف الشافعي

واضح مما تقدم أن الإمام الشائعى رضى الله عنه فى القديم \_ إن صح ما نقل عنه كما جزم به النووى \_ كان يتمسك بحديث عمار ابن ياسر ، وهو كما راينا حديث صحيح رواه البخارى ومسلم .

ثم تبين له أن الحديث يعارضه حديث آخر صحيح عنده • وهو ما رواه هو نفسه في الآم(١٣٥) قال : « أخبرنا ابراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصهة أن رسول الله ولله تهد تهد وجهه وذراعيه » •

قال ابن حجر فی التلخیص(۱۳۲) : إن ابراهیم بن محمد بن ابی یحی ضعیف لکنه حجة عند الشافعی .

وقال أيضا في مختصر المزنى(١٣٧) : « وما ثبت عن ابن عمر أنه قال : « ضرية للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين » .

وروت عائشة مرفوعا : « التيمم ضربتان ، ضربة للوجه وضربة

<sup>(</sup>١٣٣) الأم ج ١ ض ٨٤ - ٨٩ ، مختصر المزنى ص ٣

<sup>(</sup>١٣٤) طبع الحسينيه ــ ج ٣ ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>١٣٥) ج آ ص ٤٨ ٠٠

<sup>(</sup>١٣٦) طبع المنية المتحدة ج ١ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>۱۳۷) ص ٦ الأم ج ٨٠

لليدين إلى المرفقين »(١٣٨) • فهذه الأحاديث بمجموعها أقوى من حديث عمار واقيس منه • وقد أخذ بها فطاحل الأئمة في زمانه كابى حنيفة ومالك في رواية عنه •

وعلى هذا الاساس غير الإمام الشافعى رضى الله عنه رأيه وقال بأن مسح الكفين لا يجزىء في التيمم ، وهو مذهبه الجديد ، وترك العمل بحديث عمار ، وفي هذا قال الإمام الشافعى رضى الله عنه كما نقله الإمام النووى في المجموع(١٣٩) نقلا عن كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقى : « إنما منعنا أن ناخذ برواية عمار في الوجه والكفين ثبوت الحديث عن النبى مرابحة انه مسح وجهه وخراعيه وإن هذا أشبه بالقرآن والقياس » .

قال الإمام النووى في المجموع (١٤٠): قال البيهقي: حديث عمار اثبت من مسح الذراعين إلا أن حديث الذراعين جيد بشواهده » • وقال أيضا (١٤١) « قال الخطابي : الاقتصار على الكفين أصح في الرواية ووجوب الذراعين أشبه بالاصول واصح في القياس ـ والله أعلم ـ » •

هكذا نرى ان انتقال الإمام الشافعي رضى الله عنه من القديم إلى الجديد كان لأسباب معقولة ومنطقية جدا •

ثانيا \_ التيمم بالرمل والأرض التي اصابتها نجاسة ذائبة

لا خلاف بين القديم والجديد على صحة التيمم بالتراب الطاهر ، ولا خلاف ايضا بينهما في عدم جواز التيمم بالنورة والزرنيخ والاحجار المدقوقة ونحوها ، وما نقل عن الإمام الشافعي رضى الله عنه أنه قال بجواز التيمم بهذه الاشياء نقل غريب شاذ .

قال الإمام النووى في المجموع (١٤٢) : «وهذا نقل غريب شاذ مردود،

<sup>(</sup>١٣٨) تلخيص الخبير ج ١ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>۱۳۹) ج ۲ ص ۲۱۱ ۰

<sup>(</sup>١٤٠) ج ٢ ص ٢١٢ ط . المنيرية .

<sup>(</sup>١٤١) ج ٢ ص ٢١٢ ط ، المنيية .

<sup>(</sup>١٤٢) ج ٢ ص ٢١٣ ط ، المنيرية ،

إنما أذكره للتنبيه عليه لئلا يغتر به • والصحيح في المذهب أنه لا يجرز إلا بتراب ، وبه قال أحمد وابن المنذر وداود • قال الازهري والقاضي أبو الطيب « هو قول أكثر الفقهاء » •

ولكن هل يجوز التيمم بالرمل والارض التى اصابتها نجاسة ذائبة زال اثرها بالشمس والريح ؟ فيه قولان :

القديم \_ يجور التيمم بالرمل لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم « أنا بأرض الرمل ، وفينا الجنب والمائض ، ونبقى أربعة أشهر لا نجد الماء : فقال مَرْفَقَ : عليكم بالأرض » .

ويجوز ايضا التيمم بالارض التى اصابتها نجاسة ذائبة رال اثرها بفعل الشمس والريح الانها اصبحت طهورا (١٤٣) •

قال الإمامُ النووى « والقديم انها تطهر ، فيجوز التيمم بها عند الجمهور (١٤٤) .

الجديد ـ لا يجوز التيمم بالرمل وما قاله الإمام الشافعي رضى الله عنه في القديم والاملاء محمول على رمل يخالطه تراب ، ولانه ليس بتراب فاشبه الجص ، وحديث أبى هريرة ضعيف لا يحتج به ، رواه احمد في مسنده ، ورواه البيهقي من طرق ضعيفة وبين ضعفه ،

ولا يجوز ايضا التيمم بالأرض التى اصابتها نجاسة ذائبة زال اثرها بالشمس لانها لاتطهر بذلك »(١٤٥) •

### تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعي رضى الله عنه يرى ـ والله اعلم ـ قبل مذهبه القديم جواز التيمم بالرمل ونحوه وفقا لمدرسة اهل الحديث ومدرسة

<sup>(</sup>١٤٣) المجموع - ج ٢ ص ٢١٤ - ٢١٧ . ط. المنيية .

<sup>(</sup>١٤٤) المرجع السابق ص ٢١٧ · ط · المنيرية ·

<sup>(</sup>١٤٥) المرجع السابق ص ٢١٤ - ٢١٧ ط ١ المنيرية ٠

أهل الراى فإن مالكا وأبا حنيفة يريان جواز التيمم بكل اجزاء الأرض حتى بصخرة مغسولة ·

وقال بعض اصحاب مالك : يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما (١٤٦) ·

ثم تبين للإمام الشافعى رضى الله عنه أن الادلة التى احتجوا بها ليست قوية فتخصيصهم قوله تعالى ( فتيمموا صعيدا ) على ما صعد على وجه الارض غير مسلم ، بل هو مشترك يطلق على وجه الارض وعلى التراب وعلى الطريق ، كذا نقله الازهرى عن العرب .

وأما حديث الصحيحين ، « جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا » فيختصر محمول على ما قيده في حديث حذيفة وقال فيه : « جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا » وهو محديث صحيح رواه مسلم .

وأما حديث أبى الجهيم في التيمم بالجدار فمحمول على جدار عليه غبار لأن جدرانهم من الطين فالظاهر حصول الغبار منها (١٤٧) .

ولهذه الأسباب كلها ترك الإمام الشافعى رضى الله عنه رايه المدنى والعراقى وقال بعدم جواز التيمم إلا بالتراب وخص منه الرمل لحديث ابى هريرة المذكور ، وهذا هو منهبه القديم(١٤٨) ،

ثم تبين له أن حديث أبى هريرة نفسه ضعيف لا يمكن تخصيص العموم به فأبطل الاستثناء الذى ذكره فى القديم ، وقال بعدم جواز التيمم إلا بالتراب وهذا هو مذهبه الجديد(١٤٩) .

اما قوله فى القديم والجديد بجواز وعدم جواز التيمم بالأرض التى اصابتها نجاسة ذائبة زال اثرها بفعل الشمس والريح ، فإنه مبنى على قوله فى القديم والجديد بطهورية وعدم طهورية تلك الأرض .

<sup>(</sup>١٤٦) المرجع السابق ص ٢١٣ ط ٠ المنيرية

<sup>(</sup>١٤٨،١٤٨) المرجع السابق ص ٢١٣ - ٢١٤ ط ، المنبرية .

قال فى القديم والاملاء: تطهر لانه لم يبق شىء من النجاسة فهو كما لو غسل بالماء وقال فى الأم: « لا تطهر وهو الأصح - لانه: محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس »(١٥٠) •

هكذا نرى أن ما ذهب إليه الشافعي رضى الله عنه في هاتين المسالتين في مذهبه الجديد أدق وأعمق \_ والله أعلم •

ثالثا \_ لو نسى الماء فى رحله ، فتيمم وصلى ظنا منه انه لا ماء عنده ، ثم تبين الحال ، فهمل يلزمه إعادة الصلاة ؟

### فيه قولان:

القديم: لا إعادة عليه ، حكاه أبو ثور وقال: سالت أبا عبد الله عنها فقال: لا إعادة عليه ، وقال أبن المنذر في الأشراف والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردي وآخرون ، قال أبو ثور: قال الشافعي « لا إعادة »(١٥١) .

قال الرافعى فى فتح العزيز(١٥٢) : « لأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء فيسقط فرضه بالتيمم كما لو حال بينهما سبع • وشبهوا هذا القول القديم فى نسيان الترتيب فى الوضوء ونسيان الفاتحة » •

الجديد: تجب عليه الإعادة • قال الإمام الرافعى(١٥٣): « وبه قال احمد ، لأن مثل هذا الشخص إما أن يكون واجدا للماء أولا يكون ، إن كان واجدا فقد فات شرط التيمم وهو أن لا يجد ، وإن لم يكن واجدا فسببه تقصيره ، فتجب الإعادة كما لو نسى ستر العورة أو غسل بعض اعضاء الطهارة » •

<sup>(</sup>١٥٠) المجموع ص ٥٩٦ ط ٠ المنيزية ٠

<sup>(</sup>١٥١) المجموع ص ٢٦٤ ط ، المنيرية .

<sup>(</sup>١٥١) المجموع على ١٠٠ ص ٢٥٧ ط ، المنيرية ،

<sup>(</sup>١٥٣) المرجع السابق ص ٢٥٦ - ٢٥٧ ط ٠ المنيرية ٠

ويرى البعض القطع بوجوب الإعادة قولا واحدا · وهو ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتبه ·

واختلفوا فى الجواب عن رواية ابى ثور ، فتأوله كثيرون بأن المراد بابى عبد الله فى قول ابى ثور هو مالك واحمد .

واجيب بان ابا ثور لم يلق مالكا وان مذهب احمد هو وجوب الإعادة · والمعروف انه صاحب الشامعي واحد رواة كتبه القديمة ·

وفصل البعض الآخر بين أن يكون الرمل صغيرا يمكن الإحاطة به فتجب الإعادة ، وبين أن يكون الرمل كبيرا لا يمكن الإحاطة به فلا تجب الإعادة ، وحملوا رواية أبى ثور على هذا الآخير (١٥٤)

# تحليل موقف الشافعي

واضح مما تقدم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه في مذهبه الجديد خطى خطوة موفقة بالفقه والتشريع إلى الإمام ، وأن رأيه فيه أقوى وادق من الناحية التشريعية والقانونية ، إذ أنه فرض جزاء خاصا – وهو إعادة الصلاة – على المسئولية التقصيرية على من أخل بمسئوليته بمبب تقصيره – والله أعلم ،

\* \* \*

(١٥٤) المجموع ـ ج ٢ ص ٢٦٤ ط ، المنبرية .

# ( المسالة الشامنة )

# من وجد ماء لا يكفيه لغسل الجنابة

### او الوضوء

القديم: لا يجب استعماله بل يتيمم ، لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل ، كما لو وجد بعض الرقبة لا يجب إعتاقه في الكفارة بل يعدل إلى الصوم .

قال الإمام النووى في المجموع (١٥٥) : « هو مذهب مالك وابى حنيفة وسفيان الثورى والآوزاعى والمزنى وابن المنذر ، قال البغوى : وهو قول اكثر العلماء » •

وقال المزنى في مختصره (١٥٠١): «قال الشافعى: وإن كان معه في السفر من الماء ما لا يغسله للجنابة ، غسل أى بدنه شاء ، وتيمم وصلى ، وقال في موضع آخر(١٥٧): يتيمم ولا يغسل من أعضائه شيئا ، وقال في القديم: « لأن الماء لا يطهر بدنه » ، قلت أنا له المزنى: « هذا أشبه بالمحق عندى لأن كل بدل لعدم ، فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم العدم كالقاتل خطا يجد بعض رقبة فحكم البعض كحكم العدم ، وليس عليه إلا البدل ، ولو لزمه غسل بعضه لوجود "بعض الماء وكمال البدل لزمه عتق بعض رقبة ، لوجود البعض وكمال البدل لزمه عتق بعض رقبة ، لوجود البعض وكمال البدل ولا يقول بهذا احد نعلمه وفي ذلك دليل وبالله التوفيق » .

الجديد: يجب استعمال الماء الموجود اولا ثم يتيمم للباقي لأنه واجد للماء فيجب ان لا يتيمم وهو واجد له ، ولانه مسح ابيح للضرورة فلا ينوب إلا في موضع الضرورة كالمسج على الجبيرة ، ولأنه قادر على

<sup>(</sup>١٥٥) ج ٢ ص ٢٦٨ ، ط ، النيرية ،

<sup>(</sup>١٥٦) ص ٧ الآم ج ٨٠

<sup>(</sup>١٥٧) أي في الاملاء .

غسل بعض اعضائه فلا يسقط بالعجز عن الباقى ، فصار كما إذا كان بعض اعضائه جريحا والبعض صحيحا ، يجب غسل الصحيح .

واجيب بأن قياس هذه المسالة على الرقبة قياس مع الفارق نصا ومعنى ، أما النص فلان قوله تعالى : « وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين »(١٥٨) ، معناه أنه لم يجد رقبة فعلا ، وهذا خلاف ما حن فيه فإنه وجد ماء غير أنه لا يكفيه ، وأما المعنى فلان إيجاب بعض الرقبة مع الشهرين جمع بين البدل والمبدل وذلك غير لازم ، وفي مسالتنا ، التيمم وقع على العضو الذي لم يغسله لا عن المغسول ، ولان عتق بعضها لا يفيده الصوم ، بينما الغسل \_ أي غسل الاعضاء \_ يفيد ما لا يفيده التيمم وهو رفع الحدث عن ذلك العضو (١٥٩) .

### تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعي رضى الله عنه \_ والله اعلم \_ لا يزال متمسكا برايه المدنى في هذه المسالة حتى بعد قدومه مصر • وهو عدم استعمال الماء الذي لا يكفى لغسل الجنابة او الوضوء بل يتيمم بدلا منه •

ثم غير رأيه لأسباب ذكرناها وقال بوجوب استعمال الماء ويتيمم للباقى وهو مذهبه الجديد ، واتفق الأصحاب على أنه الأصح وهو إحدى الروايتين عن احمد وداود وحكاه ابن الصباغ عن عطاء والحسن بن صالح ومعمر بن راشد (١٦٠) .

وقد خالفه كثير من العلماء في هذا حتى المزنى صاحبه لا يوافقه واختار مذهبه القديم ولكنا نرى أن الأدلة التى استند إليها مذهبه الجديد ادلة قوية ومنطقية ولهذا اتفق الأصحاب على أنه الأصح والله اعلم

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١٥٨) سورة النساء آية: ٩٢.

<sup>(</sup>١٥٩) المجموع - ج ٢ ص ٢٦٨ . ط . المنيرية .

<sup>(</sup>١٦٠) المجموع ج ٢ ص ٢٦٨ ط . المنيرية .

# المسرالة التاسعة الحيض(١٦١)

لا خلاف بين القديم والجديد والعلماء قاطبة على حرمة الجماع في زمن الحيض لقوله تعالى: « فاعتزلوا(١٦٢) النساء في المحيض ولا تقربوها حتى يطهرن »(١٦٣) والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك .

ولا خلاف أيضا على حل الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة ودون الركبــة .

ثم اختلف القديم والجديد فيه في عدة أمور منها:

- ١ ـ إذا كَامع امراته وهي حائض ٠
- ٢ \_ إذا باشرها بين السرة والركبة ٠

### اولا \_ إذا جامع امراته وهي حائض

لا خلاف بين القديم والجديد على أنه لا إثم عليه ولا كفارة إذا جامعها جاهلا وجود حيض أو تحريمه أو ناسيا أو مكرها ، وذلك لحديث ابن عباس رضى الله عنهما ، أن النبى على قال : « إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » حديث رواه ابن ماجه

(171) الحيض لغة السيلان: يقال حاض الوادى إذا سال ، وحاضت الشجرة اذا سال صهغها ، وشرعا: دم يخرج من قعر رحم المراة بعد بلوغها في أوقات معتادة ، قال الإمام القسطلاني: للحيض أسماء عشرة الحيض ، والطبث ، والأكبار ، والضحك والأعصار ، والدارس ، والعراك، والطبس، والنفاس ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : « أنفست » ( القسطلاني ج ٢ ص ٨٥ ) .

(١٦٢) أى فاجتنبوا مجامعتهن فى نفس الدم أى حال سيلانه . وهذا الحكم . وسط لا إنراط فيه ولا تغريط فأن اليهود كانوا يعرجونهن من البيوت والنصارى كانوا يجامعونهن يبالون بالحيض .

(١٦٣) مسورة البقارة آلية : ٢٣٣

# والبيهقى وغيرهما (١٦٤) ٠

أما إن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا ، فقد ارتكب معصية كبيرة ، قال الإمام النووى في المجموع (١٦٥) : ( قال المحاملي في المجموع : قال الشافعي رحمه الله : « من فعل ذلك فقد أتى كبيرة » ) ، وهل تلزمه الكفارة ؟

### فيه قولان:

القديم: يلزمه الكفارة لما روى ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى الله قال في الذي يأتي امراته وهي حائض « يتصدق بدينار او بنصف دينار » ، اخرجه ابو داود (١٦٦) وقال : هكذا الرواية الصحيحة .

قال الإمام النووى فى شرح مسلم(١٦٧): « القول الثانى وهـو القديم الضعيف أنه يجب عليـه الكفارة وهو مروى عن ابن عباس والتحسن البصرى وسعيد بن جبير وقتاده والأوزاعى وإسحق والحمد فى الرواية الثانية عنه » •

قال الإمام القرطبى: « وقال احمد: ما احسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبى عَلَيْكُ ( يتصدق بدينار او نصف دينار ) ( ١٦٨ ) ٠

والكفارة الواجبة في القديم دينار واحد إن كان الجماع في إقبال الدم ، ونصف دينار إن كان في إدباره · قال الإمام النووى في المجموع(١٦٦): « والمراد بإقبال الدم: زمن قوته واشتداده ، وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع ، هذا هو المشهور الذي قطع به الجمهور :

<sup>(</sup>١٦٥٤١٦٤) المجموع -- ج ٢ ص ٢٥٩ . ط . المثيرية .

<sup>(</sup>١٦٦) سنن ابي داود ـ طبع ,صطفى الطبي ١٩٥٥ . جا ص ٠

<sup>(</sup>۱۹۷) مذکور علی هامش القسطلانی د ۳ ص ۱۲۷ – ۱۲۸.

<sup>(</sup>۱۲۸) تفسیر القرطبی طبع دار الکتب \_ ۱۹۵۸ \_ ج ۳ ص ۸۷

<sup>(</sup>١٦٩) المجموع ج ٢ ص ٣٥٩ ــ ٣٦٠ . ط ، المنيرية .

وحكى الفورانى وإمام الحرمين وجها عن الاستاذ ابى اسحق الاسفراينى : أن إقباله ما لم ينقطع وإدباره ما بعد انقطاعه ، وقبل اغتسالها ، وبهذا قطع القاضى ابو الطيب فى تعليقه ، فعلى قول الجمهور لو وطىء بعد الانقطاع وقبل الإغتسال لزمه نصف دينار ، قاله البغوى وغيره » .

وقال: «حكى المتولى والرافعى قولا قديما شاذا إن الكفارة الواجبة عتق رقبة بكل حال: الانه روى ذلك من عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهذا شاذ مردود » •

وهو قول الحسن البصرى وسعيد بن جبير • قال فى المجمـوع : « وعن سـعيد بن جبير ان عليـه عتق رقبة ـ وعن الحسن البصرى عليه ما على المجامع فى نهار رمضان • هذا هو المشهور عن الحسن وحكى ابن جرير عنه قال : يعتق رقبة أو يهدى بدنه أو يطعم عشرين صاعا(١٧٠) •

الجديد : لا تلزمه الكفارة بل يعذر ويستغفر الله تعالى ويتوب ويستحب أن يكفر عنه بالكفارة التى أوجبها القديم ·

قال الإمام الشيرازى في المهذب(١٧١) : « لأنه وطء محرم اللاذي فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر » •

وقال الإمام الرافعى فى فتح العرز (١٧٢): « روى فى بعض الروايات: « فليتصدق بدينار أو نصف دينار » وهذه الرواية يستدل بها على أن هذا الآمر للاستحباب، لأن التخيير بين القدر المعين وبعضه فى الإيجاب لا معنى له » .

وقال الإمام النووى في المجموع (١٧٣): « قد ذكرنا أن الصحيح المشهور في مذهبنا أنه لا كفارة عليه وهو مذهب مالك وأبى حنيفة واصحابهما واحمد في رواية وحكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء ،

<sup>(</sup>١٧٠) المجموع ج ٢ ص ٣٦١ ، ط ، المنيرية ،

<sup>.</sup> ا(۱۷۱) ط ، عيسي الطبي ج ١ ص ٣٨

<sup>(</sup>١٧٢) ملحق بالمجموع ج ٢ ص ٢٢٤ . ط . المنيية .

<sup>(</sup>۱۷۳) ج ۲ ص ۳٦٠ ، ٣٦١ ، ط ، المنبرية ، ( م ٣٦ ـ الشافعي )

وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن ابى مليكة والشعبى والنخعى ومكحول والزهرى وايوب السختيانى وابى الزناد وربيعة وحماد بن ابى سليمان وسفيان الثورى والليث بن سعد » •

والجيب عن الاحاديث المروية عن ابن عباس في هذه المسالة بانها ضعيفة ومضطربة لا يصح الاحتجاج بها •

قال الإمام النووى في المجموع (١٧٤): « اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه ٠٠٠٠٠ وذكره الحاكم ابو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال: هو حديث صحيح وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول ائمة الحديث والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح وقد قال الشافعي في احكام القرآن: هذا حديث لا يثبت مثله » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۷٤) ج ۲ ص ۳۹۰

<sup>(</sup>١٧٥) ج ١ ص ١٦٥ .

# تطيل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعى رضى الله عنه يرى ـ والله اعلم ـ قبل مذهبه القديم عدم وجوب الكفارة على من جامع امراته وهى حائض علما أو جاهلا ، عامدا أو ناسيا ، مكرها أو غير مكره إلا أنه يأثم فعليه أن يستغفر الله ويتوب عليه ، ويستحب أن يكفر عليه إذا جامعها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا ، وهذا كما علمنا مذهب مالك وأبى حنيفة وكثير من العلماء ،

ثم غير رايه في القديم وقال بوجوب الكفارة على من جامع امراته وهي حائض عامدا وعالما بالحيض والتحريم وغير مكره • ومقدارها دينار واحد إذا جامعها عند الإقبال ، ونصف دينار إذا جامعها عند الإدبار ، ولعل حجته في ذلك هو حديث ابن عباس الذي ذكرناه •

ثم تبين له أن حديث ابن عباس ضعيف لا يصح الاحتجاج به نقد قال في أحكام القرآن : « هذا الحديث لا يثبت مثله » فغير رأيه مرة أخرى ورجع إلى رأيه قبل القديم وهو عدم وجوب الكفارة وهذا هو مذهبه الجديد .

ولعلنا نتساعل لماذا اخذ الإمام الشافعى رضى الله عنه بحديث ابن عباس فى القديم قبل أن يتأكد من صحته ؟ وذلك مع العلم بأن رايه الأول كان موافقا لرأى اكثر الاثمة .

والجواب على هذا التساؤل \_ والله اعلم \_ من وجهين :

ا سلغل الإمام الشافعى رضى الله عنه كان يرى ان حديث ابن عباس الذى رواه عبد الحميد حديث صحيح فقد قال ابن حجر العسقلانى : إن الحاكم وابن القطان وابن دقيق وداود واحمد قالوا بصحة هذا الحديث بل امعن ابن القطان القول فى تصحيحه والجواب عن طرق الطعن فيه .

٢ - إن الإمام الشافعي رضى الله عنه لم يقل هذا القول في القديم

وليس مذهبا له فيه ، بل مذهبه القديم كمذهبه الجديد وهو رايه قبل القديم ولم يتغير ، وإنما حصل الإلتباس من اصحاب الوجوه ، فإن الإمام الشافعي رضى الله عنه سبق أن قال : « إن صح حديث ابن عباس قلت به » فجعله الشيخ أبو حامد الاسفرايني ومن معه قولا قديما للشافعي وخالفهم في ذلك أبو حامد المروزي ومن وافقه ، فلم يجعلوه قولا قديما ولا يعدونه من المذهب»(١٧٦) .

قال الإمام النووى في المجموع (١٧٧): «قال صاحب الحاوى - أي القاضى أبو الحسن الماوردى: «قال الشافعي في القديم « إن صحح حديث ابن عباس قلت به » قال: فكان أبو حامد الاسفرايني وجمهور البعداديين يجعلونه قولا قديما وكان أبو حامد المروزى وجمهور البصريين لا يجعلونه قولا قديما ، ولا يحكونه مذهبا للشافعي لأنه علق الحكم على صحة الحديث ولم يصح • وكان أبن سريح يقول « لو صح الحديث لكان محمولا في القديم على الاستحباب لا على الإيجاب ، هذا كلام صاحب الحاوى » •

ثم قال : « وقال إمام الحرمين : من اصحابنا من اوجب الكفارة وهو بعيد غير معدود من الذهب بل هي مستحبة » •

وسواء اخذنا بالجواب الاول ام بالجواب الثانى فالإمام الشافعى رضى الله عنه محق فيه إلا أن الجواب الآول يرينا أن الإمام الشافعي رضى الله عنه لن يتوانى فى الآخذ بما هو حق باجتهاده وإن اقتضى ذلك الرجوع إلى قول سبق أن تركه ولا يحول دون رجوعه الخرف من أن يقال إنه متردد وليس فى ذلك عيب ، وإنما العيب أن يتمادى الشخص فى التمسك براى تبين خطؤه عنده ، والان الغاية من الاجتهاد هى الوصول إلى الحق جهد المستطاع وما التوفيق إلا بالله الغلى العظيم ،

<sup>(</sup>١٧٧٠١٧٦) ج ٢ جن ٣٦٠ ط ، المنيرية .

## ثانيا \_ إذا باشرها بين السرة والركبة

لا خلاف بين القديم والجديد على جواز مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة فإنها حلال باتفاق العلماء وإجماعهم ، وقد نقل ذلك ابو حامد الاسفرايني وجماعة كثيرة من العلماء .

قال الإمام النووى في شرح مسلم (۱۷۸): « وأما ما حكى عن عبيدة السلماني وغيره من انه لا يباشر شيئا منها بشيء منه فشاذ متكر غير معروف ولا مقبول و ولو صح عنه لكان مردودا بالاحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي ميالي فوق الإزار وإذنه في ذلك بلجماع المسلمين وقبل المخالف وبعده » .

وهل تجوز مباشرتها فيما بين السرة والركبة ؟ نقل ابو على السنجى والقاضى حسين والمتولى في المسالة قولين للإمام الشافعي رضي الله عنه •

القديم: إنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه ، صرح به المتولى وغيره لخبر مسلم « إصنعوا كل شيء إلا النكاح »(١٧٩) .

وقال الإمام الغزالي في الوجيز (١٨٠) : « ولأن الجماع في الفرج إنها يحرم بسبب الأذي فلا يحرم الاستمتاع بما حواليه كالموضع المكروه » .

<sup>(</sup>۱۷۸) على هاش القسطلاني في ج ٢ ص ١٢٨٠ .

<sup>(</sup>١٧٩) الحديث بتهامه — عن انس ان اليهود كانوا اذا حاضت المراة منهم لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت فساله اصحاب النبي صلى الله عيله وسلم فانزل الله عز وجل ( ويسالونك عن المحيض تل هو اذى فاعتزلوا النساء في الحيض ) الى آخر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>«</sup> اصنعوا كل شيء إلا النكاح » فبلغ ذلك اليهود .. فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خلفنا فيه فجاء أسيد من خضير وعباد بن بشر فقالا يارسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا يجامهن ؟ فتقبر وجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظنا أنه قد وجد عليهما فخسسرجا فاستقبلتهما جدية من لبن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما ( رواه مسلم ) .

<sup>(</sup>۱۸۰) ملحق بالمجموع ج ٣ ص ٤٣٩

وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي في المهذب (١٨١) : « الأنه وطء محرم اللاذي ماختص به الفرج كالوطء في الدبر » · وإلى هذا ذهب كثير من العلماء منهم عكرمة والشعبى والنخعى والحكم والثورى والاوزاعي واحمد بن حنبل واصبغ المالكي وحملوا خبر امرها ان تتزر على الندب(١٨٢) ٠

وقال الإمام النووى في المجموع (١٨٣) : « واختاره صاحب الحاوى في كتابه الإقناع والروياني في الحلبه وهو الأقوى من حيث الدليل » ·

وقال في شرح مسلم (١٨٤) : « وهذا الوجه اقوى من حيث الدليل وهو المختار لحديث انس رضى الله عنه ، فإنه صريح في الإباحة • واما مباشرة النبى عليه فوق الإزار فمحمولة على الإستحباب جمعا بين قوله طَلِينَةِ وفعله » ·

الجديد: يحرم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة لظاهر قوله تعالى : « فاعتزلوا النساء في المحيض »(١٨٥) ٠

قال الإمام الغزالي في الوجيز(١٨٦) : « ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الاستمتاع بالفرج • قال عليه : ( من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه فوجب أن يمنع منه ) » ·

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم(١٨٧) : « قال بعض اهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله ) » (۱۸۸) · ان تعتزلوهن يعنى من مواضع الحيض ، وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع ابدانهن ،

1.

<sup>(</sup>۱۸۱) ج ۱ ص ۲۸،

<sup>(</sup>۱۸۲) على هامش القسطلاني ج ٣ ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>۱۸۳) ج ۲ ص ۲۲۳ ۰۰

<sup>(</sup>۱۸٤) على هامش القسطلاني ج ٣ ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>١٨٥) سورة البقرة آية : ٢٢٢ المجموع جـ ٢ ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣ .

<sup>(</sup>١٨٦) ملحق بالمجموع جـ ٢ ص ٢٧ ٤ ــ ٢٨٨ ..

<sup>(</sup>۱۸۷) ج ۱ ص ۹۰ ،

<sup>(</sup>١٨٨) سورة البقرة آينة : ٢٢٢ .

ودلت سنة رسول الله على على اعتزال ما تحت الإزار منها وإياحة ما سوى ذلك منها •

وبه قال مالك وأبو حنيفة واكثر العلماء ٠

هذا ، والمشهور أن في هذه المسألة ثلاثة أوجه : الوجهان السابقان ، ووجه ثالث وهو أنه إن أمن على نفسه التعدى إلى الفرج لورع أو قلة شهوة لم يحرم وإلا حرم ، ويروى هذا عن ابن الفياض لما روته عائشة رضى الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا فاراد رسول الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا فاراد رسول الله عليه المرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها ، قالت وليكم بملك إربه كما كان النبى عليه يملك إربه » رواه البخارى ومسلم وابو داود وابن ماجة ، قال الإمام التووى في شرح مسلم : وهذا الوجه حسن (١٨٩) ،

### تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعي رضى الله عنه يرى ـ والله اعلم ـ قبل مذهبه القديم حرمة مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة ، وهو مذهب مالك وابي حنيفة .

ثم غير راايه وقال بعدم حرمتها بل إنها مكروهة لا غير لخبر مسلم الذى ذكرناها وهذا هو مذهبه القديم • وهو الاقوى من حيث الدليل وهو المختار كما قاله النووى •

ثم غير رايه هذا ورجع إلى رايه الأول وهو حرمة المبشرة فيما بين السرة والركبة وهو مذهبه الجديد •

وإذا أمعنا النظر نجد أن مذهبه الجديد أوفق من الناحية الاجتماعية والتشريعية لما فيه من الاحتياط المرغوب فيه وإن كان أقل فوة من الناحية القانونية \_ أي من ناحية الدليل \_ والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١٨٩) المجموع ج ٢ ص ٣٦٣ - ٢٦٤ طر المنيرية .

## ( المسالة العاشرة )

#### الصلاة

لا خلاف بين القديم والجديد على إن الصلوات الخمس فرض عين وعلى أن لا فرض سواها لما روى طلحة عن عبيد الله رضى الله عنه قال : جاء إلى رسول الله على رجل من اهل نجد ثائر الراس نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسال عن الإسلام • فقال رسول الله على الله على غيرهن ؟ وقال : لا ، إلا أن تطوع »(١٩٠) •

ولا خلاف أيضا بين القديم والجديد على أن الصلاة لا تجب إلا على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ، وعلى أن من تركها جاحدا لوجوبها ، أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها فى الصورة فهو كافر مرتد يجب على الإمام قتله بالردة ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها فلا يكفر بمجرد الجحد ، بل نعرفه وجوبها فإن جحد بعد ذلك كان مرتدا (١٩١) .

ثم اختلف القديم والجديد فيها ، فيما يربو على ثلاثين مسالة وذلك فيما يتعلق بأوقاتها والآذان والإقامة لها ، وشروطها وصفاتها وسننها ومفسداتها ، وفيما يتعلق بصلاة التطوع وصلاة الجمعة والصلاة على الميت ، وفيما يتعلق بسجود السهو وصفة الإمامة وما إلى ذلك ، نذكر بعضا منها هنا :

٢ \_ وقت المغــرب ٠

٢ - إذا جهل أو نسى النجاسة وتتضمن:

<sup>(</sup>۱۹۰) المهذب ـ ط ٠ عيسي الحلبي ج ١ ص ٥٠

<sup>(</sup>١٩١) المجموع - ط · الإمام - ج ٣ ص ١٥ و ١٦

- الدم ٠ عن الدم ٠ عن الدم ٠
- پد إذا كان على قرحه دم وخاف من غسله ٠
  - \* إذا حبس في موضع نجس
  - م إذا راى النجاسة بعد أن سلم ·
- ٣ \_ إذا ترك قراءة الفاتحة ناسيا ، وحكم قراءة الماموم والممبوق .
  - ٤ \_ التسليمة الثانيـة ٠
  - ٥ \_ إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة ٠
    - ٦ \_ إذا احدث الإمام ٠
  - ٧ \_ إن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر أو في السفر .

## ١ \_ وقت المغسرب

لا خلاف بين القديم والجديد أن وقت المغرب دخل بمغيب الشمس ، لما روى أن جبريل عليه السلام صلى المغرب حين غابت وأى الشمس وأفطر الصائم .

ثم اختلفا \_ هل للمغرب وقتان أو وقت واحد ؟

القديم - حكى أبو ثور عن الإمام الشافعى رضى الله عنه في القديم أن لصلاة المغرب وقتين: أولهما عند مغيب الشمس ، وثانيهما يمتد إلى مغيب الشفق ، وجعله بعض الاصحاب قولا ثانيا للشافعى .

وانكره جمهورهم لآن الزعفراني وهو اثبت اصحاب القديم حكى عن الشافعي أن للمغرب وقتا واحدا لا غير (١٩٢) .

قال الإمام النووى فى المجموع (١٩٣) : « والثانى - اى من القولين - يمتد إلى مغيب الشفق ، وله أن يبدأ بالصلاة فى كل وقت

(١٩٣،١٩٢) المجموع - ط ٠ الامام ج ٣ ص ٣٣٠

من هذا الزمان · وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه وجماعات من العراقيين وجماهير الخراسانيين ، وهو الصحيح لآن أبا ثور ثقة إمام ، وقل الثقة مقبول ولا يضره كون غيره لم ينقله ولا كونه لم يوجد في كتب الشافعي وهذا مما لا شك فيه » ·

وقال فى شرح مسلم(١٩٤) : « وذهب المحققون من اصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق ٠٠٠ وهذا هو الصحيح أو الصواب الذى لا يجوز غيره » ٠

واحتج القديم بالاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عليه قال : « وقت المغرب ما لم يغب الشفق » وفي رواية ( وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ) وفي رواية ( وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ) رواه مسلم بهذه الالفاظ كلها .

فهذه الأحاديث كلها صرائح فى ان وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق وهى احاديث صحيحة من الدرجة الأولى لأن راويها احد الصحيحين مقدمة على غيرها .

قال الإمام النووى في المجموع(١٩٥): فإذا عرفت الاحاديث الصحيحة تعين القول به جزما ، لان الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور ، وعلق الشافعي القول به في الإملاء على ثبوت الحديث ، وقد ثبت الحديث بل احاديث ، والإملاء من كتب الشافعي الجديدة فيكون منصوصا عليه في القديم والجديد ، وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصي بها الشافعي رحمه الله ، انه إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث ، وأن مذهبه ما صح فيه الحديث ، وقد صح الحديث ولا معارض له ولم يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده ولهذا علق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وبالله التوفيق » .

<sup>(</sup>١٩٤) على هامش القسطلاني ـ طبع اليمنية ج ٤ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>١٩٥) المجموع - طبع الامام ج ٣ ص ٣٣ - ٢٤.

واحتج القديم ايضا بان صلاة المغرب إحدى صلاتى جمع فكان وقتها متصلا بوقت التى تجمع إليها كالظهر والعصر ، ولأن ما قبلً مغيب الشفق وقت لاستدامتها فكان لابتدائها كاول وقتها(١٩٦) .

وحمل ما استدل به الجديد من الأحاديث على الاستحباب والاختيار الجديد - ليس للمغرب إلا وقت واحد وهو بقدر ما يتطهر ويستر العورة ويؤذن ويقيم ويدخل فيها ، فإن آخر الدخول عن هذا الوقت أثم ، وهذا الذي نص عليه الشامعي رضى الله عنه في كتبه المشهورة الجديدة والقديمة ، وعليه جمهور الاصحاب ،

واحتج الجديد بما رواه ابن عباس رضى الله عنهما ، ان جبريل عليه السلام صلى المغرب فى المرة الأخيرة كما صلاها فى المرة الأولى ، ولو كان لها وقت آخر لبين كما بين سائر الصلوات ، وحديث ابن عباس رضى الله عنهما اصل فى المواقيت(١٩٧) .

قال الإمام النووى فى الرد على حجة الجديد: « واما حديث جبريل عليه السلام فى اليومين فى وقت ، فجوابه من ثلاثة أوجه احسنها واصحها أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز ، فهكذا هو فى اكثر الصلوات وهى العصر والعشاء والصبح وكذا المغرب .

والثانى ـ أن حديث جبريل مقدم فى أول الآمر بمكة ، وهـذه الأحاديث متأخرة بالمدينة فوجب تقديمها فى العمل .

والثالث ـ ان هـذه الاحادیث اقوی من حدیث جبریل لوجهین : احدهما : ان رواتها اکثر ، والثانی انها اصح إسنادا ، ولهذا خرجها مسلم فی صحیحه دون حدیث جبریل وهـذا لا شك فیه ، فحصل ان الصحیح المختار ان للمغرب وقتین یمتد ما بینهما إلی مغیب الشفق ویجوز ایتداؤها فی كل وقت من هذا ، فعلی هذا لها ثلاثة لوقات : وقت فضیلـة

<sup>(</sup>١٩٦) المغنى لابن قدامة - طبع الإمام ج ١ ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>١٩٧) المجموع - طبع الإمام - جـ ٣ ص ٢١ و ٣١ و ٣٧ و ٣٣ -

واختيار وهو أول الوقت ، والثانى وقت جواز وهو ما لم يغب الشفق ، والثالث وقت عذر وهـو وقت العشـاء فى حق من جمع لسفر أو مطر »(١٩٨) .

#### تحليل موقف الشافعي

لعل الإمام الشافعى رضى الله عنه ـ والله اعلم ـ لم يصل بعد إلى قرار حاسم فى هذه المسألة قبل مذهبه القديم ، فقد روى عن مالك ثلاث روايات فيها ، المشهورة فى كتب اصحابه واصحابنا أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد ، والثانية وقتان إلى مغيب الشفق ، والثالثة يبقى الى طلوع الفجـر(١٩٩) .

واستمر الامر هكذا بالنسبة له حتى بعد قدومه مصر · فقد نص فى كتبه المسهورة القديمة والجديدة أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد · وبه قال الاوزاعى · ونقل أبو على السنجى فى شرح التلخيص عن أبى يوسف ومحمد واكثر العلماء(٢٠٠) ·

ولكنه مع هذا يميل إلى القول بالوقتين ولا يمنعه عن ذلك إلا عدم تحققه من ثبوت الاحاديث الواردة فيه • فقد حكى أبو ثور عنه فى القديم أنه قال بالوقتين ، وعلق القول به فى الإملاء ـ وهو من كتبه الجديدة ـ على ثبوت الحديث ، وهذا إن دل على شيء فإتما يدل على حرصه الشديد فى المسائل التشريعية ، فلا يجزم قولا إلا إذا تحقق لديه ثبوت ما استند إليه مائة فى المائة • ولهذا فوض الامر إلى أصحابه ومن بعدهم أن يفحصوا هذه الاحاديث الواردة فى الوقتين ، فإن وجدوها ثابتة صحيحة يأخذوا بها ويتركوا قوله المخالف لها • وهذا تواضع ما بعده تواضع فإن فوق كل ذى علم عليم • وقد ثبتت الاحاديث بالتحرى والتفحيص ، إذن فهو قول الشافعى رضى الله عنه •

<sup>(</sup>١٩٨) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٤ - ٣٥ ٠

<sup>(199)</sup> المرجع السابق جـ ٣ ص ٣٤ - ٣٥ ٠

<sup>(</sup>٢٠٠) المرجع السابق ج ٣ - ص ٣٧٠

وممن قال بالوقتين ابو حنيفة والثورى واحمد وابو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر (٢٠١) وواضح جدا ، ان قوله القديم او بكلمة ادق ان قوله بالوقتين احسن من الناحية التشريعية واكثر توفيقا من الناحية العملية والتنفيذية ، وخاصة في وقتنا هذا ، فإن معظم الشافعية ـ إن لم نقل كلمم ـ يعملون بالقديم تقريبا ، لانه اكثر تمشيا مع روح التشريع التي تقتضى التوسعة لا التضيقة ، إذ كيف ينتقل الإنسان مرة واحدة من واجب موسع جدا كالظهر والعصر ، إلى واجب مضيق جدا وهو المغرب مع ان الكل صلاة ، وكيف يكون للظهر والعصر والعشاء والصبح وقتان : وقت لأولها ووقت لآخرها ، فإذا بالمغرب لم يكن لها إلا وقت واحد ويترك تقدير آخرها إلى اجتهاد العلماء وهذا بتنافي مع ما يتصف به التشريع الإسلامي من تحرى الدقة وحسن الموازنة ،

ثم إنه ليس هناك تعارض بين حديث الوقت الواحد للمغرب الذى رواه ابن عباس رضى الله غنهما وبين احاديث الوقتين التى رواها مسلم ، لان حديث مسلم مكمل لحديث ابن عباس وذلك لان جبريل عليه السلام بين الوقتين للظهر والعصر والعشاء والصبح ولم يبين الوقت الثانى للمغرب ، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام ببيانه ، وهذا امر طبيعى جدا من صاحب الشريعة عليه والله اعلم و .

## ٢ - إذا جهل أو نسى النجاسة تضمن:

- \* إذا كان فيه قليل من الدم .
- چ إذا كان على قرحه دم وبخاف من غسله و
  - \* إذا حبس في موضع نجس .
  - \* إذا رأى النجاسة بعد أن سلم من الصلاة .

لا خلاف بين القديم والجديد أن إزالة النجاسة شرط في صحة لاالصلاة ، فإن علمها لم تصح صلاته ، أما إن جهلها أو نسبها ففيه قولان :

<sup>(</sup>۲۰۱) الرجع السابق ج ٣ ص ٣٧.

القديم: صحت صلاته ولا تلزمه الإعادة ، لما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : « بينما رسول الله وسعيد يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك القوا نعالهم فلما قضى رسول الله وسعيد صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رايناك القيت نعليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله وسعيد : « إن جبريل عليه السلام اتانى فاخبرنى أن غيهما قذرا » رواه أبو داود بإسناد صحيح ، ورواه الحاكم في المستدرك وقال : هو صحيح على شرط مسلم • وفي رواية لابي داود « خبثا » بدل « قذرا » ، وفي رواية غيره « قذرا أو أذى » وفي رواية الاصح (٢٠٣) والأشهر وعن مالك • وبه قال جمهور العلماء وابن المنذر •

قال الإمام النووى فى المجموع(٢٠٤): « وقال جمهور العلماء لا إعادة عليه حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبى والنخعى والزهرى ويحيى الانصارى والاوزاعى وإسحاق وابى ثور وقال ابن المنذر: وبه أقول وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوى فى الدليل وهو المختار » .

الجديد: لا تصح صلاته وتلزمه الإعادة لقوله تعالى: ( وثيابك فطهر ) (٢٠٥) • قال الإمام النووى: « والاظهر أن المراد ثيابك الملبوسة وإن معناه طهرها من النجاسة وقد قيل في الآية غير هذا ، لكن الارجح ما ذكرناه • ونقله صاحب الحاوى عن الفقهاء وهو الصحيح »(٢٠٦) •

<sup>(</sup>٢٠٢) المرجع المسابق ج ٣ ص ١٣٨ - ١٣٩٠

<sup>(</sup>٢.٣) وعن مالك فى إزالة النجاسة ثلاث روايات ، اصحها واشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت والثانية لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسى والثالثة تصح الصلاة مع النجاسة وإن كان عالما متعمدا وإزالتها سنة ( المجموع طبع الإمام ج ٣ ص ١٣٨ – ١٣٩ ) .

١٦٤) المجموع - طبع الإمام ج ٣ ص ١٦٣ - ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>٢٠٥) سورة المدثر . آية ؟ .

<sup>(</sup>٢٠٦) المجموع ـ ط الإمام ج ٣ ص ١٣٩٣ .

ولحديث « تنزهوا من البول » وهو حديث حسن ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلى » رواه البخارى ومسلم ·

واجيب عن حديث ابى سعيد الحدرى رضى الله عنه ، ان القذر هو الشيء المستقدر كالمخاط والبصاق وغيرهما ، فلا يلزم ان يكون نجسا ، أو أنه كان من النجاسة المعفو عنها وبه قال أبو قلابة واحمد (٢٠٧) .

ولا خلاف أيضا بين القديم والجديد أن القليل من دم القمل والبراغيث مما لا دم لها سائل معفو عنه لانه يشق الاحتراز منه \_ وقد قال الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )(٢٠٨) •

اما القليل من دم غيرها من الحيوانات ففيه خلاف:

القديم - يعنى عنه واختلف فى مقدار القليل على قولين : احدهما القليل قدر دينار والثانى القليل ما دون الكف »(٢٠٩) .

الجديد \_ فيه قولان : قال في الام يعفى عن قليله وهو المقدار الذي يتعافاه الناس في العادة ، لأن الانسان لا يخلو من بثرة وحكة يخرج منها هـذا القدر فعفى عنه ، وقال في الإملاء : لا يعفى عنه قليلا ولا عن كثيره لانه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول(٢١٠) .

ولا خلاف أيضا بين القديم والجديد انه إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إرالتها وجب أن يصلى بحاله لحرمة الوقت لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخارى ومسلم ، وتلزمه الإعادة نهو كمن لم يجد ماء ولا ترابا(٢١١) .

<sup>(</sup>۲۰۷) المرجع السابق ج ٣ ص ١٦٣ ٠

<sup>(</sup>٢٠٨) سورة الحج آية : ٧٨ .

<sup>(</sup>٢١٠،٢٠٩) المجموع \_ ط الإمام ج ٣ ص ١٤١٠

<sup>(</sup>٢١١) المرجع السابق ج٣ صُ ١٤٤٠

ثم اختلف فيما إذا كان على قرحه دم كثير بحيث لا يعفى عنه (٣١٢) يخاف من غسله فصلى هل تجب عليه الإعادة ؟

القديم: لا إعادة عليه لانه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كاثر الاستنجاء ، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد والمزنى وداود (٢١٣) .

الجديد: تلزمه الإعادة لانه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها • قال الإمام الشيرازى والإمام النووى: وهو الاصح(٢١٤) •

ولا خلاف أيضا بين القديم والجديد أنه إذا حبس إنسان في موضع نجس وجب عليه أن يصلى لحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي عليه قال : « وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ، رواه البخارى ومسلم ، وقياسا على المريض العاجز عن بعض الاركان ، وإذا صلى يجب عليه أن يتجافى عن النجاسة بيديه وركبتيه وغيرهما القدر الممكن ، ويجب أن ينحنى للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ولا يجوز أن يضع جبهته على الارض(٢١٥) .

ولكن هل تجب عليه الإعادة ؟ اختلف فيه •

القديم: لا تجب عليه الإعادة ويستحب له ذلك ، لأنه صلى على حسب حاله فهو كالمريض •

الجديد: تجب عليه الإعادة لآنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل، فلم يسقط الفرض عنه ، كما لو ترك السجود ناسيا وإذا أعاد ففى الفرض قولان : قال في الآم : الفرض هو الثاني لآن الفرض به يسقط وقال في

<sup>(</sup>٢١٢) المرجع السابق - ص ١٤٣ - ١٤٤٠

<sup>(</sup>٢١٣) المرجع السابق - ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢١٤) المرجع السابق - ص ١٤٣ - ١٤٤ ·

<sup>(</sup>٢١٥) المرجع السابق - ص ١٦١٠

الإملاء: الجميع فرض لأن الجميع يجب فعله فكان الجميع فرضا (٢١٦) .

ولا خلاف أيضا بين القديم والجديد أن المصلى إذا سلم من صلاته ثم رأى على ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها وشك فى أنها كانت فى الصلاة أو حدثت بعدها ، صحت صلاته استصحابا للأصل الى الأصل أنها لم تكن فى حال الصلاة فلا تجب الإعادة بالشك ، وإن كانت تستحب إعادتها احتياطا(٢١٧) .

ولا خلاف أيضا بينهما على وجوب الإعادة متى علم أنها كانت في الصلاة وكان علم بها قبل الدخول فيها لانه فرط في تركها •

## أما إن كان لا يعلم بها حتى فرغ من الصلاة ففيه قولان :

القديم: صحت صلاته ولا تلزمه الإعادة لما روى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى مُوسِّة خلع نعله فى الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال: ما أكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رايناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا وقال: اتانى جبريل فأخبرنى أن فيها قذراً ، أو قال دم حلمة » فلو لم تصح الصلاة لاستأنف الإحرام(٢١٨) .

الجديد : تلزمه الإعادة الانها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كالوضوء .

قال الإمام النووى فى المجموع(٢١٩): وإذا اوجبنا الإعادة وجب إعادة كل صلاة تيقن وجود النجاسة فيها ، ولا يجب ما شك فيه ولكن يستحب ، ولو راى النجاسة فى اثناء الصلاة ، فإن قلنا : لا تجب الإعادة إذا رآها بعد الفراغ أزالها وبنى على صلاته ، وإلا بطلت ووجب الاستئناف » .

<sup>(</sup>٢١٦) المجموع \_ طبع الإدام ج ٣ ص ١٦١٠

<sup>(</sup>٢١٧) المرجع السابق ص ١٦٢ - ١٦٣٠

<sup>(</sup>٢١٨) المرجع السابق

<sup>(</sup>٢١٩) المرجع السابق ص ١٦٣٠

# ٣ ـ ترك قراءة الفاتحة ناسيا وحكم قراءة الماموم والمسبوق

لا خلاف بين القديم والجديد أن قراءة الفاتحة في الصلاة للقادر عليها فرض في كل ركعة ومتعينة (٢٢٠) لا يقوم غيرها مقامها ، لما روى عبدة بن صامت رضى الله عنه ، أن النبي رفي قال : « لا صلاة لمن لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب » متفق عليه .

ويستوى فى تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلها ، جهرها وسرها ، والمقيم والمسافر ، والرجل والمراة ، والصبى والبالغ ، والقائم والقاعد والمضطجع ، وفى حال شدة الخوف وغيرها .

وعلى هذا فإن تركها عبدا لا تصح صلاته ، ولكن ما الحكم ما إذا ترك قراءتها ناسيا ؟ فيه قولان(٢٢١) :

القديم: صحت صلاته ، لما رواه ابو سلمة ومحمد بن على ، أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ ، فقيل له فى ذلك ، فقال: كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا: حسنا قال: فلا باس » ،

وعلى هذا إن تذكر بعد السلام فلا شيء عليه ، وإن تذكر في

ربينه ، لا يجرى غيرها إلا لعاجز عنها ، وهذا مذهب مالك والشاغمى وجههر العلماء من الصحابة والتابعين غمن بعدهم ، وقال أبو حنيفة رشى وجههور العلماء من الصحابة والتابعين غمن بعدهم ، وقال أبو حنيفة رشى الله عنه وطائفة قليلة : لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله صلى الله عنه وسلم « أقرأ ما تيمر » ، ودليل الجمهور « قوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة إلا بأم القرآن » ، فان قالوا المراد لا صلاة كالمة ، قلنا : هذا خلاف ظاهر اللفظ ، وما يؤيده حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » رواه أبو بكر بن خزيمة غي صحيحه باسساناد صحيح ، وأما حديث «[قرأ ما تيمر» فمحمول على الفاتحة ،فإنها متيمرة ، وعلى ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة ( على هلمش القسطلاني ج ٣ ص ٣٣٢) .

(۲۲۱) المجموع - طبع الإمام ج ٣ ص ٢٨٥ ، ٢٨٩ .

الركوع وما بعده قبل السلام فوجهان: احدهما – وبه قطع المتولى – : يجب أن يعود إلى القراءة ، كما لو نسى سجدة ونحوها ، والثانى : لا شيء عليه ، وركعته صحيحة ، وسقطت عنه القراءة ، كما لو تذكر بعد السلام ، وبهذا قطع الشيخ إبو حامد في تعليقه ، ونقله عن نصه في القديم وقطع به ايضا البندنيجي ، والقاضي ابو الطيب ، وصاحب العدة ، قال الإمام النووى : وهو الاصح (٢٢٢) .

الجديد: لا تسقط عنه القراءة ، بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية ، عاد إلى القيام وقرأ ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى ، وصارت الثانية هي الأولى ، وإن تذكر بعد السلام والفصل قريب ، لزمه العود إلى الصلاة ويبنى على ما فعال فياتى بركعة أخرى ويسجد للسهو ، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة ،

واجيب عن الأثر الذى احتج به القديم بانه ضعيف ، لأن أبا سلمة ومحمد بن على لم يدركا عمر ، أو أنه محمول على أنه أسر بالقراءة ، أو أن البيهقى رواه من طريقين موصولين عن عمر رضى الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد ، قال البيهقى : وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة فى وجوب القراءة ، وللقياس فى أن الاركان لا تسقط بالنسيان (٢٢٣) ،

قال الإمام النووى : وهو الاصح باتفاق الاصحاب .

ولا خلاف بين القديم والجديد ان قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة على الإمام والمنفرد والماموم في الصلاة السرية ، ثم اختلفا في وجوب قراءتها على الماموم في الصلاة الجهرية .

القديم: لا تجب عليه في الجهرية \_ اي التي يشرع فيها الجهر \_

<sup>(</sup>٢٢٢) المرجع السابق ص ٢٨٧ ، ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٢٢٣) المرجع السابق ص ٢٨٧ - ٢٨٩٠

فخرجت بذلك ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه القراءة بلا خلاف ، وحجة القديم ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه : « أن رسول الله وَاللَّهُ انصرفَ من صلاة جهر ميها بالقراءة فقال: هل قرأ معى أحد منكم ؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله · قال: إنى أقول مالى انازع القرآن » · فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله مالية فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله علي (٢٢٤) .

الجديد: تجب عليه ، لما روى عبادة بن الصامت قال: « صلى بنا رسول الله عَلِيَّةً ، فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال : إنى الاراكم تقرعون خلف إمامكم ، قلنا : والله أجل يا رسول الله نفعل هذا ، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » ، ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد (٢٢٥) .

قال الإمام النووى في المجموع (٢٢٦) : « وأما الماموم فالمذهب الصحيح وجوبها \_ اى قراءة الفاتحة \_ عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية ، وقال الشافعي في القديم : لا تجب عليه ، ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن القديم والإملاء ومعلوم أن الإملاء من الجديد ، ونقله البندنيجي عن القديم والإملاء ٠٠٠ » ·

أما المسبوق محكمه حكم الماموم في القديم والجديد ، فتجب عليه فيما يدركه مع الإمام في الصلاة السرية بلا خلاف ، وفي الصلاة الجهرية تجب عليه في الجديد ، ولا تجب في القديم ، وتسقط الفاتحة عنه فيما لا يدركه مع الإمام بعضا أو كلا ، ويتحملها عنه الإمام بشرط أن

<sup>(</sup>٢٢٤) المهذب ــ ط عيسى الحلبي . ج ١ ص ٧٢ ( المجموع ــ طبع الإمام - ج ٣ ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>۲۲۰) المهذب ــ طبع عيسى الحلبي ــ د ١ ص ٧٢ . (٢٢٦) المجموع ــ طبع الإمام ــ د ٣ ص ٣٢٢ .

تلك الركعة محسوبة للإمام ، احترازا من الإمام المحدث ، والذى قام لخامسة ناسيا(٢٢٧) .

## تحليل موقف الشافعي

واضح مما تقدم ان الإمام الشافعي رضى الله عنه رجع عن قوله لوجود دليل اقوى مما استند اليه في القديم ·

ففى مسالة ما إذا ترك قراءة الفاتحة ناسيا استند القديم إلى اللاثر المنقول عن عمر رضى الله عنه ، وقد تبين أنه ضعيف ، وتطرق إليه الاحتمال •

وفى مسالة قراءة الماموم والمسبوق استند القديم اللي حديث البي هريسرة ، واستند الجديد إلى حديث عبادة بن الصامت ، وقد قال عنهما الإمام النسووي في المجموع(٢٢٨) ما نصه : « هذان الحديثان رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما ، وقال الترمذي حديثان حسنان ، وصحح البيهقي الحديث الأولاي عنها بي وقال الترمذي حديثان حسنان ، وصحح البيهقي الحديث عنها بي هويرة بن اكيمة وضعف الثاني واي الكاف وهو مجهول ، عنها وقوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله علي عنها مهم فيه ، هو من كلام الزهري ، وهو الراوي عن ابن اكيمة ، قال محمد بن يحيى والخملي والبخاري وابو داود ، واستدلوا برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري » .

## ٤ \_ التسليمة الثانية

لا خلاف بين القديم والجديد ان التسليمة الأولى في الصلاة

<sup>(</sup>٢٢٧) المرجع النابق • ص ٢٨٥ ، ٣٢٢ •

<sup>(</sup>۲۲۸) المرجع السابق ٠٠ ص ٣٢١ - ٣٢٣ ٠

واجبة (٢٢٩) وركن من أركانها ، لا تصح الصلاة إلا بها ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .

وهل يسن تسليمة ثانية ؟ فيه خلاف ٠

القديم: فيه قولان: الآول: لا تشرع إلا تسليمة واحدة · وبه قال ابن عمر ، وسلمة بن الآكوع ، وعائشة رضى الله عنهم ، والحسن ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والآوزاعى (٢٣٠) ·

الثانى: إن كان منفردا او فى جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة ، وإلا فثنتان .

قال الإمام النووى (٢٣١): « هكذا حكى الاصحاب هذا قولا قديما وحكاه إمام الحرمين والغزالى عن رواية الربيع و فيقتضى أن يكون قولا آخر في الجديد و هذا غريب وما أظنه ثبت » .

واحتج القديم بحديث عائشة رضى الله عنها: « ان النبى عَلَيْهُ كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه » رواه الترمذى ، وابن ماجة وآخرون ، وحديث سهل بن سعد: « ان النبى عَلَيْهُ كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه » وما رواه سلمة بن الاكوع قال: « رايت النبى عَلَيْهُ يسلم تسليمة واحدة ، رواها ابن ماجة · ولان السلام للإعلام بالخروج من الصلاة ، وإذا كثر الناس كثر اللغط ، فيسلم اثنتين ليبلغ ، وإذا قال الناس كفاهم الإعلام بتسليمة واحدة (٢٣٢) ·

<sup>(</sup>۲۲۹) قال أبو حنينة: «لا يجب السلام ولا هو من الصلاة ، بــل إذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حديث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته · وحكاه الشيخ أبو حامد عن الاوزاعي » ( المجموع ـ طبع الإمام ـ ج ٣ ص ٤٦٢ ) ·

<sup>(</sup>٢٣٠) المجموع - طبع الإمام - ج ٣ ص ٢٦٣٠.

<sup>(</sup>٢٣١) المرجع السابق ص ٤٥٨ ٠

<sup>(</sup>٢٣٢) المرجع السابق ص ٤٦٢ - ٤٦٣ ٠

الجديد: ان التسليمة الثانية مشروعة ومستحبة • قال الإمام النووى في المجموع(٢٣٣): « وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء ، وحكاه أبن المنذر عن أبي بكر الصديق ، وعلى بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وعمار بن ياسر ، ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم ، وعلقمة ، والشعبي ، وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين ، وعن الثوري ، واحمد ، واسحاق ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي » •

واحتج الجديد بما روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « كان النبى على الله عنه عنه من يمينه ، السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره ، السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى بياض خده من ههنا ومن ههنا » . قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح (٢٣٤) .

ويما روى سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه قال : كنت ارى رسول الله عنه " يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده » رواه مسلم (۲۳۵) .

ويما روى معمر: « ان اميرا كان بمكة يسلم تسليمتين • فقال عبد الله ـ يعنى ابن مسعود ـ : انى علقها (٢٣٦) ؟ قال الحكم في حديثه : ان رسول الله عليه كان يفعله » رواه مسلم (٢٣٧) •

<sup>(</sup>٢٣٣) المرجع السابق ص ٤٦٢ - ٤٦٣ . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>۲۳۶) المهذب ــ طبع عيسى الحلبي ــ د ١ ص ٨٠٠ ، والمغنى لابن قدامة ــ طبع الإمام ــ د ١ ص ٨١٠ .

<sup>(</sup> ٢٣٥ ) شرح مسلم للنووى المذكور على هامش القسطلاني ـ ج ٤ ص

<sup>(</sup>۲۳۷) شرح مسلم للنووی علی هامش القسطلانی ج ٤ ص ٢٥٢ - ٢٥٠ .

واجيب عن حديث عائشة الذي احتج به القديم بأنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به ٠

قال الإمام النووى مي المجموع (٢٣٨) : « قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين : هو \_ اى حديث عائشة \_ حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم ، وقال آخرون : هو ضعيف كما قاله المصنف في الكتياب إنه غير ثابت عند اهل النقل • وكذا قال البغوى في شرح السنة : في إسناده مقال • وقال الترمذى : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، واتفق اصحابنا في كتب المذهب على تضعيفه » ·

وقال ابن قدامة في المغنى(٢٣٩) : « وحديث عائشــــة يرويه زهير بن محمد • وقال البخارى : يروى مناكير ، وقال أبو حاتم الرازى : هــذا منكر » ٠

وأجيب عن حديث سهل بن سعد ، وسلمة ابن الأكوع من وجوه : احدها: إنها ضعيفة ، والثاني: إنها لبيان الجواز ، واحاديث التسليمتين لبيان الككمل والافضل ، ولهذا واظب عليها سَيُّكُمُّ فكانت أشهر ورواتها اكثر ، والثالث : أن روايات التسليمتين زيادة من ثقات فوجب قبولها \_ والله اعلم \_ هكذا قال الإمام النووي في المجموع (٢٤٠) .

قال ابن حجر العسقلاني في تلخيص الخبير (٢٤١) : « وقال العقيلى : والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء » •

<sup>(</sup>٢٣٨) المجموع ــ طبع الإمام ــ جـ ٣ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢٣٩) طبع الإمام ــ جـ ٣ ص ٢٦١ . (٢٤٠) المجموع ــ طبع الإمام ــ جـ ٣ ص ٣٦١ . (٢٤١) طبع الفنية المتحدة ــ جـ ١ ص ٢٧٠ .

### تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشامعى رضى الله عنه يرى \_ والله اعلم \_ قبل مذهبه القديم ان المشروع فى الصلاة تسليمة واحدة ، وهو كما علمنا مذهب مالك وغيره ، واستمر الإمام الشافعى رضى الله عنه متمسكا برايه المدنى هذا فى مذهبه القديم .

ثم تبين له وهو بمصر أن الاحاديث التى استند إليها فى القديم وقبله ليست قوية ، وأن هناك أحاديث اقوى منها تفيد مشروعية التسليمتين ، فغير رايه وقال بأن التسليمتين مشروعتان(٢٤٢) ، الاولى واجبة والثانية مستحبة ، وهذا هو مذهبه الجديد ،

وهكذا نرى أن التطور في المذهب الشافعي يسير من حسن إلى احسن.

## ٥ - إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة

لا خُلاف بين القديم والجديد أن المصلى إن احدث في صلاته باختياره بطلت صلاته وطهارته ، سواء كان حدثه عمدا أم سهوا ، وسواء علم أنه في الصلاة أم لا .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في مختصر المزني(٢٤٣) :

<sup>(</sup>۲٤٢) قال الإمام النووى في المجموع: « وحكى الطحاوى ، والقاضى أبو الطيب ، وآخرون ، عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميف ، وهي روايته عن آحمد ، وبها قال بعض أصحاب مالك \_ والله أعلم \_ » ( طبع الإمام ج ٣ ص ٤٦٣) ) .

وقال ابن قدامة في المغنى : « والصحيح ما ذكرناه ، وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين ، انها قال : التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب دون الايجاب ، كما ذهب إلى ذلك غيره » . ( طبع الإمام ج ١ ص ١٨٢ ) . و ( طبع الإمام ج ٨ ص ١٦ ) .

« وان تكلم أو سلم عامدا أو أحدث فيما بين إحرامه وبين سلامه ، استأنف ، لأن النبي رابع الله عنه الله التسليم » •

وإن احدث بغير اختياره بان سبقه الحدث بطلت طهارته بلا خلاف ع وهل بطلت صلاته ايضا ؟ فيه قولان (٢٤٤) :

القديم: لا تبطل ، سواء كان حدثا أصغر او أكبر ، بل ينصرف فيتطهر ويبنى على صلاته ·

وبه قال ابو حنيفة ، وابن ابى ليلى ، والاوزاعى ، وحكاه ابن الصباغ وغيره عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عمر رضى الله عنهم ، ورواه البيهقى عن على وسلمان الفارسى وابن عباس وابن عمر وابن المسيب وابى سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاووس وابى إدريس الخولانسى وسلمان بن يسار وغيرهم رضى الله عنهم (٢٤٥) .

وعلى هذا فإن أحدث فى الركوع - مثلا - قال الصيدلانى : يجب أن يعود إلى الركوع ، وقال إمام الحرمين : إن لم يكن اطمأن ، وجب العود إلى الركوع ، وإن كان اطمأن ففيه احتمال ، قال : والظاهر أنه لا يعود ، وجزم الغزالى بما قاله الإمام ، قال الإمام النووى : والاصحقول الصيدلانى ، لأن الرفع إلى الاعتدال من الركوع مقصود ، ولهذا قال الاصحاح : يشترط أن لا يقصد صرفه عن ذلك ، وهذا الرفع حصل فى حال الحدث ، فلم يعتد به ، فيجب أن يعود الى الركوع ، وان كان اطمأن (٢٤٦) .

قال الإمام النووى فى المجموع (٢٤٧): «قال أصحابنا: ثم إذا ذهب ليتطهر ويبنى لزمه أن يسعى فى تقريب الزمان ، وتقليل الافعال بحسب الإمكان ، وليس له أن يعود بعد طهارته إلى الموضع الذى كان

<sup>(</sup>٢٤٤) المجموع ـ ط الإمام ـ ج ٤ ص ٥ ..

<sup>(</sup>٢٤٥) المرجع السابق ص ٥ - ٦ .

<sup>(</sup>٢٤٦) المرجع السابق ص ٥٠٥

<sup>(</sup>۲٤٧) المرجع السابق ج ٤ ص ٥ ٠

فيه إن قدر على الصلاة في اقرب منه ، إلا أن يكون إماما لم يستخلف ، أو مأموما بقصد فضيلة الجماعة فلهما العود ، وكل ما لا يستغنى عنه من الذهاب إلى الماء واستفائه فلا بأس به ، ولا يشترط فيه العدو والبدار الخارج عن العادة .

ونقل الشيخ ابو حامد عن نصه فى القديم انه يشترط فى البناء ان لا يطول الفصل ، ولم يذكر فيه خلافا ، قال الشامعى فى القديم واصحابنا : « ويشترط أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إليه فى تحصيل الماء فيجوز » ·

ولو اخرج بقية الحدث الأول متعمدا لم يمنح البناء ، على الصحيح المنصوص في القديم ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وقال إمام الحرمين والغزالى : يمنع ، والمذهب الأول ، واختلفوا في علته على وجهين ذكرهما المصنف والأصحاب ، اصحهما : ان طهارته بطلت ولا اثر للحدث بعد ذلك ، والثانى : انه يحتاج إلى إخراج البقية لئلا يسبقه مرة اخرى ، فلو حدث حدثا آخر ففي منعه البناء وجهان ، بناء على العلتين ، إن قلنا بالأول جاز البناء وإلا فلا » ،

واحتج القديم بما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى المُسَلِّمُ قال : « إذا قاء احدكم في صلاته أو قلس (٣٤٨) فلينصرف ، ويتوضأ وليبن على ما مضى ما لم يتكلم (٣٤٩) » ٠٠

والانه حدث حصل بغير اختياره ، فأشبه بسلس البول (٢٥٠) ٠

الجديد: بطلت صلاته ، فلا يجوز له البناء بل يجب الاستئناف، وهو مذهب المسور بن مخرمة الصحابى رضى الله عنه ، وبه قال مالك

<sup>(</sup>۲۲۹٬۲۲۸) سنن ابن ملجة ـ ط عيسى الحلبي ـ ۱۹۵۳ ـ ج ا ص ۲۸۳، المهذب ط عيسى الحلبي ج ۱ ص ۸۲ ، ۸۷ ـ قال الجوهرى: القلس ما يخرج من الحلق مثل البلغم أو دونه وليس بقيىء وأن عاد فهـو القبرء .

<sup>(</sup>۲۵۰) المهذب ط و عيسى الحلبي ج ١ ص ٨٧ و

وآخرون ، وحكاه صاحب الشامل عن ابن شبرمة ، وهو الصحيح من مذهب(٢٥١) أحمد (٢٥٢) .

واحتج الجديد بأنه حدث يبطل الطهارة فأبطل صلاته كحدث العمد ، وبأنه فقد شرط الصلاة في اثنائها على وجه لا يعود إلا بعد زمن طويل وعملكثير، ففسدت صلاته كمالو تنجس نجاسة يحتاج في إزالتها إلى مثل ذلك، أو انقضت مدة المسح، وبما روى على بن أبى طالب قال:قال رسول الله على : « إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته » رواه أبو داود والإثرم ، وبما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله على كان قائما يصلى بهم فانصرف ثم جاء وراسه يقطر قال: إنى قمت بكم ثم ذكرت أنى كنت جنبا ولم اغتسل ، فانصرفت فاغتسلت ، فمن أصابه في بطنه في بطنه رز فلينصرف فليغتسل أو ليتوضأ وليستقبل صلاته ، رواه الإثرم » (٢٥٣) .

وأجاب عن حديث عائشة بأنه ضعيف متفق على ضعفه .

قال الإمام النووى في المجموع (٢٥٤): «حديث عائشة ضعيف متفق على ضعفه ، رواه ابن ماجة والبيهقى بإسناد ضعيف من رواية اسماعيل ابن عباس عن ابن جريج عن ابن ابى ملكية عن عائشة ، وقد اختلف إهل الحديث في الاحتجاج باسماعيل بن عباس ، فمنهم من ضعفه في كل ما يرويه، ومنهم من ضعفه في روايته عن غير أهل الشام خاصة ، وابن جريج حجازى مكى مشهور ، فيحصل الاتفاق على ضعف روايته لهذا الحديث قال ورواه جماعة عن ابن عباس عن ابن جريح عن ابنه عن النبي عيسة مرسلا .

<sup>(</sup>۲۵۱) الرواية الثانية عن أحمد أنه يتوضا ويبنى كالقديم ، (المغنى لابن قدامة جـ ٢ ص ٨٦) ،

<sup>(</sup>٢٥٢) المجموع - ط الإصام ج ٤ ص ٦ .

<sup>(</sup>۲۵۳) المهذب ـ ط عيسى الحلبي ـ ج ا ص ۸٦ ، المعنى لابن قدامة ـ ط الإمام ـ ج ٢ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢٥٤) ط ، الإمام ج ٤ ص ٤ ..

قال: وهذا الجديث احد ما انكر على اسماعيل بن عباس والمجفوظ انه مرسل .

واما من رووه متصلا فضعفاء مشهور بالضعف واما قول إمام المحرمين في النهاية ، والغزالي في البسيط أنه مروى في الكتب الصحاح فغلط ظاهر ، فلا يغتر به » .

## تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعى رضى الله عنه يرى ـ والله اعلم ـ قبل مذهبه القديم ، أن من سبقه الحدث وهو فى الصلاة بطلت صلاته ، ولا يجوز له البناء ، بل عليه أن يستأنف الصلاة ، وبه قال مالك ·

ثم غير رايه في القديم ، وقال : بأنها لا تبطل ، بل ينصرف فيتطهر ويبنى على صلاته ، محتجا في ذلك بحديث عائشة المذكور ، ثم تبن لله ضعف الحديث الذي بنى عليه اجتهاده في القديم ، فرجع عنه إلى قوله قبل القديم ، وهو قوله الجديد ، وهو المعمول به ،

هكذا نرى أن الامام الشافعي رضى الله عنه بموقفه النبيل الشجاع المخلص هنا قد أعطى درسا لغيره أن المعيار الحقيقي والهدف الاسمى للمجتهد المخلص هو الوصول إلى الأحسن والأصوب ليس الا ، ولا يتردد في الرجوع إلى راية قبل القديم الآنه الحق والحق فضيلة .

## ٦ \_ إن أحدث الإمام في الصلاة

إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدث ، تعمده أو سبقه أو نسيه ، أو بسبب آخر ، أو بلا سبب ، ففي جواز الاستخلاف قولان :

القديم: لا يجوز لأن المستخلف كان لا يجهر ولا يقرا السورة ولا يسجد للسهو ، وذلك لا يجوز في صلاة واحدة (٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢٥٥) المهذب سط عيسى الحلبي جدا ص ٩٦ م

قال الإمام النووى في المجموع(٢٥٦) : « ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن احد » •

وعلى هذا اتم المامومون (٢٥٧) صلاتهم فرادى ٠

الجديد: يجوز الاستخلاف ، قال البغوى: « وهـو قول اكثر العلماء » وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ، وعلى ، وعلقمة ، وعطاء ، والحسـن البصرى ، والنخعى ، والتـورى ، ومالك ، واصحاب(٢٥٨) الراى ، واحمد(٢٥٩) .

واحتج الجديد بما روت عائشة رضى الله عنها قالت : « لما مرض رسول الله عنها مرضه الذى توفى فيه ، قال : مروا ابا بكر فليصل بالناس ، فقلت : يارسول الله ، إنه رجل اسيف ، ومتى يقم مقامك يبك ، فلا يستطيع ، فمر عمر فليصل بالناس ، فقلت : يا رسول الله أن أبا بكر رجل اسيف ، ومتى يقم مقامك يبك ، فلا يستطيع ، فمر عليا فليصل بالناس ، قال : إنكن مقامك يبك ، فلا يستطيع ، فمر عليا فليصل بالناس ، قال : إنكن الله عنه من مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فوجد رسول الله عنه من نفسه خفة فخرج ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليستاخر ، فأوما إليه بيده ، فأتى رسول الله عنه حتى جلس إلى جنبه ، فكان رسول الله عنه عليه ، فكان متفي عليه ،

<sup>(</sup>٢٥٦) المجموع - ط الإمام - ج ٤ ص ١٤٣ .٠

<sup>(</sup>۲۵۷) وفي رواية عن أحمد أن صلاة المامومين تبطل . وقسال أبو بكر : تبطل صلاتهم رواية واحدة لانه فاقد شرط صحة الصلاة في حق الإمام ، فبطلت صلاة المامومين كما لو تعمد الحدث ( المغنى لابن قدامـــة ــ ج ٢ ص ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢٥٨) قال الإمام كمال ابن الهمام في فتح القدير: «وله \_ أي الإمام \_ أن يستخلف ما لم يخرج من المسجد ، أو يجاوز الصفوف في الصحراء، فإن لم يستحلف حتى جاوز وخرج بطلت صلاة القوم ، وفي بطلان صلات وروايتان » . ( ط مصطفى محدد \_ ج ١ ص ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢٥٩) المجموع ـ ط الإمام ج ٤ ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>۲۲۰) المهذب ـ ط عيسى الحلبي ج ١ ص ٩٦ ـ ٧٧ .

وان عمر رضى الله عنه لما طعن اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ، فقدمه ماتم بهم الصلاة ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ، ولم ينكره منكر فكان إجماعا (٢٦١) .

قال الإمام النووى في المجموع (٢٦٦): « وقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله ويلي استخلف ابا بكر رضى الله عنه مرتين : مرة في مرضه ، ومرة حين ذهب النبي علي ليسلح بين بني عمر وبني عوف ، وصلى ابو بكر بالناس ، فحضر النبي علي ، وهو في أثناء الصلاة فاستاخر ابو بكر ، واستخلف النبي علي .

وقال: « ومن اصحابنا من قطع بالجواز ، وقال إنما القولان فى الاستخلاف فى الجمعة خاصة ، وهذا اقوى فى الدليل ، ولكن المشهور فى المذهب طرد القولين فى جميع الصلوات فرضها ونفلها »

قال الإمام النووى في المجموع (٢٦٣): « وإن جوزناه \_ اى على المجديد \_ فيشترط كون الخليفة صالحا لإمامة هؤلاء المصلين ، فلو استخلف لإمامة الرجال امراة فهو لغو ولا تبطل صلاتهم إلا ان يقتدوا بها ، وكذا لو استخلف أميا أو أخرس أو أرت ، وقلنا بالصحيح ، إنه لا تصح إمامتهم .

قال إمام الحرمين: ويشترط الاستخلاف على قرب ، فلو فعلوا في الانفراد ركنا امتنع الاستخلاف بعده، وإما صفة الخليفة، فان استخلف ماموما يصلى تلك الصلاة أو مثلها في عدد الركعات صح بالاتفاق ، وسواء كان مسبوقا أم غيرة ، وسواء استخلفه في الركعة الأولى أو غيرها ، لأنه ملتزم لترتيب الإمام باقتدائه ، فلا يؤدى إلى المخالفة ، فان استخلف اجنبيا فثلاثة أوجه : الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور : أنه إن استخلف في الركعة الأولى أو الثالثة من رباعية جاز ، لأنه لا يخالفهم في الترتيب

<sup>(</sup>٢٦١) المغنى لابن قدامة ـ ط الإمام ـ ج ٢ ص ٨٥٠.

<sup>(</sup>٢٦٢) ط ، الإمام - ج ٤ ص ١٤٠ ١

<sup>(</sup>١٦٣) ج ٢ ص أ ١٤٠٤ ..

وإن استخلفه في الثانية أو الأخيرة لم يجز ، لأنه مأمور بالقيام غير ملتزم لترتيب الإمام ، وهم مأمورون بالقعود على ترتيب الإمام فيقع الاختلاف .

والوجه الثانى: وهو قول الشيخ أبى حامد: إن استخلفه في الأولى جاز ، وإن استخلفه في غيرها لم يجز ، لانه إذا استخلفه في الشالثة خالفه في الهيئات ، فيجهر ، وكان ترتيب غير ملتزم لترتيب الامام .

والوجه الثالث: وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين: أنه لا يجوز استخلاف غير ماموم مطلقا • قال إمام الحرمين: فلو قدم الإمام اجنبيا لم يكن خليفة ، بل هو عاقد لنفسه صلاة ، فإن اقتدى به الماموم فهو اقتداء منفردين في اثناء الصلاة وقد سبق الخلاف فيه في هذا الباب ، لان قدوتهم انقطعت بخروج الإمام • والمذهب الأول » •

وقال: قال اصحابنا « وإذا لم يستخلف الإمام قدم القوم واحدا بالإشارة ولو تقدم واحد بنفسه جاز ، وتقديم القوم اولى من استخلاف الإمام لانهم المصلون ، قال إمام الحرمين : ولو قدم الإمام واحدا ، والقوم آخر ، فاظهر الاحتمالين أن تقديم القوم اولى ، قال البغوى وغيره : يجوز استخلاف اثنين وثلاثة واربعة واكثر يصلى كل واحد منهم بطائفة في غير الجمعة ، ولكن الاولى الاقتصار على واحد ، وحكى ابن المنذر جوازه عن الشافعى ومنعه عن ابى حنيفة » (٢٦٤) ،

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الام (٢٦٥): « والاختيار إذا أحدث الإمام حدثا لا يجوز له معه الصلاة من رعاف أو انتقاض وضوء أو غيره، فإن كان مضى من صلاة الإمام شيء ركعة أو أكثر أن يصلى القوم فزادى لا يقدمون أحدا، وإن قدموا ، أو قدم إمام رجلا فأتم لهم ما بقى من الصلاة أجزاتهم صلاتهم ، وكذلك لو أحدث الإمام الثانى والثالث والرابع ، وكذلك لو قدم الإمام الثانى أو الثالث بعض من في الصلاة ، أو تقدم بنفسه ولم يقدمه الإمام فسواء وتجزيهم صلاتهم في ذلك كله ،

<sup>(</sup>٢٦٤) المجموع - ط الإمام ج ٤ ص ١٤٢ - ١٤٣٠

<sup>(</sup>٢٦٥) ط . الفنية المتحدة \_ ج ١ ص ١٧٥ .

فصار أبو بكر مأموما بعد أن كان إماما ، وصار الناس يصلون مع أبى بكر بصلاة رسول الله عليه وقد افتتحوا بصلاة أبى بكر ، وهكذا لو استأخر الإمام من غير حدث وتقدم غيره أجزأت من خلفه صلاتهم وأختار أن لا يفعل هذا الإمام ، وليس أحد في هذا كرسول الله عليه عليه ، وإن فعله وصلى من خلفه بصلاته فصلاتهم جائزة مجزية عنهم .

## تحليل موقف الشافعي

واضح أن الإمام الشافعي رضى الله عنه رجع عن قوله القديم لما ثبت لديه صحة الأحاديث التي استند إليها في قوله الجديد •

## ٧ \_ إن ماتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر أو في السفر

لا خلاف بين القديم والجديد ان من فاتته صلاة فى الحضر فقضاها فى السفر لم يجز القصر ·

قال الإمام الشاقعي في الأم(٢٦٦): « ولو نسى ظهرا في حضر فذكرها بعد فواتها في السفر صلاها صلاة لا يجزيه غير ذلك » •

وبه قال ابو حنيفة ومالك واحمد والجمهور · وقال الحسن البصرى والمزنى: يقصر (٢٦٧) ·

وقال الإمام ابن قدامة في المغنى(٢٦٨): « اما إذا نسى صلاة الحضر فذكرها في السفر فعليه الإتمام إجماعا ، ذكره الإمام احمد وابن المنذر ، لأن الصلاة تعين عليه فعلها اربعا ، فلم يجز له النقصان من عددها كما لو سافر ، ولانه إنما يقضى ما فاته وقد فاته اربع » .

ولا خلاف أيضا بين القديم والجديد أن من أدركته الصلاة في السفر فأقام ، وقد بقى بعض الوقت ، فلم يصل حتى خرج الوقت نرمه الإتمام ،

<sup>(</sup>٢٦٦) ط ، الفنية المتحدة ــ ج ١ ص ١٨١ ٠

<sup>(</sup>٢٦٧) المجموع - ط الإمام هـ ٤ ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>۱۲۸۸) ط ، الإمام ـ ج ۲ ص ۲۳۳ ..

<sup>(</sup> ۳۲ ـ الشافعي )

وإنما الخلاف إذا فاتت بكمالها في السفر ، صرح به البندنيجسي وغيره (٢٦٨) ·

## وإن فاتته في السفر فقضاها في الحضر أو في السفر ففيه أقوال:

القديم: يجوز له القصر إن قضاها فى الحضر ، الأنها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها فى العدد ، كما لو فاتته فى الحضر فقضاها فى السفر ، وبه قال مالك وابو حنيفة : وعلى هذا فلأن يجوز له القصر إذا قضاها فى السفر من باب اولى (٢٦٩) ،

الجديد : لا يجور له القصر إذا قضاها في الحضر ، لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر ، كالقعود في صلاة المريض (٢٧٠) .

قال الإمام النووى: « فالأصح عندنا يلزمه الإتمام وبه قال الأوزاعى واحمد واسحق وداود "(٢٧١) .

وهذا نص الإمام الشافعي رضى الله عنه في الآم (٢٧٢): « وإذا رقد رجل عن صلاة في سفر أو نسيها فذكرها في الحضر صلاها صلاة حضر ، ولا تجزيه عندى إلا هي ، لانه إنما كان له القصر في حال فزالت تلك الحال فصار يبتدىء صلاتها في حال ليس له فيها القصر » .

اما إذا قضاها فى السفر ففيه قولان : احدهما ـ وهو الأصح له ان يقصر الأنه تخفيف تعلق بعذر ، والعذر باق فكان التخفيف باقيا ، كالقعود فى صلاة المريض(٢٧٣) .

قال الإمام النووى: « اصحهما عند المصنف هنا ، وعند ابي اسحاق

<sup>(</sup>٢٦٨) المجموع ـ ط الإمام ج ٤ ص ٢٤٩٠

<sup>﴿ (</sup>٢٦٩) المهذب \_ عيسَى الطبي جـ ١ ص ١٠٣ \_ ١٠٤ ، المجموع \_ \_ ط الإمام \_ جـ ٤ ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>۲۷۰) المهذب ـ ط عيى الحلبي ج ١ ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>٢٧١) المجموع - ط . الإمام ج ٤ ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>۲۷۲) ط٠ الفنية المتحدة ج ١ ص ١٨٢٠

<sup>(</sup>۲۷۳) المهذب ط ٠٠ عيسي التحلبي ج ١ ص ١٠٤٠

المروزى والشيخ ابى حامد والماوردى والمحاملي وجمهور الاصحاب له القصر ، ونقل الرافعي ايضا تصحيحه عن الاكثرين »(۲۷۶) .

الثانى : « لا يقصر ، بل يلزمه الإتمام ، الأنها صلاة ردت من أربع إلى ركعتين ، فكان من شرطها الوقت كصلاة الجمعة(٢٧٥) .

قال الإمام النووى : « والثانى : يلزمه الإتمام وصححه المصنف في التنبيه ، والبغوى والمتولى »(٢٧٦) .

## تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعى رضى الله عنه يرى \_ والله اعلم \_ قبل مذهبه القديم ، بجواز القصر لمن يقضى فائتة السفر فى الحضر ، وهو كما علمنا راى مالك وأبى حنيفة ، واستمر الإمام الشافعى رضى الله عنه متمسكا بهذا الراى فى مذهبه القديم .

ولما قدم مصر تبين له أن ما ذهب إليه فى القديم وقبله غير دقيق ، وذلك لآن القصر رخصة تتعلق بالزمان والفعل معا ، فإن لم يؤدها فى الزمن المحدد لها ذهبت الرخصة عنه ، وعلى هذا فإذا أراد أن يقضيها فى غير الزمن المحدد للرخصة وجب عليه الإتمام إذ لا رخصة ، ويفارق هذا قضاء ما فاتته فى الحضر فى السفر لآن الرخصة إنما تتعلق بالصلاة الجارية لا بالصلاة الفائتة أى بالصلاة التى سبقتها .

وبناء عليه غير الإمام الشافعي رضى الله عنه رأيه القديم وقال بعدم جواز القصر لمن يقضى فائتة السفر في الحضر وهو مذهبه الجديد وهكذا نرى أن مذهب الإمام الشافعي يتطور إلى ما هو أحسن وأدق والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢٧٤) المجروع - ط الإمام ج ٤ ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>۲۷۰) المهذب ـ ط . عيسى الطبي ج ١ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢٧٦) المجموع ـ ط الإمام ـ ج ٤ ص ٢٥٠ .٠

#### ( المسألة الحادية عشر )

#### الزكاة

لا خلاف بين القديم والجديد أن الزكاة ركن من أركان الاسلام وأنها واجبة لتظاهر أدلة الكتاب والسنة واجماع الأمة على ذلك ·

قال الله تبارك وتعالى: ( واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (٢٧٧) · وقال سبحانه: (خَذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (٢٧٨)

وأورد الإمام البخارى في صحيحه أحاديث تدل على وجوب الزكاة ، منها ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما ، أن النبي ملك بعث معاذا إلى اليمن ، فقال : « . . . . . . فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم » (٢٧٩) .

ولا خلاف أيضا بين القديم والجديد على أن الزكاة لا تجب إلا على المحر المسلم ، فلا زكاة على المكاتب والعبد ، إذا ملكه المولى مالا ، لأنه لا يملك في قوله الجديد ، ويملك في قوله القديم ، إلا أنه ملك ضحيت لا يحتمل المواساة ، ولهذا لا تجب عليه نفقة الاقارب ، ولا يعتق ابوه إذا اشتراه (٢٨٠) .

ثم اختلف القديم والجديد فيها فيما يربو على ثمانية عشر مسالة ، نذكر بعضا منها هنا .

<sup>(</sup>٢٧٧) سورة النساء آية: ٢٧ .

<sup>(</sup>۲۷۸) سورة التوبة آية : ۱۰۳ ٠

<sup>(</sup>٢٧٩) قال الإمام القصطلاني : « واخرجه المؤلف - اى البخارى - ايضا في التوحيد والمغالم والمغازى ومسلم في الايمان ؛ وأبو داود في الزياة ، وكذا التريذي ، والنسائي ، وابن ماجة » .

<sup>(</sup> التسطلاني . ط . المينينه ـ ج ٤ ص ٣ ) . .

ط. الإمام ـ ج ٥ ص ١٩٠ · الجمسوع ـ ط. الإمام ـ ج ٥ ص ١٤ ، الجمسوع ـ ط. الإمام ـ ج ٥ ص ١٩٠ ·

- ١ \_ إذا منع الزكاة بدون عذر ٠
- ٢ \_ المال المغصوب والضال ٠
- ٣ ـ الدين هل يمنع الزكاة ؟
  - ٤ متى تجب الفطرة ٠

## ١ \_ إذا منع الزكاة بدون عذر

لا خلاف بين القديم والجديد ان من وجب عليه الزكاة ، وقدر على إخراجها لم يجز له تاخيرها (٢٨١) ، فإن اخرها دون عذر الثم وضمن ، لانها حق المستحقين ، فهى في يده كالوديعة المطلوبة من صلحيها ، فإن اخرها دون عذر مما أخمر بالمستحقين عليها ، وهو قادر على ادائها ضمنها ، الانه لخر ما يجب عليه مع إمكان الاداء .

ولا خلاف ايضا بينهما ان من وجبت عليه الزكاة ، وامتنع عن إخراجها جاحدا لوجوبها كفر وقتل بكفره كما يقتل المرتد ، لان وجوبها معلوم من الدين بالضرورة(٢٨٢) .

ولا خلاف اليضا ان من امتنع عن ادائها بخلا واخفاها ، مع اعترافه ، لم يكفر (٢٨٣) ، وتؤخذ منه قهرا ولا يعذر إن كان امتناعه لعذر بان كان الإمام جاثرا ياخذا فوق للواجب ، او يضعها في غير مواضعها لاته معذور ، وتؤخذ منه قهرا ، ويعزر متى كان امتناعه لا لعذر (٢٨٤) .

<sup>(</sup>۲۸۱) قال الإمام النووى : « وبه قال مالك واحمد وجمه ور المعاء - نظله العبدرى عن اكثرهم ونقل اصحابنا عن أبى حنيفة فيه المعادرى عن اكثرهم ونقل اصحابنا عن أبى حنيفة فيه قال الكرخى : على الفور ، وقال أبو بكر الرازى : على التراخى » ( المجموع - چ ه ص ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢٨٣) وبفارق المهتنع من الصلاة مع اعتقاده وجوبها الآن هناك الحاديث تقتضى الكثر على تارك الصلاة وان لم يتكر وجوبها . ( المجموع \_ ط . الإمام ج ٥ ص ٣٠٣).

<sup>(</sup>١٨٤) المجموع - ط - الإمام - ج ٥ ص ٢٠٤ .

## ثم اختلف القديم والجديد ٠٠٠

## هل يؤخذ معها نصف ماله عقوبة له ؟

القديم: توخذ الزكاة ونصف ماله عقوبة للله لوى بهز بن حكيم عن ابيه عن جده عن رسول الله والله قال : « ومن منعها فانا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء »(٢٨٥) وبه قال الحمد وإسحاق بن راهويه وابو بكر عبد العزيز .

قال الإمام النووى : « وقال أحمد : تؤخذ منه الزكاة ونصف ماله عقوبة له »(٢٨٦) ٠

وقال الإمام ابن قدامة: « وقال إسحاق بن راهویه ، وأبو بكر عبد العزیز: یاخذها وشطر ما له ، لما روی بهر بن حكیم ...... وذكر هـذا الحدیث لاحمد فقال: ما أدری ما وجهه ؟ وسئل عن إسناده ، فقال: هـو عندی صالح الإسـناد ، رواه أبو داود والنسائی فی سننهما »(۲۸۷) .

الجديد: لا يؤخذ شطر ماله ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، قال العبدرى : وبه قال اكثر العلماء(٢٨٨) .

واحتج اولا : بحدیث ابی هریرة رضی الله عنه : « ان اعرابیا اتی النبی الله فقال : دلنی علی عصل إذا عملته دخلت الجنة ، قال : تعبد الله لا تشرك به شیئا ، وتقیم الصلاة المکتوبة ، وتؤدی الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان ، قال : والذی نفسی بیده لا ازید علی هذا ، فلما ولی قال النبی الله : من سره ان ینظر إلی رجل من الهل الجنة غلینظر إلی هذا » ، رواه البخاری ومسلم ، وفی معناه الحادیث صحیحة مشهورة (۲۸۹) ، ویما روی عن النبی الله قال :

<sup>(</sup>۲۸۵) المهذب ، ط عيسى الحلبي ج ١ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢٨٦) المجموع ــ ط الإمام . ج ه ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢٨٧) المغنى لابن قدامة . ط . الإمام - ج ٢ ص ٧٧١ .

<sup>(</sup>٨٨٨) المجموع - ط الإمام ج ٥ ص ٣٠٥ - ٣٠٦٠

<sup>(</sup>٢٨٩) المرجع السابق ص ٣٠٠ - ٣٠١ ٠

« ليس في المال حق سوى الزكاة » • قال النووى : إن هذا الحديث ضعيف جدا لا يعرف •

ثانيا: لانها عبادة فلا يجب بالامتناع منها اخذ شطر ما له كسائر العبادات واجيب عن حديث بهز بن حكيم الذى استدل به القديم ، بانه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به وقال الإمام ابن حجر العسقلانى في التلخيص: « رواه احمد وابو داود ، والنسائى ، والحاكم ، والبيهقى من طريق بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ، وقد قال يحى ابن معين في هذه الترجمة: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة ، وقال البو حاتم ، هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الشافعى: ليس بحجة ، وهذا الحديث لا يثبته اهل العلم بالحديث ، ولو ثبت لقلنا به ،، وسئل عنه احمد ، فقال : ما ادرى مأ وجهه ، فسئل عن إسناده ، فقال : صالح الإسناد ، ١٠٠٠ واحبب ايضا بان هذا الحديث منسوخ ، فإن ذلك حين كانت العقوبات في الاموال ثم

قال الإمام النووى: « هذا الجواب ضعيف لوجهين:

الحدهما: ان ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في اول الإسلام ليس بثابت ولا معروف » ·

والثانى : أن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ ، وليس هنا علم بذلك .

والجواب الصحيح تضعيف الحديث كما سبق عن الشافعي رضي الله عنه وابي حاتم و الله اعلم ٠٠ (٢٩١) .

<sup>(</sup>۲۹۰) تلخيص الخبير - لابن حجر - ط · الفنية المتحدة ج ٢ ص ١٦٠ - ١٦١ .

<sup>(</sup>٢٩١) المجموع ــ ط الإمام ــ ج ٥ ص ٢٠٤ .

#### تحليل موقف الشافعي

واضح أن الإمام الشافعي رضى الله عنه \_ والله اعلم \_ رجع عن قوله القديم لما تبين له أن المحديث الذي استند إليه ضعيف لا يصح الاحتجاج به وثبت لديه صحة الإحاديث التي استند اليها في الجديد

### ٢ \_ المال المغصوب والضال

لا خلاف بين للقديم والجديد أن المال المغصوب والضال ومالا قدرة لصاحبه انتزاعه لا تلزمه زكاته قبل أن يرجع إليه ، الانه في حكم المعدوم .

وإن رجع إليه ، هل عليه أن يخرج الزكاة عن المدة الماضية أو لا ؟ قال الإمام النووى في المجموع(٢٩٢) : ففى وجوب الزكاة \_ اى فيما ذكر \_ أربعة طرق :

اصحها واشهرها ، فيه قرلان ، اصحهما : وهو الجديد وجوبها ، والقــديم لا تجب ،

والطريق الثاني : القطع بالوجوب ، وهو مشهور .

والثالث: إن كان عاد بنمائه وجبت وإلا فلا .

والرابع : إن عاد بنماته وجبت وإلا ففيه القولان -

واحتج القديم بأنه مال خرج عن يده وتصرفه ، فلم تجب عليه زكاته كالمال الذى في يد مكاتبه (٢٩٣) ، وبأن السبب هو المال النامى، وهو غير متحقق هنا ، لأن النماء إنما يكون بالقدرة ، ولا قدرة على المال الضمار (٣٩٤) ، وبه قال أبو حنيفة واصحابه إلا زفرا .

<sup>(</sup>۲۹۲) ط الإمام ج ٥ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>۲۹۳) المهذب . ط . عيسي الحلبي ج ١ ص ١٤٢ ٠

<sup>(</sup>۲۹۲) شرح العناية للإمام البابرتي المذكور على هامش شرح فتح القدير . ط . مصطفى محبد ج ١ ص ٤٩٠ .

واحتج الجديد بانه مال يملك المطالبة به ، ويجبر على التسليم اليه فوجب فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله(١٩٥) ، وبان السبب قد تحقق والمانع منتف ، وكل ما كان كذلك تحقق لا محالة ، اما تحقق السبب فلانه ملك نصابا تاما ، وأما انتفاء المانع فلانه لو كان ثمة مانع لكان فوات اليد ، وهو لا يخل بالوجوب كمال ابن للسبيل(٢٩٦) وبه قال زفر من الحنفية ،

وعلى الجديد إن كان المال نصابا فقط ، ومصت أحوال ، لا تجب زكاة ما زاد على الحول الأول ، ذلك لأن الزكاة على الجديد تتعلق بالعين لا بالذمة فينقص النصاب من السنة الثانية ، فلا يجب شيء إلا أن تتوالد بحيث لا ينقص النصاب ، قال النووى : هذا قول الجمهور ومنهم من اشار إلى خلاف ، وهو يتخرج من الطريقة الجازمة بوجوب الزكاة في المغصوب (٢٩٧) .

# تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعي رضى الله عنه يرى ـ والله اعلم ـ قبل مذهبه العراقي ان المال المغصوب أو الضال إذا رجع إلى أهله ، لا تجي عليه إلا زكاة سنة واحدة فقط مهما مضت من الأحوال .

وهو مذهب مالك رضى الله عنه · وحجته ما رواه فى كتابه المرطأ عن أيوب بن لبى تميمة السختيانى أن عمر بن عبد العزيز كتب فى مال قبضه بعض الولاة ظلما يامر برده إلى أهله ، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا (٢٩٨) ·

<sup>(</sup> ۲۹۵ ) المهذب جرا ص ۱۶۲ .

<sup>(</sup>٢٩٦) شرح العناية السابق . فتح القدير ، ج اص ٢٩٠٠ .

<sup>(</sup>۲۹۷) المجموع ـ ط الإمام ـ ج ٥ ص ٣١١٠

<sup>(</sup>٢٩٨) مال الضمار هو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء اللك .

وقال القاضى الباجى فى كتابه « المنتقى شرح الموطا » (٢٩٩) : قوله أولا : « أن يؤخذ منه الزكاة لما مضى من السنين لما كان فى ملكه ، ولم يزل عنه كان ذلك شبهة عنده فى أخذ الزكاة منه لسائر الاعوام ، ثم نظر بعد ذلك فراى أن الزكاة تجب فى العين بأن يتمكن من تنميته ولا تكون فى يد غيره وهذا مال قد زال عن يده إلى يد غيره ومنع هذا عن تنميته فلم يجب عليه غير زكاة واحدة ، وهذا حكم المال المغصوب الذى كان مما يرجو رده إليه تطوعا أو بحكم ، فإنه لا يزكيه إلا لعام واحد ، ووجه ذلك أن المال قد مضى فى يده فى طرفى الحول ولو كانت أحوالا فإنه حصل منه حول واحد مضى فى عده المال فى يد صاحبه ، ولا اعتبار بما بين ذلك ، لأن الغاصب لو غصبه منه يوما ثم رده إليه لم يعتبر ذلك فى إسقاط الزكاة عنه فى ذلك الحول لو غصبه منه ثم حل الحول لم تجب عليه فيه زكاة حتى يرده إليه ، فتجب عليه فيه زكاة ، المدول له الحلول و والله اعلم .

ثم تبين للإمام الشافعى رضى الله عنه أن ما استند إليه مالك غير قوى لانه استند إلى قول عمر بن عبد العزيز وهو لا يحتج به عبد الشافعى رضى الله عنه لانه غير صحابى ، وقول الصحابى ليس بحجة عنده فى القديم » .

وترجح لديه بأن المال المغصوب قد خرج عن يد صاحبه وعن تصرفه فلا تجب عليه زكاته كالمال الذى فى يد مكاتبه ، وبأن السبب هو المال النامى ، وهو غير متحقق هنا لأن النماء إنما يكون بالقدرة ، ولا قدرة على المال الضمار .

وعلى هذا غير رأيه ، وقال بعدم وجوب الزكاة على المال المغصوب والضال ، وهو مذهبه القديم ، وهو فى نفس الوقت مذهب أبى حنيفة واصحابه إلا زفرا ، كما علمنا .

وبعد قدومه مصر راجع رايه القديم فتبين له \_ والله اعلم \_ ان

<sup>(</sup>۲۹۹) ط ، السعادة – ج ٢ ص ١١٣ .

ما استند إليه فى القديم غير سليم ، ذلك لآن النماء لا يصلح سببا للزكاة ، فإن الذكور من الماشية ، لانماء لها وتجب فيها الزكاة ، والأموال المحذرة لانماء لها ، حتى الأموال المستثمرة قد لا تنمو بل تنقص ، وتجب فيها الزكاة .

ويرى – والله اعلم – ان السبب الذى يصلح للزكاة هو ملك النصاب ، وأن وهـ و معيار ثابت وعملى لا يمكن التهـ رب او التلاعب به ، وأن السـ تند إليـه الحنفيـة من قول على رضى الله عنـه : « لا زكـاة في المـال الضمار ، اختلف في صحة نسبته إلى على رضى الله عنه ، والاختلاف يضعف الاستدلال به عند من يرى ان قول الصحابى حجة .

قال الإمام ابن الهمام في كتابه « شرح فتح القدير »(٣٠٠) : « هكذا ذكره مشائخنا عنه » •

قال الإمام ابن عابدين(٣٠١) : كذا عزاه فى الهداية إلى على ، وليس بمعروف ، وإنما ذكره سبط ابن الجوزى فى آثار الإنصاف عن عثمان وابن عمر ، فى شرح النقاية لملا على القارىء » .

وعلى هذا الأساس رجع الإمام الشافعى رضى الله عنه عن رايه القديم وقال بوجوب الزكاة على المال المغصوب والضال متى رجع إلى الهاد للمدة الماضية وهذا هو مذهبه الجديد •

هكذا نرى ان مذهب الإمام الشافعى الجديد قد فاق مذهبه القديم ومذهبى مالك وأبى حنيفة ، من الناحية التشريعية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ،

اما من الناحية التشريعية فإنه اسس رايه على معيار ثابت وعملى لا يمكن التلاعب به وهو ملك النصاب ، كما انه راعى فيه مصلحة الغالبية العظمى من الامة وهم الفقراء وغيرهم من مستحقى الزكاة ، وهذا امر له اعتباره في التشريع .

<sup>(</sup>۳۰۰) ج ۱ ص ۹۹۰

<sup>(</sup>٣٠١) ج ٢ ص ٢٦٦ ٠

اما على القديم ومذهبى مالك وابى حنيفة ، فيستطيع من لا ذمة له ان يتهرب من الزكاة ، بدعوى ان ماله اغتصب او ضاع – مع انه اخفاه – ثم اظهره بعد سنين عديدة ، فلا زكاة عليه على القديم ومذهب ابى حنيفة ، وما عليه إلا زكاة سنة واحدة فقط على مذهب مالك ، ولا ينفعه هذا أمام مذهب الشافعي الجديد .

وأما من الناحية الاقتصادية فإنه حث الاصحاب الاموال على استثمار أموالهم ، الانه سواء عليهم استثمروها أم لم يستثمروها أم أخفوها فالزكاة جارية عليها ولا مفر من ذلك ، وهذا له أهميته من الناحية الإقتصادية ،

وأما من الناحية الاجتماعية ، فإن اخذ الزكاة على المدد الماضية لا يضر بصاحب المال كثيرا ، إذ من المحتمل جدا لو كان المال عنده لم ينمه ، مع أن الفائدة التي تعود إلى المجتمع كبيرة جدا \_ والله اعلم \_ .

# ٣ - الدين : هل يمنع الزكاة ؟

اختلف القديم والجديد ، هل تجب الزكاة في الماشية أو غيرها من أموال الزكاة إن كان عليها دين يستغرقها او ينقصها عن النصاب ؟ او بعبارة اخرى ، هل الدين يمنع وجوب الزكاة ؟

القديم: الدين يمنع وجوب الزكاة ، فلا تجب ، ونص على ذلك الضا في اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة ، وهو رواية عن أحمد ،

قال الإمام ابن قدامة فى المغنى(٣٠٢) : «قال ابن ابى موسى : الصحيح من مذهبه \_ اى الإمام احمد \_ ان الدين يمنع وجوب الزكاة على كل حال ، وهو مذهب ابى حنيف (٣٠٣) ، وروى ذلك عن

<sup>(</sup>٣٠٢) ج ٢ ص ٧٧٥ \_ ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٣٠٣) مذهب أبى حنيفة فيها التفصيل الآتى : قال الإمام ابن الهمام : « قسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أتسام : قوى : وهو بدل الفرض ومال

ابن عباس ، ومكحول والثورى ، وحكى ذلك ابن المنذر عنهم فى الزرع إذا استدان عليه صاحبه ، لأنه أحد نوعى الزكاة فيمنع الدين وجوبها كالنوع الآخر ، ولأن المدين محتاج ، والصدقة إنما تجب على الآغنياء ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردها في فقرائهم » .

واختلفوا في علة المنع على وجهين :

احدهما : ضعف الملك لتسلط المستحق · قال النووى : وهو الأصح والاشهر ، وبه قطع كثيرون أو الاكثرون ·

والثانى: إن مستحق الدين تلزمه الزكاة ، فلو اوجبنا على المديون ايضا لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد ·

قال الإمام النووى(٣٠٤): « وفرع اصحابنا المخراسانيون على العلتين مسائل: إحداها: لو كان مستحق الدين ممن لا زكاة عليه كالذمى والمكاتب، فعلى الوجه الأول لا تجب، وعلى الوجه الثاني تجب لزوال العلة المثانية •

ولو انبتت ارضه نصاباً من الحنطة ، وعليه مثله سلما ، أو كان الدين حيوانا بأن ملك اربعين شاة سائمة ، وعليه اربعون سلما ، نعلى الآول لا تجب وعلى الثانى تجب ٠

( الثالثة ) لو ملك نصابا ، والدين عليه دون نصاب ، فعلى الأول لا تجب وعلى الثاني تجب •

التجارة ، ومتوسط : وهو يدل مال ليس للتجارة كلمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ورد السكنى ، وضفيف : وهو بدل ما ليس بمال كالمهر ٠٠٠ ثم قال ففى القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ٠٠٠ وفى المتوسط لا تجب ما لم بتبض نصابا ،٠٠٠ وفى الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا » ٠٠٠ ( فتح القدير – ج ١ ص ١٩٦ ) ٠٠

<sup>(</sup>٤٠٤) جه ص ٣١٦٠ ٠ ---

قال الرفاعى : كذا اطلقوه ، ومرادهم إذا لم يملك صاحب الدين غيره من دين او عين ، فلو ملك ما يتم به النصاب لزمه الزكاة باعتبار هذا المال ، هكذا رتب هذه الصور جماعة من الأصحاب ، وقطع حالاكثرون فيها بما يقتضيه الأول » .

الجديد: لا يمنح الدين وجوب الركاة فتجب ، الآن الركاة تتعلق بالعين ، والدين يتعلق بالذمة ، فلا يمنع الحدهما الآخر كالدين وإرش الجناية ، قال الإمام النووى: « وهو الاصح عند الاصحاب ، وهو نص الشافعي رضى الله عنه في معظم كتبه الجديدة »(٣٠٥) .

وحجته ما رواه الإمام الشافعي رضى الله عنه في الام(٣٠٦) قال: « أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد ، أن عثمان بن عفان كان يقول: « هـذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين ، فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة » · وحديث عثمان يشبه \_ والله اعلم \_ أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله : هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول : هـذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم ، كما يقال : شهر ذي الحجة ، وإنما الحجة بعد مضى أيام منه » ·

وقال: « وإذا أوجب الله عز وجل عليه الزكاة في ماله فقد اخرج الزكاة من ماله إلى من جعلها له ، فلا يجوز عندى \_ والله اعلم \_ إلا أن يكون كمال كان في يده ، فاستحق بعضه ، فيعطى الذي استحقه ، ويقضى دينه من شيء إن بقى له ، وهكذا هذا في الذهب والورق والزرع والثمرة والماشية كلها لا يجوز أن يخالف بينها بحال ، الان كلا منها قد جاء رسول الله عليه ، إن في كله إذا بلغ ما وصف منها الصحيفة » (٣٠٧) .

<sup>(</sup>٥٠٠٠) المجموع ـ ج ٥ ص ٢١٣٠

<sup>(</sup>٣٠٧٠٣٠٦) الآم - ج ٢ ص ٥٠ .

وقال: « وكذلك إن كان عليه دين أخذت الصدقة ، وقضى دينه منها \_ أى الماشية \_ ومما بقى من ماله »(٣٠٨) .

والخلاف بين القديم والجديد هنا مبنى على خلاف آخر بينهما ، في هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة ؟

القديم: تجب في الذمة ، والعين مرتهنة بها ، ووجهه انها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها ، كحق المضارب والشريك .

الجديد: تجب فى العين ، قال الإمام الشيرازى: وهو الصحيح الأنه حتى تعلق بالمال ، يسقط بهلاكه ، فتعلق بعينه كحتى المضارب (٣٠٩) .

وهناك قول ثالث للشافعى حكاه الخراسانيون ، وهو أن الدين يمنع وجوب الزكاة فى الاموال الباطنية ، وهى الذهب والفضة وعروض التجارة ولا يمنعها في الظاهرية ، وهى الزروع والثمار والمواشى والمعادن والفرق أن الظاهرة نامية بنفسها .

قال الإمام النووى: « وبهذا القول قال مالك(٣١٠) • قال اصحابنا وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا ، وسواء كان من جنس المال أو من غيره • هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور »(٣١١) •

<sup>(</sup>۳۰۸) الأم - ج ۲ ص ۲٦ ·

٠ ١٤٤ ص ١٤٤ ٠ المهذب - ج ١ ص ١٤٤ ٠

<sup>(</sup>٣١٠) قال الإمام الخرش: « يعنى ان المدين لا زكاة عليه فى ماله العينى الحولى ٠٠ لأن الدين يسقط زكاتها وسواء كان عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا لعدم تهام الملك ، وأما المعدن والماشية والحرث فإن الزكاة فى أعيانها فلا يستطها الدين » . ( شرح الخرشى . ط . الاميرية . ج ٢ ص ١٨١) .

<sup>(</sup>٣١١) المجموع ـ ج ٥ ص ٣١٤ ـ ٣١٥ .

وإذا قلنا إن الدين يمنع وجوب الركاة فالحاطت برجل ديون ، وحجر عليه القاضى ، قال الإمام النووى : « فله ثلاثة أحوال :

أحدها : يحجر ويفرق ماله بين الفرق الغرماء ، فيزول ملكه ولا زكاة ·

والثانى: أن يعين لكل غريم شيئا من ملكه ويمكنهم من اخذه فحال الحول قبل اخذه ، فالمذهب أنه لا زكاة ايضا ، وبه قطع الجمهور لضعف ملكه .

والثالث: ان لا يفرق ماله ولا يعين لاحد شيئا ، ويحول الحول في دوام الحجر ، وفي وجرب الزكاة هنا ثلاثة طرق ، اصحها انه على الخلاف في المغصوب ، والثاني : القطع بالوجوب ، والثالث : القطع بالوجوب في الماشية ، وفي الباقي الخلاف كالمغصوب ـ والله اعلم . .

وقال: «إذا ثبت هذا فقد قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر: «ولو قضى عليه بالدين ، وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ، ثم جاء الحول قبل أن يقبضه الغرماء ، لم يكن عليه زكاة ، الآنه صار لهم دونه قبل الحول » فمن الأصحاب من حمله على الحالة الأولى ، ومنهم من حمله على الثانية .

وقال الشافعى فى الحالة الثانية: « وللغرماء ان يأخذوا الأعيان التى عينها لهم الحاكم حيث وجدوها ، فاعترض الكرخى عليه وقال: اباح الشافعى لهم نهب ماله ، فأجاب اصحابنا عنه ، فقالوا: هذا الذى توهمه الكرخى خطأ منه ، لأن الحاكم إذا عين لكل واحد عينا جاز له اخذها حيث وجدها ، لأنه يأخذها بحق ـ والله اعلم ـ (٣١٢) .

<sup>(</sup>٣١٢) المجموع - ج ٥ ص ٣١٥.

# تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعى يرى فى القديم – والله اعلم – ان الدين يعنع الزكاة بناء على ان كل منهما يتعلق بالذمة ، فيمنع احدها الآخر ، ثم غير رايه فى الجديد ، وقال بأن الدين لا يمنع الزكاة ، لأن الزكاة تتعلق بالعين بينما الدين يتعلق بالذمة فلا يمنع احدها الآخر ، وسواء فى ذلك الاموال الباطنية كالذهب والفضة وعروض التجارة أم الاموال الظاهرية كالزرع والثمار والمواشى ، وهناك قول ثالث للشافعى حكاه الخرسانيون ، وهو وجوبها فى الاموال الباطنية دون الظاهرية ،

هكذا نرى أن رأى الإمام الشافعى قد تطور من حسن ، وهو رأيه فى القديم ، الى أحسن وهو قوله الثالث الذى حكاه الخرسانيون ، الى الاحسن ، وهو رايه فى الجديد ، الانه أوفق وأقوى من الناحية التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية ، حيث إنه قد سد الباب بإحكام أمام ضعفاء الذمم ، للتهرب من أداء حقوق الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقى الزكاة ، بحجة الدين ، كما أنه حث الناس على أداء ديونهم لما فى ذلك مصلحة للطرفين – الدائن والمدين – وللمجتمع ، وهو فى نفس الوقت تربية للأخلاق الاسلامية السامية .

## ٤ ـ متى تجب الفطرة ؟

لا خلاف بين القديم والجديد أن زكاة الفطرة واجبة على كل مسلم حر موسر ، وبه قال جماهير (٣١٣) العلماء ، واختلفا فيها في عدة مسائل منها : متى تجب الفطرة ؟

<sup>(</sup>٣١٣) قال الإمام القسطلاني : « ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع على ذلك ، لكنه معارض بان الحنفية يتولون بالوجوب دون الفرض ، وهو ، متغمى قاعدتهم في أن الراجب ما ثبت بدل طنى ، وقال المرداوي من الحنابلة في تنقيمه : وهي واجبة أيضا فرضا نصا ، ونقل المالكيسة عن اشسهب

<sup>(</sup> ۳۵ ـ الشافعي )

القديم: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ، لأنها قربة تتعلق بالعيد ، فلا يتقدم وقتها على يومه كالصلاة والاضحية ، والان الاضافة للاختصاص والاختصاص بالفطر باليوم .

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وأبو ثور ، وداود ، والليث ، وهو رواية عن مالك ، وعليه فمن أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب فطرته .

الجديد: تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر من رمضان ، لما روى ابن عمر أن النبى على قال: « فرض صدقة الفطر من رمضان » والفطر من رمضان لا يكون الا بغروب الشمس من ليلة العيد ، ولان الفطرة جعلت طهرة للصائم بدليل ما روى أن النبى على قال: « فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين » وانقضاء الصوم بغروب الشمس ، والاضحية لا تعلق لها بطلوع الفجر ولا هى واجبة (٣١٤) .

أنها سنة وؤكدة . قال بهرام : وروى ذلك عن مالك ، وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية ، وحملوا «فرض» في الحديث على التقدير كقولهم فرض القاضي نفقة اليتيم ، وهو ضفيف مخالف للظاهر ، وقال ابراهيم ابن علية ، وأبو بكر بن كيسان : نسخ وجوبها ، واستدل لهما بحديث النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلها نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله لكن في اسناده رأو مجهول وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ ، الآن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الاصل المزيد عليه » ( التقسطلاني ح ؟ ص ١٠٠ ا ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>١٦٤) المهدّب - ج - ١ ص ١٦٥ والمغنى لابن قدامة . - ط . الإمام ج ٢ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣١٥) قال الإمام الباجى فى المنتقى: « واختلنت الرواية عن مالك فى وقت وجوب زكاة الفطر ، فروى عنه الشهب انها تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان ، وروى عنه ابن القاسم ومطرف تجب بطلوع الفجس من أول يوم من شوال ، قال القاضى أبو محمد وجماعة من اصحابنا إنها

قال الإمام ابن حجر العسقلانى فى كتابه « فتح البارى »(٣١٦) قال المازرى: « قبل إن الضلاف ينبنى على ان قوله « الفطر من رمضان » الفطر المعتاد فى سائر الشهر ، فيكون الوجوب بالغروب ، أو الفطر المطارىء بعد ، فيكون بطلوع الفجر ، وقال ابن دقيق العيد .: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف ، لأن الإضافة إلى الفطر لا تجل على وقت الوجوب بل تقتضى إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان » .

وعلیه فإن رزق ولدا او تزوج امراة او اشتری عبدا ودخل علیه الوقت وهم عنده وجبت علیه فطرتهم ·

إن رزق ولدا أو تزوج امراة أو اشترى العبد بعد دخول الوقت أو ماتوا قبل دخول الوقت لم تجب فطرتهم •

وإن دخل وقت الوجوب وهم عنده ثم ماتوا قبل إمكان الأداء ففيه قولان : الحدهما : تسقط كما تسقط زكاة المال ، والثانى : لا تسقط ، لانها تجب في الذمة فلم تسقط بموت المراة ، ككفارة الظهار »(٣١٧) •

وهناك قول ثالث وهو انها تجب بالوقتين جميعا ، فلو وجد احدهما دون الآخر فلا وجوب ، قال الإمام النووى : خرجه ابن القاص وضعفه الاصحاب وانكروه عليه (٣١٨) ،

تجب بطلوع الشمس من يرم الفطر . قال أبو بكر بن الجهم وهذا هو الصحيح من مذهب مالك » ( ج ٢ ص ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣١٦) ج ٤ ص ١١١ .

<sup>(</sup>٣١٧) المهذب - ج ١ ص ١٦٥ .٠

<sup>(</sup>٣١٨) المجموع - ج ٦ ص ١١٧٠

# تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعي رضى الله عنه يرى – والله اعلم – في مذهبه القديم ، أن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم عيد الفطر ، لاضافة الزكاة اليه ، وهو كما علمنا رأى أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وداود والليث وهو رواية عن مالك ، ثم تبين له أن الاستدلال بذلك ضعيف ، لأن الاضافة الى الفطر لا تدل على وقت الوجوب ، بل تقتضي اضافتها الى الفطر من رمضان ، لاتها طهرة للصائم كما بينه رسول الله عليه ، أنها طهرة للصائم من الرفت واللغو وطعمة للمساكد ، فغير رأيه وقال بوجوب الزكاة بغروب الشمس من ليلة الفطر من رمضان ، وهو مذهبه الجديد ،

هكذا نرى انه رجع عن قوله القديم لرجحان الادلة التي استند إليها في الجديد .

#### المسالة الثانية عشر

## المسيام

لا خلاف بين القديم والجديد على ان صوم رمضان ركن من اركان الإسلام ويتحتم وجوب فعله فى الحال على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم لقوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « بنى الإسلام على خمس ، شهاد ان لا إله إلا الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان » رواه البخارى ومسلم من طرق كثيرة من رواية ابن عمر رضى الله عنهما (٣١٩) .

ولا خلاف ايضا بين القديم والجديد انه لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماع ، وقد يجب بنذر وكفارة ، وجزاء الصيد وتحوه . ودليل الإجماع قوله المسلح حين ساله الاعرابي عن الإسلام فقال : « وصيام رمضان » قال : « هل على غيره ؟ ٠٠ قال : لا ، إلا إن تطوع » رواه البخارى ومسلم من رواية طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه (٣٢٠) .

ولم يختلف القديم والجديد على المسائل الصيامية إلا في مسائل معدودة منها :

- ١ ـ الفدية على الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ، والمريض الذي
   لا يرجى برؤه .
  - ٢ ـ إن نوى الصوم ثم جن ٠
  - ٣ \_ من فاته الصوم فمات قبل القضاء وبعد التمكن و
  - (۱) الفدية على الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجىء برؤه

لا خلاف بين القديم والجديد على أن الشيخ الكبير الذي تلحق به

(٣١٩) المجموع جـ ٦ ص ٢٧٤ - ٢٧٥ • وسورة البقرة آية ١٨٣٠ •

(٣٢٠) المرجع السابق جـ ٦ ص ٢٧٢ .

مشقة شديدة إذا صام ، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليها ، لقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )(٣٢١) .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الأم(٣٢٢) : « والحال التي يترك بها الكبير الصوم أن يكون يجهده الجهد غير المحتمل وكذلك المريض » ·

وهل يلزمهما الفدية ؟ فيه قولان :

القديم : لا فدية عليهما ، لأنه سقط عنهما فرض الصوم ، فلم تجب عليهما الفدية ، كالصبى والمجنون .

قال الإمام النووي(٣٢٣) : « ونصه في القديم ، وحرملة من الجديد ان لا فدية عليه ، وقال البويطي : هي مستحبة ، واتفقوا على انه لو تكلف الصوم فصام فلا فدية ، والعجوز كالشيخ في جميع هذا ، وهو إجماع \_ والله اعلم \_ •

ويه قال مكحول وربيعة ومالك وابو ثور واختاره ابن المنذري، قال ابن المنذر: واجمعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين الفطر .

الجديد: تجب عليهما الفدية ، وهي مد من طعام (٣٢٤) لكل يوم ، برا أو تمرا أو شعيرا ، أو غيرها من أقوات البلد . وبه قال طاووس ، وسعید بن جبیر ، والثوری ، والاوزاعی ، وذلك لما روی ابن عباس رضى الله عنهما قال:

« من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان ، فعليه لكل يوم مد من

<sup>(</sup>٣٢١) المهذب - ج ١ ص ٧٨ ١ ـ سررة الحج : ٧٨ .

<sup>(</sup>٣٢٢) ج ٢ ص ١٠٤ ٠

<sup>(</sup>٣٢٣) المجموع – جـ ٦ ص ٢٨٢ و ٢٨٤ .

<sup>(</sup>۱۲۲) المجموع - ج. من ۱۸۱ و ۱۸۸ . (۲۲۶) قال النووي : قال أبو حنيفة يجب لكل يوم صاع تهر ، أو مُصفًى صاع حاطة ، وقال أحمد : مد حاطة أو مدان من تمر أو شعير . ( المجبوع ــ ج ٦ ص ٢٨٤ ) .

قمح » ، وقال ابن عمر رضى الله عنهما : « إذا ضعف عن الصوم اطعم عن كل يوم مدا » ، وروى أن أنسا رضى الله عنه ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فأفطر واطعم(٣٢٥) ·

قال الإمام النووى: وهذا الذى ذكرناه من صحيح وجوب الفدية متفق عيه عند أصحابنا، وبه قال جمهور العلماء، وهو نص الشافعى في المختصر وعامة كتبه (٣٢٦) •

# تحليل موقف الشافعي

لعل الإمام الشافعي رضى الله عنه \_ والله اعلم \_ في مذهبه القديم لا يزال متمسكا برايه قبل القديم ، وهو أن لا صوم ولا فدية على الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم جهدا غير محتمل ، وعلى المريض الذي لا يرجى برؤه ويشق عليه الصوم مشقة لا تحتمل ، وهو قول مكحول وربيعة ومالك وابو ثور واختاره ابن المنذر · ثم غير رايه في الجديد وقال بوجوب الفدية عليهما الثبوت ادلة اقوى لديه من تلك الادلة التي استند إليها في القديم ، وهو الذي اتفق عليه اصحابه وبه قال جمهور العلماء كما قاله الإمام النووى رضى الله عنه ، وهكذا نرى ان رأى الإمام النافعي في هذه المسالة قد تطور من حسن الى احسن .

# ٢ \_ إن نوى الصوم ثم جن

لا خلاف بين القديم والجديد على أن من نوى الصوم بالليل ثم جن
 جميع النهار لم يصح صومه ، أما إذا نوى الصوم بالليل وجن في بعض
 النهار ففيه قولان :

القديم : حكمه حكم الإغماء ، ففيه الخلاف الذى في الإغماء ، لان الجنون يزيل العقل والولاية ، فهو كالإغماء .

<sup>(</sup>٣٢٥) المهذب ــ ج ١ ص ١٧٨٠

<sup>(</sup>٣٢٦) المجاوع ج ٦ ص ٣٨٦٠

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في مختصر المزني (٣٣٧): « وإذا اغمى على رجل فمضى له يوم أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا شرب فعليه القضاء فإن أفاق في بعض النهار ، فهو في يومه ذلك صائم » .

وخالفه المزنى إذ قال : « إذا نوى من الليل ثم اغمى عليه فهو عندى صائم افاق أو لم يفق ، والهوم الثانى ليس بصائم لآنه لم ينوه فى الليل »(٣٢٨) .

وتكلم الإمام النووى بالتفصيل فى هدده المسالة فى المجموع (٣٢٩) قال : « لو نوى من الليل ثم أعمى عليه جميع النهار لم يصح صومه على المذهب ، وفيه قول مخرج من النوم انه يصح ، خرجه المزنى وغيره من أصحابنا .....

إذا نوى من الليل واغمى عليه بعض النهار دون بعض ففيه ثلاثة طرق:

إحداها: إن افاق في جزء من النهار صح صرمه وإلا فلا ، وسواء ذلك الجزء اول النهار او غيره ، وهذا هو نص الشافعي في باب الصيام من مختصر المزنى ، وممن حكى هذا الطريق البغوى ، وحكاه الدارمي عن ابن ابي هريرة ، وتأول هذا القائل النصين الآخرين ، فتأول نعمه في اختلاف ابي حنيفة وابن ابي ليلي على أن بطلان الصوم عائد إلى الحيض خاصة لا الى الإغماء ، قالوا : وقد يفعل الشافعي مثل هذا ، وتأوله الماوردي تأويلا آخر ، وهو أن المراد بالإغماء هنا المجنون ، وتأول هذا القائل نصه في الظهار والبويطي على انه ذكر الإفاقة في أوله للتمثيل بالجزء لا لاشتراط الاول .

<sup>(</sup>٣٢٧) ص ٥٧ الام ـ ج ٨.

<sup>(</sup>٣٢٨) الكم ج ٨ ص ٧٥ .

<sup>(</sup>۳۲۹) ج ٦ ص ٣٩٧ ــ ٣٩٨ .

والطريق الثانى: القطع بانه إن افاق فى اوله صح وإلا فلا ، وتاول نصه فى الصوم ، على ان المراد بالجزء المبهم اوله ، كما صرح به فى الظهار ، وتاول نص إختلاف أبى حنيفة على ما سبق •

والطريق الثالث : في المسألة أربعة أقوال ، وهذا الطريق هو الأصح الأشهر .

اصح الاقوال يشترط الإفاقة في جزء منه ، والثاني : في اوله خاصة ، والثالث في طرفيه ، والرابع : في جميعه النقاء من الحيض ، هذا الرابع تخريج لابن سريج خرجه من الصلاة ، وليس منصوصا للشافعي . قال : وليس للشافعي ما يدل عليه ، ودليل الجميع في الكتاب – اي المهدب – إلا القول الأول الأصح ، فإن المصنف قال : لا اعرف له وجها ، وهذا عجب منه ، مع أن هذا القول هو الأصح عند محققي اصحابنا ، فالاصح من هذا الخلف كله إن كان مفيقا في جزء من النهار اي جزء كان صح صومه وإلا فلا » .

الجديد : يبطل صومه لأنه عارض يسقط فرض الصلاة ، فأبطل المسوم كالتُحيض •

قال الإمام النووى(٣٣٠): « ومن الاصماب من حكى بدل القولين وجهين ، كصاحب الإبانة وآخرين ، ومنهم من حكاهما طريقين ، وهو احسن ، وقطع الشيخ ابو حامد والماوردى وابن الصباغ وآخرون ببطلان الصوم بالجنون في لحظة كالحيض » •

# تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعي رضى الله عنه \_ والله اعلم \_ يرى في القديم ان من نوى الصوم بالليل ثم جن ، صح صومه إن افاق في جزء من النهار الى جزء كان ، وإلا فلا ، قياسا على الإغماء بجامع أن كلا منهما مزيل

<sup>(</sup>٣٣٠) المجموع ج ٦ من ٣٩٨ ٠٠

للعقل والولاية ، فحكمه حكم الإغماء ، ثم تبين له أن قياس الجنون على الإغماء ، قياس مع الفارق ، لان الجنون مزيل للعقل ، بينما الإغماء مزيل للوعى فقط ، فحكمه أشبه بحكم العارض كالحيض مبطل للصوم • وبناء عليه غير رايه وقال بأن الجنون مبطل للصوم ، وهو مذهبه الجديد • هكذا نرى ان الإمام الشافعي رضى الله عنه قد طور رايه في هذه المسألة من حسن الى أحن ٠

## ٣ \_ من فاته الصوم فمات قبل القضاء

#### وبعد التمكن

لا خلاف بين القديم والجديد على ان من ماته شيء من رمضان او غيره من نذر او كفارة بعذر ، فمات قبل إمكان القضاء كان استمر مسافرا أو مريضا أو المراة حاملا أو مرضعا إلى قابل ، فلا تدارك له بفدية ولا قضاء ولا إثم عليه ، لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحج(٣٣١) . قال الإمام الرملي في النهاية(٣٣٢) : « لأن ذلك جائز في الأداء بالعذر ففي القضاء به أولى » ، ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : « وإذا إمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »

قال الإمام النووي(٣٣٣) : « وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور · قال العبدرى : وهو قول العلماء كافة إلا طاووسا وقتادة فقالا : يجب ان يطعم عنه لكل يوم مسكين ، لأنه عاجز فأشبه الشيخ(٣٣٤) الهرم » .

<sup>(</sup>٣٣١) المهذب - ج ١ ص ١٨٧ ونهاية المحتاج للرملي - ج ٣ ص . 148

<sup>(</sup>٣٣٢) نهاية المحتاج ــ ج ٣ ص ١٨٤ . (٣٣٣) المجموع ــ الإمام ج ٦ ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣٣٤) أجيب عنه بأن الشيخ عامر الذمة ومن أهل العبادات بضلاف

قال الإمام الشانعى في مختصر المزني (٣٣٥) : « وإن لم يمكنه القضاء حتى مات فلا كفارة عليه » ·

وإن فاته شيء من ذلك بعذر او بغيره ، فمات قبل القضاء عليه ، وبعد التمكن منه ، فهل تجب الفدية في تركته ؟ ٠٠ وهل يصح صيام وليه عنه ؟ فيه قولان :

القديم: الوالى بالخيار، إن شاء صام عنه، ولا يلزمه ذلك، وإن شاء لخرج عنه لكل يوم مد طعام من تركته، وتبرأ ذمة الميت بايهما فعل ، وذلك لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى مناهقال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ، متفق عليه ،

ولحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : « جاء رجل إلى النبى عنها ؟ وقال : يارسول الله ، إن المي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها ؟

فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى » متفق عليه •

ولحديث بريدة قال : « بينما انا جالس عند النبى ملك إذ اتته امراة ، فقالت : يارسول الله ، إنى تصدقت على امى بجارية وإنها ماتت ، فقال : وجب اجرك وردها عليك الميراث ، قالت : يارسول الله إنه كان عليها صوم شهر افاصوم عنها ؟ قال : صومى عنها قالت : إنها لم تحج قط افاحج عنها ؟ قال : حجى عنها ؟ رواه ،سلم ،

<sup>(</sup>٣٣٥) الأمم ج ٨ ص ٥٨٠

والانه عبادة تجب بإفسادها الكفارة ، فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالمج (٣٣٦) .

قال الإمام النووى في المجموع(٣٣٧): « القول الثاني: وهو القديم ، انه يجوز لوليه أن يصوم عنه ، ولا يلزمه ذلك ، وعلى هذا القول لو اطعم عنه جاز فهو على القديم مخير بين الصيام والإطعام ، هكذا نقله البيهقي وغيره ، وهو متفق عليه على القديم ، وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققي اصحابنا الجامعين بين الفقه والصديث » .

وقال : « وممن قال بالم يام عنه ، طاووس والحسن البصرى والزهرى وقتادة وابو ثور وداود »(٣٣٨) .

وقال: قلت: الصواب الجزم بجواز صوم الولى عن الميت سواء صوم رمضان والنذر ، وغيره من الصوم الواجب الاحاديث الصحيحة السابقة ، ولا معارض لها ، ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعى ، لانه قال: « إذا صح الحديث فهو مذهبى ، واتركوا قولى المخالف له » وقد صحت فى المسالة احاديث كما سبق والشافعى إنما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه كما سبق ، ولو وقف على جميع طرقة ، وعلى حديث يزيد ، وحديث عائشة عن النبى على لم يخالف ذلك ، كما قاله البيهقى فيما قدمناه عنه نمى آخر كلامه ، فكل هذه الاحاديث صحيحة صريحة ، فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها .

واما حدیث ابن عمر فی الإطعام عنه ، فقد سبق قول الترمذی فیه إنه لا يصح مرفوعا إلى النبي ملك ، وان الصحيح انه موقوف على ابن عمر .....

<sup>(</sup>٣٣٦) المهذب ج ا من ١٨٧ والمجموع ــ ط . الإمام جـ ٦ ص ٢٦} ٧٧٤ .

<sup>(</sup>۳۳۷) حن ۲۱۱ ج ۲

<sup>(</sup>٣٣٨) المجموع ط ، الإمام ج ٦ ص ٣٦١ ..

واما ما حكاه البيهقي عن بعض اصحابنا من تضعيف حديث ابن عباس وعائشة بمخالفتهما لروايتهما ، فغلط من زاعمه ، لأن عمل العالم وفتياه بخلاف حديث رواه ، لا يوجب ضعف الحديث ولا يمنع الاستدلال به ، وهذه قعدة معروفة في كتب المحدثين والاصوليين ، لا سيما وأن حديثهما في إثبات الصوم عن الميت هو الصحيح ، والرواية عن عائشة في فتياها من عند نفسها بمنع الصوم ضعيف لم يحتج بها لمو لم يعارضها شيء كيف وهي مخالفة للاحاديث الصحيحة .

واماً تاویل من تاول من اصحابنا « صام عنه ولیه » ای اطعم بدل الصیام فتاویل باطل یرده باقی الاحادیث »(۳۳۹) .

وقال الإمام الرملى في نهاية المحتاج(٣٤٠): « ونقل البندنيجي ان الشانعي نص في الامالى أيضا فقال: « إن صح الحديث قلت به » ، والامالى من كتبه الجديدة » ·

وقال الإمام البخارى في صحيحه: « وقال الحسن ـ أي البصرى \_ إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز » .

قال الإمام ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى(٣٤١): «قال النووى فى شرح المهذب: هذه المسالة لم ار فيها نقلا فى المذهب، وقياس المذهب الإجزاء قلت: – اى ابن حجر نفسه – لكن الجواز مقيد بصوم لم بجب فيه التتابع لفقد التتابع فى الصور المذكورة».

فإذا قلنا بالقديم ، فامر الولى اجنبيا فصام عن الميت باجرة او بغيرها جاز بلا خلاف كالحج ، ولو صام الاجنبى مستقلا به من غير إذن الولى فوجهان مشهوران ، اصحهما : لا يجزئه(٣٤٢) .

<sup>(</sup>٣٣٩) المجموع . ط . الإمام ج ٦ ص ٢٨٤ - ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣٤٠) ج ٣ ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>۳٤۱) فتح الباري شرح البخاري ١٩٥٩٠ ــ ج ٥ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢٤٣) المجبوع ــ ط ، الإمام . ، ج ٦ من ٥٦٤ ــ ٢٦٤ . .

الجديد: تجب الفدية في تركته لكل يوم مد طعام ولا يصح صيام وليه عنه ، لما روى ابن عمر أن النبي مُنْ قال : « من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا » • قال الترمذي : « الصحيح عن ابن عمر موقوف » ، ولقول عائشة رضى الله عنها : « يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه » وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان • فقال : أما رمضان فليطعم عنه ، وأما النذر فيصام عنه » • رواه الإثرم في السنن ، ولانه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصيلة (٣٤٣) •

واجاب عن الاحاديث التى استند إليها القديم بان عائشة وابن عباس رضى الله عنهما وهما راويا تلك الاحاديث قالا بهذا القول فدل ذلك على صحة هذا القول(٣٤٤) •

قال الإمام الشافعى في الآم(٣٤٥) : « ومن مات وقد فرط في القضاء اطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام » •

قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في المهذب (٣٤٦): « وهو المنصوص في الأم وهو الصحيح » •

وقال الإمام النووى في المجموع (٣٤٧) : « أشهرهما وأصحهما ــ أى القولين ــ عند المصنف والجمهور ، وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مدمن طعام ، ولا يصح صيام وليه عنه ، قال القاضي أبو الطيب في المجرد : هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة واكثر القديمــة » .

<sup>(</sup>۳۶٬٬۳۶۳) المهذب ط. عيسى الحلبى . جـ ۱ ص ۱۸۷ ؛ والمغنسى لابن قدامة . ط. الإمام جـ ٣ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣٤٥) جـ ٢ ص ١٠٤ .٠

<sup>(</sup>٣٤٦) ج ١ ص ١٧٨٠ .

<sup>(</sup>٣٤٧) ج ٦ ص ٢٥٧ ٠

وقال في شرح مسلم (٣٤٨): « وذهب الجمهور إلى انه لا يصام عن ميت لانذر ولا غيره ، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ورواية عن الحسن والزهرى ، وبه قال مالك وابو حنيفة . قال القاضى عياض وغيره : هو قول جمهور العلماء » .

فعلى الجديد إن مات قبل رمضان الثانى اطعم عنه لكل يوم مد من طعام بلا خلاف ، وإن مات بعد مجىء رمضان الثانى فوجهان مشهوران ، احدهما : قاله ابن شريج : يطعم لكل يوم مد ، واصحهما : عن كل يوم مدان ، وبه قال جمهور الأصحاب المتقدمين ، واتفق المتاخرون على تصحيحه »(٣٤٩) .

## تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعى رضى الله عنه يرى والله اعلم \_ قبل مذهبه القديم ، ان من فاته الصوم ، فمات قبل القضاء وبعد التمكن ، يجب في تركته لكل يوم مد طعام ، ولا يصح لوليه ان يصوم عنه ، وبه قال ابن عمر وابن عباس وعائشة ومالك وابو حنيفة وجمهور العلماء ، ثم غير رأيه وقال في القديم ، بان للولى الخيار ، إن شاء صام عنه ، ولا يزمه ذلك ، وإن شاء أخرج عنه لكل يوم مد طعام من تركته ، وتبرأ ذمة الميت بأيهما فعل ، وذلك استنادا الى حديث عائشة وابن عباس في ذلك ، ثم تبين له ان رأيه قبل القديم أقوى لحديث ابن عمر ولان عائشة وابن عباس راويا حديث الخيار ، لم يعملا به \_ وصحيح ، كما قال الإمام النووى بان عمل العالم وفتياه بخلاف حديث رواه ، لا يوجب ضعف الحديث ولا يمنع الاستدلال به ، إلا ان مجرد ترك الراوى العمل بروايته قد يثير تساؤلات كثيرة ، لأنه لم يتركه إلا اذا كان لديه مبررا قويا لذلك وإن كنا لا نعلمه \_ وبناء عليه غير رأيه مرة اخرى ، وقال

<sup>(</sup>٣٤٨) مذكور على هامش القسطلاني ــ ط المينية جـ ٦ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣٤٩) المجموع ج ٦ من ٢٩٤ .

بعدم جواز صيام الولى عن الميت ، وهو نفس رايه قبل القديم · ونرى هنا كان الإمام الشافعى رضى الله عنه يمشى القهقرى ، ولكن هكذا شان المجتهد ، يجد ويجتهد للوصول الى ما هو الاحسن باجتهاده ، ولا يبالى ، والرجوع الى الحق فضيلة ·

وراينا اصحاب الشافعى منقسمة على نفسها ، فمنهم من ايدوا القديم وتحمسوا له ويرون العمل به كالإمام النووى ، ومنهم من تمسكوا بالجديد وهو الذي يجرى العمل عليه للآن .

\* \* \*

# المسألة الثالثة عشر

#### الحج والعمرة

لا خلاف بين القديم والجديد أن الحج ركن من أركان الاسلام لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » ، متفق عليه •

وانه فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع باجماع المسلمين لقوله تعالى : ( ولله على النساس حج البيت من استطاع اليسه سبيلا )(٣٥٠) ٠

وان وجوبه لا يتكرر إلا لعارض من نذر أو غيره لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : « يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : يا رسول الله ، أكل عام ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال النبى عليه : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم » رواه مسلم ،

وأنه على التراخي (٣٥١) لا على الفور إلا إذا خاف الفوات .

( ٣٦ ـ الشافعي )

<sup>(</sup>٣٥٠) سورة آل عمران آية ٩٧٠

<sup>(</sup>۳۰۱) قال الامام التسطلانى: « وإليه ذهب اللخمى وصاحب المتدمات والتلمسانى من المالكية ، وحكى ابن القصار عن مالك أنه على الفور وتابعه العراقيون » ( القسطلانى ج ٤ ص ١١٦) وذكر الامام النووى فى شرح مسلم أن أبا بوسف قال بالتراخى ، ( على هامش القسطلانى ج ٦ ص ٢٠٠٤) ، وهذا خلاف ما هو مذكور فى كتب الحنفية ، وفى الهدايسة ما نصه : « ثم هو واجب على الفور عاد ابى يوسف رحمه الله وعند ابى حنيدة رضى الله ما يدل عليه وعند محمد والشافعي رحمها الله على التراخى ( فتح القدير ج ٢ ص ١٢٣)

ثم اختلف القديم والجديد فيه وفى العمرة فى مسائل تربو على ثلاثين مسألة ، نذكر بعضا منها هنا :

- ١ العمرة ، أهي واجبة أم سنة ؟
- ٢ \_ إذا ارتكب الصبى أو العبد محظورا من محظورات الإحرام ٠
  - ٣ إذا مات الماج أو الأجير أثناء المج
    - ٤ ـ إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج •
  - ٥ ـ مسائل أخرى تتعلق بالإحرام ومحظوراته ٠
  - ٦ إذا خاذى الحجر الأسود ببعض بدنه في الطواف ٠
    - ٧ إذا احدث عمدا أو سهوا في طوافه ٠

## ١ \_ حكم العمرة

# اختلف القديم والجديد في حكم العمرة اهى واجبة أم سنة ؟

القديم: إنها سنة وليست بفرض وروى ذلك عن ابن مسعود وبه قال مالك وابو ثور ، وابو حنيفة ، وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي (٣٥٢) .

- \_ استدل القائلون بسنيته بما رواه جابر رضى الله عنه « أن النبي موسية سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن تعتمروا فهو أفضل » أخرجهالترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح (٣٥٣) .
- \_ وبما رواه طلحة رضى الله عنه « أنه سمع رسول الله على يقول : الحج جهاد ، والعمرة تطوع » رواه ابن ماجة (٣٥٤) .
- و بحديث « بنى الاسلام على خمس » فذكر الحج دون العمرة والمابوا عن ثبوتها في حديث الدارقطني بأنها شاذة(٣٥٥) .
- وبانه نسك غير مؤقت ، فلم يكن وأجبا كالطواف المجرد (٣٥٦) .

<sup>(</sup>۳۵۲–۳۰۲) الجموع – ط ، الإمام – ج ۷ ص ۷–۸ ، المغنى لابن قداءة ج ۳ ص ۰.۰۰ .

قال الإمام الكمال ابن الهمام في فتح القدير (٣٥٧) : « لنا ما أخرجه الترمذي عن حجاج ابن ارطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال : سئل رسول الله مولي عن العمرة اواجبة هي ؟ قال : لا وان تعتمروا فهو افضل قال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠ هكذا وقع في رواية الكرخي ، ووقع في رواية غيره « حديث حسن » لا غير ، قيل : هو الصحيح فإن المجاج بن ارطاة هذا فيه مقال • وقد ذكرنا في باب القرآن ما فيه ، وأنه لا ينزل به عن كون حديثه حسنا والحسن حجـة اتفاقا ، وإن قال الدارقطني ان الحجاج بن ارطاة لا يحتج به ، فقدد اتفقت الرواة عن الترمذي على تحسين حديثه ٠٠٠٠ فبعد ارضاء العنان في تحسين حديث الترمذي فتعدد طرقه يرفعه إلى درجة الصحيح على ما مققناه ، كما أن تعدد طرق الضعيف يرفعه إلى الحسن لضعف الاحتمال بها وقد تحقق ذلك ٠٠٠ فحاصل التقرير حينئذ تعارض مقتضيات الوجوب والنقل فلا يثبت ، ويبقى مجرد فعله مَا الله واصحابه والتابعين وذلك يوجب السنية فقلنا بها · والله سبحانه وتعالى اعلم » ·

الجديد : العمرة فرض • وروى ذلك عن عمر ، وابن عباس وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاوس ومجاهد والحسن ، وابن سيرين ، والشعبى ، والثورى ، وعبد الله بن شداد ، ومسروق ، واسحاق ، وابن عبيد ، وداود ، وأحمد ، والشيعة الإمامية (٣٥٨) ، وقال الإمام النووي إنه الصحيح باتفاق الاصحاب •

استدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى : « واتموا الحج والعمرة لله »(٣٥٩) فإن مقتضى الأسر الوجوب ، ثم عطفها على الصح ، والاصل التساوى بين المعطوف والمعطوف عليه قال ابن عباس: إنها لقرينة الحج في كتاب الله (٣٦٠) ٠

<sup>(</sup>۲۰۷) ج ۲ مس ۲۰۳ <u>– ۲۰۷</u>

<sup>(</sup>٣٥٨) المجموع ج ٧ ص ٧\_٨ ، المغنى لابن قداية ج ٣ ص ٢٠٠ . (٣٥٩) سورة البترة : ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣٦٠) المغنى المذكور جـ ٣ ص ٢٠١ ٠ . . .

ويما روى الضبى بن معبد قال : اتيت عمر ، فقلت يا أمير المؤمنين إنى اسلمت وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على ، فأهللت بهما • فقال عمر ، هديت لسنة نبيك مُلِيَّةً (٣٦١) •

وبما روى عن ابى رزين « انه اتى النبى الله ، فقال : يا رسول الله : إن ابى شيخ كبير لا يستطيع الحج ، ولا العمرة ، ولا الظعن ، قال : حج عن ابيك واعتمر » رواه ابو داود والنسائى والترمذى وقال « حديث حسن صحيح » (٣٦٢) ،

وبما روت عائشة رضى الله عنها قالت : « قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة » · رواه ابن ماجة والبيهقى وغيرهما بأسانيد صحيحة ، وإسناد ابن ماجة على شرط البخارى ومسلم(٣٦٣) ·

واجابوا عن الأحاديث التى استدل بها القائلون بالسنية ، بأنها ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها •

قال الإمام النووى: « واما حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هى ؟ قال : لا وان تعتمر خير لك » فرواه الترمذى فى جامعه من رواية الحجاج هو ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر « أن النبى مُنْ سئل عن العمرة أواجبة هى ؟ قال : لا وان تعتمر فهو أفضل » قال الترمذى : حديث حسن صحيح ، قال الترمذى : قال الشافعى : العمرة سنة (٣٦٤) لا نعلم أحدا رخص فى تركها ، وليس فيها شىء ثابت بأنها واجبة (٣٦٥) ، قال الشافعى :

<sup>(</sup>٣٦١\_٣٦١) المغنى المذكور ج ٣ ص ٢٠١٠

<sup>(</sup>٣٦٣) المجموع ط ، الإمام ج ٧ ص ٤ ، ٥ . ٠

<sup>(</sup>٣٦٤) قال الآمام القسطلانى: «وقول الترمذى عن الشافعى انه قال « العمرة سنة لا نعلم احدا رخص فى تركها وليس فيها شيىء ثابت بانها تطوع » لا يريد به انها ليست واجبة بدليل قوله « لا نعلم احدا رخص فى تركها » لان السنة التى يراد بها خلاف الواجب يرخص فى تركها قطعا ، والسنة تطلق ويراد بها الطريق » ( القسطلانى ج ٤ ص ٣١٧ ) . والسنة تطلق ويراد بها الصحيح « تطوع » بدل « واجبة » كما نقله القسطلانى

وقد روى عن النبى مُلِينَ ، وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ، وقد بلغنا عن ابن عباس انه كان يوجبها ، هذا آخر كلام الترمذي ....

\_ واما قول الترمذى : إن هذا حديث حسن صحيح ، فغير مقبول ولا يغتر بكلام الترمذى هذا ، فقد اتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف ، ٠٠٠٠ ودليل ضعفه ان مداره على الحجاج بن ارطاة لا يعرف إلا من جهته ٠

والترمذى انما رواه من جهته والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ ·

وقد قال فى حديثه : عن محمد بن المنكدر ، والمدلس إذا قال فى روايته : « عن » لا يحتج بها بلا خلاف ، كما هو مقرر معروف فى كتب اهل الحديث واهل الأصول .

- اما حديث طلحة ففى إسناده ابن قيس المعروف بمندل ، ضعفه الحمد وابن معين وغيرهم(٣٦٦) .

وهذا نص الإمام الشافعي رضى الله عنه في مختصر المزنى: قال الله جل ذكره « واتموا الحج والعمرة لله » فقرن العمرة به ، واشبه بظاهر القران أن تكون العمرة واجبة ، واعتبر النبي على قبل الحج ومع ذلك قول ابن عباس ، والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتساب الله « واتموا الحج والعمرة لله » ، وعن عطاء قال: ليس احد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان ، وقال غيره من كيينا: وسن رسول الله على في قران العمرة مع الحج هديا ولو كانت نافلة أشبه أن لا تقرن مع الحج ، وقال رسول الله على « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » وروى أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله على لعمرو بن حزم أن العمرة هي الحج الاصغر ) (٣٦٧)

## تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعي رضى الله عنه يرى \_ والله اعلم \_ قبل مذهبه القديم ان العمرة سنة وليست واجبه وهو ما ذهب السه مالك وغيره (٣٦٦) سنن ابن ماجة \_ ط عيسى الحلبي \_ ١٩٥٧ ج ٢ ص ٩٩٥ ٠ (٣٦٧) ص ٣٦ اللهم ج ٨ ٠

واستمر على هـذا الراى في مذهبه القديم • ثم ظهرت له أحاديث صحيحة عن الرسول عليه أفادت وجوب العمرة فأخذ بها وقال بأن العمرة واجبة • كما أن الاحاديث التى بنى عليها مذهبه القديم كانت ضعيفة لا تقوى على معارضة الاحاديث التى استند إليها في الجديد •

# ۲ ـ اذا ارتكب الصبى او العبد محظورا من محظورات الإحرام الولا: الصبى

لا خلاف بين القديم والجديد ، على انه لا يجب الحج على الصبى ويصح عنه ، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما « ان امرأة دفعت صبيا إلى النبى عليه من محفتها فقالت : يارسول الله الهذا حج ؟ قال : يعمر ، ولك اجر » رواه مسلم ، ورواه الشافعي عن مالك في الآم (٣٦٨) .

وهو مذهب مالك ، والحمد ، وداود ، وجماهير العلماء من السلف والخلف ، واشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه (٣٦٩) .

ولا خلاف أيضا بين القديم والجديد أن الصبى الميز يصح احراسه بنفسه بإذن وليه ، فإن أحرم دون إذنه ففيه وجهان مشهوران ، أصحهما : لا يصح والثانى : يصح (٣٧٠) .

ولاخلاف ايضا بينهما على ان الصبى إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا لا فدية عليه ، اما ان تعمد فمبنى على القولين المشهورين في باب الجنايات ، إن عمد الصبى عمد ام خطا ؟ الاصح انه عمد ، ومقابلة انه خطا ، وعلى هذا فإن قلنا بالثانى فلا فدية عليه ، وإن قلنا بالأول وجبت ، وهذا فيما يختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب ، الما فى الصيد وحلق الشعر ، وتقليم الاظافر فإن قلنا إن عمد هذه الافعال

<sup>(</sup>٣٦٨) ج ٢ ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>٣٦٩) وقال أبو حنيفة في المشهور عنه : لا يصح حجه ، وصححه من أمحابه وحجته قوله عليه الصلاة والسلام : « رفع القلم عن ثلائسة عن الصبي حتى يبلغ الى آخره » ( المجموع ج V ص V ) . (VV)  $\sim V$   $\sim V$ 

وسهوها سواء \_ وهو المذهب \_ وجبت القدية ، وإلا فهي كالطيب واللباس ( ٣٧١) •

قال الإمام النووى: «قال إمام الحرمين: وبهذا قطع المحققون لان عمده مي العبادات كعمد البالغ ولهذا لو تعمد في صلاته كلاما أو في صومه أكلا بطلا • وحكى الدارمي قولا غريبا أنه إن كان الصبي ممن يتلذذ بالطيب واللباس وجبت وإلا فلا · ولو حلف أو قلم ظفرا أو قتل صيدا عمدا وقلنا : عمد هذه الافعال وسهوها سواء وهو المذهب وجبت الفدية ، وإلا فهي كالطيب واللباس (٣٧٢) ٠

ومتى وجبت الفدية فهل هي في مال الصبي ؟ أم في مال الولى ؟ فيه تفصيل:

إن احرم بغير إذنه وصححناه ، فالفدية في مال الصبى بلا خـــلاف فهو كما لو اتلف شيئا لآدمي ، ولا مستُولية على الولى في خطأ ارتكبه الصبى في إحرام تم بدون إذنه ، فمسئوليته هنا لا تتعدى مسئولية أدبية ٠

أما إن أحرم بإذنه مفيه قولان مشهوران :

القديم : إنها في مال الصبى لأنها وجبت بجنايته فأشبهت الجناية على الآدمى •

قال إبن قدامة : « قال ابن المنذر : اجمع اهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في الموالهم »(٣٧٣) •

الجديد: إنها في مال الولى ، الأنه حُصل بإذنه فكان عليه كنفقة حجة · قال الإمام النووى : « واتفقوا على أن الاصح أنها في مال الولى وهو مذهب مالك »(٣٧٤) .

<sup>(</sup>٣٧١) المجموع ـ ط. الإمام ج ٧ص٧١ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٣٧٢) المرجع السابق - ص ٢٨ - ٢٩ ٠

<sup>(</sup>٣٧٣) المفنى لابن قدامة جـ ٣ ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣٧٤) المجموع - ط الإمام جر ٧ ص ٢٩٠٠

# تحليل موقف الشافعي

كان الإمام الشافعى رضى الله عنه يرى \_ والله اعلم \_ قبل مذهبه القديم أن الصبى إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ، وقلنا أن عمد الصبى عمد لا خطأ ، وجبت الفدية على مال الصبى ، سواء احرم بإذن الولى ام بغير إذنه ( وهو مذهب مالك ) .

واستمر الشافعى رضى الله عنه على هذا الراى فى مذهبه القديم ثم غير رأيه فى الجديد وقال بأن الفدية على الولى إن أحرم الصبى بإذنه •

وواضح من هذا ان قول الشافعى الجديد اقوى من قوله القديم ولهذا اتفق الاصحاب على أنه الاصح لأنه مادام إحرام الصبى قد تم بإذن الولى ، فالمسئولية الجنائية تقع على عاتق الولى .

### ثانيا: الصيد

لا خلاف بين القديم والجديد على أن العبد لا يجب عليه الحج لأن منافعه مستحقة لسيده ، فهو ليس بمستطيع ولكن يصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه ، الانه من اهل العبادة ......

قال الإمام النووى : « قال القاضى ابو الطيب : وبه قال الفقهاء كافة وقال داود : لا يصح بغير إذنه »(٣٧٥) ·

ولا خلاف ايضا بينهما على ان كل دم لزم العبد المحرم بفعل محظور مى محظورات الإحرام كاللباس والصيد أو بالفوات لم يلزم السيد بحال سواء احرم بإذنه أم بغير إذنه ، لانه لم يأذن فى ارتكاب المحظور (٣٧٦) .

وعلى هذا فالفدية على العبد نفسه ويجرى فيها الخلاف بين القديم والجديد ، في هل العبد يملك المال بتمليك السيد أولا ؟

القديم : يملك به ، وعليه فإن ملكه ، لرمه إخراجه ٠

<sup>(</sup>٣٧٥) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٦ ، ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٣٧٦) المرجع السابق ج ٧ ص ٤٠٠

الجديد: لا يملك به ، وعليه فرضه الصوم ، وللسيد منعه في حال الرق إن كان احرم بغير إذنه ، وكذا بإذنه على اصح الوجهين ، لانه لم ياذن في التزامه(٣٧٧) ولو قرن او تمتع بغير إذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات ، وإن قرن او تمتع بإذنه فهل يحب الدم على السيد ام لا ؟ فيه خلاف ،

القديم: فيه قولان: احدهما لا يجب ، والثانى يجب ، بخلف ما لو اذن له في النكاح ، فإن السيد يكون للمهر ضامنا على القلول القديم قولا واحدا الانه لا بدل للمهر ، وللدم بدل وهو الصوم والعبد من اهله (٣٧٨) ،

الجديد : لا يجب ، وهو الاصح ٠

وعلى هـذا لو احرم بإذن السيد فاخصر وتحلل ، فعلى القول بان لا بدل لدم الإخصار ، صار السيد ضامنا على القديم قولا واحدا ، وعلى القـول بان له بدل ففى صيرورته ضامنا له فى القـديم قولان ، وإذا لم نوجب الدم على السيد فواجب العبد الصوم ، وليس لسيده منعه على اصح الوجهين ، قال الإمام النووى : « وبه قطع البندنيجي لإذنه في سـبه »(٣٧٩) .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الأم (٣٨٠): « وإن اذن له ان يتمتع او يقرن فاعطاه دما للمتعة او القران لم يجز عنه ، لأن العبد لا يملك شيئا ، فاذا ملكه شيئا فانما ملكه للسيد فلا يجزى عنه مالا يكون له مالكا بحال ، وعليه فيما لزمه الصوم ما كان مملوكا ، فان لم يصم حتى عتق ووجد ، ففيها قولان : احدهما ان يكفر كفارة الحر الواجد ، والثاني : لا يكفر إلا بالصوم لأنه لم يكن له ولا عليه في الوقت الذي اصاب فيه شيء إلا الصوم » .

<sup>(</sup>٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ) المجموع ط • الامام ج ٧ ص ٤٠ •

<sup>(</sup>۳۸۰) ج ۲ ص ۱۱۶ .

# ٣ - إذا مات الحاج أو الاجير اثناء الحج

لا خلاف بين القديم والجديد على جواز الاستئجار على الحج والعمرة لدخول النيابة فيهما كالزكاة ، ويجوز بالبذل كما يجوز بالإجارة .

قام الإمام الشافعى رضى الله عنه فى الأم (٣٨١): « للرجل ان يستاجر الرجل يحج عنه إذا كان لا يقدر على المركب لضعفه ، وكان ذا مقدرة بماله ولوارثه بعده ، والإجارة على الحج جائزة جوازها على الاعمال سواه ، بل الإجارة إن شاء الله تعالى على البر خير منها على مالا بر فيه » .

قال الإمام النووى فى المجموع(٣٨٢): « وبه قال مالك ، وقال ابو حنيفة واحمد: لا يصح عقد الإجارة عليه ، بل يعطى رزقا عليه ، قال ابو حنيفة : يعطيه نفقة الطريق ، فإن فضل منها شيء رده » .

وإن مات الحاج عن نفسه في اثنائه • هل تجوز البناية على حجه ؟ فيه قولان مشهوران :

القديم: تجوز البناية عليه لدخول النيابة فيه · وعلى هـذا فإن مات ووقت الإحرام لا يزال باقيا ، احرم النائب بالحج ، ويقف بعرفة إن نم يكن الميت وقف ولا يقف إن كان وقف ويأتى بباقى الأعمال ، فلا بأس بوقوع إحرام النائب داخل الميقات ، لأنه يبنى على إحرام النشىء منه (٣٨٣) .

وإن لم يبق وقت الإحرام ففى إحرام النائب وجهان : الحدهما : يحرم بعمرة ثم يطوف ويسعى ، فيجزئانه عن طواف الحج وسعيه ، ولا يبيت ولا يرمى ، الانهما ليسا من العمرة ، ولكن يجبران بالدم ، وبه قال البو إسحق .

<sup>.</sup> ۱۲۱ ج ۲ ص ۱۲۱ ،

<sup>(</sup>۳۸۲) جـ ۷ ص ۱۲۳ ۰

<sup>(</sup>٣٨٣) المجموع ـ ط ، الإمام د ٧ ص ١١٨ .

والثانى وهو الاصح تفريعا على القديم: أنه يحرم بالحج ويأتى ببقية الاعمال ، وإنما يمنع إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتداه ، وهدذا ليس مبتدا بل مبنى على إحرام قد وقع في أشهر الحج .

وعلى هذا إذا مات بين التحللين احرم إحراماً لا يحرم اللبس والقلم وإنما يحرم النساء كما لو بقى الميت ، فإن مات بعد التحللين لم تجز النيابة بلا خلاف ، لانه يمكن جبر الباقى بالدم(٣٨٤) .

الجديد: وهو الاصح: لا تجور كالصلاة والصوم ، وعليه يبطل الماتي به إلا في الثواب ، ويجب الإحجاج عنه من تركته ، إن كان قد استقر الحج في ذمته وإن كان تطوعا او لم يستطع إلا هذه السنة لم يجب(٣٨٥) .

وإذا مات الأجير اثناء الحج ، هل يستحق شيئا من الأجرة ؟ فيه قولان مُشهوران :

القديم: لا يستحق شيئا من الأجرة ، لأنه لم يحصل المقصود ، فهو كما لو قال : من رد عبدى فله دينار ، فرده إلى باب الدار ثم هرب او مات فإنه لا يستحق شيئا .

الجديد : وهو الاصح : يستحق بقدر عمله ، لانه عمل بعض ما استؤجر عليه ، فوجب له قسطه كمن استؤجر لبناء عشرة اذرع ، فبنى بعضها ثم مات ، فإنه يستحق بقسطه بخلاف الجعالة ، فإنها ليست عقدا لازما إنما هي التزام بشرط فإذا لم يوجد الشرط بكماله ، لا يلزمه شيء كتعليق الطلاق والعتق .

قال الإمام النووى في المجموع(٣٨٦) : قال الشيخ ابو حامت والاصحاب القول الاول ، هو نصه في القديم ، والثاني الاصح هو نصه في الام والاملاء •

<sup>(</sup> ٣٨٤) المرجع السابق ج ٧ ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣٨٥) المرجع السابق جـ ٧ ص ١١٨٠٠

<sup>(</sup>٣٨٦) المرجع السابق ج ٧ ص ١١٩، و المرجع السابق على المرجع المرجع السابق على المرجع المرجع

وهذا هو نص الإمام الشافعى رضى الله عنه فى الام(٣٨٧): « وإذا وقت له موضعا يحرم فاحرم قبله ثم مات ، فلا إجارة له فى شىء من سفره ، وتجعل الإجارة له من حين احرم من الميقات الذى وقت له إلى أن يكمل الحج ، فإن اهل من وراء الميقات لم تحسب الإجارة الا من الميقات ، وإن مر بالميقات غير محرم فمات قبل أن يحرم فلا إجارة لانه لم يعمل فى الحج ، وإن مات بعد ما احرم من وراء الميقات حسبت له الإجارة من يوم احرم من وراء الميقات ولم تحسب له من الميقات إذا لم يحرم منه ، لانه ترك العمل فيه » .

# تحليل موقف الشافعي

نرى هنا أن الحكمين – القديم والجديد – مى هاتين المسالتين صحيحان ، إلا أن الجديد اصح لانه ادق ، ففى مسالة موت الحاج عن نفسه فى اثنائه حكم بعدم جواز البناء قياسا على الصلاة والصوم ، وفى مسالة موت الاجير اثناء الحج حكم بعدم سقوط الاجرة بل استحق بقدر عمله ، وهو بذلك لا يهدر مجهود الأجير لانه لا ذنب له فى مرته .

# ٤ - إذا أحرم بالحج في غير أشهره

لا خلاف بين القديم والجديد على انه لا يجوز الاحرام بالحج إلا فى . اشهره لقوله تعالى : ( الحج اشهر معلومات ) (٣٨٨) ، ولأن الاحرام نسك من مناسك الحج فكان مؤقتا ، كالوقف والطواف ، واشهر الحج سوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة ، وهو إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر .

<sup>(</sup>۳۸۷) ج ۲ ص ۱۲۴ .

<sup>(</sup>٣٨٨) سورة البقرة آية : ١٩٧ .

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه في مختصر المزنى (٣٨٩) : « فلا يجوز لأحد أن يحج قبل أشهر الحج » •

وإذا احرم بالحج في غير اشهره لم ينعقد حجا بلا خلاف · وهل ينعقد عمرة ؟ ·

قال الإمام النووى في المجموع (٣٩٠) وفي انعقاده عمرة ثلاث طرق: الصحيح انه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام ، وهو نص الشافعي في القديم ، والثاني انه يتحلل بافعال عمرة ، ولا يحسب عمرة ، كمن فاته الحج ، قال المتولى واخرجه الستة : أنه إن تعذر عليه الحج لعدم الوقت في المسالتين والثالث انه ينعقد إحرامه بهما ، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة وإلا تحلل بعمل عمرة ، ولا يحسب عمرة ، قال اصحابنا ولا خلاف في انعقاد إحرامه وانه يتحلل باعمال عمرة ، وإنها الخسلاف في أنها عمرة مجزئة عنعمرة (٣٩١) الإسلام .

ولكن كيف عد الإمام النووى الطريق الأول الصحيح من القديم وقال: وهو نص الشافعى فى القديم « مع أن الإمام الشافعى رضى الله عنه ذكره فى مختصر المزنى »(٣٩٢) وهو من الجديد ونصه: « فلا يجوز لاحد أن يحج قبل أشهر الحج • فإن فعل فإنها تكون عمرة ، كرجل دخل فى صلاة قبل وقتها فتكون نافلة » •

ولعله غلطة مطبعية ، والصحيح ، وهو نص الشافعى فى الجديد او « وهو نص الشافعى فى القديم والجديد » ٠٠ والله اعلم ٠

<sup>(</sup>۳۸۹) ص ٦٣ الام ج ٨٠

<sup>(</sup>۳۹۰) ج ۷ ص ۱۲۸ .۰

<sup>(</sup>٣٩١) قال الامام ابن تدامة: « فان احرم بهقبل الشهره صح ، وإذا بقى على احرامه إلى وقت الحج جاز ، نص عليه أحمد ، وهو قـــول النخمى ، ومالك والثورى ، وأبى حنيفة وإسحاق . وقال عطاء وطاوس ومجاهد والشانعى يجعله عمرة ،

<sup>(</sup> المغنى ـ ط ، الإمام ـ ج ٣ ص ٢٤٤ ) ،

<sup>(</sup>٣٩٢) ص ١٦٣ الأم ج ٨٠

#### ٥ \_ مسائل أخرى تتعلق بالإحرام ومحظوراته \_

#### (١) إذا احرم بالحج فهل يجوز له أن يدخل عليه العمرة ؟ فيه قولان مشهوران:

القديم : يجوز ويصير قارنا لأنه احد النسكين فجاز إدخاله على الآخر كالحج • وإلى متى يجوز الإدخال ؟ فيه اربعة اوجه:

الحدها: يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم او غيره من اعمال الحج قال الإمام النووى : « قال البغوى : هذا اصحها » ·

والثاني : يجوز بعد طواف القدوم ، ما لم يشرع في السعى او غيره من فروض الحج ، قاله الحضرى ٠

والثالث ، يجوز ، وإن فعل فرضا ما لم يقف بعرفات ، فعلى هذا لو كان قد سعى لزمه إعادة السعى ، ليقع عن النسكين جميعاً ، قال الإمام النووى : « قاله الشيخ ابو على السنجى وغيره » .

والرابع : يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب التحلل من الرمى وغيره ، قال الإمام النووى « وعلى هذا لو كان قد سعى فقياس ما ذكره أبو على وجوب إعادته ، وحكى إمام الحرمين فيه وجهين : وقال : المذهب أنه لا يجب والله أعلم »(٣٩٣) .

الجديد : لا يجوز ، وهو الأصح ، لأن اعمال العمرة استحقت بإحرام الحج فلا يعد إحرام العمرة شيئا .

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم (٣٩٤) : « ولو كان أهل له بحج لم يكن له أن يدخل عليه العمرة ، ولو فعل لم يكن مهلا بعمرة ، ولا عليه فدية » ·

وقال أيضا في الام(٣٩٥) : « وبهذا قلنا : لا يقرن بين عملين إلا

<sup>(</sup>٣٩٣) المجموع . ج ٧ ص ١٦٣ و ١٦٦ .

<sup>(</sup>۳۹۶) ج ۲ ص ۱۳۵ . (۳۹۰) ج ۲ ص ۱۳۷ .

بحج وعمرة يدخل الحج على العمرة ، ولا يدخل العمرة على الحج إذا بدأ بالحج ، لأن الأصل أن لا يجمع بين عملين ، فلما جمع بينهما في حال سلم للخبر في الجمع بينهما ، ولم يجمع بينهما إلا على ما جاء فيه الخبر لا يخالفه ، ولا يقيس عليه » •

#### (ب) لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ، وأنى بجميع افعالها في أشهر الحج فهل عليه دم التمتع ؟ فيه قولان :

القديم : وذكر ايضا في الإملاء من الجديد : يجب عليه دم التمتع لأن استدامة الإحرام بمنزلة الأبتداء ولو ابتدا الإحرام بالعمرة في اشهر الحج لزمه الدم فكذلك إذا استدامه · قال الإمام النوبوى : « وقال الحسن والحكم وابن شبرمة : يلزمه »(٣٩٦) .

الجديد : لا يجب عليه دم التمتع ، لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به وقد أتى به في غير أشهر الحج ، فلم يلزمه دم التمتع كالطواف . قال الإمام النووى : « وهو الأصح ، وبه قال جابر بن عبد الله ، وقتادة ، وأحمد وإسحق وداود والجمهور (٣٩٧) .

إذا أحرم بنسك اونسيه شك هل هو حج او عمرة ؟

#### فيه قولان:

القديم: يستحب أن ينوى القران ، الأن القران يشتمل على ما فعله ، ويجوز له أن يتحرى ويعمل بظنه الانه يمكن أن يدرك بالتحرى ، فيتحرى فيه كالقبلة • فإن غلب على ظنه احدهما بأمارة ، عمل بمقتضى ذلك ، سواء كان الذى ظنه حجا أو عمرة ولا يحتاج الى نية ، بل يعمل ما ادى اليه اجتهاده ٠

<sup>(</sup>٣٩٦) المجموع ـ ط · الإمام ج ٧ ص ١٦٧ و ١٧٧ · (٣٩٧) المرجع السابق ج ٧ ص ١٦٧ و ١٧٧ ·

قال الإمام النووى: « ونص عليه الشافعي في القديم • فإنه قال في القديم : إذا احرم بنسك ثم نسيه ، فاحب أن يقرن ، لأن القران يشتمل على ما فعله • قال : فأن تحرى رجوت أن يجزئه إن شاء الله ، وهذا نصه • وكذا نقله المحاملي في كتابيه ، والبغوى وآخرون عن القديم » •

الجديد: وهو الأصح له يجوز التحرى ، بل عليه أن ينوى القران أو الحج (٣٩٨) لأنه شك لحقه بعد الدخول في العبادة ، فيبنى فيه على اليقين كما لو شك في عدد ركعات الصلاة (٣٩٩) .

فإن عرض الشك قبل عمل شيء من اعمال الحج تلزمه النية ، فإذا نوى واتى بالأعمال تحلل من إحرامه ، وبرئت ذمته من الحج بيقين واجزاه عن حجة الإسلام ، لانه إن كان محرما بالحج لم يضره تجديد نية العمرة بعده سواء قلنا يصح إدخالها عليه ام لا : وإن كان محرما بالعمرة ، فإدخال الحج عليها ، قبل الشروع في اعمالها جائز فثبت له الحج بلا خلاف ، وإما العمرة فان جوزنا إدخالها على الحج اجزاته اليضا عن عمرة الإسلام ، وإلا فوجهان ، اصحهما : يجزئه والثانى :

وإن عرض الشك بعد فعل شيء من أعمال النسك ، فإن كان بعد الوقوف (٤٠١) بعرفة وقبل الطواف ، فيجزئه الحج ، لانه إن كان محرما به فذاك ، وإن كان محرما بالعمرة ، فقد ادخله عليها قبل الطواف وذلك جائز ولا تجزئه العمرة إذا قلنا بالمذهب : إنه لا يجوز إدخالها

<sup>(</sup>۳۹۸) قال الامام النووى: « وقول المصنف : يلزمه أن ينوى القران ليس المراد به ، تحتم وجوب القران ، فإنه لا يجب بلا خلاف وانها الواجب نية الحج ، ( المجموع ج ٧ ص ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢٩٩٩) المجموع . ج ٧ ص ٢٣٥ - ٢٤٠.

<sup>(</sup>٠١)) هذا إذا كان وقت الوقوف باقيا عند مصيره قارنا ثم وقسف مرة ثانية ، والا فيحمل انه إن كان محرما بالعمرة فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج ، ( المجموع – ج ٧ ص ٢٢، ٢٠٠ ) .

على الحج بعد الوقوف ، وقبل الشروع في اسباب التحلل ، ومقابل الذهب يحصل له العمرة ايضا (٤٠٢) ·

وإن كان بعد الطواف وقبل الوقوف ، فإذا نوى القران ، واتى باعمال القارن لم يجزئه الحج ، لاحتمال انه كان محرما بالعمرة فيمتنع إدخال الحج عليها بعد الطواف ، وأما العبرة فإن قلناً بجواز إدخالها على الحج بعد الطواف ، اجزاته وإلا فلا وهو المذهب(٤٠٣) .

وإن كان بعد الطواف والوقوف ، فإن اتى ببقية اعمال الحج ، لم يحصل له حج ولا عمرة ، اما الحج فلجواز انه كان محرما بعمرة فلا ينفعه الوقوف ، واما العمرة فلجواز انه كان محرما بحج ولم يصح دخول العمرة عليه ،

فإن نوى القران واتى باعمال القارن فلمِجزاء العمرة مبنى على انه هل ادخلها على الحج بعد الوقوف أم لا ؟ المذهب : لا يصح(٤٠٤) .

( ج ) إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة ، أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه ففيه قولان مشهوران :

القديم: يفسد حجه أو عمرته ، وتجب عليه الكفارة (٤٠٥) لآنه معنى يتعلق به قضاء الحج ماستوى فيه العمد والسهو كالفوات ·

الجديد: لا يفسد ولا كفارة عليه لانه عبادة تجب بإفسادها الكفارة ، فاختلف في الوطء فيها العمد والسهو كالصوم (٤٠٦) .

<sup>(</sup>٤٠٢) المجموع ج ٧ ص ٢٣٥ - ٢٤٠ ط . الإمام .

<sup>(</sup>٤٠٣) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٤٠٠ ٠

<sup>(</sup>٤٠٤) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٤٢٠

 <sup>(</sup>٠٠) وقال مالك وأبو حنيفة: يفسده ويلزمه القضاء والكفــــارة
 ( المجروع ــ ط الإمام ج ٧ ـ ص ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤٠٦) المجموع - ج٧ ص ٣٤٧٠

<sup>(</sup> ۳۷ ـ الشافعي )

(د) إذا تكرر فعل المحظور ، وكان السبب واحدا ، بأن لبس ثم لبس ، قبل التكفير عن الأول ففيه قولان مشهوران :

القديم: تنداخل الكفارة لأنها جنس واحد ، فأشبه إذا كانت في وقت واحد فيكفى فدية عن الجميع ولو كان مائة مرة .

وعلى هذا إن حلق ثلاث شعرات فى ثلاثة أوقات لزمه دم وكذا إن حلق تسع شعرات فى ثلاثة أوقات ·

الجديد : لا تتداخل ، فيجب لكل مرة فدية ، لأنها في أوقات مختلفة فكان لكل وقت من ذلك حكم نفسه •

وعليه إن حلق ثلاث شعرات في ثلاثة اوقات وجب لكل شعرة مد وإن حلق تسع شعرات في ثلاثة اوقات لزمه ثلاثة دماء(٤٠٧) .

( ه ) المذهب : حرمة التعرض لصيد حرم المدنية وشجره ، فإذا ارتكب هذا الحرام ، هل يضمن ؟ فيه قولان مشهوران :

القديم: يضمن ، لما روى ان سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه اخذ سلب رجل قتل صيدا فى المدينة ، وقال : سمعت رسول الله علية في في من وجدتموه يقتل صيدا فى حرم المدينة فاسلبوه » ، رواه مسلم .

الجديد : لا يضمن ، لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام ، فلا يضمن صيده ، كما لا يضمن قتل صيد وج ـ وهو واديا لطائف ـ وإن كان محرما لما روى أن النبى المالة « نهى عن قتل صيد وج الان الجزاء

<sup>(</sup>٧٠٤) المهذب ـ ج ١ ص ٢١٤ ، المجموع ـ ط ج ٧ ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤٠٨) المهذب - ج ١ ص ٢١٩ - ٢٢٠٠

وجب بالشرع والشرع لم يرد إلا في الإحرام والحرم ، ووج لا يبلغ الحرم من الحرمة ، فلم يلحق به في الجزاء» (٤٠٩) ٠

قال الإمام النووى : « واجابوا للجديد عن حديث سعد في سلب الصائد بجوابين ضعيفين : أحدهما : جواب الشيخ ابى حامد في تعليقه انه محمول على التغليظ • والثاني : جواب القاضي أبي الطيب في تعليقه وجماعة بانه يحمل على انه كان هذا حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ ، وهذان الجوابان ضعيفان بل باطلان • والمختار ترجيح القديم ، ووجوب الجزاء فيه ، وهو سلب القاتل ، لأن الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض · والله أعلم »(٤١٠) ·

#### تحليل موقف الشافعي

واضح هنا أن الحجتين - القديم والجديد - قويتان ، فالقديم يتمسك بالحديث ، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام النووى ، فلهذا يتمسك به ويرى ترجيحه على الجديد ، والجديد اكثر رافة بالناس من الناحية التشريعية واكثر تمشيا مع روح التشريع من التيسير وعدم التعسير ٠

#### ٥ - إذا حاذى ببعض بدنه الحجر الأسود في الطواف

لا خلاف بين القديم والجديد على أن من دخل المسجد الحرام يستحب له أن يبتدىء بالطواف سواء كان محرما أم غيره ، إلا أذا خاف فوات الصلاة المكتوبة أو سنة راتبة أو مؤكدة ، أو فوات الجماعة في المكتوبة (٤١١) .

ولا خلاف أيضا على أن طواف الإفاضة ركن من اركان الحج ، لا يصح الحج إلا به ، وإن طواف القدوم سنة ليس بواجب فلو تركه فحجه صحيح ولا شيء عليه لكنه فاتته الفضيلة (٤١٢) .

<sup>(</sup>٤٠٩) المهذب ، ج ١ ص ٢١٩ - ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١٠٤) المجموع . ط ، الإمام - ج ٧ ص ٢١٩ - ٥٠ .

<sup>(</sup>٤١١) المرجع السابق ـ ج ٨ ص ١٢ .. (٤١٢) المرجع السابق ــ ج ٨ ص ١٣ .

ولا خلاف أيضا على أن الطواف يبتدىء بالحجر الأسود يحاذيه الطائف ببدنه لا يجزئه غيره ·

ولكن هل تجزئه المحاذاة ببعض البدن أم لا ؟ فيه خلاف ٠

القديم: تجزئه ، الآنه لما جاز محاذاة بعض الحجر ، جازت محاذاته ببعض البدن فالطواف جائز بمحاذاة جميع البدن بعض الحجر كاستقبال بعض الكعبة بجميع البدن في الصلاة ، وهذا يقتضى جواز محاذاة كل الحجر ببعض البدن(٤١٣) ،

الجديد: لا يجزئه بل يجب أن يحاذيه بجميع البدن ، الآن ما وجب فيه محاذاة البيت وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة . قال الإمام النووى وهو الاصح(٤١٤) .

#### ٦ \_ إذا أحدث عمدا في طواقه

لا خلاف بين القديم والجديد على ان الطهارة من الحدث والنجس في الثواب والبدن والمكان الذي يطؤه شرط في صحة الطواف لما روت عائشة رضى الله عنها: ان النبي عليه الله أول شيء بدأ به حين قدم مكة ان توضأ ثم طاف بالبيت ، متفق عليه (٤١٥) .

ولما روى ابن عباس رضى الله عنهما موقوفا : « والطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام »(٤١٦) .

قال الإمام النووى: « وبه قال مالك ، وحكاه الماوردى عن جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر فى طهارة الحدث عن عامة العلماء ، وانفرد ابو حنيفة فقال: الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط للطواف ، فلو طاف وعليه نجاسة ، أو محدثا أو جنبا صح طوافه ، واختلف أصحابه فى كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط ، فمن أوجبها

<sup>(</sup>۱۱٬۱۱۴) المرجع السابق ـ ج ٨ ص ٣٣ و ٣٧ .

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق - ج ٨ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١٦٤) المرجع السابق - ج ٨ ص ١٥ - ١٦٠

منهم قال : إن طاف محدثا لزمه شاة ، وإن طاف جنبا لزمه بدنة ٠ قالوا: ويعيده مادام بمكة ، وعن احمد روايتان : احداهما ، كمذهبنا والثانية : إن اقام بمكة اعاده ، وإن رجع إلى بلده جبره بدم "(٤١٧) .

#### ٧ \_ وإذا أحدث عمدا أو سهوا في طوافه هل يجوز له البناء عليه ؟ فيه خلاف

القديم : لا يجوز له البناء عليه ، بل يجب الاستئناف ٠

الجديد : لا يبطل ما مضى من طوافه ، فيتوضأ ويبنى عليه ، لانه لا يجوز إفراد بعضه عن بعض ، فإذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقى ، فجاز له البناء عليه (٤١٨) .

وحكى الإمام النووى فيه طريقين : احدهما : ما ذكر • والثانى إن قرب الفصل بنى قولا واحدا وإن طال فقولان : الاصح : الجديد : يبنى والقديم : يجب الاستئناف •

قال : « وبه قطع الشيخ ابو حامد ، وابو على البندنيجي ، والماوردي والقاضي أبو الطيب في تعليقه ، وابن الصباغ ، وآخرون من العراقيين • واحتج الماوردي في البناء على قرب بإجماع المسلمين على أن القعود اليسير في أثناء الطواف للاستراحة لا يضر ، وهذا الاستدلال ضعيف ، الآن المحدث عمدا مقصر ، ومع منافاة الحدث فحشه » (٤١٩) ٠٠

وعلى هـذا ، إن سبقه الحدث ، يجوز له ان يبنى من باب اولى ، وعلى القديم يجرى فيه القولان في سبق الحدث في الصلاة : يبني ، والثانى: يستأنف (٤٢٠) .

فال الإمام النووى(٤٢١) : « وقال الأصحاب : إن قلنا : سبق الحدث لا يبطل الصلاة فالطواف اولى ، وإن قلنا : يبطلها ، ففي إيطاله

<sup>(</sup>١٧)) المرجع السامبق ج ٨ ص ١٩ . (١٨) المرجع السابق ج ٨ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>۲۱٬۱۲۲٬۱۹۱) المجموع ــ ج ۸ ص ٥٥ ــ ٥٦ .

الطواف قولان: قال: والفرق ان الصلاة في حكم خصلة واحدة بخلاف الطواف، ولهذا لا يبطل بالكلام عمدا وكثرة الأفعال وقطع البغوى بأن من سبقه يبنى على طوافه ، وقال الدارمى: إن احدث الطائف فتوضا وعاد قريبا بنى ، نص عليه وقال ابن القطان والقيصرى: فيه قولان كالصلاة ، قال: فعلى هذا يفرق بين العمد والسبق كالصلاة ، قال: ومنهم من قال قولا واحدا كما نص عليه فهذه طرق الاصحاب ، وهى متقاربة ومتفقة على أن المذهب جواز البناء مطلقا في العمد والسهو وقرب الزمان وطوله وقال الشافعي والاصحاب: وحيث لا توجب الستئناف في جميع الصور فنستحبه ، والله اعلم » .

#### تحليل موقف الشافعي

واضح مما تقدم - والله اعلم - فى مسالة المحاذاة والمحدث اثناء الطواف أن رأى الامام الشافعى رضى الله عنه فى الجديد أدق وأعمق وأكثر تمشيا مع روح التشريع الإسلامي من التيسير وعدم التعسير •

\* \* 4

#### المسألة الرابعة عشر

#### البيسوع

لا خلاف بين القديم والجديد على ان البيع جائز ، لتظاهر ادلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك ·

قال الله تبارك وتعالى: ( واحل الله البيع وحرم الربا ) (٤٢٢) وقال سبحانه: ( يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) (٤٢٣) .

قال الإمام النووى: (واجمعت الامة على أن المبيع بيعاصحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشترى • قال الغزالى فى اول بيوع الوسيط: اجمعت الامة على ان البيع سبب لإفادة الملك • وقال اصحابنا : وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه القسخ إلا باحد سبعة اسباب ، وهى : خيار المجلس ، وخيار الشرط ، وخيار العيب ، وخيار الخلف بأن كان شرطه كاتبا فخرج غير كاتب ، والإقالة والتحالف ، وخلف المبيع • وأما خيار الرؤية ، ففى بيع الغائب إذا جوزناه ، فهو ملتحق فى المعنى بخيار الشرط • والله تعالى اعلم ) (٤٢٤) •

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه في الآم (٤٢٥): « فاصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الآمر تبايعا ، إلا ما نهي عنه رسول الله عليه معنى ما نهي عنه رسول الله عليه محرم بإذنه داخل في معنى المنهى عنه ، وما فارق ذلك ابحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى » .

واختلف القديم والجديد في مسائل فيها نذكر بعضا منها هنا ٠

<sup>(</sup>٤٢٢) سورة البقرة آية: ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٤٢٣) سورة النساء آية: ٣٩٠

<sup>(</sup>٢٤) المجموع . ط . الإمام - ج ٩ ص ١٥٦ ..

<sup>(</sup>٤٢٥) ج ٣ صَ ٣٠٠

لا خلاف بين القديم والجديد على انه لا يجوز للسيد بيع ما فى يد المكاتب من الأموال ، كما لا يعتق عبيد ، ولا يزوج إماءه (٤٢٦) .

ولكن هل يجوز للسيد بيع رقبة المكاتب ؟

#### فيه قولان مشهوران:

القديم: يجوز بيعه ، لأن عتقه غير مستقر ، فلا يمنع من البيع ، ولحديث عائشة رضى الله عنها في قصة بريرة « إنها كانت مكاتبة ، فاشترتها عائشة رضى الله عنها بإذن النبي والله البخاري ومسلم من طرق ، وبه قال عطاء والنخعى واحمد ، وهو رواية عن مالك(٤٢٧) .

وعلى هذا ، فحكم الكتابة فيه ثلاثة أوجه ، قال الإمام النووى : «الصحيح الذى قطع به كثيرون : أن الكتابة تبقى ، وينتقل إلى المشترى مكانها غإذا أدى إليه النجوم عتق ، وكان الولاء للمسترى جمعا بين الحقوق ، والثانى يعتق بالآداء إلى المشترى ، ويكون الولاء للبائع ، ويكون انتقاله بالشراء كانتقاله بالارث ، والثالث : تبطل الكتابة بمجرد البيع ، فينتقل غير مكاتب ، وهذا ضعيف جدا والله سبحانه اعلم »(٤٢٨).

الجديد : لا يجوز بيعه ، الآنه كالخارج من ملكه ، ولهذا لا يرجع ارش الجناية عليه اليه ، فلم يملك بيعه .

قال الإمام النووى: إنه الصحيح باتفاق الاصحاب ، وقطع به جماعة ، وبه قال ربيعة ، وابو حنيفة ، ومالك ، وهو قول ابن مسعود (٤٢٩) .

وعلى هذا ، هل يعتق المكاتب إذا ادى النجوم إلى المسترى ؟ قال الامام النووى : « قال اصحابنا : فيه الخلاف فيما لو باع المسيد

<sup>(</sup>٢٦٦) المجموع \_ ط . الإمام \_ ج ٩ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢٢٧) المرجع السابق - ج ٩ ص ٢٦٥ - ٢٦٨ .

<sup>(</sup>۲۸) المرجع السابق - ج ۹ ص ۲۲۷ .٠

<sup>(</sup>٢٩) المرجع السابق ج ٩ ص ٢٦٥ - ٢٦٨ ٠

النجوم التي على المكاتب وقلنا بالمذهب: إنه لا يصح بيعه فاداها المكاتب وللشافعي فيه نصان ، نص في المختصر انه يعتق بدفعها الى المشترى ، ونص في الأم انه لا يعتق • وللاصحاب فيه طريقان : المذهاب وبهقال الجمهور : إن المسألة على قولين : احدهما : يعتق الآن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل ، وأصحهما : لا يعتق ، لانه يقبض زاعما أنه يقبض لنفسه ، حتى لو تلف في يده ضمنه ، بخلاف الوكيل ٠

وقال أبو اسحق المروزى: النصان على حالين: فإن قال بعد البيع: خذها منه أو قال للمكاتب : إدفعها إليه ، صار وكيلا وعتق بقبضه ، وإن اقتصر على البيع فلا • وقيل : إن ابا اسحق عرض هذا الفرق على شيخه ابى العباس بن سريج فلم يرتضه ولم يعبا به ، وقال : وإن صرح بالإذن فإنها ياذن بحكم المعارضة لا الوكالة »(٤٣٠) ·

#### ٢ \_ بيع الفضولي

لا خلاف بين القديم والجديد على أن من شروط المبيع أن يكون مملوكا لمن يقع العقد له ، فإن باشر العقد لنفسه ، فشرطه كونه مالكا للعين ، وإن باشره لغيره بولاية أو وكالة فشرطه أن يكون لذلك الغير ، فلو باع مال غيره بغير إذن ولا ولاية ، هل يصح بيعه ؟ فيه خلاف (٤٣١)٠

القديم : العقد موقوف على إجازة المالك ، إن اجاز صح البيع ، وإلا فلا ، وبه قال مالك وإسحاق بن راهويه .

وقال الإمام النووى : « وهذا القول حكاه الخراسانيون ، وجماعة من العراقيين منهم المحاملي في اللباب ، والشاشي ، وصاحب البيان ، واما قول إمام الحرمين : إن العراقيين لم يعرفوا هذا القول ، وقطعوا بالبطلان ، فمراده متقدموهم • ثم إن كل من حكاه إنما حكاه عن القديم

<sup>(</sup>٣٠) المرجع السابق – ٩ ص ٢٦٦ – ٢٦٧ . (٤٣١) المرجع السابق ج ٩ ص ٢٨١ ، ٢٨١ . وكتاب أصول البيوع الممنوعة للأستاذ عبد السميع • ط • دار الطباعة المحمدية -

خاصة ، وهو نص للشافعى فى البويطى ، وهو من الجديد قال الشافعى فى آخر باب الغصب من البويطى : إن صح حديث عروة البارقى « فكل من باع أو اعتق ملك غيره بغير إذنه ثم رضى ، فالبيع والعتق جائزان » هذا نصه ، وقد صح حديث عروة البارقى »  $\cdot$  ( $\Sigma$ ) .

واحتج القائلون بانه موقوف بقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى »(٤٣٣) وفي هذا اعانة لاخيه المسلم ·

وبحدیث حکیم بن حرام « ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطاه دینارا یشتری به اضحیة فاشتری به اضحیة وباعها بدینارین ، واشتری اضحیة بدینار ، وجاء باضحیة ودینار ، فتصدق النبی الله بالدینار ، ودعا له بالبرکة » رواه أبو داود والترمذی(۲۳۱) .

وبحديث عروة البارقى قال (٤٣٥): « دفع الى رسول الله عَيْنَ دينارا لأشترى له شاة ، فاشتريت له شاتين ، فبعت إحداهما بدينار ، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله عَيْنَة ، فذكر له ما كان من امره ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك ، فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة ، فيربح الربح العظيم ، فكان من اكثر اهل الكوفة مالا » ، رواه ابو داوذ والترمذي وابن ماجة ، قال الإمام النووى : « وهذا لفظ الترمذي وإسناد التخرين حسن ، فهو حديث صحيح » وإسناد التخرين حسن ، فهو حديث صحيح » وإسناد التخرين حسن ، فهو حديث صحيح » (٤٣٦) ،

الجديد: العقد باطل · قال الإمام النووى إنه الصحيح ، وبه قطع المصنف أى أبو اسحاق الشيرازي \_ وجماهير العراقيين ، وكثيرون

<sup>(</sup>٣٣٢) المجروع - ط. الإمام جـ ٩ ص ٢٨١ ، ٢٨٢ . وكتاب أصول البيوع الممنوعة للاستاذ عبد السميع . ط . دار الطباعة المحمدية - ١٩٤١ - ص ، ١٣٤

<sup>(</sup>٤٣٣) سورة المائدة: ٢ .

<sup>(</sup>٤٣٤) المجموع . ط الإمام . ج ٦ ص ٢٨٥ - ٢٨٦ ..

<sup>(</sup>٤٣٥) المرجع السابق ج ٩ ض ٢٨٥ - ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤٣٦) المرجع السابق ج ٩ ص ٢٨٥ – ٢٨٦٠

اق الأكثرون من الخراسانيين وأبو ثور ، وابن المنذر ، واحمد في اصح الروايتين عنه (٤٣٧) .

واستدل القائلون بالبطلان ، بحديث حكيم بن حزام قال : « سألت رسول الله عليه فقلت: ياتيني الرجل يسالني من البيع ما ليس عندي البتاع له من السوق ، ثم أبيعه منه ؟ قال : لا تبع ما ليس عندك » ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم باسانيد صحيحة ، وقال الترمذي : وهو حديث حسن (٤٣٨) ٠

ويما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ما قال : « لاطلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك » رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من طرق كثيرة باسانيد حسنة ، قال الإمام النووى : « ومجموعها يرتفع عن كونه حسنا ، ويقتضى انه صحيح ، وقال الترمذي : هو حديث حسن »(٤٣٩) ·

ولان ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه ، فهو كالطير في الهواء أو السمك في الماء والانه احد طرفى البيع ، فلم يقف على الإجازة كالقبــول(٤٤٠) ٠

وأجابوا عن الآية الكريمة بأنه ليس من البر والتقوى ، وإنما هو من الإثم والعدوان وعن حديث حكيم بأنه حديث ضعيف الآن في إسناد أبى داود شيخ مجهول ، وفي إسناد الترمذي انقطاع بين حديث ابن أبى ثابت وحكيم بن حزام ، أو أنه محمول على أنه كان وكيــلا للنبي ملك وكالة مطلقة ، يدل عليه أنه باع الشاة وسلمها واشترى ، وهذا الجواب الثاني هو الجواب عن حديث عروة البارقي • وعن قياسهم على الوصية بأنها تحتمل الغرر وتصح بالمجهول والمعدوم بخلاف البيع ،

<sup>(</sup>٤٣٧) المرجع السابق ج ٩ ص ٢٨٣٠

<sup>(</sup>٣٩)، ٤٤) المرج عالسابق ج ٩ ص ٢٨٦ ،

وعن شرط الخيار بان البيع مجزوم به منعقد فى الحال ، وإنما المنتظر فسخه ، ولهذا إذا مضت المدة ولم ينسخ لزم البيع ، وعن القياس الأخير بانه ينتقض بالصوم ، فإنه النية شرط لصحته ، وتتقدم عليه ، والآن الإذن ليس متقدما على العقد ، وإنما الشرط كونه ماذونا له حالة العقد (221) .

#### تحليل موقف الشافعي

واضح ما تقدم ـ والله اعلم ـ ان الإمام الشافعي رضى الله عنه ترك قوله القديم لما تبين له ان الاحاديث والادلة التي استند اليها في القديم لم تكن في مرتبة الاحاديث والادلة التي بني عليها رايه في الجديد •

\* \* \*

(٤١١) المرجع السابق ــ ج ٩ ص ٢٨٦ ٠ ٢٨٧ ٠

# المبحث الثانى المسائل التى رجح فيها الأصحاب القديم على الجديد

اختلف في عدد المسائل التي رجح فيها القديم على الجديد ويفتى فيها به • قال البعض إنها لا تتجاوز ثلاث مسائل ، وقال البعض الآخر إنها أربع عشرة ، وقال آخرون إنها نحو عشرين مسألة •

والحقيقة إنه لا تكاد تخلو مسالة من المسائل التى رجح فيها القديم على الجديد من خلاف بين الأصحاب ، فبضهم رجحوه ، وبعضهم فضلوا الاخذ بالجديد ، ومنهم من نقل في بعضها قولا آخر في الجديد موافقة للقديم فيكون العمل على هذا بالجديد لا بالقديم .

فالآمر إذن نسبى لا إجماعى على معنى أن أكثر الاصحاب يرون ذلك وإن خالفتهم في ذلك أقليتهم ·

قال الإمام النووى: « واستثنى جماعة من اصحابنا نحو عشرين مسلة أو اكثر ، وقالوا يفتى فيها بالقديم ، وقد يختلفون فى كثير منها ، قال إمام الحرمين فى النهاية فى باب المياه ، وفى باب الاذان : قال الاثمة : كل قولين : قديم وجديد ، فالجديد اصح إلا فى ثلاث مسائل ، مسالة التثويب فى اذان الصبح ، القديم استحبابه ، ومسائة التباعد عن النجاسة فى الماء الكثير القديم أنه لا يشترط ، ولم يذكر الثالثة هنا ، وذكر فى مختصر النهاية أن الثالثة تأتى فى زكاة التجارة ، وذكر فى النهاية عند ذكره قراءة السورة فى الركعتين الاخيرتين أن القديم أنه لا يستحب ، قال : وعليه العمل .

وذكر بعض المتأخرين من اصحابنا أن المسائل التى يفتى بها على القديم أربع عشرة ، فذكر الثلاث المذكورات ومسالة الاستنجاء بالحجر

فيما جاوز المخرج والقديم جوازه ، ومسالة لمس المحارم ، والقديم لا ينقض ، ومسالة الماء الجارى ، القديم لا ينجس إلا بالتغير ، ومسالة تعجيل العشاء القديم انه افضل ، ومسالة وقت المغرب ، والقديم امتداده إلى غروب الشفق ، ومسالة المنفرد إذا نوى الاقتداء في اثناء الصلاة ، القديم جوازه ، ومسالة اكل جلد الميتة المدبوغ القديم تحريمه ، ومسالة وطء المحرم بملك اليمين ، القديم انه يوجب الحد ، ومسالة تقليم اظفار الميت ، القديم كراهته ومسالة شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه القديم جوازه ، ومسالة اعتبار النصاب في الزكاة القديم لا يعتبر .

وهـذه المسائل التى ذكرها هـذا القائل ليست متفقا عليها بل خالف جماعات من الاصحاب فى بعضها أو أكثرها ورجحوا الجديد ، ونقل جماعات فى كثير منها قولا آخر فى الجديد يوافق القديم ، فيكون العمل على هـذا الجديد لا القديم .

ولها حصره المسائل التى يفتى فيها على القديم فى هذه فضعيف ايضا ، فإن لنا مسائل اخر ، صحح الاصحاب او اكثرهم او كثير منهم فيها القديم ، منها الجهر بالتامين للماموم فى صلاة جهرية ، القديم استحبابه، وهو الصحيح عند الاصحاب ، وإن كان القاضى حسين قد خالف الجمهور ، فقال فى تعليقه : القديم أنه لا يجهر ، ومنها من مات وعليه صوم ، القديم يصوم عنه وليه ، وهو الصحيح عند المحققين للاحاديث الصحيحة فيه ، ومنها استحباب الخط بين يدى المصلى إذا لم يكن معه عصا ونحوها ، القديم استحباب الخط بين يدى المصلى إذا لم يكن معه عصا ومنها إذا ابتنع احد الشريكين من عمارة الجدار ، اجبر على القديم وهو الصحيح عند ابن الصباغ وصاحبه الشاشى وافتى به الشاشى ، ومنها الصداق فى يد الزوج مضمون ضمان اليد على القديم ، وهو الاصح عند الشيخ ابى حامد وابن الصباغ و والله اعلم - (٤٤٢) ،

<sup>·</sup> ١٠٩ - ١٠٨ م ا ج ما الإمام ج ا م ١٠٨٠ - ١٠٩ .

هذه ما ذكرها الإمام النووى ولنتكلم عن بعضها هنا ، لنعرف الأسباب التي من اجلها رجحوا القديم على الجديد •

القديم: لا يجب التباعد ، بل يجور الطهارة منه من حيث شاء لانه لا حكم للنجاسة القائمة ، فكان وجودها كعدمها ·

قال الإمام النووى: «إن هذين القولين حكاهما جمهور الخراسانيين، واتفقوا على أن الصحيح أنه لا يجب التباعد ، وقال: قال القاضى أبو الطيب والماوردى والمحاملي وهو قول أبن سريج ، وأبي سعيد الاسطخرى ، وعامة أصحابنا ، قال الخراسانيون: وهذه من المسائل التي يفتى فيها على القديم (٤٤٣) ، وقال: «قال الماوردى: له أن يستغمل منه اقربه إلى النجاسة والصقه بها ، وخالفهم الغزالي ، فقال في الوسيط: يجب التباعد عن حريم النجاسة ، وهو ما تغير شكله بسبب النجاسة ، وهذا الذي قاله شأذ متروك مخالف لما اتفق عليه الاصحاب ، وقد مرح هو في البسيط بموافقة الاصحاب ، فقطع بأن الراكد لا حريم له يجتنب ، وكذا صرح به شيخه إمام الحرمين في مواضع من النهاية في هذا الباب ، وقال: له أن يستعمل من قرب النجاسة ، قال: ووجه ذلك أن تراد الماء يوجب تساوى اجزائه في النجاسة فالقريب والبعيد سواء والله اعلم - »(121) ،

الجديد : يجب التباعد ، فلا يجوز التطهر به حتى يكون بينه وبين النجاسة قلتان ، لأنه لا حاجة الى استعمال ما فيه نجاسة قائمة ، ولا بد من

<sup>(</sup>٤٤٣) قال الإمام النووى: وقد حكى الشيخ أبو على السنجى ان الشافعي نص في كتابه اختلاف الحديث وهو ،ن كتبه الجديدة علي موافقة القديم ، وحينئذ لا يسلم كون الافتاء هنا بالقديم ( المجموع ط الامام ج ١٠) .

<sup>(</sup>١٩٤٤) المجموع ـ ط الإمام ـ ج ١ ص ١٩٢ ـ ١٩٣٠

رعاية التناسب في الأبعاد ، فلو كانت النجاسة على وجه البحر ، فتباعد شبرا ليحسب عمق البحر ، وحينئذ يزيد على قلتين لم يكفه ذلك ، بل يشترط أن يتباعد قدرا لو حسب مثله في العمق وسائر الجوانب لبلغ قلتين لأن المقصود أن يكون ماء القلتين حائلا بينه وبين النجاسة والعمق الزائد لا يصلح لذلك ، وإن كان الماء منبسطا في عمق شبر فليتباعد زيادة على ذلك بنسبته على ما ذكرنا .

وفى حكم الماء المجتنب وجهان : احدهما وهو الأصح أنه طاهر منع استعماله لقوله والمنتقلة : « إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس » ·

قال الإمام النووى: « وبهذا قطع كثيرون ، واقتضاه كلام آخرين مهن صرح به القاضى أبو الطيب فى تعليقه ، والمحاملى فى كتابيه المجموع والتجريد ، واصحاب الحاوى والشامل والبيان وغيرهم من العراقيين ، وجماعة من الخراسانيين ، ونقل الإتفاق عليه الشيخان ابو حامد الإسفراينى ، وابو محمد الجوينى .

والثانى انه نجس • قال الإمام النووى : « وبه قطع القاضى حسين ، وإمام الحرمين ، والبغوى ، حتى قال هؤلاء الثلاثة : لو كان الماء قلتين فقط كان نجسا على هذا القول وهذا ضعيف أو غلط منابذ لقوله عَلَيْتُهُ « إذ بلغ الماء قلتين لم ينجس »(220) •

#### ٢ \_ اكل جلد الميتة المدبوغ

علمنا مما سبق الكلام عليه في حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ان للإمام الشافعي رضى الله عنه فيه قولين:

القديم: لا يجوز بيعه ، لأنه حرم التصرف فيه بالموت ، ثم رخص في الانتفاع به ، فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم •

الجديد: يجوز ، لانه منع من بيعه لنجاسته ، وقد زالت النجاسة، فوجب أن يجوز البيع ، كالخمر إذا تخللت (٤٤٦) .

<sup>(</sup>٥٤٥) المجموع - ط الإمام - ج ١ ص ١٩٢ - ١٩٣

<sup>(</sup>٢٤٦) المهذب للشبيرازي \_ ط عيسى الطبي ج ١ ص ١٠

وقد رجح الاصحاب هنا الجديد على القديم ٠

وينبنى على هـذا الخلاف خلاف آخر ، وهو : إذا جاز بيعـه فهل يجوز اكله ؟

القديم: لا يجوز مطلقا أى سواء من حيوان يؤكل أم غيره وذلك لحديث ابن عباس رضى الله عنهما المتفق عليه ، وفيه أن النبى وَالله عنهما المتفق عليه ، قالوا : إنها ميتة • قال : « إنما حرم اكلها » وفى رواية النسائى : « وإنما حرم الله اكلها » (٤٤٧) .

ورواه الإمام الشافعي رضى الله عنه في الام(٤٤٨) عن مالك • وهو مذهب احمد (٤٤٩) •

الجدید : یجوز إن كان من حیوان یؤكل ، لانه جلد طاهر من حیوان ماكول فاشبه جلد المذكى ، ولا یجوز إن كان من حیوان لا یؤكل ، لان الدباغ لیس باقوى من الذكاة ، والذكاة لا تبیح مالا یؤكل لحمه فلان لا یبیحه الدباغ من باب اولى .

وفيه قول ضعيف أنه يؤكل حكاه الفوراني عن شيخه القفال (٤٥٠) .

واختلف الأصحاب هنا في ايهما اصح ؟ ذهب الجمهور إلى ان قوله القديم اصح ، وهو المفتى به ، وذهبت طائفة إلى تصحيح الجديد ،

قال الإمام النووى « اصحهما عند الجمهور ، القديم ، وهو التحريم للحديث ، وهذه المسالة مما يفتى فيه على القديم ، وصححت طائفة الجديد ، وهو حل الآكل ، منهم القفال في شرح التلخيص ، والفوراني، والجرجاني في كتابه البلغة وقطح به في التحرير .

<sup>(</sup>۷۶۶) المجموع ــ ط ــ الإمام ــ ج ۱ ص ۲۸۸ ، والمهذب للشميرازی ــ ط ــ عيسى الحلبى ص ۱۰ ج ۱ (۸۶۶) ط المتحدة ص ۹

<sup>(</sup>٩٤)) قال الإمام ابن قدامة فى المفنى : « ويجوز بيعه واجارته والانتفاع به فى كل ما يمكن الانتفاع به فيه سوى الأكل لانه صار بمنزلة المذكى فى غير الأكل (طالإمام جا ص ٨٠) .

<sup>(</sup> ۳۸ ـ الشافعي )

ويجاب لهؤلاء عن الحديث بأن المراد تحريم اكل اللحم فإنه المعهود . هـذا حكم جلد المأكول ، فأما جلد ما لا يؤكل فالمذهب الجزم بتحريمه ، وبه قطع جماعات ، منهم القاضى ابو الطيب ، والمحالملي ، والدارمي ، والبغوى ، وغيرهم ، والوجه الآخر ضعيف ، وحكى الفوراني عن شيخه القفال أنه قال : لا فرق بين الماكول وغيره ففى الجميع القولان وهـذا ضعيف »(٤٥٠) ،

#### تعليـــق

واضح مما تقدم – والله اعلم – ان الإمام الشافعى كان يمشى على خط مستقيم فى قوليه القديم والجديد بالنسبة لبيح واكل جلد الميتة المدبوغ ، فالقديم : لا يجوز بيعه واكله ، والجديد : يجوز بيعه مطلقا ، ويجوز اكله ان كان من حيوان مأكول .

أما الأصحاب فكانوا يرجحون قوله الجديد في البيع ، وقوله القديم في الأكل ، لأسباب ذكروها ·

وعندى – والله اعلم – أن قول الإمام الشافعى الجديد فى الأكل اكثر توفيقا من الناحية التشريعية والاقتصادية ، وخاصة فى وقتنا الحاضر حيث تعرض العالم الازمة نقص الطعام والتغذية ، كما أن ما استدلوا به فى ترجيح القديم وهو قوله عُيُّ ( إنما حرم أكلها » قد تطرق إليه الاحتمال بأن المراد منه المعهود ، وإذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال ، ويقى الأصل وهو جواز الانتفاع به ، وهو يعم البيع والرهن والأكل ونحوها ، ولهذا نرى أن طائفة من الأصحاب صححت القول الجديد .

#### ٣ \_ الأذان الفائتة

لا خلاف بين القديم والجديد على ان من ادى قضاء فائتة أو فوائت دفعة واحدة أقام لها ولكل منها • وهل يؤذن لها وللأولى ؟ فيه خلاف : القديم : يؤذن ، لأن الآذان حق الفريضة ، ولما روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « أن المشركين شغلوا النبى عَلَيْهُ عن أربع صلوات

<sup>(</sup>٥٠٠) المجروع ـ ط الإمام - ج ١ ص ٢٨٨ - ٢٨٩

حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فأمر بلالا ، فأذن ثم أقام ، فصلى الظهر ، ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء(٤٥١) والانهما صلاتان جمعهما وقت واحد فكانتا بأذان وإقامتين كالمغرب والعشاء بالمزدلفة • فإن النبي عَيْكُ صلاهما بأذان وإقامتين (٤٥٢) .

قال الإمام النووى في المجموع (٤٥٣) إنه الأصح عند جمهور الأصحاب ، وممن صححه الشيخ أبو حامد في تعليقه ، والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد ، وقطع به في المقنع ، وصححه المصنف في التنبيه ، وصاحب الإبانة والشيخ نصر ، والروياني في الحلية ، وقطع به سليم الرازى في الكفاية وصححه في رؤوس المسائل ، قال : فهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة ، ولا يغتر بتصحيح الرافعي وغيره منع الأذان ٠

وقال : قال الشيخ ابو حامد : وهو مذهب مالك ، وأبى حنيفة ، واحمد وابى ثور (٤٥٤) .

الجديد : فيه قولان • احدهما : لا يؤذن •

قال رضى الله عنه في الأم(٤٥٥) : « كل من جمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما ، وأذن للأولى ، وفي الآخرة يقيم بلا أذان ، وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت » .

ذلك الآن الآدان حق الوقت ، وقد فات وقته ، ولما روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل : ( وكفى الله المؤمنين القتال) (٤٥٦) فدعا رسول اللهم المناه المالك المال المالك المالم المالك ا

<sup>(</sup>٤٥١) قال الإمام الشافعي في الأم: وذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف « فرجالا أو ركبانا » · ( النم - ج ١ ص ٨٦ )

<sup>(</sup>٤٥٣،٤٥٢) المهذب للشيراري ج ١ ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٤٥٦) سورة الأحزاب آية : ٢٥ ٠

كما تصلى فى وقتها ، ثم اقام العصر فصلاها كذلك ثم اقام المغرب فصلاها كذلك ثم اقام العشاء فصلاها كذلك (٤٥٧) .

والثانى: ان أمل اجتماع الناس اذن واقام ، والا اقام ولم يؤذن ، وهو قوله فى الإملاء ، ذلك لآن الآذان يراد لجمع الناس فهو حق الجماعة ، فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن للأذان وجه ، وإذا أمل كان له وجه ،

قال أبو إسحاق المروزى تخريجا إن هذا القول يجرى أيضا بالنسبة للصلاة الحاضرة ، فإذا أمل الاجتماع لها أذن واقام ، وإن لم يؤمل اقام ولم يؤذن (201) .

#### تعليـــق

لم يذكر الإمام النووى السبب الذى من اجله رجح الاصحاب قول الشافعي القديم على قوله الجديد •

وذكر الإمام بن قدامة أن السبب هو أن حديث ابن مسعود متضمن للزيادة والزيادة من الثقة مقبولة ، وأن هناك احاديث أخرى صحيحة تفيد استحباب الأذان الفائتة .

قال فى المغنى(٤٥٩): « ولنا حديث ابن مسعود رواه الآثرم والنسائى وغيرهما ، وهو متضمن للزيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة وعن ابى قتادة « انهم كانوا مع النبى الله ، فقاموا حتى طلعت

<sup>(</sup>٥٧) تال الإمام النووى: حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه صحيح رواه الإمام أبو عبد الله الشافعى ، وأحمد بن حنبل فى مسنديهما بلفظه هنا باسناد صحيح ، ورواه النسائى لكن لم يذكر المغرب والعشاء ، وإسناده صحيح أيضا ، المجموع – ط ، الإمام – ج ٣ ص ٩٠ – ورواه الإمام الشافعى فى الأم ( ج ١ ص ٨٦ ) عن ابن أبى فديك بلفظ « حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل » بدل اللفظ الذي . . . .

<sup>(</sup>٨٥٤) المهذب \_ ج ١ ص ٥٥ ،٠

<sup>(</sup>٥٩١) ط \_ الإمام ج ١ ص ٢٧٠٠

الشمس ، فقال النبي عَلِي : يابلال ، قم فأذن الناس بالصلاة » متفق عليه ، ورواه عمران بن حصين اليضا قال : فأمر بلالا ، فأذن ، فصلينا ركعتين ، ثم أمره فأقام فصلينا ، متفق عليه ٠

#### ٤ \_ تعجيل العشاء

لا خلاف بين القديم والجديد على ان الأفضل تقديم الصلاة في اول وقتها فيما عدا الظهر في شدة الحر ، وفي العشاء خلاف ، وذلك لما روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : سألت رسول الله صُلِيلًه ، أي الاعمال أفضل ؟ فقال : « الصلاة في أول وقتها » والأن الله تعالى أمر بالمحافظة عليها (٤٦٠) ٠

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم (٤٦١) : « إذا انقطع الشك في الفجر الآخر ، وبان معترضا فالتغليس بالصبح احب إلينا ، لأن التغليس أولاهما معنى لكتاب الله ، وأثبتهما عند أهل الحديث ، واشبههما بجمل سنن رسول الله عليه ، واعرفها عند اهل العلم » .

وقال : « وتعجيل الحاضر الظهر إماما ومنفردا في كل وقت إلا في شدة الحر ، فإذا اشتد الحر اخر إمام الجماعة الذي ينتاب من البعد الظهر حتى يبرد ، لخبر عن رسول الله السلم ، اخبرنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله الرسي قال : « إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم »(٤٦٢) .

وقال : « ويصلى العصر في كل بلد وكل زمان وإمام جماعة ينتاب من بعد وغير بعد ، ومنفرد في اول وقتها لا احب أن يؤخرها عنه (٤٦٣) .

وقال الإمام النووى إن تعجيل المغرب افضل بالإجماع(٤٦٤) .

<sup>(</sup>۲۰) المهذب للشيرازي - ج ١ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤٦١) ج ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۲۲۲) الأم - ج ١ ص ٧٢ .٠ (۲۲۶) الأم - ج ١ ص ٧٣ .

<sup>(373)</sup> المجاوع - ط ، الإمام ج ٣ ص ٥٧ .

#### واختلف في العشاء أيهما أفضل التعجيل أم التأخير ؟

القديم: ونص ايضا في الإملاء من الجديد: التعجيل افضل كغيرها لان النبي الله الله واظب على ذلك ، ولما روى النعمان بن بسير رضى الله عنهما قال : « أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة ، صلاة عشاء الآخرة كان رسول الله بَيْنِينَ يصليها لسقوط القمر لثالثه » رواه أبو داود والترمذي بإسسناد صحيح • قال الإمام النووى : وهذا نص في تقديمها (٤٦٥) ٠

الجديد : التأخير الفضل ، لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَرَّاتِيَّة : « لولا أن أشق على أمتى المرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح · وعن أبى برزة رضى الله عنه قال : « كان رسول الله عليه يستحب أن بؤخر العشاء » رواه البخاري ومسلم · وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال: « كان رسول الله عليه عليه عنهما قال: « كان رسول الله عليه يؤخر صلاة العشاء الآخرة » رواه مسلم(٤٦٦) .

فهذه الأحاديث الصحيحة افادت أن تأخير صلاة العشاء ، افضل وهو مذهب ابى حنيفة ، واحمد ، وإسحاق ، وآخرين ، وحكاه الترمذي عن اكثر العلماء من الصحابة والتابعين ٠

#### تعليـــق

رجح الاصحاب هنا قول الشافعي في القديم والإملاء وهو التعجيل بالعشاء ٠

قال الإمام النووى في المجموع(٤٦٧) : « والأصح من القولين عند اصحابنا أن تقديمها أفضل ، ممن صححه الشيخ أبو حامد ، والمحاملي

 $<sup>\</sup>cdot$  ( ۲۵ ) المرجع السابق ج  $^{7}$  ص  $^{8}$   $^{-}$  ۱۸ ، (۲۲ ) المرجع السابق ج  $^{7}$  ص  $^{8}$   $^{-}$ 

<sup>(</sup>٢٦٧) المرجع السابق ج ٣ ص ٥٩ .٠

في المجموع والتجريد والمصنف هنا(٤٦٨) وفي التنبيه ، والشيخ نصر والشاشي في المستظهري ، وآخرون ، وقطع به سليم في الكفاية ، والمحاملي في المقنع ، والجرجاني في كتابيه ، والشيخ نصر في الكافي ، والغزالي في الخلاصة ، والشاشي في العمدة وقطع الزبيري في الكافي بتفضيل التأخير وهو أقوى دليلا للأحاديث السابقة » ·

ولم يذكر الإمام النووى وجه ترجيح الأصحاب للقديم ، ولعل أقوى دليل لهم هو أن النبي عَلِيهُ كان يواظب عليه ، ولم يكن يؤخرها إلا ليلة واحدة ، ولا يفعل إلا الأفضل ، اما حديث ابن مسعود « الصلاة في اول وقتها » ، فقد قال النووى إنه ضعيف ، ضعفه الترمدى ، ولهذا استدل بحديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه وهو حديث صحيح ( ٢٦٩ )٠

ورد عليهم القائلون بالتأخير بأن أحاديثهم ضعيفة • قال الإمام ابن قدامة في المغنى(٤٧٠) : « اما خبر « الوقت رضوان الله » فيرويه عبد الله بن عمر العمرى ، وهو ضعيف ، وحديث (٤٧١) أم فروة رواته مجاهيل • قال احمد رحمه الله : لا اعلم شيأ ثبت في أوقات الصلاة اولها كذا ، واوسطها كذا ، وآخرها كذا : يعنى مغفرة ورضوانا ، وقال : ليس ذا ثابتا ، ولو ثبت فالأخذ بأحاديثنا الخاصة أولى من الأخذ بالعموم مع صحة اخبارنا وضعف اخبارهم » ·

وعندى \_ والله أعلم \_ أن الجمع بين أحاديث التعجيل وأحاديث التأخير ممكن ، فأحاديث التعجيل لصلاة العشاء جماعة ، فيستحب للإمام أن يصلى بالناس صلاة العشاء في أول وقتها ، وذلك مراعاة لظروف الناس المختلفة وقد قال عليه الصلاة والسلام « يسروا ولا تعسروا »

<sup>(</sup>۲۸۸) المفي لابن قدامة ج ۱ ص ۳٤٧ .

<sup>(</sup>٤٦٩) الصحيح أن المصنف هذا قال بالتأخير ، إذ قال ما نصيب. « والأفضل فيما سوى الظهر والعشاء التنديم » . ( المهذب جـ ١ ص ٥٣ ).

<sup>(</sup>٧٠) طـ الإمام ـ ج ١ ص ٣٤٨ . (٤٧١) عن أم فروة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحب الأعمال الى الله عز وجل الصلاة الأول وقتها .

وهو الذى واظب عليه الرسول عَلَيْكُم ، واحاديث التاخير لمن صلى فى بيته منفردا ولم يخف فوات الوقت ·

#### ٥ \_ الجهر بالتامين للماموم

لا خلاف بين القديم والجديد على أن التامين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة مطلقا أى سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا ، رجلا أم أمراة أم صبيا ، صلى قائما أم قاعدا أم مضطجعا ، بل ويسن أيضا لكل من فرغ من الفاتحة في الصلاة أو خارجها ، ولكنه في الصلاة اشد استحبابا (٤٧٢) .

ولا خلاف أيضا أن التأمين يكون سرا في الصلاة السرية ، وأن الإمام يجهر به فيما يجهر فيه بالقراءة ·

اما الماموم ففيه خلاف •

القديم : يجهر به : لما روى عطاء بن الزبير قال : كنت اسمع الائمة ابن الزبير ومن بعده يقولون : آمين ومن خلفهم آمين حتى ان للمسجد للجة •

قال الإمام النووى: « وذكر البخارى فى صحيحه هذا الآثر عن ابن الزبير تعليقا • فقال: وقال عطاء: آمين دعاء • آمن ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجة ، وقد قدمنا ان تعليق البخارى إذا كان بصيغة جزم مثل هذا ، كان صحيحا عنده وعند غيره (٤٧٣) •

الجديد : لا يجهر ، لأنه ذكر مسنون فى الصلاة فلا يجهر به الماموم كالتكبيرات •

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه فى الأم(٤٧٤): « فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال: آمين ، ورفع بها صوته ليقتدى به من

<sup>(</sup>٢٧٢) المجموع ـ ط ، الإمام ج ٣ ص ٣٣١ - ٣٣٢ ،

<sup>(</sup>٤٧٣) المرجع السابق - ج ٣ ص ٣٣٠٠

<sup>(</sup>٤٧٤) الأم - ج ١ ص ١٠٩٠

كان خلفه ، فإذا قالها ، قالوها واسمعوا انفسهم ، ولا احب أن يجهروا بها ، فأن فعلوا فلا شيء عليهم » ·

#### تعليـــق

هـذا وقد رجح الاصحاب هنا القديم على الجديد وهو الذي يجرى العمل عليه اليوم ، فربما ـ والله اعلم ـ لان الجهر بالتامين أوفق واعمق اثرا بالنسبة لشعائر الصلاة الجهرية ،

#### ٦ \_ قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة

لا خلاف بين القديم والجديد على استحباب قراءة السورة أو بعض آيات من القرآن للإمام والمنفرد في الصبح وفي الركعتين الأوليين من سائر الصلوات . قال الإمام النووي : « وبه قال مالك والثوري وابي حنيفة وأحمد وكافة العلماء ، إلا ما حكاه القاضي أبو الطبب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه وطائفة أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات ، وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (200) .

ولا خلاف أيضا بينهما على أن الماموم لا يزيد على الفاتحة إذا سمع قراءة الإمام ، أما إذا لم يسمعه لبعده أو صممه ، فوجهان : أصحهما ، يستحب ، قال الإمام النووى(٤٧٦) : « وبه قطع العراقييون أو جمهورهم إذ لا معنى لسكوته » والثانى لا يقرؤها حكاه الخراسانيون ،

ثم اختلفا في قراءة السورة في الركعة الثالثة أو الرابعة آهي

القديم : غير مستحبة ، لما روى ابو قتادة رضى الله عنه « ان رسول الله المُولِين بقرا في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين بفاتحة

<sup>(</sup>٥٧٤) المجروع - ط · الإمام - ج ٣ ص ٢٥٤ ·

<sup>(</sup>٤٧٦) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٥٠٠

الكتاب وسورة فى كل ركعة ، وكان يسمعنا الآية احيانا ، وكان يطيل فى الآولى ما لا يطيل فى الثانية وكان يقرا فى الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب » متفق عليه (٤٧٧) .

وكتب عمر الى شريح « أن اقرأ في الركعتين الأوليين بام الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم الكتاب »(٤٧٨) .

وروى جابر بن سمرة قال : « قال عمر لسعد : لقد شكوك فى كل شىء حتى الصلاة ، قال : اما أنا فامد فى الاوليين واحذف فى الاخريين ، ولا آلوما اقتديت به من صلاة رسول الله عليا الله عليا ، قال : صدقت ذاك الظن بك او ظنى بك »(٤٧٩) .

قال الإمام ابن قدامة فى المغنى(٤٨٠): « وقال ابن سيرين: لا اعلمهم يختلفون انه يقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفى الاخريين بفاتحة الكتاب، وروى ذلك عن ابن مسعود، وأبى الدرداء، وجابر، وابى هريرة، وعائشة، رواه اسماعيل بن سعد الشاليخى عنهم بإسناده».

الجديد: مستحبة ، قال الإمام الشافعى رضى الله عنه فى الأم (٤٨١): « وأحب أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن فى الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة من القرآن مثل: « إنا أعطيناك الكوثر »(٤٨٢) وما أشبهها ، وفى الآخريين أم القرآن وآية ، وما زاد كان أحب إلى ما لم يكن إماما فيثقل عليه » .

ولكنه سكت فى مختصر (٤٨٣) المزنى فلم يصرح بالإيجاب أو النفى إذ قال فيه ما نصه: « ثم يصلى الركعتين الاخريين مثل ذلك يقرأ فيهما بأم القرآن سرا » .

<sup>(</sup>٤٧٧) المرجع السابق ــ ج ٣ ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>۸۷۱) المفنى لابن قدامة ، ج ١ ص ١.٥ .

<sup>(</sup>٤٧٩) القسطلاني جـ ٢ ص ٤٢٧٠ .

<sup>(</sup>۸۰۱) المفنى لابن قدامة . ج ١ ص ٥٠١ .

<sup>(</sup>٤٨١) ج ١ ص ١٠.٩ .

<sup>(</sup>٤٨٢) سورة الكُوثر آية : ١ .

<sup>(</sup>٢٨٣) الأم ج ٨ ص ١٥٠

قال الإمام النووى في المجموع(٤٨٤) : « ونقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوى عن الإملاء أيضا » ·

استدل الجديد بما رواه أبو سعيد الخدري رضى الله عنه : : « أن النبي عَلِيْتُ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ، أو قال : نصف ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفى الاخريين قدر نصف ذلك » رواه مسلم (٤٨٥) ٠

ولأنها ركعة بشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين لا يفضل الركعة الأولى على الثانية في القراءة(٤٨٦) .

ولما روى الصنابحي قال : صليت خلف ابي بكر الصديق المغرب فدنوت منه حتى إن ثيابي تكاد تمس ثبابه ، فقرا في الركعة اللخيرة بام الكتاب وهذه الآية ( ربنا لا تزغ قلوبنا )(٤٨٧) ٠

هذه ادلة كل من القديم والجديد ، واختلف الاصحاب في أي القولين أصح ؟

قال الإمام النووى في شرح مسلم(٤٨٨) : « واستحبه الشافعي رضى الله عنه في قوله الجديد دون القديم ، والقديم هنا أصح » ·

وقال في المجموع (٤٨٩) : « واختلف الاصحاب في الاصح منهما · فقال اكثر العراقيين : الاصح الاستحباب ، ممن صححه الشيخ ابو حامد والمحاملي ، وصاحب العدة ، والشيخ نصر المقدسي ، والشاشي .

وصححت طائفة عدم الاستحباب ، وهو الأصح ، وبه أفتى الأكثرون • وجعلوا المسالة من المسائل التي يفتي فيها على القديم » •

<sup>(</sup>١٨٤) ط - الإمام ج ٣ من ١٥١

<sup>(</sup>٥٨٤) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٤٥٠

<sup>(</sup>۲۸۱) المهذب للشيرازي ج ۱ - ص ۷۶

<sup>(</sup>۸۷) المفنى لابن قدامة جـ ۱ ص ٥٠١ ، سورة آل عمران (۸) .

<sup>(</sup>۸۸)) مذکور علی هامش القسطلانی ج ٣ ص ٣٣٨

<sup>(</sup>٨٩) ط . الإمام - ج ٣ ص ٢٥١

#### المبحث الثالث

### موقف الشافعى تجاه مذهبه القديم وموقف الاصحاب منه ، وحكم العمل به

علمنا مما سبق الكلام عليه في مذهب الشافعي ، ان مذهب الشافعي البحديد لم يكن ناسخا لذهبه القديم ، وإنما هو امتداد منه وتطور له ، وفقا لسنة التطور والنمو ، ذلك لانه لما اتى مصر واقام بها ظهرت له أدلة في الفقه لم تكن حاصلة له قبله ، ووصلته احاديث لم تبلغه من قبل ، فادى ذلك إلى تطوير ما قاله من قبل إلى ما هو احسن او تغييره بما هو أوفق عنده من الناحية الفقهية والتشريعية .

وعلى هذا فكل قديم لم يتعرض له فى الجديد ، او لم يخالفه فيه ، يكون مذهبا له ، يعمل به ويفتى عليه ، فإنه قاله ولم يرجع عنه .

وكل قديم نص فى الجديد على خلافه ، لم يكن مذهبا له لانه رجع وتخلى عنه ، ولا يجوز أن يطلق عليه ، مذهب الشافعى ، إلا إذا كان مقيدا بما يفيد رجوعه عنه ، نحو « مذهب الشافعى القديم ، أو العراقى ، أو كان مذهبا للشافعى » .

وبالتالى لا يمكن العمل به ، او الافتاء عليه باسم مذهب الشافعى ، وإن كان لا يمنع العمل به لمن وافقه بناء على اجتهاده ورايه ، فهو إذن مذهب الشافعى ولا معتقده .

وعلمنا مما سبق الكلام عليه في المسائل التي خالف فيها القديم الجديد ، والتي رجح فيها الاصحاب القديم على الجديد ، ان بعض الاصحاب رجحوا في بعض المسائل ، القديم على الجديد وافتوا به ، فهل ما رجحوه وافتوا به يعتبر مذهبا للشافعي رضي الله عنه ام لا ؟ فيه تفصيل :

إذا كان ترجيحهم للقديم مبنيا على اجتهادهم فحسب لم يكن ما رجحوه مذهبا للشافعى ، لأن الشافعى قد رجع عنه فليس هو من مذهبه ، وإنما هو مذهبهم واجتهادهم وافق ما قاله الشافعي رضي الله عنه في القديم ·

وعليه فلا تجوز نسبته إلى مذهب الشافعي إلا إذا كان مقيدا بما يفيد رجوعه عنه كما سبق ·

ومن هذا القبيل ما خرجه الاصحاب من المسائل بناء على ترجيح القديم ، وذلك كمسالة « صحة البيع بالمعاطاة »(٤٩٠) خرجها ابن سريج من مسالة الهدى إذا قلده صاحبه ، فهل يصير بالتقليد هديا منذورا ؟ فيه قولان مشهوران : الصحيح الجديد ، لا يصير ، والقديم انه يصير ويقام الفعل مقام القول .

اما إذا كان ترجيحهم للقديم ببنيا على صحة الحديث وثبوته – وخاصة إذا علق الإمام الشافعى رضى الله عنه القول به فى الجديد على ثبوته – فهو مذهب للشافعى يعمل به ويفتى عليه ، وقد صح عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه قال : « إذا صح الحديث فهو مذهبى » •

وذلك كترجيحهم القديم في امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر الأحاديث الصحيحة ، وقد علق في الإملاء القول به على ثبوته ، وترجيحهم حرمة أكل جلد الميتة المدبوغ الذي قال به القديم ، المحديث الصحيح على تحريم أكله ، وإن كنت \_ والله أعلم \_ أرى أن مذهب الشافعي الجديد هنا أحسن من الناحية التشريعية لما ذكرت ، وترجيحهم سنة التعجيل بالعشاء الذي قال به القديم للحديث الصحيح الوارد في ذلك ، ونص أيضا على ذلك في الإملاء من الجديد ، وإن كنت أرى \_ والله أعلم \_ أن الجمع بين القولين هنا ممكن ، وترجيحهم عدم الإبتعاد عن حريم النجاسة إذا كان الماء أكثر من قلتين وفيه نجاسة جامدة ، وهو وجوب وهو قوله القديم ، وأن كنت أرى \_ والله أعلم \_ أن الجديد ، وهو وجوب الابتعاد أحسن من الناحية التشريعية والصحية .

\* \* \*

<sup>(</sup>٩٠) المرجع السابق ـ ج ٩ ص ١٧١ .

## المبحث الرابع التخريج والمجتهدون في المذهب

توفى الإمام الشافعى رضى الله عنه ، وقد ترك ثروة ضخة من أقواله وآرائه الفقهية والأصولية ، بعضها فى العراق والحجاز ضمها كتابيه الحجة والرسالة القديمة وغيرهما ، وهى ــ كما سبق أن علمنا ــ تعرف باقواله القديمة أو « بمذهبه القديم » والذى قام بنشره عنه اصحابه العراقيون وفى مقدمتهم الآئمة : الزعفرانى والكرابيسى واحمد بن حنبل ، وبعضها فى مصر ضمها كتابيه الأم والرسالة الجديدة وغيرهما ــ وهى التى تعرف باقواله الجديدة أو « بمذهبه الجديد » ، وقام بنشره عنه اصحابه الممريون وفى مقدمتهم الائمة المزنى والبويطى والربيع المرادى وحرملة ويونس بن عبد الاعلى .

وكما سبق أن علمنا أن الشافعى كان يرجع عن بعض أقواله القديمة ، فيكون العمل حينئذ بما قاله فى الجديد ، لأن القديم مرجوع عنه ، أما القديم الذى لم يخالفه أو لم يتعرض له فى الجديد ، فهو مذهبه واعتقاده ، ويعمل به ويفتى عليه ، فإنه قاله ولم يرجع عنه .

قال الإمام النووى فى كتابه « المجموع شرح المهذب »(٤٩٢): « واعلم أن قولهم: القديم ليس مذهبا للشافعى أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه ، المراد به قديم نص فى الجديد على خلافه ، أما قديم لم يخالفه فى الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة فى الجديد ، فهو مذهب الشافعى واعتقاده ، ويعمل به ويفتى عليه ، فإنه قاله ولم يرجع عنه » .

وقد لا يعرف أصحابه العراقيون برجوعه عنها ، نظرا لبعد المسافة بين العراق ومصر ، ولم تكن المواصلات سهلة أيامهم ، فاستمروا على العمل بما عندهم .

<sup>(</sup>٤٩٢) ج ١ ص ١٨ أو ط ، العاصمة ، ج ١ ص ١١٠ .

واحيانا يروى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه فى مسالة واحدة قولان او اكثر بل قد تصل إلى خمسة اقوال(٤٩٣) ، فإن عرف المتاخر منهما أو منها يكون العمل بالمتاخر لانه ناسخ للمتقدم ، وإلا فإن عرف ما رجحه الشافعى يعمل بما رجحه ، وإلا كان يقول القولين أو الأقوال فى وقت واحد ، ولم يرجح احدهما أو احدها عن الآخر – ولم يوجد هذا إلا فى ست عشرة أو سبع عشرة مسالة كما قاله الإمام النووى فى المجموع – وجب البحث عن ارجحهما أو ارجحها وهنا ينفتح باب الترجيح أمام الاصحاب .

قال الإمام النووى في كتابه (٤٩٤) « المجموع شرح المهذب »: « ليس للمفتى ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسالة القولين او الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر ، بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه ، وإلا فبالذي رججه الشافعي وأن قالهما في حالة ولم يرجح واحدا منهما أو نقل عنه قولان ولم يعلم اقالهما في وقت ام في وقتين ، وجهلنا السابق ، وجب البحث عن ارجحهما ، فيعمل به » .

وقد يذهب الاصحاب إلى ابعد من هذا ، فنراهم يرجحون بعض القوال الشافعي القديمة على اقواله الجديدة وافتوا بها ـ وهي قليلة

<sup>(</sup>۹۳) مثاله قوله الشافعي فبين فسد حجه بالجهاع ثم جامع ثانيا يقول الإمام النووى « إذا فسد حجه بالجهاع ثم جامع ثانيا فقيه خلاف ، ذكر المصنف بعضه ، وباقيه مشهور ، وحاصله خمسة اقسوال : راصحها ) تجب بالاول بدنة وبالثاني شاة ( والثاني ) يجب لكل واحد بدنة ( والثالث ) يكفي بدنة عنهما جميعا ( والرابع ) إن كفر عن الأول تبل الجهاع الثاني ، وجبت الكفارة للثاني ، وهي شاة في الاصح وبدنة في الآخر وإن لم يكن كفر عن الأول ، كفته بدنة عنهما ( والخامس ) إن طال الزمان بين الجماعين أو اختلف المجلس ، وجبت كفارة اخرى للثاني وفيها التولان وإلا فكفارة واحدة » ( المجموع للنووى — ط العاصمة — وح ٧ ص ٣٩٣ ) .

<sup>(</sup>٩٩٤) ط. المنيرية ـ ج ١ ص ٦٨ ، ط العاصمــة · ج ١ ص ١١٠ ، ١١١

نحو عشرين مسالة او اكثر ، او نحو اربع عشرة مسالة كما ذكرها بعض المتأخرين(٤٩٥) ـ وقد ذكرنا بعضا(٤٩٦) منها هنا ، واحيانا يختارون من القولين او الاقوال غير ما رجحه الشافعى ، او يختارون القول المخرج على القول المنصوص فهل يعتبر ما رجحوه واختاروه وافتوا به مذهبا للشافعى او لا ؟

يجيب الإمام النووى عن هذا في كتابه « المجموع »(٤٩٧) وقال : « ثم إن اصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه ، فلم يبق مذهبا له ، هـذا هو الصواب الذي قاله المحققون ، وجزم به المتقنون من اصحابنا وغيرهم • وقال بعض اصحابنا : إذا نص المجتهد على خلاف قوله ، لا يكون رجوعا عن الأول ، بل يكون له قولان : قال الجمهور : هذا غلط ، الانهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما يعمل بالثاني ويترك الأول • قال إمام الحرمين في باب الأنية من النهاية : معتقدي أن الأقوال القديمة ، ليست من مذهب الشافعي حيث كانت لأنه جزم في الجديد بخلافها ، والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع ، فإذا علمت حال القديم ، ووجدنا اصحابنا افتوا بهذه المسائل على القديم ، حملنا ذلك على انه اداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله ، وهم مجتهدون فأفتوا به ، ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي ، ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي او انه استثناها • قال ابو عمرو : فيكون اختيار الحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي ، إذا اداه اجتهاده إليه ، فإنه إن كان ذا اجتهاد اتبع اجتهاده ، وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بتقليد نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام ، وإذا أفتى بين ذلك في فتواه ، فيقول : مذهب الشافعي كذا ، ولكنى اقول بمذهب البي حنيفة

<sup>(</sup>٤٩٥) المجموع ط · المنيرية ـ ج ١ ص ٦٦ او ط · العاصمــة · ١ ص ١٠٨ المنيرية ـ ج ١ ص ١٠٨

<sup>(</sup>۱۹۹) انظر ،ن ص ۲۹۲ – ص ۱۱۱

<sup>(</sup>۹۷)) ط ۱۰ المنيرية – ج ۱ ص ۲۷ – ۲۸ ، أو العاصمة ج ۱ ص ۱۰۹ – ۲۸ ،

وهو كذا • قال ابو عمرو : ويلتحق بذلك ما إذا اختار احدهم القول المخرج على القول المنصوص ، أو اختار من قولين رجح الشافعي أحدهما غير ما رجمه ، بل هـ ذا أولى من القديم ، قال : ثم حكم من لم يكن اهلا للترجيح أن لا يتبعوا شيئا من اختياراتهم المذكورة ، الأنه مقلد للشافعي دون غيرة قال : وإذا لم يكن اختياره لغير مذهب إمامه بني على اجتهاد ، فإن ترك مذهبه إلى اسهل منه ، فالصحيح تحريمه ، وإن تركه إلى أحوط ، فالظاهر جوازه وعليه بيان ذلك في فتواه ، هذا كلام ابى عمرو ، فالحاصل أن من ليس اهلا للتخريج يتعين عليه العمل والإفتاء بالجديد من غير استثناء ، ومن هو اهل للتخريج والاجتهاد في المذهب ، يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا ، مبينا في فتواه أن هذا رايه وان مذهب الشافعي كذا وهو ما نص عليه في الجديد . هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح ، اما قديم عضده نص حديث صحيح لا معارض له ، فهو مذهب الشافعي رحمه الله ومنسوب إليه إذا وجد الشرط الذي قدمناه فيما إذا صح الحديث على خلاف نصه ، والله أعلم » . ولا جدال أن اقوال الشافعي رضى الله عنه مهما كثرت وتنوعت موضوعاتها ، أن تستغرق ، ولا يمكنها أن تستغرق كل ما جد ويجد من الاحداث والمسائل ، لأن الدنيا في تطور مستمر ، وتطورت معها احداثها ومسائلها . وقد تنبه الإمام الشافعي رضي الله عنه لهذا جيدا ، من اول اشتغاله بالمذهب ، فوضع قواعد وأصولا لمذهبه ، وطريقة خاصة في الاستنباط والاستدلال ، واستخراج المسائل والأحكام ، وكان يدرب اصحابه على ذلك ، ومن هنا ينفتح باب الترجيح امام اصحابه بعد موته ، فكانوا يخرجون احكاما على مذهبه ، وعلى طريقته وقواعده ، وكانوا يجتهدون في بعض ما خرجوه ، وسميت ما خرجوه أوجها أو وجوها ، وسميت اصحابها اصحاب الوجوه او مجتهدين في المذهب ، وذلك للتمييز بينها

قال الإمام النووى في كتابه « المجموع »(٤٩٨) : « فالأقوال

وبين الاقوال ـ أي اقوال الشافعي رضي الله عنه •

<sup>(</sup>٩٨٨) وأما الطرق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ،

<sup>(</sup> ۳۹ \_ الشفاعي )

للشافعى ، والأوجه (٤٩٩) لاصحابه المنتسبين إلى مذهبه ، يخرجونها على اصوله ، ويستنبطونها من قواعده ، ويجتهدون في بعضها وإن لم ياخذوه من اصله .

ثم إن الوجهين قد يتعارضان ، ولابد من ترجيح احدهما ، فهل طريقة ترجيح الاوجه ، كتلك الطريقة التى ذكرناها فى ترجيح الاقوال او ان لها طريقة خاصة بها ؟ وكيف إذا تعارض المخرج مع المنصوص ؟

اجاب عن هذا الإمام النووى في كتابه « المجموع » (٥٠٠) وقال : « واما الوجهان فيعرف الراجح منهما بما سبق إلا انه لاعتبار فيهما بالتقدم والتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحد ، وإذا كان الحدهما منصوصا والآخر مخرجا ، فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبا ، كما إذا رجح الشافعي احدهما ، بل هذا اولي ، إلا اذا كان المخرج من مسالة يتعذر فيها الفرق ، فقيل لا يترجح عليه المنصوص ، وفيه احتمال ، وقل ان يتعذر الفرق ، أما إذا وجد من ليس اهلا للترجيح خلافا بين الاصحاب في الراجح من قولين أو وجهين ، فليعتمد ما صححه الاكثر

فيقول بعضهم مثلا في المسئلة قولان أو وجهان ، ويقول الآخر : لا يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا ، أو يتول أحدهما في المسألة تفصيل ، ويقول الآخر فيها خلاف مطلق .

وقد يستعبلون الوجهين في موضع الطريتين وعكسه ، وقد استعبل المصنف في المهذب النوعين ، فين الأول قوله في مسالة ولونح الكلب وفي موضع القولين وجهان ، ومنه قوله في باب كفارة الظهار : اذا أفطرت المرضع ففيه وجهان احدهما على قول ين ، والثاني يـ قطع التتابع قولا واحدا المرضع ففيه وجهان احدهما على قول ين ، والثاني يـ قطع التتابع قولا واحدا ا

<sup>(</sup>۱۹۹) ط ۱ المنبرية ج ۱ ص ۳۰ مط ۱ العاصمة ـ ج ۱ ص ۱۰۷ (۱۰۰) (۵۰۰) ط ۱ المنبرية ـ ج ۱ ص ۱۸ ـ ۲۰ ، ط ۱ العاصمة ج ۱ ص ۱۱۱ ـ ۱۱۲

والاعلم والاورع . فإن تعارض الاعلم والاورع ، قدم الاعلم ، فإن لم يجد ترجيحا عن احد ، اعتبر صفات الناقلين للقولين ، والقائلين للوجهين فما رواه البويطي والربيع المرادي والمزنى عن الشافعي ، مقدم عند اصحابنا على ما رواه الربيع الجيزى وحرملة ، كذا نقله ابو سليمان الخطابي عن اصحابنا في اول معالم السنن إلا أنه لم يذكر البويطي ، فالحقته أنا لكونه أجل من الربيع المرادى والمزنى ، وكتابه مشهور فيحتاج إلى ذكره • قال الشيخ ابو عمرو : ويترجح أيضا ما وافق اكثر اثمة المذاهب وهدا الذي قاله فيه ظهور واحتمال • وحكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان : احدهما يوافق أبا حنيفة : وجهين الاصحابنا ، احدهما : أن القول المخالف أولى ، وهذا قول الشيخ ابي حامد الإسفرايني ، فإن الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة ، والثاني : القول الموافق اولى ، وهو قول القفال ، وهو الاصح . والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا مما سبق ، وأما إذا رأينا المصنفين المتأخرين مختلفين ، فجزم احدهما بخلاف ما جزم به الآخر ، فهما كلوجهين المتقدمين على ما فكرناه من الرجوع إلى البحث على ما سبق ، ويرجح ايضا بالكثرة كما في الوجهين ، ويحتاج حينئذ إلى بيان مراتب الاصحاب ، ومعرفة طبقاتهم واحوالهم وجلالتهم » ·

واخيرا هل هناك شروط خاصة يجب توافرها في اصحاب الوجوه او في المجتهدين في المذهب ؟

قسم الإمام ابو عمرو المجتهدين إلى مجتهد مستقل وهو المجتهد المطلق وقال إن هذا النوع من المجهتد قد عدم من دهر طويل ، وإلى مجتهد غير مستقل وسماه مجتهدا منتسبا ، وقال إن للمجتهد المنتسب الربعة إحوال ، وذكر الشروط التي يجب توافرها في كل حالة .

قال الإمام النووى في كتابه « المجموع »(٥٠١) : « قال أبو عمرو :

<sup>(</sup>a.1) ط. النبرية ج. 1 ص ٢٤ -- ٢٤ أوط. العلصمة · ج. ١ ص ٧٠ -- ٧٤

المفتون قسمان : مستقل وغيره ، فالمستقل شرطه على ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل ، وقد فصلت في كتب الفقه ، فتيمرت ولله الحمد ، وأن يكون عالما بما يشترط في الادلة ووجوه دلالتها ، وبكيفية اقتباس الاحكام منها ، وهـذا يستفاد من أصول الفقه ، عارفا من علوم القرآن ، والحديث والناسخ والمنسوخ ، والنحو واللغة والتمريف ، واختلاف العلماء واتفاقهم ، بالقدر الذي يتمكن معه ، من الوفاء بشروط الادلة والاقتباس منها ، ذا دراية وارتياض في استعمال ذلك ، عالما بالفقه ، ضابطا لامهات مسائله وتفاريعه ، فمن جمع هذه الاوصاف ، فهو المفتى المطلق المستقل الذي يتادى به فرض الكفاية ، وهو المجتهد المطلق المستقل الذي يتادى به فرض الكفاية ، وهو المجتهد المطلق المستقل الذي يتادى به فرض الكفاية ،

قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه ، لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد لآن الفقه شمرته ، فيتأخر عنه ، وشرطه الاستاذ أبو اسحق الإسفرايني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما واشتراطه في المفتى الذي يتادى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل ، ثم لا يشترط أن يكون جميع الاحكام على ذهنه ، بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب ،

وهل يشترط أن يعرف من الحساب ، ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية ؟ حكى أبو اسحق وأبو منصور فيه خلافا الاصحابنا ، والاصح اشتراطه ، ثم انما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع ، فأما مفت في باب خاص ، كالمناسك والفرائض ، فيكفيه معرفة ذلك الباب كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان \_ بفتح الباء \_ وغيرهما ، ومنهم من منعه مطلقا ، وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة والاصح جوازه مطلقا ،

## الفصال لشالت

## اصاب الشافعي وأنساره

من يومه حتى الإمام تاج الدين السبكى في منتصف القرن الثامن الهجــرى

اشتهر الإمام الشاقعى رضى الله عنه بكثرة اصحابه والصارة الذين ماموا بنشر مذهبه من بعده ، والذين ملثوا الدنيا بالكتب والمصنفات ، وقد بلغ بعضهم مرتبة الاجتهاد المطلق ، وصنفت كتب كثيرة عى تراجمهم ومناقبهم منها كتاب « طبقات الشافعية الكبرى » للإمام السبكى ، وفولت الوفيسات المصدد المكتبى ، وفولت الوفيسات المصدد المكتبى ، وغيرها ، غير أنه لم يحاول احسد من قبسمل محسسبا عامت وغيرها ، غير أنه لم يحاول احسد من قبسمل محسببا عامت رضى الله عنهم وتبين تسلسلهم إليه ، ولهذا قمت جاهدا بهذه المحاولة ، واسفرت موالحمد الله مدى إخراج شجرة لذهب الشافعى الجديد وهي المرفقة بهذا الكتاب ، وهي تضم معظم اصحاب الإمام من يومه حتى الإمام السبكى في منتصف القرن الثامن الهجرى ، وتبين تسلسلهم إليه ، وشفوعة بترجمة مختصرة لكل واحد منهم ، وذلك مع عدم إغفال بعض مشفوعة بترجمة مختصرة لكل واحد منهم ، وذلك مع عدم إغفال بعض

وارجو من الله العلى القدير ان يوفقني في ذلك ،

(م 20 ـ الشافعي )

1 - أحمد بن حنبل هو الامام الجليل وأحد الآئمة الآربعة ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ، تفقه على الامام الشافعي رضى الله عنهما ، وكان من خواص أصحابه ، ولم يزل يصاحب الى أن ارتحل الشافعي الى مصر ، وقال في حقه : « خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه عن ابن حنبل » • توفي سنة ٢٤١ هـ(١) •

٢ - أبو بكر الحميدى هو أبو بكر حميد پن زهير بن الحارث بن أسد الحبيدى ، روى عن الشافعى وتفقه عليه ، رحل مع الشافعى الى بغداد ومنها الى مصر ، قال أحمد بن خنبل : الحبيدى عندنا إمام جليل ، وقال الربيع : سمعت الشافعى يقول : ما رأيت صاحب بلعم أحفظ من الحبيدى ، وقال الحاكم أبو عبد الله : الحبيدى مفتى أهل مكة ومحدثهم وهو لأهل الحجاز فى السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق ، توفى بمكة سنة ١٢٩ هـ(٢) .

٣ - أبو الوليد المكى هو موسى بن أبى الجارود ، راوى كتاب الأمالى
 عن الشافعى ، واحد الثقات من اصحابه ، قال أبو عاصم : برجع اليه
 عند اختلاف الرواية ، روى عن يحيى بن معين وأبى يعقوب البويطى ،
 وروى عنه الزعفرانى والربيع وأبو حاتم الرازى ،

وكان فقيها جليلا اقام بمكة يفتى الناس على مذهب الشافعى . قال أبو الوليد : سمعت الشافعى يقول : اذا قلت قولا وصح عن رسول الله عَلَيْكُ خلافه ، فقولى ما قاله رسول الله عَلَيْكُ ، وهكذا رواه الحميدى والربيع وابو ثور وغيرهم عن الشافعي (٣) .

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين للسبكى طبيع الحسينية ج ۱ ص ۱۹۹ ، ووفيات الاعيان لابن خلكان طبع السعادة سنة ۱۹۶۸ ج ۱ ص ۷۷.

<sup>(</sup>۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ۱ ص ۲٦٣ ، طبقات الشافعية لابن هداية الله المضيف طبع بغداد سنة ١٣٥٦ هـ ص ٣ وذكر منها أن إسمه « عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن الزبير بن عبدى القرشى السدى الكي أبو بكر الحميدى » ..

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ١ ص ٢٧٤ - ٢٧٥ .

4 ـ البويطى هو الامام الجليل ابو يعقوب يوسف بن يحيى البويطى المصرى ، وهو لكبر اصحاب الشافعى المصريين ، كان إماما جليلا عابدا زاهدا فقيها عظيما ، قلعة العلموقمية ، تققه على الإمام الشافعى ، والمنتص بصحبته وبحدث عنه ، وله المختصر المشهور الذي اختصره من كلام الشافعى ، قال ابو عاصم : هو في غاية المحسن على نظم ابواب المبسوط ، وقال الربيع : كان الشافعى يعتبد البويطى في الفتيا ويحيل عليه آذا جاءته مسالة ، قال : واستخلفه على اصحابه بعد موته ، فتخرجت على يديه ائمة تفرقوا في البلاد ونشروا علم الشافعى في الأفاق ، توفى سنة ٢٣١ هـ (٤) ،

٥ - المزنى هو الإمام الجليل ابو إيراهيم إساعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزنى ، ناصر مذهب الشافعى ، ولد سنة ١٧٥ ه ، وحدث عن الشافعى ونعيم بن حماد وغيرهما ، وروى عنه ابن خديمة والطحاوي وزكريا الساجى وابن حوصاء وابن ابى حاتم وغيرهم ، وكان عالما مناظرا محجاجا ، قال الشافعى رضى الله عنه في وصفه : لو ناظر الشيطان لفليه ، وكان زاهدا ورعا قانعا مجاب الدعوة ، اذا فاتته صلاة في جهاعة صلاها خيساً وعشرين مرة ، ويغسل الموتى تعبدا واحتسابا ويقول : الفعله لميرق قلبى ، قال ابو اسحق الشيرازى : كان زاهدا عالما مجتهدا مناظراً محباعاً غواصاً على المعانى الدقيقة ، وصنف كتبا كثيرة : الجامع الكبير والجامع الصغير والمختصر والمستؤل المعتبرة ، وكتاب العقارب ، وكتاب نهاية والاختصار .

قال الشافعى: المزنى ناصر مذهبى حقال الربيع بن سليمان: دخلنا على الشافعى رضى الله عنه عند وفاته انا والبويطى والمزنى ومحمد بن عبد الحكم ، قال: فنظر إلينا الشافعى ساعة فاطال ، ثم التفت إلينا

<sup>(</sup>٤) طبتات الشافعية الكبرى للسبكى ج ١ ص ٢٧٥ ، وفيــــات الأعيان لابن خلكان ج ٦ ص ٢٥٠ ، طبتات الشافعية آلابن هداية الله ص ٤ ، طبقات الفقهاء الآبى اسحق الشيرازى طبع بغداد سة ١٣٥٦ ه ص ٧٩ ، المجموع شرح المهذب للنووى طبع العاصمة ج ١ ص ١٥٦ .

فقال: أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديدك ، وأما أنت يامرنى فسيكون لك بمصر هيئات وهنات ولتدركن زبانا تكون أقيس أهــل ذلك الزمان ، وأما أنت يا محمد فسترجع الى مذهب أبيك ، وأما أنت ياربيع فأنت انفعهم لى في نشر الكتب ، قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة ، قـال الربيع فكان كما قال ،

قال الإمام السبكى : وذكروا أن المزنى كان إذا فرغ من مسألة فى المختصر صلى ركعتين · وقال عبرو بن عثبان المكى : ما رأيت احديثا من المتعبدين فى كثرة من لقيت منهم اشد اجتهادا من المزنى ولا ادوم على العبادة منه ، وما رأيت احدا أشد تعظيما للعلم واهله منه ، وكان من اشد الناس تضيقا على نفسه فى الورع وأوسعه فى ذلك على الناس ، وكان يقول : أنا خلق من اخلاق الشافعى ، وقيل أن بكار بن قتيبة لما قدم مصر على قاضيها وهو حنفى فاجتمع بالمزنى مرة ، فسأله رجال من أصحاب بكار ، فقال قد جاء فى الأحاديث تحريم النبيذ وتحليله ، فلم قدمتم التحريم على التحليل فقال المزنى : لم يذهب أحد إلى تحريم النبيذ فى الجاهلية ثم تحليله لنا ووقع الاتفاق على انه كان حلالا فحرم مذا يعضد أحاديث التحريم ، فاستحسن بكار ذلك منه ،

وقد اخذ عن المزنى خلائق من علماء خراسان والعراق والشام و وتوفى لست بقين من شهر رمضان سنة ٢٦٤هـ (٥)

7 - الربيع المرادى هو الامام الجليل ابو حامد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى المؤذن صاحب الشافعى وراوية كتبه ، ولد سنة ١٧٤ ه ، وقام بخدمة الشافعى ، وحمل عنه الكثير ، وحدث عنه بسه وعن عبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسى ، وليوب بن سويد الرملى ، ويحى بن حسان ، واسد بن موسى ، وجماعة ، وروى عنسه الرملى ، ويحى بن حسان ، واسد بن موسى ، وجماعة ، وروى عنسه

<sup>(</sup>٥) ط قات الشاغعية للسبكي ج ١ ص ٢٣٨ ، ووفيات الاعيان لابن خلكان ج ١ ص ١١٦ ، وطبقات الشاغعية لابن هداية الله ص ٥ ، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٧٩ .

ابو داود والنسائى وابن ماجة ، وابو زرعة الرازى ، وابو حاتم وابنه عبد الرحمن بن ابى حاتم ، وزكريا الساجى ، وابو جعفر الصحاوى ، وابو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابورى ، والحسن بن حبيب المحصايرى ، وابن صاعد ، وابو العباس الاصم ، وآخرون اخرهم ابو الفوارس السندى ، وروى عنه الترمذى بالاجازة ،

وكان مؤذنا بالمسجد الجامع بفسطاط - أى بجامع عمرو بن العاص-وكان يقرأ بالالحان ، وكان الشافعى يحبه ، وقال له يوما : ما أحبـــك إلى ، وقال : لو أنكنني أن اطعمك العلم لأطعمتك .

وكان ثقتا بثنا فيما يرويه ، حتى لو تعارض هو وابراهيم المزنى في رواية ، لقدم الاصحاب روايته ، مع علو قدر المزنى علما ودينا وجلالة وموافقة ما رواه للقواعد .

وتوفى الربيع يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء ٢١ شوال ٢٧٠ ه وصلى عليه الأمير خمارويه بن أحمد بن طولون(٦) ·

٧ - محد بن عبد الحكم هو محد بن عبد الله بن عبد المحكم بن الحين بن ليث الإمام ابو عبد الله المصرى ولد سنة ١٨٧ ه ، روى عن عبد الله بن وهب وابن ابى فديك والشافعى وغيرهم ، وتفقه على الشافعى، روى عنه النسائي وابو حاتم الرازى وابن خزيبة وغيرهم ، وقيل إن الشافعى كان معجبا به لفرط ذكائه وحرصه على الفقه ، وانتقل الى مذهب مالك بعد موت الشافعى لاسباب شخصية بينه وبين البويطى ، قال الإمام السبكى : انما ذكرنا ابن عبد الحكمفى الشافعيين تبعاللشيخ أبى عاصم العبادى والشيخ أبى عمرو بن الصلاح ، وكان الحامل لهما على ذكره هكايسة

<sup>(</sup>٦) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى جـ ١ ص ٢٥٩ ، ونيسسسات الأعيان لابن خاكان جـ ٢ ص ٥٢ ، طبقات المفقهاء للشيراؤى ص ٧٩ ، طبقات الشانعية لابن هداية ص ٦ ، المجموع للنووى جـ ١ ص ١١٣ .

الاصحاب عنه مسائل رواها عن الشافعي ، وإلا فالرجل مالكي رجع عن مذهب الشافعي ، توفي سنة ٢٦٨ هـ(٧) ،

٨ - أبو عبد الله المصرى هو احمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشى الملقب بنخشال ، روى عن عمده عبد الله بن وهب ، وعن الشافعى وجماعة ، حدث عنه مسلم فى الصحيح ، وأبو حاثم الرازى ، وأبن خزيمة وأبن جرير ، توفى سنة ٢٦٤ هـ(٨) .

9 - الإمام الجليل ابو ثور ، ابراهيم بن خالد بن اليمان الكلبى البغدادى ، صاحب الإمام الشافعى رضى الله عنهما ، وناقسل اقواله القديمة ، وكان احد الفقهاء الاعلام والثقات المأمومين فى الديس ، وله الكتب المصنفة فى الاحكام ، جمع فيها بين الحديث والفقه ، وكان اول اشتغاله بمذهب أهل الرآى ، حتى قدم الشافعى رضى الله عنسه العراق ، فاختلف إليه واتبعه وترك مذهبه الاول ، توفى سنة ١٤٠٠هـ (٩) .

10 - ابن راهویه هو الإمام الجلیل ابو یعقوب ، اسحق بن ابراهیم ابن مخلد ابراهیم بن مطر الحنظلی المروزی ، احمد اثمة السدین واعلام المسلمین ، الجامع بین الفقه والحدیث والورع والتقوی ، نزیسل نیسابور وعالمها ، ولد سنة ۱۳۱ ه وقیل سنة ۱۳۲ ه ، وتوفی سسنة ۱۳۸ ه .

11 \_ عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكئ وكان ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته وخرج معه إلى اليمن وهدو

<sup>(</sup>۷) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى بد ١ ص ٢٢٣ ، طبقتات النقهاء للشيرازي ص ٨٠.

<sup>(</sup>٨) طبرات الشمامعية الكبرى للسبكي ج ١ ص ١٩٩٠

<sup>(</sup>٩) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ١ ص ٢٢٧ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٥ ، وطبقات النقيساء للشيرازى ص ٨٢ ، ووفيات الأعيان لابن خلكان جـ ١ ص ٧ .

<sup>(</sup>١٠) طبقات الشانعية الكبرى للسبكي جـ ١ ص ٢٣٢ ،

الذي ينسب إليه كتاب « الحيدة » وفيه امور متشنعة · قال السبكي : فلعله وضع عليه (١١) ٠

١٢ \_ هو آبو عمرو الصارث بن سريج النقال الخوارزس وهو الذي نقل رسالة الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدى • توفي سنة ٢٣٦ه (١٢)

١٣ - الإمام الجليل ابو عبيد القاسم بن سلام الأديب الفقيه المحدث صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه واللغة والشعر والقراءات . توفی سنة ۲۲۱هـ(۱۳) ٠

١٤ احسد بن يحيى بن الوزير بن سليمان بن المهاجر التجيبي أبو عبد الله المصرى ، الحافظ النحوى ، مولاهم أحد الأئمة • روى عن عبد الله بن وهب ، وشعيب بن الليث وأصبغ بن الفرج وجماعة • وروى عنه النسائي وقال : ثقة • والحسين بن يعقوب المصرى وابو بكر بن ابى داود وغيرهم • ولد سنة ١٧١ه وكان من أعلم أهـــل زمانه بالشعر والادب والغريب وأيام الناس . وصحب الشافعي وتفقه له . توفى في السادس من شوال سنة ٢٥١ هـ وقيل سنة ٢٥٠هـ (١٤) ٠

10 \_ البو طاهر المصرى احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو ابن السرج المصرى القرشي الأموى الفقيه • روى عن سفيان بن عيينــة والشافعي وابن وهب وغيرهم • وروى عنه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم • وكان من جلة العلماء ، شرح موطا مالك ، وتفرد عن ابن وهب بحديث ، فقال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحساري عن أبي يونس عن أبي هريرة · قال : قال رسول الله عليه : « كل يني آدم سيد ، والرجل سيد أهله ، والمراة سيدة بيتها » ، قال السبكي : هذا حديث صحيح غريب • توفى ١٤ ذى القعدة سنة ١٥٠هـ (١٥) •

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق جرا ص ٢٧٠٠

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق جـ ١ ص ٢٢٣ · (١٥) المرجع السابق جـ ١ ص ١٩٩ .

۱۷ ـ يونس بن عبد الاعلى هو الإمام الكبير ابو موسى يونس بن عبد الاعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفى المحرى الققيه المقرىء ولد سنة ۱۷۰ ه • قرا القرآن على ورش وغيره ، وقسرا الناس ، وسبع الحديث من سفيان بن عيينة وابن دهب والوليد بن مسلم ومعن بن عيسى والشافعى وغيرهم واخذ الفقه عن الشافعى وطائفة اخرى • روى عنه مسلم والنسائى وابن ماجة وابو عوانة وابو بكر بن زياد النيسابورى وابو طاهر المدنى وغيرهم ، وانتهت إليه رياسة العلم بمصر ، روى عن الشافعى رشى الله عنه انه قال : ما رايت بمصر احدا اعقل من يونس بن عبد الأعلى ، وقال يحيى بن حسان : يونسكم هذا من من اركان الإسلام • قال النسائى يونسى ثقة » قال الإمام السبكى : لم يتكلم من اركان الإسلام • قال النسائى يونسى ثقة » قال الإمام السبكى : لم يتكلم من اركان الإسلام • قال النسائى يونسى ثقة » قال الإمام السبكى : لم يتكلم من ونس ولا نقبوا عليه إلا تفرده عن الشافعى بالحديث الذى فى متنه « ولا مهدى الا عيسى بن مريم » فانه لم يروه عن الشسافعى غيره ولكن ذلك غير قادح فالرجل ثقة ثبت • توفى قى ربيع الاخس منة ١٢٤ه (١٧) •

<sup>(</sup>١٦) ألرجع السابق ج ١ ص ٢٥٩ ، طبقات الفقهاء الشيرازي ص ٨١ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٥٢ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>۱۷) طبقات الشانعية الكبرى للسبك من ١ ص ٢٧٩ ، وقيسات الاعيان لابن خلكان چ ٦ ص ٢٤٧ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٠ ، طبقات الشائعية لابن هداية ص ٧ .

14 - حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عبران بن مراد التجييى - نعبة إلى قبيلة تجيب - كان إماما جليلا فاضلا ولذ سنة ١٦٦ هـ ، روى عن الشافعى : وعبد الله بن وهب ، وأيوب بن سويد الرملى ، وبشر بن بكر التنيسى ، وسعيد بن أبى مريم وغيرهم ، وروى عنه بسلم ، وابن ماجة وغيرهما .

قال الإمام السبكى: تكلم بعضهم فى حرملة ، فعن ابى حاتم لا يحتج به ، واتصف ابن عدى فقال قد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير فلم أجد فى حديثه ما يجب أن يضعف من أجله رجل توارى ابن وهب عندهم ، ويكون حديثه كله عنده ، فليس ببعيد أن بغرب على غيره ، وقال السبكى: هذا هو الحق وحرملة ثقة ثبت أن شاء الله . قال حرملة : سمعت الشافعى يقول : ما خلفت بالله صادقا ولا كاذبأ قط ، صنف المبسوط والمختصر ، ومات سنة ٢٤٣ هـ(١٨)

19 \_ هو الشيخ أبو عثبان القياضي حصد بن أبي عبد الله محصد بن إدريس الشيافعي ، وهدو أكبر أولاد الشيافعي ، وكان بالغا مقيما بمكة يوم توفي والده ، وهو الذي قال له ألإمام أحمد بن حنبل : إني الأحبك لثلاث خلال : أنك أبن أبي عبد الله ، وأتك رجل من قريش ، وأتك من أهل السنة ، سمع أباه وسفيان بن عينية وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وغيرهم ، ولى القضاء بالجزيرة ومديئة حلب ، أعقب ثلاث ينين منهم العباس بن محمد بن محمد بن أدريس ، وأبو الحسن مات رضيعا ، وفاطمة لم تعقب ، قال الخطيب : توفي بالجزيرة سنة ٢٤٠ ه .

<sup>(</sup>۱۸) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ۱ ص ۲۰۸ ، وقيــــات الأعيان لابن خلكان جـ ۱ ص ۲۰۸ ، طبقات الفقهاء للشيرازى ص ۸۰ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ۰ ،

<sup>(</sup>١٩) طبقات الشافعية الكبرى المسبكي ج ١ ص ٢٢٥ .

۱۰ - هـ و ابو جعف ر الطبرى احمد بن صالح المرى الحافظ ، وحد بهمر الحافظ ، احمد اركان العلم وجهابذة الحفاظ ، ولد بهمر سنة ۱۷۰ ه ، قال الإمام السبكى في طبقات الشافعية الكبرى : سمع سفيان بن عينية وعبد الله بن وهب وحرمى بن عمارة وعنيسة بن سعيد ، وابن ابى فديك ، وعبد الرزاق وعبد الله بن نافع والشافعى ، وروى عنه ايضا وروى عنه البخارى ، وريما روى عن رجل عنه ، وروى عنه ايضا لبو داود وعمر والناقد والذهلى ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمود بن غيلان وابو زرعة الدمشقى ، وصالح جزرة وابو اساعيل التربذي .

قال البخارى : هو ثقة ما رايت الحدا يتكلم فيه بحجة ، وقد تكلم النسائى في احمد بن صالح فقال : ليس بثقة ولا مامون تركه محمد بن يحيى ورماه يحيى بن معين بالكذب ، وقال الحافظ ابو يعلى الخليلي في كتاب الارشاد : ابن صالح ثقة حافظ ، واتفق الحفاظ على ان كلام النسائى فيه تحامل ولا يقدح كلام المثالة فيه ، وقال الإبام السبكى : أحمد ابن صالح ثقة امام ولا التفات إلى كلام من تكلم فيه (٢٠) .

٢١ - هسو أبو على أبو عبد العزيز بن أيوب بن مقدلص الخزاعى ، كان فقيها فاصلا زاهدا ، قال عمرو بن يونس : وكان من كبراء المالكية ، فانا قدم الشافعى مصر لازمه وتفقه على مذهبه ، توفى فى ربيع الدُخر سنة ٢٣٤ هـ(٢١) .

۲۲ – الزعفراني هو الإمام الجليل ابو على المحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنهما ، واتحد رواته في القديم ، ونقل ابن حجر عن البيهقي ان كتاب « الحجة » التي وضعها الإمام الشافعي ببغداد حمله عنه الزعفراني .

<sup>(</sup>٣٠) المرجع السابق بد ١ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢١) طبقات الشاه ءية لابن هداية ص ٤ .

وكان فقيها ومحدثا ، فصيحا بليغا ، قال الإمام الماوردي : هو اثبت رواة القديم ،

صنف فى الفقه والحديث كتبا ، سمع ابا سفيان بن عينيه والشافعى وعبيدة بن حميد ، وعبد الوهاب الثقفى ، ويزيد بن هارون ، وكان يقول : اصحاب الاحاديث كانوا رقودا حتى ايقظهم الشافعى و وفال : وما حمل احد محبرة الا وللشافعى عليه منة .

وروى عنه البضارى ، وابو داود ، والترمذى والنسائى ، وابن ماجة فليس فى السنة من لم يرو عنه إلا مسلم ، توفى فى الربيع الآخر سنة ٢٤٩ هـ وقال ابن خلكان فى شعبان سنة ٢٦٠ هـ (٢٢) ،

۲۳ ـ هو الإمام الجليال الحسين بن على بن يزيد أبو على الكرابيسى ، صاحب الإمام الشافعى رضى الله عنهما وأشهرهم بانتداب مجلسه ، ، واحفظهم لمذهبه ، وكان إمام جامعا بين الفقه والحديث . تفقه اول ما تفقه على مذهبه اهل الراي ، ثم علي الإمام الشافعي رضى الله عنهما وكان من متكلمي اهال السنة استاذا في علم الكلام قال الخطيب والد الإمام فخر الدين في كتاب غاية المرام : إن كتاب الكرابيسي في المقالات معاول المتكلمين في مذاهب الخوارج وسائر الهال الاهواء وتوفي سنة ( ٢٤٥ هـ وقيل ٢٤٨ هـ ) (٣٣)

۲۶ ـ ابو حاتم الرازى محسد بن ادريس بن المنفر بن داود بن مهران الغطف انى الحنظلى • احسد اثبة الأعلام ولد سنة ١٩٥ هـ

<sup>(</sup>۲۲) طبقات الشاقعية الكبرى للسبكى ج ١ ص ٢٥٠ ، طبقات الشاعية لابن هداية ص ٧ ، طبات الفتهاء للشيرازى ص ٨٣ .

<sup>(</sup>۲۳) طبعات الشاقعية الكبرى للسبكى جـ ١ ص ٢٥١، وفيــات الأعيان لابن خلكان جـ ١ ص ٢٠١ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٢ ، وطبقات الفقهاء ص ٨٣ ،

سبع عبيد الله بن موسى وابا نعيه وطبقتها بالكوفة ، ومحمد بن عبد الله الانصارى و والأصعى وطبقتها بالبصرة وغيرهم .

حدث عنه من شيوخه الصفار ويونس بن عبد الأعلى وعبيدة بن سليمان المروزى والربيع بن سليمان المرادى ، ومن اقرانه أبو زرعة الرازى وأبو زرعة الدائم وأبو زرعة الله أن المسلول وابن ماجة رويا عنه ولم يثبت ذلك وروى عنه أيضا أبو بكر بن أبى الدنيا وأبن صاعد وأبو عوانه والقاضى المحالملى وغيرهم ، قال أبن أبى حاتم : سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول : أبو زرعة وأبو حاتم إلمان خراسان بقاؤهما صلاح للمسلمين توفى فى شعبان ( ۲۷۷ ه )

10 - أبو جعفر المترمذي هو الشيخ الابهام محمد بن محمد بن مصر شيخ الشافعية بالمعراق قبل ابن سريج • تفقه على أصحاب الشافعي • وله في المقالات كتاب « اختاله المسلاة في الاصول » وقف عليه أبن الصلاح وكان من كبار علماء اصحاب الحنفية فاتى إلى الحج فراى ما يقتضى انتقاله إلى مذهب المسافعي فتفقه على الربيع وغيرة توفى سنة ٢٩٥ ه وقد كبل ٩٤ سنة (٢٥) •

٢٦ - محمد بن جرير بن يزيد بن كثيير بن غالب الإسام الجليل المجتهد المطلق ابو جعفر الطبرى من اهل طبرستان ، احد الممة الدنيا علما ودنيا ،

ولد سنة ٢٢٤ أو ٢٢٥ ه ، سمع من محمد بن عبد الملك بن ابى الشوارب وغيره ، وروى عنه أبو شعيب الحراني والطبراني وغيرهما .

<sup>(</sup>٢٤) طبقات الشانعية الكبرى للسبكي جـ ١ ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢٥) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ١ · ص ٢٨٨ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ١٠ ؛ طبقات الفتهاء للشيرازي ص ٨٦ .

من تصانيفه: كتاب التفسير ، والتاريخ ، والفراء ، والمعدد ، والتنزيل ، واختلاف العلماء ، وتاريخ الرجال من الصحابة والتابعين ، واحكام شرائع الإسلام - الخذى الفه على ما أداه أليه اجتهاده - ، والتحقيق وهو مختصر في الفقه ، والتبصير في اصول الدين ، وابتدا تصنيف كتاب تهذيب الآثار وهو من عجائب كتبه ، وابتدا يكتاب البسيط فخرج منه كتاب الطهارة في نحو الف وخمسمائة ورقة ، وكتاب المحاضر والسجلات ، وغير ذلك ،

وذكر ان ابا العياس ابن سريج كان يقول: محمد بن جرير الطبرى فقيه العالم · وذكر ان محمد بن جرير قال: اظهرت فقه الشافعى وافتيت به ببغداد عشر سنين ·

قال ابن كامل توفى عشية الاحد ليومين بقيا من شوال سنة ٣١٠ ه ، ودفن في داره برحبة يعقوب(٢٦) .

۲۷ ـ أبو بكر ابن خزيمة هو محمد بن اسحق بن خزيمة بن المغيرة ابن صالح بن بكر إلهام الأثبة السلمى النيسابورى المجتهد المطلق ، ولد سنة ۲۳۲ ه سمع اسحق بن راهويه ومحمد بن حميد الرازى ولم يحدث عنهما لكونه سمع منهما فى الصغر ولكن حدث عن محمود بن غيلان ومحمد بن ابان المستهلى وغيرهما ، وروى عنه البخارى ومسلم خارج الصحيحين وغيرهما .

قال أبو على الحسين بن محمد الحافظ: لم أر مثل محمد بن اسحاق ، قال : وكان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارىء السورة ، وقال الدارقطنى : كان ابن خزيمة إلمال ثبتا معدوم النظير ، وقال الربيع بن سليان : استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما

<sup>(</sup>۲٦) طبقات الشافعية الكبرى للمديكي جـ ٢ ص ١٣٠ ، وفيسسات الأعيان لابن خلكان جـ ٣ ص ٣٣٢ ،

استفاد منا • وقيل أن ابن خزيمة عمل دعوة عظيمة ببستان ، جمعه فيها الفقهاء والإغنياء ونقل كل ما في البلد من الاكل والشوا والحلوا • قال الحاكم وكان يوما مشهودا بكثرة الخلق لا يتهيا مثله إلا لسلطان كبير •

ومن كتبه اخذ عبد الملك بن هشام سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم • مات سنة ٣١١ هـ(٢٧) •

۲۸ - محمد بن نصر المروزى هو الإمام الجليسل المجتهد المطلق ابو عبد الله ، احد اعلام الأمة وعقلائها وعبادها ، ولد سنة ١٠٢ ه ببغداد، وتشا بنيسابور وسكن سرقند ، وكان البوه مروزيا ، تفقه على اصحاب الشافعي ، روى عنه ابو العباس السراج وابو حامد بن الشرقى ومحمد بن المنذر وغيرهم ، قال الحاكم : هو الفقيه الغابد العالم إمام اهل الحديث ، في عصره بلا مدافعة ، وقال الخطيب : كان من اعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم .

وقال أبو ذر محمد بن يوسف القاضى: كان الصدر الأول من مشائخنا يقولون: رجال خراسان اربعة ، ابن المبارك ويحيى بن يحيى ، واسحق بن راهوية ، ومحمد بن نصر المروزى ، وقال أبو بكر الصيرفى: لو لم يصنف المروزى إلا كتاب القسامة لكان من أفقه الناس ، فكيف وقد صنف كتبا سواها ، صنف كتابا ضمنها الآثار والفقه ، وكتابا فيها خالف فيه أبو حنيفة عليا وعبد الله رضى الله عنهما ،

قال السبكى : ابن نصر وابن جرير وابن خريمة من اركان مذهبنا . توقى سنة ٢٩٤ ه بسمرقند(٢٨) .

<sup>(</sup>۲۷) طبقات الشانعية الكبرى السبكي جـ ٢ ص ١٣٠ ، طبقات الشانعية لابن هداية ص ١٣٠ ، طبقات الشانعية لابن هداية ص ١٣٠ ،

<sup>(</sup>۲۸) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ٢٠ ، طبق التا الشافعية لابن هداية ص ٩ ، طبقات الفتهاء للشير ازى ص ٨٧ .

79 - محمد بن ابراهيم بن المنذر هو الإمام ابو بكر النيسابورى ، نزيل مكة ، احد إعلام هذه الأمة واحبارها ، كان إماما مجتهدا حافظا ورعا ، سمع الحديث من محمد بن ميمون وغيره ، وروى عنه ابو بكر ابن المقرىء وغيره ، وله التصانيف المفيدة ، كتاب الأوسط وكتاب الاشراف في اختلاف العلماء ، والإجماع والتفسير ، والسنن والإجماع والاختلاف ، قال شيختا الذهبي : كان على نهاية من معرفة التحديث رالاختلاف ، وكان مجتهدا لا يقلد احدا .

وقال السبكى ايضا : المحمدون الأربعة : محمد بن نصر ومحمد بن جرير ، وابن خزية ، وابن المنفر ، من اصحابنا ، وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ، ولم يخرجهم ذنك عن كونهم من اصحاب الشافعى المخرجين على اصوله المتهدهبين بهذهبه لوفاق اجتهادهم اجتهاده ، بل قد ادعى من بعدهم من اصحابنا الخلص ذالشيخ ابن على وغيره انه وافـــق رايهم راى الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه لا انهم مقلدون فما ظنك بهؤلاء الأربعة ، فإنهم وإن خرجوا عن راى الإمام الاعظم فى كثير من المسائل فلم يخرجوا فى الأغلب ، فاعرف ذلك ، واعلم انهم وبطريقته متهذهبون ، وعلى اصوله فى الأغلب مخرجون ، وبطريقته متهذبون ، وبلغية متهذهبون ، قال ابو اسحق الشيرازى : توفى ابن المنذر سنة ٢٠٩ هـ او ٢٠٥ هـ (٢٠) .

۳۰ - ابو عسوانة يعقوب بن اسسحاق بن ابراهيم بن زيد النيسابورى الحافظ الكبير الجليل ، صاحب المسند الصحيح المخرج على كتاب مسلم الاسفرايني النيسابوري .

<sup>(</sup>۲۹) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ١٢٦ ، وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ٣ ص ٣٤٤ ، طبقات الفقهاء للشيرازى ص ٨٩ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ١٦٦ .

سمع بقراسان والعراق والحجاز واليمن والشام والمثغور والجزيرة وقارس والمبهان ومصر ، وهـ و اول من ادخل مذهب المسافعي إلى اسفراين ، اخذه عن المزنى والربيع - سمع محمد بن بحيى وسلم بن التجاج ، ويونس بن عبد الأعلى وفيرهم -

توفى سنة ٣١٦ ه وهو الصحيح عن السبكى ٠٠ وقيل سنة ٣١٣ هـ (٣٠) ٠

٣١ ـ ابن بنت الشافعي هو احمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب الإمام ابو محمد ، ويقال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي رضى الله عنهم ، كذا ساق نسبه الشيخ أبو زكريا النووي في باب الحيض من شرح المهذب ، وأن المعتمد هذا الذي ذكره ، وأن أمه زينب بنت الإمام الشافعي ، وأنه روى عن أبيه عن الشافعي وكان إماما مبرزا لم يكن في آل شافع بعد الشافعي مثله ، سرت إليه بركة جده (٣١) .

۳۲ ـ أبو يعقوب الاسفرايني هو اسحق بن موسى بن عمران الاسفرايني ، الفقيه الزاهد صاحب المزنى والربيع ، تفقه على المزتى وسمع المبسوط من الربيع وسمع من قتيبة بن سعيد واسحق بن راهوية وغيرهم ، كان فقيها محدثا زاهدا ورعا ، توفى باسفراين سنة ۲۸۲ هـ (۳۲) .

٣٣ ـ هـ و عبدان بن محمد بن عيمى الإمام المافيظ أبو محمد المروزى الزاهـد الجنـوجردى • كان إمام اهـمل الحديث

<sup>(</sup>٣٠) طبقات الشاقعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ٣٢١٠٠

<sup>(</sup>٣١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٨٧ ، طبقات الشامعية لابن هدايــة

<sup>(</sup>٣٢) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ع ٢ ص ٢٧٠

في عصره بمرو ، وهو الذي اظهر بها مذهب الشافعي ، وعليه تفقه ابو اسحق المروزى ، سمع قتيبة بن سعيد ، وعلى بن حجر ، والربيع المرادي وغيرهم ، وتفقه على أصحاب الشافعي وبرع في المذهب ، وكان يضرب المثل باسمه في الحفظ والزهد ، صنف الموطأ وغير ذلك وهو اول من حمل مختصر المزنى إلى مرو ، وقرأ علم الشافعي على المزنى والربيع ، وكان فقيها حافظا للحديث ، وممن تخرج عليه في الفقه من المراوزة ابو بكر بن محمد بن محمود المحمودي وابو العباس السيارى وأبو اسحق الخالد ابادى المعروف بالمروزى صاحب السرح . ولد سنة ٢٢٠ ه ٠ قال أبو سعد السمعاني اسم عبدان عبيد الله وان عبدان لقب ٠ قال وعبدان هو الذي اظهر مذهب الشافعي بمرو ، بعد احمد بن يسار فان الحمد بن يسار حمل كتاب الشافعي إلى مرو واعجب بها الناس ، فنظر في بعضها عبدان وأراد ان ينسخها فمنعها الحمد بن سيار عنه فباع ضيعة له بجنوجرد ، وخرج إلى مصر وادرك الربيع وغيره من اصحاب الشافعي ونسخ كتبه و توفي ليلة عرفة سنة ٢٩٣ ه • قال السبكى : صح كذا مولد له ليلة عرفة ووفاته ليلة عرفه(۳۳) ٠

٣٤ \_ ابو سعيد الدرامى هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستانى الحافظ محدث هراة واحد الأعلام الثقات ، أخذ الفقه عن البويطى والحديث عن يحيى بن معسين ، توفى فى ذى الحجسة سنة ٢٨٠ هـ (٣٤) .

۳۵ ـ أبو على الحصايرى هو الحسن بن حبيب بن عبد الملك الدمشقى الفقيه ، إمام مسجد الجابية بدمشق • ولـد سـنة ٢٤٢ ه ،

( ٤١ \_ الشافعي )

<sup>(</sup>٣٣) طبقات الشمافعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٣٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٢ ٠

وحدث بكتاب الأم للشافعي عن اصحابه ، سمع الربيع بن سليمان المرادي وهو أيضا راوي كتاب « الرسالة » للشافعي عن الربيع ، توفي سنة ٣٣٨ هـ(٣٥) .

۳۹ ـ ابو العباس الاصم هو محمد بن يعقوب بن يوسف الاموى •
 روى عن الربيع وهو الذى جمع « مسند الشافعى »(۳۱) •

۳۷ ـ ابو بكر الفارسى هـ و احمـد بن الحســن بن ســهل صاحب عيون المسائل وكتاب الانتقاد وغيرهما ، احـذ ممن لقى الشافعى رضى الله عنـه • قال السبكى : وذكر محمود الخوارزمى انه تفقـه على المزنى وانه اول من درس مذهب الشافعى ببلخ برواية المزنى • • وذكر المضــيف ان ابا بكر الفــارسى تفقـه على ابن سريج • توفى سـنة ٣٠٥ هـ (٣٧) •

۳۸ ــ ابو يحيى الساجى هو زكريا بن يحى بن عبد الرحمن بن بصر بن عسدى بن عبد الرحمسن البصرى الحافسظ ، كان من الثقات الأئمة ،

اخذ عن المزنى والربيع وسمع عبيد الله بن معاذ العنبرى وغيره ، رحل إلى الكوفة والحجاز ومصر • قال السبكى : له كتاب اختلاف الفقهاء ، وكتاب اختلاف الحديث واظنه الذى سماه الذهبى بالعلل • ولم مصنف فى الفقه والخلافيات سماه اصول الفقه ، استوعب فيه

<sup>(</sup>٣٥) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٢ ص ٢٠٦

<sup>(</sup>٣٦) طبقات الثنافعية الكبرى للسبكى جـ ١ ص ٢٥٩ ، بدائــــع المن لأحمد البنا جـ ١ ص ٤ ٠

<sup>(</sup>٣٧) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى د ١ ص ٢٨٦ ، طبقـــات الشافعية لابن هداية ص ٢٨٦ .

ابواب الفقه ، وذكر انه اختصره من كتابه الكبير في الخلافيات . توفي سنة ٣٠٧ هـ (٣٨) .

٣٩ ـ ابو القاسم الانماطى هـ و عثمان بن سعيد بن بشار ، صاحب المزنى والربيع ، قال الخطيب : الانماطى كان احــد الفقهاء على مذهب الشــافعى ، وحـدث عن المزنى والربيع ،

روى عنه أبو بكر الشافعى ، قال السبكى : هو الذى اشتهرت به كتب الشافعى ببغداد وعليه تفقه شيخ المذهب أبو العباس بن سريج ، قال أبو عاصم : الانماطى لاهل بغداد كأبى بكر بن اسحق لاهل نيسابور فإنه أول من حمل إليها علم المزنى ، وقال السبكى : كأنه اراد مشابهته الأبى بكر بن اسحق في هذا القدر ، وإلا فإن اسحق أجل قدرا وأرفع خطرا وأوسع علما فيما يظهر لنبا ، نعم للأنماطى جلالة بمن اخذ عنه ، فقد حمل عنه العلم أبو العباس بن سريج ، وأبو سعيد الاسطخرى ، وأبو على بن خيران ، ومنصور التهيمى ، وأبو حفص بن الوكيل البارسانى ، وهذه الطبقة العليا ولم يحصل لابى بكر بن اسحق مثل هؤلاء التلامذة ، مات في شوال سنة ١٨٥٨ هـ (٢٩) ،

• ٤ - أبو محمد الاندلس هو القاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار ولى الوليد بن عبد الملك ، القرطبي أحدد اعلام الامة • أخذ عن المرنى ويونس بن عبد الاعلى ، ومحمد بن عبد الحكم ، وابراهيم بن محمد الشافعي • صنف كتاب الإيصاح في الرد على المقلدين مع ميله إلى مذهب الشافعي • توفي سنة ٢٧٦ هـ وقيل ٢٧٧ هـ (٤٠) •

11 - ابو زرعة الرازى هو محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة

<sup>(</sup>۳۸) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ٢٢٦ ، طبقـــات الشانعية بن هداية ص ١٣٠ ، وطبقات الفقهاء للشيرازى ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٣٩) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٤٠) المرجع السابق ج ٢ ص ٧٨ .

الثقفى مولاهم ابو زرعة قاضى دمشق · يقال إنه الذى ادخل مذهب الشافعى إلى دمشق وانه كان يهب لن يحفظ مختصر المزنى مائة دينار توفى سنة ٣٠٢ هـ(٤١) ·

12 \_ أبو مسلم السلمى هو نوح بن منصور بن مرداس ، رحل إلى مصر وكتب بها عن يونس بن عبد الأعلى والربيدع · مدات سنة ٢٩٥ هـ (٢١) ·

27 \_ أبو الحسن التميمى هو منصور بن اسماعيل الفقيه الشاعر الضرير المصرى ، أحد أثمة المذهب ، قال الشيخ أبو اسحق : أخذ الفقه عن أصحاب الشافعى وأصحاب أصحابه ، وله مصنفات في المذهب مليحة ، منها : الواجب ، والمستعمل ، والمسافر ، والهداية وغيرها من الكتب ، وله شعر مليح ، وهو القائل :

عاب التفقه قوم لا عقول لهم وما عليه إذا عابوه من ضرر ماضر شمس الضحى وهي طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر

توفي مسنة ٣٠٦ هـ(٤٣) ٠

12 - الإمام البخارى هو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم صاحب الجامع الصحيح ، قال السبكى : اكد ابو عاصم العبادى أبا عبد الله في كتابه الطبقات وقال : سمع من الزعفرانى وأبى ثور والكرابيس ( قلت ) وتفقه على الحميدى وكلهم من اصحاب الشافعى ، وقال السبكى : ولم يرو عن الشافعى في الصحيح لأنه ادرك اقرانه والشافعى مات مكتهلا ، فلا يرويه نازلا ، وروى عن الحسن وأبى نور مسائل عن الشافعى ، توفي سنة ٢٥٦ هـ(12) ،

<sup>(</sup>١١) طبقات الشامعية الكبرى للسبكي جـ ٢ ص ١٧٤٠

<sup>(</sup>۲۶) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ٧٩٠.

<sup>(</sup>۱۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي<٢ص٢١١)وطبقات الشافعية لابن هداية ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>١٤) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ٢٠٠٢ .

20 ـ ابو سعید الاصطخری هو الإمام الجلیل الحسن بن احمد بن یزید بن عیسی بن الفضل بن بشار بن عبد الحمید بن عبد الله بن هانی بن قبیصــة بن عمرو بن عامر ، احــد الرفعاء من اصحاب الوجـوه ، سمع معـدان بن نصر واحمــد بن منصـور الرمادی وغیرهمـا ، وروی عنــه ابن المظفر وابن شـاهین والـدارقطنی وغیرهم ،

ولد سنة ٢٤٤ ه • قال الخطيب : كان احد الائمة المذكورين ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين • قال ابو اسحق المروزى : لما دخلت بغداد لم يكن بها من يستحق أن ادرس عليه إلا ابو سعيد الاصطخرى وابو العباس بن سريج •

مات ببغداد في جمادي الآخر سنة ٣٢٨ هـ(٤٥) ٠

73 - ابو على بن خيران هو الحسين بن صالح بن خيران البغدادى احد اركان المذهب • اخذ العلم عن الانماطى ، ذكره السبكى فى ترجمة الانماطى • وقال فى ترجمة ابى على بن خيران : وقال شيخنا الذهبى : لم يبلغنا على من اشتغل ابن خيران ولا عن من الحذ العلم • قال : واظنه مات كهلا (قلت ) ولعله جالس فى العلم ابن سريج وادرك مشائخه • قال النووى : وفيه - اى فى المهذب - ابو على بن خيران ، وابن ابى هريرة والطبرى ، وياتون موصوفين • توفى سنة ٣٢٠ هـ(٢٦) •

٤٧ - أبو حفص أبن الوكيال هو عمر بن عبد الله بن

<sup>(</sup>٥)) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ١٩٣ ، طبقــات الشافعية لابن هداية ص ١٧ ، طبقات الفقهاء للشيرازى ص ٩٠ ، وفيـات الأعيان لابن خلكان جـ ١ ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٤٦) طبقات الثبانعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ٥٢ ، ص ٢١٣ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ١١٥ ، المجموع للنووى جـ ١ ص ١١٢ ،

موسى من أئمة اصحاب الوجوه • ذكره المطوعى فقال: فقيه جليل الرتبة ، تفقه على الأنباطي • مات ببغداد سنة ٣١٠ هـ(٤٧) •

2. محمد بن الحسين الآبرى هو محمد بن الحسين بن ابراهيم ابن عاصم بن عبد الله ابو الحسين السجستانى ، وآبر من قرى سجستان ، مصنف كتاب مناقب الشافعى ، قال السبكى : ان هذا الكتاب من احسن ما صنف فى هذا النوع ، وأكثره أبوابا ، فإنه رتبه على خمسة وسبعين بابا ، قال السبكى : ومن عجيب ما رأيته فى كتابه ( مناقب الشافعى ) أنه عد بشرا المريسى فى اصحاب الشافعى ، وليس بشر من أصحاب الشافعى بل من أعدائه الآنه لم يتبعه على رأيه بل خالف وعاند ، وقد قال هو عن الآبرى فى هذا الكتاب أنه من أهل الإلحاد ، توفى فى شهر رجب سنة ٣٦٣ ه (٤٨) ،

٩٤ \_ أبو على الثقفى هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن
 تفقه على محمد بن نصر المروزى • توفى سنة ٣٢٨ هـ(٤٩)

٥٠ ـ أبو الفضل البلعمى هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام محمد بن نصر المروزى ، ومن تصانيفه

كتاب «تلقيح البلاغة » وكتاب «المقالات » وتوفى سنة ٣٢٩ هـ (٥٠) و المام المام المام المام المام المام عن ابو محمد المروزى المعروف بعبدان (٥١) .

<sup>(</sup>٤٧) طبقات الشافعية لأبن هداية ص ٦ ، طبقات الفقهاء للشيرازي م

<sup>(</sup>۱۲) طبقات الشسافعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ١٤٩

<sup>(</sup>٤٩) المرجع السابق ج ٢ ص ١٧٢٠

<sup>(</sup>٥٠) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ٢٧١

<sup>(</sup>٥١) طبقات الشافعية لابن هداية ص ٢٤ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي جـ ٢ ص ٥٠

٥٢ ــ ابو العباس السيارى تفقه على الحافظ عبدان المروزى إمام
 أهل الحديث في عصره بمرو والذى اظهر بها مذهب الشافعي (٥٢) .

۵۳ ـ آبو بكر النيسابورى هو عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن سيمون ، الإمام الحافظ الكبير ، ولد سنة ۲۳۸ ه ، سمع محمد بن يحى ، واحمد بن يوسف ، والربيع ويونس والمزنى وأبا زرعة الرازى ، روى عن الدارقطنى وغيره .

قال الحاكم: كان إمام عصره من الشافعية بالعراق ومن احفظ الناس المفقهيات واختلاف الصحابة توفى سنة ٣٢٤ هـ (٥٣) .

۵۵ - ابو العباس النسوى هو الحسن بن سفيان بن عامر بن
 عبد العزيز الشيبانى الحافظ ، مصنف المسند ، تفقه على ابى ثور
 وحرملة ، توفى سنة ٣٠٣ ه (٥٤) .

٥٥ \_ أبو منصور عبد الله بن مهران · تفقه على أبى اسحق المروزى(٥٥) ·

٥٦ ـ ابو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي لهام وقته في الفقه والنحو والتفسير واللغة والشعر والعروض والكلام ، تفقه على ابى اسحاق المروزي ، توفى سنة ٣٦٩ هـ وصلى عليه ابنه ابو الطيب(٥٦) .

<sup>(</sup>٥٢) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ٥٠

<sup>(</sup>٥٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٣١ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٥٣

<sup>(</sup>١٥) طبقات الشامعية الكبرى للسبكى ج ٢ ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٥٥) طبقات الشافعية لابن هداية ص ٢٥

<sup>(</sup>٥٦) وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ٣ ص ٣٤٢ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ١٦١ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٢٩ ، وطبقات الفقهاء للشرازى ص ٩٥

۵۷ ـ ابو حامد المروزى هو احمد بن بشر القاضى ، اخذ العلم عن ابى اسحاق المروزى ، توفى سنة ٣٦٢ هـ(٥٧) .

۸۵ - ابو اسحق المروزى هو ابراهيم بن احمد بن اسحق ، تفقه على ابن سريج وعبد الله المروزى والاصطخرى ، صنف كتبا كثيرة ، وشرح مختصر المزنى وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد ثم انتقل فى آخر عمره إلى مصر وتوفى بها ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعى رضى الله عنهما ، توفى سنة ٣٤٠ هـ (٨٥) .

٥٩ ـ ابو محمد القاضى هو عبد الله بن على بن الحسن درس على
 ابى اسحق المروزى ٠ توفى سنة٣٧٧ هـ (٥٩) ٠

٦٠ ـ أبو بكر القصرى هو أحمد بن محمد على ، أحدد الأئمة ، تفقه على أبى أسحاق المروزى ، توفى سنة ٣٧٢ هـ (٦٠) .

۱۱ - احمد بن على الجوبقى هو احمد بن على بن طاهــر
 تفقـــه على ابى اســـحاق المروزى ، وعلق عنـــه شرح مختصر
 المزنى ، توفى سنة ۳٤٠ هـ (٦١) .

۱۲ ـ ابو على السرخسى هو زاهر بن احمد بن محمد بن عيسى
 الفقيـــه المقرىء المحـــدث ، إمام من الأئمـــة ، تفقــه على

<sup>(</sup>۷۷) طبقات الشامعية لابن هداية ص ۲۷ ، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۹۲

<sup>(</sup>٥٨) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١ ص ٧ ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٢ ص ٥٠ ، ص ١٩٢ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ١٩ ، وطبقات الفقهاء للشيرازى ص ٩٢

<sup>(</sup>٥٩) طبقات الشامعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٦٠) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ٩٨ ، وطبقات الفقهاء للشيرازى ص ٩٥

<sup>(</sup>٦١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ٨٦

ابى اسحاق المروزى . توفى يوم الثلاثاء شهر ربيع الآخر سنة ٣٨٩هـ (٦٢) .

٦٣ ـ القفال الشاشى الكبير هو محمد بن على بن اسماعيل الإمام الجليا ، احمد البسة الدهمر ذو البساع الواسمع في العلوم ، واليد الباسمطة والجلالة التابة والعظمة الوافرة ، كان إلياما في التفسير والحديث والكلام والاصول والفروع والزهد واللغة والشعر .

قال فيه أبو عاصم العبادى : هو أفصح الأصحاب قلما وأثبتهم في دقائق العلوم قدما وأسرعهم بيانا وأثبتهم جنانا وأعلاهم أسنادا • وقال الحليمى : كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره ، وقال الشيخ أبو اسحق الشيرازى : كان إماما وله مصنفات كثيرة ليس لاحد مثلها • وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء وله كتاب في أصول الفقه وله شرح الرسالة وعنه انتشر مذهب الشافعى بها وراء النهر وهو والد القاسم صاحب « التقريب » تفقه على ابن مريج ، واخذ علم الكلام عن الأشعرى ، والأشعرى قرا عليه الفقه •

سمع من ابن حزيمة وعبد الله المدايني ومحمد بن محمد الباغندي وأبو القاسم البغوى وغيرهم وروى عنه ابو عبد الله الحاكم وغيره ·

قال الشيخ ابو اسحاق : مات القفال سنة ٣٣٦ · قال ابن الصلاح وهو وهم قطعا ·

قال السبكى ارخ الحاكم وفاته فى آخر سنة ٣٦٥ بالشاشى وهو الصواب ومولده فيما ذكره ابن السيعانى سنة ٢٩٠ هـ (٦٣)

 ٦٤ ـ ابو الحسن البيهقى هو محمد بن شعيب بن ابراهيم بن شعيب النسابوري احد الأثمة المشهورين بالفصاحة والبراعة والفقــه

<sup>(</sup>٦٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٢٣ ، طبقات الشامعية لابن هداية ص ٣٤

<sup>(</sup>٦٣) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ١٧٧ ، طبقات الشانعية لابن هداية ص ٢١٠ ، ونيات الأعيان لابن خلكان جـ ٣ ص ٣٣٨ ، طبقات الفقهاء ص ١٩

والأمامة كان اختلافه بنيسابور إلى ابى بكر بن خزيمة واقرائه ثم خرج إلى ابن العباس بن سريج ولزمه إلى ان تقدم في العام توفي سنة ٣٢٤ هـ(٢٤) .

10 - ابو على بن ابى هريرة هو الحسن بن الحسين الإمام الجليل القاضى ، احد عظماء الاصحاب ورفعائهم ، المشهور ، الطائر اسمه فى الآفاق ، كان احد شيوخ الشافعيين ، وله مسائل فى الفروع ، شرح « مختصر المزنى » وعلق عنه الشرح ابو على الطبرى وقال السبكى انه وقف على شرح المختصر لابى هريرة ، تفقه على ابن سريج وأبى استحاق المروزى ، قال الرافعى : إن ابن ابى هريرة زعيم عظيم للفقهاء ، توفى فى رجب سنة ٣٤٥ هـ (٦٥) .

77 - أبو الوليد النيسابورى هو حسان بن محمد بن احمد ابن هارون القرشى الأموى الإمام الجليل احد اثمة الدنيا ، تلمين ابى العباس بن سريج ، توفى سنة ٣٤٩ هـ (٢٦) .

١٧ - أبو حامد الطوسى هو أحمد بن محمد بن اسماعيل بن نعيم الفقيه المحدث ، سمع أبا عبد الله البوشنجى ، أخصد العلم عن ابن سريج ، توفى سنة ٣٤٥ هـ (٦٧) .

٦٨ - احمد تومردا هو احمد بن ابراهيم بن تومردا ابو بكر
 من اهل جرجان تفقه على ابن سريج ٠ توفى سنة ٣٢٩ ه(٦٨) .

19 - ابن سريج هو احمد بن عمر بن سريج القاضي ابو العباس

<sup>(</sup>٦٤) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ١٦٤

<sup>(</sup>٦٥) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى ج ٢ ص ٢٠٦ ، ونيات الأعيان لابن خلكان ج ١ ص ٣٠٨ ، طبقات الشانعية لابن هداية ص ٢٠٢ ، طبقات الفقهاء للشيرازى ص ٩٢ ،

<sup>(</sup>٦٦) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ١٩١ ، طبقات الشانعية لبن هداية ص ٢٠ ..

<sup>(</sup>٦٧) طبقات الشاافعية الكبرى للسبكي جـ ٢ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٦٨) المرجع السابق ج ٢ ص ٨٠٠ ٠

البغدادى الباز الاشهب ، شيخ المذهب وحامل لوائه ، ليس من الاصحاب الا من هو حائم على معينه ، تفقه على ابو القاسم الانماطي .

سمع الحسن بن محمد الزعفراني ، وعباس بن محمد الدورى ، وأبا داود السجستاني وغيرهم ·

روى عنه ابو القاسم الطبرانى الحافظ ، وأبو الوليد حسان بن محمد الفقية ، وأبو الحمد الغطريفى وغيرهم ، قال أبو عاصم العبادى ، ابن سريج شيخ الاصحاب ومالك المعانى وصاحب الاصول والفروع والحساب ، وقال أبو حفص المطوعى : ابن سريج سيد طبقته باطباق الفقهاء وأجمعهم للمحاسن بإجماع العلماء ، ثم هو الصدر الكبير ، والشافعى الصغير ، والإمام المطلق ، والسباق الذى لا يلحف ، والول من فتح باب النظر وعلم الناس طريق الجدل ، وقال الإمام الضياء الخطيب والد الإمام فخر الدين في كتابه غاية المرام : إن أبا العباس كان البرع أصحاب الشافعى في علم الكلام كما هو ابرعهم في الفقه ،

وله مصنفات كثيرة يقال انها بلغت اربعمائة مصنف • قال السبكى : ولم نقف إلا على البسير منها ، وقفت له على كتاب في الرد على ابن داود في القياس ، وآخر في الرد عليه في مسائل اعترض بها على الشافعي ، وهو حافل نفيس •

وهو عالم ذلك القرن ، قال السبكى : وكان شيخنا الذهبى يقول : الذى اعتقده فى حديث ( يبعث الله من يجدده ) أن من للجمع لا للمفرد ، ويقول مثيلا على رأس الثلثمائة ابن سريج فى الفقيه ، والاشيعرى فى أصول الدين ، والنسائى فى الحيديث ، توفى سنة ٣٠٦ هـ (٢٩) .

٧٠ \_ أبو بكر الصيرفي هو محمد بن عبد الله الإمام الجليل الاصولى

<sup>(</sup>٦٩) المرجع السابق ج ٢ ص ٨٧ ، وفيات الأعيان لابن خلكان جد ١ ص ٤٩ الفهرست لابن النديم ص ٢٩٩ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٩ ٠

أحد أصحاب الوجوه المسفرة عن فضله والمقالات الدالة على جلالة قدره ، وكان يقال انه اعلم خلق الله تعالى بالاصول بعد الشافعي ، تفقه على ابن سريج ، وسمع الحديث من احمد بن منصور الرمادى ، وروى عنمه على بن محمد الحلبى ، ومن تصانيفه : شرح الرسالة ، كتاب الإجماع ، كتاب في الشروط ، توفي سنة ٣٣٠ هـ(٧٠) .

٧١ ـ أبو على الروزبادي هو أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور الشيخ ، احد الأثمة الصوفية ، تفقه على ابن سريج ، توفي سنة ٣٢٣ هـ (٧١) ٠

٧٢ ـ أبو حفص هو عمر بن أحمد بن عمر بن سريج الشيخ ولد ابى العباس بن سريج ، تفقه على البيه (٧٢) .

٧٣ - أبو طيب الضبى هو محمد بن المفضل بن سلمة البغدادي الفقيه ، تفقه على ابن سريج وله في المذهب وجــوه حسـنة ، توفي سنة ۲۰۸ ه(۷۳) ۰

٧٤ ـ الحافظ الدارقطني هو ابو الحسن على بن عمر بن احمد الدارقطني البغدادي الحافظ المشهور صاحب المصنفات ولد سنة ٣٠٦ ه. سمع من أبى القاسم البغوى وغيره وروى عنه الشيخ أبو حامد الاسفرايني الفقيه وغيره ، درس فقه الشافعي على ابي سعد الاصطخري وقيل غيره . توفی سنة ۳۸۵ ه(۷۲) ۰

(٧٠) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي جـ ٢ ص ١٦٩ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩١ ، وفيات الاعيان لابن خلكان ج ٣ ص ٣٣٧ ، الفهرست لابن نديم ص ٣٠٠٠ ، طبقات الشسافعية لابن هداية ص ١٨ . (٧١) طبقات الثسانعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ٩٩ ..

(٧٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣١٣ .

(٧٣) طبقات الشانعية لابن هداية ص ١٣ ، وغيات الأعيان لابن خلكان ج ٣ ص ٣٤٣ ، الفهرست لابن النديم ص ٣٠١ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٥٠٠٠.

(۷٤) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٢ ص ٣١٠ ، طبقــات الشافعية البن هداية ص ٣٢ . ٧٥ \_ أبو القاسم الدينوري هو عبد الصهد بن عمر بن اسحاق الفقيه ، تفقه على أبى سمعيد الاصطَخرى ، روى عنمه الأرجى والصيمرى ، توفى سنة ٣٩٧ ه ببغداد (٧٥) ٠

٧٦ \_ ابن القاص الطبرى هو احمد بن ابى احمد الطبرى الشيخ الإمام أبو العباس بن القاص إمام عصره ، كان إماما جليلا ، الخدد الفقه عن ابى العباس بن سريج ، وحدث عن ابى خليفة ، ومحمد بن عبد الله المطين الحضرمي وغيرهما ، وسمى القاص لأنه كان يقص وكان من اخشع الناس قلبا إذا قص م

ومن مصنفاته : التلخيص ، والمفتاح ، وادب القاضى ، والمواقيت ، وغيرها في الفقه وله مصنف في علم الكلام وفي اصول الدين • توفي سنة ٣٣٥ هـ(٧٦) ٠

٧٧ \_ أبو القاسم الصيمري هو عبد الواحد بن الحسين بن محمد القاضى منسوبا إلى نهر من انهار البصرة يقال له الصيمر ، نزيل البصرة ، وإحد أئمة المذهب ، قال الشيخ أبو اسحاق : كان حافظا للمذهب ، حسن التصنيف ، روى عن القاسم الدينورى وتخرج به جماعة منهم القاضى الماوردى ٠

ومن تصانيفه : الايضاح في المذهب في سبع مجلدات ، وكتاب الكفاية ، وكتاب في القياس والعلل ، وكتاب صغير في أدب المفتى والمستفتى ، وكتاب في الشروط .

وتفق ايضا بابي الفياض صاحب ابي حامد المروزي وتوفي سنة ٣٨٦ هـ(٧٧) ٠

<sup>(</sup>۷۵) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى ج ٢ ص ٢٣٩٠

<sup>(</sup>٧٦) المرجع السابق ، ج ٢ ص ١٠٠٣، وغيات الاعيان لابن خلكان ج ١ ص ٥١ ، طبقات الشاهعية لابن هداية ص ١٩ ،

<sup>(</sup>٧٧) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي جـ ٢ ص ٣٤٣ ، المحسوع

شرح المهذب للنووى ج ٢ ص ٧٢ ، طبقات الشامعية لابن هداية ج ٣٦ وطبقات الفقهاء للشرازي ص ١٠٤٠

۲۸ - أبو على الزجاجي هو الحسن بن محمد بن العباس القاض ،
 أحد أثبة المذهب ، ومن أجل تلاميذ أبن العباس بن القاص ، ومن أجل مشائخ القاضى أبى الطيب الطبرى ، له كتاب « زيادة المفتاح » وكتاب في الدور علقه عن أبن القاص ، توفى في سنة ٤٠٠ هـ (٧٨) .

٧٩ – ابن القطان هو ابو الحسين احمد بن محمد بن احمد البغدادى من كبار ائمة الاصحاب تفقه على ابن سريج ثم على ابى اسحاق المروزى ، وله مصنفات كثيرة ، واستقل بالرياسة بالعراق بعد موت الداركي ، توفى سنة ٣٥٩ هـ (٧٩) .

۸۰ ـ ابو منصور الخمشادی هو محمد بن عبد الله بن خمشاد الاستاذ الإمام ، تفقه بخراسان علی ابی الولید النیسابوری وبالعراق علی ابن ابی هریرة ، توفی سنة ۳۸۸ هر ۸۰) .

١٨ – ابن البيع هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم بن الحاكم الضبى الطمهائى النيسابورى الحافظ ابو عبد الله الحاكم المعروف بابن البيع .

ولد صبيحة الثالث من شهر ربيع الأول سنة ٣٢١ ه . اكثر شيوخه الذى سمع منهم بنيسابور وحدها نحو الف شيخ وسمع بغيرها من نحو الف شيخ ايضا . روى عن محمد بن على المذكر ، ومحمد ابن يعقوب الأحرم وغيرهم وروى عنه ابن يعقوب الاحرم وغيرهم وروى عنه ابو الحسن الدارقطنى وهو من شيوخه وابو الفتح بن ابى الفوارس وابو بكر البيهقى وغيرهم . تفقه غلى ابى على بن ابى هريرة وابى سهل الصعلوكى وابى الوليد النيسابورى إلى الما جليلا وحافظا فقيها . وكان

<sup>(</sup>۷۸) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ٢١١ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٢٦ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٣٦ ، طبقات الشافعية (٧٩) وفيات الاعيان لابن خلكان ج ١ ص ٥٣ ، طبقات الشافعية

لابن هداية ص ٢٧ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٨٠) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ص ٢ ص ١٦٨ .

ثقة واسع العلم كثير التصانيف بلغت قريبا من خمسمائة جزء • ومن تصانيف « تاريخ نيسابور » الذى قال فيه السبكى • وهو عندى اعود التاريخ على الفقهاء بفائدة ومن نظره عرف تفنن الرجل في العلوم جميعها « والمستدرك على الصحيحين » « وعلوم الحديث » « ومركى الأخبار » « والاكليل » « وفضائل الشافعي » • توفى سنة ٤٠٥ ه (٨١) •

٨٢ ـ أبو على الطبسى هو الحسن بن محمد ، قال فيه الحاكم :
 الفقيه الأديب الزاهد ، من أجل مشايخنا وفقهائنا بخراسان ، قال :
 وكان خليفة أبن على بن أبى هريرة في حياته ، توفى سنة ٣٩١ هـ(٨٢) .

٨٣ ـ ابو على الطبرى هو الإمام الجليل الحسين بن القاسم ، له الوجوه المشهورة في المذهب تفقه على ابن ابى هريرة وعلق عنه التعليقة المشهورة المنسوبة إليه ، وصنف كتاب المحرر ، وهو اول كتاب صنف في الخلاف المجرد ، وكتاب الإفصاح في الفقه ، وكتاب العدة ، وصنف كتابا في الجدل وفي أصول الفقه ، توفي سنة ٣٥٠ هـ (٨٣)،

٨٤ - أبو سليمان البستى هو حمد بن محمد بن ابراهيم ابن خطاب ، كان إماما فى الفقه والحديث واللعة ، وأحذ الفقه عن أبى بكر القفال الشاش ، وأبى على ابن أبى هريرة ، ومن تصانيفه معالم السنن وهو شرح سنن أبى داود ، وله غريب الحديث ، وشرح الاسماء الحسنى ، وكتاب العزلة ، وكتاب الغنية عن الكلام وأهله ، توفى ببست فى ربيع الآخر سنة ٣٨٨ هـ (٨٤) .

٨٥ – القاسم بن محمد بن على الشاشى هو الإمام الجليل احد ائمة
 الدنيا ولد الإمام الجليل القفال الكبير ، وهو الذي صنف التقريب ، ذكره

<sup>(</sup>٨١) المرجع السابق ج ٣ ص ٦٤ ٠

<sup>(</sup>٨٢) المرجع السابق جـ ٢ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>۸۳) المرجع السابق ج ۲ ص ۲۱۷ ، وغيات الاعيان لابن خلكسان ج ۱ ص ۳۵۸ ، طبقات الشاهعية لابن هداية ص ۲۲ .

<sup>(</sup>۸٤) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٢ ص ٢١٨٠٠

العبادى فى الطبقات وقال مشهور الفضل يشهد بذلك كتابه ، قال وبه تخرج فقهاء خراسان وازدادت طريقة اهل العراق به حسنا .

وقال أبو حفص عمر بن على المطوعى : المنجبون من فقهاء أصحابنا أربعة : أبو بكر الإسماعيلى حيث ولد أبنه أبا سعد ، والإمام أبو سهل حيث ولد أبنه أبا شعد ، والإمام أبو سهل حيث ولد أبنه الإمام أبن الإمام أبن ألى أن قال : أبو بكر القفال حيث حظى من نسله بالولد النجيب الذي ينسب إليه كتاب « التقريب » قال السبكى : وفيها حكيناه دليل على ما لا شك فيه من أن القاسم هو صاحب التقريب وفي التذنيب لأبى القاسم الرافعى أن بعض الناس وهم فتوهم أن صاحب التقريب والده ، وقال أبن خلكان : وقد ذكره الغزالي في الباب الثاني من كتاب الرهن لكنه قال : ( أبو القاسم ) (٨٥) ،

٨٦ ـ محمد الخضرى هو ابو عبد الله محمد بن الحمسد المروزى الفقيه الشامى ، تفقه على القفال الكبير ، وله فى المذهب وجوه غريبة نقلها الخراسانيون ، وتفقه عليه ابو على الدقاق ، توفى مسنة ٣٢٠ هـ (٨٦) .

۸۷ - أبو عبد الله الجرجانى هو الحسين بن الحسن المعروف بالحليمى ، تفقه على أبى بكر الأودنى والقفال الكبير فصار إماما مرجوعا إليه بما وراء النهر وله فى المذهب وجوه حسنة توفى سنة ٤٠٣ هـ(۸۷).

۸۸ - أبو الحسن الماسرخسى هو محمد بن على بن سهل الفقيه تفقه على أبى اسحاق المروزى ، وتفقه عليه القاضى أبو الطيب الطبرى .
 توفى سنة ٣٨٤ ه (٨٨) .

<sup>(</sup>٨٥) المرجع السابق ج ٢ ص ٣١٤ ، وغيات الاعيان لابن خلكسان ج ٣ ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>۸٦) وفيات الاعيان لابن خلكان ج ٣ ص ٣٥١ ، طبقات الشافعيـــة الكبرى للسبكى ج ٢ ص ١٢٥ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٣١ . (٨٧) وفيات الاعيان لابن خلكان ج ١ ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>۸۸) وفيا ت الاعيان لابن خلكان ج ٣ ص ٣٤٠ ، طبقات الشافعيـــة لابن هداية ص ٣٢ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٦

۸۹ ـ ابو القاسم الداركى هو عبد العزيز عبد الله بن محمد الفقيه ، احمد اثمة المذهب ، تفقه على ابى اسحاق ، وانتهى التدريس إليه ببغداد ، وعليه تفقه الشيخ ابو حامد الاسفراينى بعد موت ابن المزريان ، وكان الشيخ أبو حامد يقول : ما رأيت أفقه من الداركى ، قال النووى : وفيه ـ اى في المهذب \_ ابو القاسم جماعــة ، أولهم : الانماطى ثم الداركى ثم ابن كج والصيمرى ، وليس فيه أبو القاسم غير هؤلاء الأربعة توفى سنة ٣٧٥ هـ (٨٩) .

• ٩ - ابن الحداد المصرى هو ابو بكر محمد بن احمد بن الحداد المصرى ، تفقه على ابى اسحاق المروزى • وله كتاب « الفروع » فى المذهب ، وهو كتاب صغير الحجم كثير الفائدة ، شرحه القفال المروزى والقاضى ابو الطيب الطبرى ، والشيخ ابو على السنجى والقاضى حسين وله كتاب « الباهر » فى الفقه وكتاب « ادب القضاء » و « جامع الفقه » • واجتمع بجرير الطبرى والصيرفى والاصطخرى ، ولم يتهيا له الاجتماع بان سريج فكان يتاسف لذلك • توفى سنة ٣٤٥ هـ (٩٠) •

٩١ ـ أيو الحسن الاشعرى هو على بن اسماعيل بن ابى بشر الشيخ أبو الحسن الاشعرى البصرى ، شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين ، تفقه على أبى اسحاق المروزى ، قال السبكى : « نص على ذلك الاستاذ أبو بكر ابن فورك فى طبقات المتكلمين والاستاذ أبو اسحاق الاسفراينى فيما نقله عنه الشيخ أبو محمد الجوينى فى

( م ٤٢ ــ الشافعي )

<sup>(</sup>۸۹) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٢ ص ،٢٤٠ ، وفيات الاعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٣٦٠ ، المجموع شرح المهذب للنووى ج ١ ص ١١٣ ، طبقات القفهاء للشيرازى ص ١٧ ،

<sup>(</sup>۹۰) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ١١٢ ، ونيـــــات الاعيان لابن خلكان جـ ٣ ص ٢٣٦ ، طبقات الشانعية لابن هداية ص ٢١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٣

شرح الرسالة واخذ عنه علم الكلام أبو استحاق المروزي ، توفي سئة ۲۲۰ هـ (۹۲) ٠

۹۲ \_ ابو زید المروزی هو محمد بن احمد بن عبد الله المروزی كان حافظًا للمذهب ، تفقه على أبي استحاق وتفقه عليه أبو بكر القَّفَّال المروزي توفي سنة ٣٧١ هـ(٩٢) ٠

٩٣ \_ أبو حيان التوحيدي هُوْ عَلَى بن محمد البغدادي ، الصد العلم عن أبي حامد المروزي ، قال الذهبي : كان أبو حيان كذابا قليل الدين وخالفه السبكى في ذلك ، ومن تصانيفه « المقابسات » وقد حققه الأستاذ حسن السنوبي ، و « البصائر والذُّخائر » و « المحاضرات والمناظرات » ، ورسالة في صلات الفقهاء في المناظرة وغيرها (٩٣) .

١٤٠ ـ أبو الفياض البصري هو محمد بن النصن ، تفقه على ابي حامد المروزي ، واخذ عنه الصيمري (٩٤) .

٩٥ \_ أبو على الهمذاني هو الحسن بن الحسين بن همكان الهبداني ، تفقه على ابي حامد المروزي(٩٥) . A STATE OF S

. ٩٦ ـ أبو بكر الأودني أخذ عن أبن مهران و توفي سنة ٣٥٨ هـ (٩٦) .

٩٧ \_ ابو سهل الابيوردي هو احمد بن على احد أئمة الدنيا

<sup>(</sup>٩١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي جـ٣ ص ٢٤٥

<sup>(</sup>٩٢) المرجع السابق ، ج ٢ ص ١٠٨ ، وفيات الاعيان لابن خلكان ج

٣ ص ٣٤ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٣٠ ، طبقات الفقهاء ص ١٩٤ .

١٩٢٩) المقابسات لابن حيان التوحيدي طبع الرحمانية سنة ١٩٢٩

<sup>(</sup>١٤) طبقات الشافعية لابن هداية ص ٣٨ ، طبقات الفقه المنافعية للشيرازي ص ٩٩٠ (۹۶) طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۹۹ . (۹۲) طبقات الشافعية لابن هداية ص ۳۲ .

علما وعملا ، قال ابو زيد الدبوسى : لولا أبو سمل الابنوردى لما تركت للشافعية بما وراء النهر مكشف رأس ، وهو من كبار أصداب الاودنى(٩٧) .

۹۸ - هو ابو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي ، تفقه على ابيه ٠ توفى سنة ٣٧٨ هـ(٩٨) ٠

۹۹ - ابو يعقوب الأبيوردى هو يوسف بن محمد ، وعليه تفقه الإمام ابو محمد الجويني (۹۹) .

۱۰۰ ـ أبو منصور الازدى هو محمد بن محمد بن عبد الله الهروى احد أئمة المذهب الجامعين بين الفقه والحديث ومن أجل تلامذة الشيخ أبى زيد المروزى • توفى سنة ٤٤٣ هـ (١٠٠) •

۱۰۱ - ابو محمد الباقى هو عبد الله بن محمد البخارى ، الشيخ الإمام ، كان افقه اهل زمانه ، تفقه على ابن ابى هريرة وابى اسحاق المروزى ، وأحد عنه القاضى ابو الطيب الطبرى ، توفى سنة ٣٩٨ هـ (١٠١) ،

۱۰۲ - أبو الحسن القرويني هو على بن عمر بن محمد بن الحسن الحربي ، تفقه على الداركي ، توفي سنة ٤٤٢ هـ(١٠٢) ،

(٩٧) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٣ ص ١٧ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٥٤ .

(۸۸) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى جـ ٣ ص ١٧٠، ونيسات الاعيان لابن خلكان جـ ٢ ص ٥٣ ، طبقات الشانعية لابن هداية ص ٤٠ ، طبقات الفقهاء للشيرازى ص ١٠٠ .

(۹۹) طبقات الشافعية لابن هداية ص ۳۹ ، وطبقات الشافعية الكرى للسبكي ج ٣ ص ٢٠٨٠ .

(۱۰،۰) طبقات الشانعية الكبرى للسبكي ج ٣ ص ٨١ .

(١٠٠١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣٣ ، طبقات الشافعية لابن هدايسة ص ٣٠٠ .

(١٠٢) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي جـ ٢ ص ٢٩٩ .

1.۳ \_ ابو عبد الله البيضاوى هو محمد بن عبد الله القاضى ، تفقه على الداركى ، وعليه تفقه ابو اسحاق الشيرازى ، توفى سنة ٤٢٣ هـ(١٠٤) .

102 ـ ابن جماعة هو أبو طالب الزهرى عمر بن ابراهيم بن سعيد المعروف بابن جماعة ، تفقه على الداركى ، وله مصنفات فى المناسك حسنة ، توفى سنة 212 هـ (١٠٤) .

۱۰۵ ـ ابن رامین هو ابو احمد عبد الوهاب بن محمد البغدادی ، تفقه علی الدارکی ، وتفقه علیه الشیخ ابو اسحاق الشیرازی ، توفی سینة ۱۰۱ هـ(۱۰۵) .

1.٦ - عبد القاهر البغدادى هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى الفقيه الأصولى الأديب ، تفقه على أبى اسحاق الاسفراينى ، وقرأ عليه ناصر المروزى ، وزين الإسلام القشيرى ، وكان عارفا بالفرائض والنحو والحساب ، وله كتاب « التكملة » في الحساب ، وله كتاب « التكملة » في التحساب ، وله كتاب « التحساب » وله كتاب « ا

107 - أبو اسحق الاسفرايني هو أبراهيم بن محمد بن أبراهيم الفقيه المتكلم الأصولي صاحب التصانيف الجليلة منها كتاب « جامع المحلي في أصول الدين والرد على الملحدين » ، أخذ عنه القاضي أبو الطيب الطبري أصول الفقه ، وعنه أخذ الكلام والاصول عامة شيوخ نيسابور • قال النووي : وحيث اطلق في المهذب

<sup>(</sup>١٠٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٣ ص ٦٣ ، طبقات الققهاء للشيراءى ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>١٠٤) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٤ ص ٧ ، طبقات المقتهاء للشيرازي ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>١٠٠) طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>١٠٦) وفيات الاعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٣٧٢٠

ابا استحاق فهو المروزى ولم يذكر فى المهذب ابا اسحاق الاسفراينى الاستاذ المشهور بالكلام والاصتول وإن كان له وجوه كثيرة فى كتب الاصحاب • توفى سنة ٤١٨ هـ (١٠٧) •

۱۰۸ ـ ابو عاصم العبادی هو محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله ابن عباد الهروی کان إماما جلیالا حافظا للمذهب بحرا يتدفق بالعلم وکان معروفا بغموض العبارة وتعويص الکلام ، ولد سنة ۳۷۵ ه ، الحذ العلم عن اربعة القاضی ابی منصور محمد بن محمد الازدی بهراة ، والقاضی ابی عبر البسطامی ، والاستاذ ابی طاهر الزیادی وابی اسحاق الاسفراینی بنسابور ، قال القاضی ابو سعید الهروی : لقد کان یعنی ابا عاصم ارفع ابناء عصره فی غزارة نکت الفقه والاحاطة بغرائبه عمادا واعلاهم فیه استادا ، ومن مصنفاته : الزیادات ، وزیادةالزیادات ، والمبسوط ، والهادی ، وادب القضاء ، الذی شرحه ابو سعد الهراوی فی کتابه الاشراق علی غوامض الحکومات ، طبقات الفقهاء ، والرد علی القاضی السمعانی وغیرها ، توفی سنة ۱۵۸ ه (۱۰۸) ،

۱۰۹ ـ القاض بن كج هو يوسف بن احمد بن يوسف بن كج الدينورى وحب ابا الحسين القطان وحضر مجلس الداركى وجمح رياسة العلم والدنيا وله وجه في مذهب الشافعي وكنيته ابو القاسم وكان احد اركان المذهب ويضرب به المثل في حفظ المذهب و توفى سنة ٤٠٥ هـ (١٠٩)

<sup>(</sup>۱.۷) المجموع شرح المهذب للنووى ج ۱ ص ۱۱۲ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ۲۲ ، طبقات الفقهاء ص ۱۰۸ ، وفيات الاعيان لابن خلكان ج ۱ ص ۱۱۸ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ۳ ص ۱۱۱ .

<sup>(</sup>١٠٨) طبقات الشاءعية الكبرى للسبكى جـ ٣ ص ٢٤ ، طبقات الشاءعية لابن هداية ص ٥٦ .

<sup>(1.9)</sup> وفيات الاعيان لابن خلكان ج ٦ ص ٦٣ ، طبقات الشافعيسة لابن هداية ص ٢١ ، وطبقات الفقهاء للشير ازى ص ٩٨ ، طبقات الشافعيسة الكبرى للسبكى ج ٤ ص ٢٩ .

المد الكان المذربان هو على بن احمد بن المزربان البغدادى على المد الكان المذهب تفقه على أبى الحسن ابن القطان و وتفقه عليه الشيخ ابو حامد الاسفرايني اول قدومه بغداد و توفي سنة ٢٦٦ه (١١٠) و

الاسفرايني حافظ المذهب وإمامه جبل من جبال العلم سد منبع وحبر من الاسفرايني حافظ المذهب وإمامه جبل من جبال العلم سد منبع وحبر من العبار الامة رفيع و ولد سنة ٣٤٤ ه وقدم بغداد شابا و تفقه على الشيخين ابن المزربان والداركي حتى صار احد ائمة وقته وحدث عن عبد الله بن عدى ، وأبي بكر الإسماعيلي ، وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم و وروى عنه سليم الرازى و قال الشيخ أبو اسحق : انتهت رياسة الدين والدنيا ببغداد إليه وعلق عنه تعاليق في شرح المزني وطبق الأرض بالإصحاب وجمع مجلسه ثلثهائة متفقه و واتفق الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه في جودة الفقه وحسن النظر ونظافة العلم وحدة الفقه وحسن النظر ونظافة العلم و

وقال الخطيب : سبعت من يذكر انه كان يحضر مجلسه سبعائة فقيه وكان الناس يقولون : لو رآه الشافعى لفرح به • افتى وهو ابن سبعة عشر سسنة واقام يفتى إلى ان مات ولما قريت وفاته قال : لما تقفهنا مننا • توفى في شوال سسنة ٤٠٦ ه ، ودفن بداره ثم نقال الى المقبرة ومن شعره :

لا يغلون عليك الحمد في ثمن فليس حمد وان اتممت بالغال الحمد يبقى على الايام ما بقيت والدهر يذهب بالاحوال والمال

ملحوظة : وأبو حامد الاسفرايني هذا غير ابي حامد الاسفرايني الفيلسوف • كذا قال السبكي(١١١) •

<sup>(</sup>۱۱۰) ونيات الاعيان لابن خلكان جـ ٢ ص ١٤٤ ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ٢٤٥ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٢٩ ، طبقات الفقهاء للشيرازى ص ٩٦

<sup>(</sup>۱۱۱) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٣ ص ٢٤ ، وفيات الاعيان لابن خلكان جـ ١ ص ٥٥ ، وطبقات الشافعية لابن هداية ص ٤٤ ، طبقات الفقهاء للشيرازى ص ١٠٣ .

الجليل صاحب الحاوى الكبير والإقناع في الفقه وادب الدين والدنيا والتفسير الجليل صاحب الحاوى الكبير والإقناع في الفقه وادب الدين والدنيا والتفسير ودلائل النبوة والأحكام السلطانية وقانون الوزارة وسياسة الملك وغير ذلك روى عن المحسن بن على الحنبلي صاحب ابى حنيفة ومحمد بن عدى المقرى ومحمد بن المعلى الأزدى وجعفر بن محبود بن الفضبل المبعدادى وروى عنه ابو بكر الخطيب وغيره و تنقه على الصييري بالبصرة مرسل إلى الشيخ ابى حامد الاسفرايني ببعداد ، وكان إماما جليلا ، قال الشيخ ابو اسحاق : درس بالبصرة ويغداد سنين كثيرة في الفقه والتفسير واصول الفقه والادب ، وكان حافظا للمذهب ، فقال الخطيب : من وجود الفقهاء الشافعين ، وله تصانيف عدة في المصول الفقة وفروعه و توفي يوم الشلاثاء سلخ شدهر ربيع الأول

الله المحاملي هو ابو الحسن احمد بن محمد الضبي من رفعاء اصحاب الشيخ ابي حاد الاسفرايني وله عنه عنه تعليقة تنسب إليه ، وصنف في المذهب : « المجموع » وهو كتاب كبير ، وإ « المقنع » و « اللباب » وهو صغير ، و « الأوسط » و « تجريد الادلة » و « القولين والوجهين » و « رؤوس المسائل » و « عدة المسافر » و « توفي يوم الأربعاء لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة ٤١٥ هـ (١١٣) .

118 - أبو على البندنيجي هو الحسن بن عبد الله وقيل عبد الله القاضي من اصحاب الشيخ أبي حامد الاسفرايني ، وله عنه تعليقه

<sup>(</sup>۱۱۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي جبّ من ٣٠٣٠ وفيتات الاعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٤٤٤ ، وطبقات الشافعية لابن هداية ص ٥٦ ، طبقات الققهاء للشيرازي ص ١١٠

<sup>(</sup>۱۱۳) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٣ ص ٢٠ وفيات الاعيان لابن خلكان ج ١ ص ٥٧ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٠٨ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٢٠ م

مشهورة ، وكان حافظا للمذهب ، ولـ كتاب « الذخيرة » · توفى سنة ٤٢٥ هـ (١١٤) ·

110 - محمد الصباغ هو محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الصباغ أبو صاحب الشامل ، سمع أبا حفص بن شاهين وعلى ابن عبد العزيز بن مردك وغيرهما ، وروى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره وقال كان ثقة فاضلا ، تفف على أبى حامد الاسفرايني وكانت له حلقة للفتوى ، توفى يوم السبت ٢٣ ذى القعدة سند ١١٥٨هـ (١١٥)

111 - أبو القاسم الكرخى هو منصور بن عمر بن على البغدادى ، الخطيب وغيره وقال كان ثقة فاضلا ، تفقه على أبى حامد الاسفراينى وله عنه تعليقه ، روى عن أبى طاهر المخلص وأبى القاسم الصيدلانى ، روى عنه الخطيب ، ومن أخذ عنه الفقه الشيخ أبو اسحق وذكره فى طبقاته وقال : له فى المذهب كتاب الغنية وغيره ، درس ببغداد وبها مات فى جمادى الآخرة سنة ٤٤٧ هـ(١١٦) .

۱۱۷ - أبو حاتم القزوينى هـ و مصود بن الحسن ، الإمام العالم أحد أثبة أصحاب الوجوه · تفقه على الشيخ أبى حامد الاسفرايني ببغداد ، وقرأ الفرائض على أبن اللبان ، والأصول على القاضى أبى بكر الباقلاني ·

ومن مصنفاته: تجريد التجريد الذى الفه رفيقه المحاملي ، وقرا عليه القاضى ابو الطيب والشيخ ابو اسحاق وقال: لم انتفع باحد في الرحلة كما

<sup>(</sup>۱۱۱) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٣ ص ١٣٣ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٤٦

<sup>(</sup>۱۱۵) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٣ ص ٧٩ (١١٦) المرجع السابق ج ٤ ص ٢١ ، طبقات الفقهاء للشيرازى ص ١٠٨ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٠

انتفعت به وبالقاضى لبى الطيب • قال : وكان حافظا للبذهب والخلاف ، وصنف كتبا كثيرة فى الخلاف والمذهب والأصول والجدل ودرس ببغداد وآمل وتوفى بآمل(117) •

11۸ – ابن اللبان هو ابو محمد عبد الله بن محمد الأصفهان . قال فيه الخطيب: احد اوعية العلم واهل الدين والفضل ، سمع باصفهان ابا بكر المقرىء وغيره ، وببغداد ابا طاهر المخلص ، وبمكة ابا الحسن الحمد بن ابراهيم ابن فراس ، وتفقه على الشيخ ابى حامد الاسفرايني ودرس على القاضى ابى بكر ، وله كتب مصنفة ، توفى باصفهان سنة 257 هـ (١١٨) ،

۱۱۹ ـ عبد الكريم القشيرى هو ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى تفقه على ابى على الدقاق وابى اسحاق الاسفراينى ، وصنف كتاب : « التيسير في علم التفسير » و « والرسالة في رجال الطريقة » · توفي سنة ٤٦٥ هـ (١١٩) ·

110 \_ أبو على السنجى هو الإمام النجليل الحسين بن شعيب بن محمد السنجى ، أول من جمع طريقتى العراق وخراسان ، وهو والقاضى الحسين انجب تلامذة القفال ، تفقه على شيخ العراقيين الشيخ ابى حامد الاسفرايني ببغداد وعلى شيخ الخراسانيين الشيخ ابو بكر القفال المروزي ببرو ، وهو اخص به (١٢٠) .

كتب بنسابور عن الميد ابى الحسن محمد بن الحسين العلوى وابى عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، وببغداد عن اصحاب المحاملي،

<sup>(</sup>۱۱۷) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٤ ص ١٠ ٤ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٠٨

<sup>(</sup>۱۱۸) طبقات الشانعية الكبرى للسبكي ج ٣ ص ٢٠٧

<sup>(</sup>١١٩) وفيات الاعيان لابن خلكان جـ ٢ ص ٧٧٥

<sup>(</sup>۱۲۰۰) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٣ ص ١٥٠، ١ ونيات الأعيان لابن خلكان جـ ١ ص ٤٠١

صنف شرح المختصر وهو الذى يسميه إمام الحرمين بالمذهب الكبير ، وشرح تلخيص ابن القاص وشرح فروع ابن الحداد ، قال السبكى : قال بعض الصحابنا بنيسابور : الاثمة بخراسان ثلاثة : مكثر محقق ومقل محقق و محقق و محقق .

فاما المكثر المحقق فالشيخ ابو على السنجى ، واما المقل المحقق فالشيخ ابو محمد الجوينى ، والمكثر غير المحقق فالفقيه ناصر العمري المروزى .

ولمة أيضا كتاب « المجموع » وقد نقل منه أبو حامد الغزالي في كتابه الوسيط · توفى سينة نيف وثلاثين وأربعائه · قال ياقوت سنة ٢٣٦ ه .

۱۲۱ ـ تاصر المروزى هو ناصر بن الحسين بن محمد بن على المشريف العمرى أبو الفتح القرش المروزى احد اثمة الدنيا ، تفقه على القفال المروزى وأبى الطيب الصعلوكى وتفقه عليه الحافظ البيهقى وغيره ، توفى سنة 122 هـ(۱۲۱) ،

۱۲۲ - أبو على الدقاق الحسن بن على بن محمد شيخ الاستاذ أبى القاسم القشيرى تفقه على القفال المروزى ومحمد الخضرى، توفى سنة ٢٠٥ هـ (١٢٢)

۱۲۳ – احمد الروياني هو الإمام الكبير أبو العباس احمد بن محمد ابن احمد الروياني جد صاحب البخر ، وهو صاحب الجرجانيات ، روى عن القفال المروزي وتفقه عليه الإمام الروياني حفيدة توقى سسنة 200 هـ (۱۲۳) .

<sup>(</sup>۱۲۱) طبقات الشافعية الكرى للسبكي هـ ٤ ص ٢٧ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٤٩

<sup>(</sup>۱۲۳) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٢ ، طوقات الشافعية لابن هداية ص ٥٤

112 - أبو عبد الله المسعودى محمد بن عبد الله بن مسعود المروزى احد أثمة أصحاب القفال المروزى ، كان إياما مبرزا زاهدا ورعا حافظا للمذهب ، وشرح مختصر المزنى ، سمع القليل من استاذه أبو بكر القفال ، قال السبكى : كان المسعودى أن لم يكن من أقران القفال كما دل عليه كلام الفورانى فى خطبة الابانة فهو من أكبر تلامذته والذى يقع لى أثمه من أقران الصيدلانى وفوق درجة الفورانى ، توفى سنة ٢٠٤ هـ(١٢٤) .

۱۲۵ \_ الصيدلاني هو ابو بكر محمد بن داود بن محمد الداودي الصيدلاني تلميذ القفال المروزي ، شرح مختصر المزايي (۱۲۵) .

177 ـ القفال المروزى شيخ طريقة الخراسان هو عبد الله بن المهد بن عبد الله الإمام الزاهد الجليل البحر أحيد أثبة المهنيا يعرف بالقفال الصغير المروزى شيخ الخراسانيين ، كان من اعظم محاسن خراسان وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أبناء عصره وتخاريجه كلها جيدة ،

تفقه على الشيخ ابى زيد المروزى ، سمع منه ومن الخليل بن الحميد القاضى وجماعة وحدث والملى ، قال السبكى : ذكره الإمام ابى المظفر السمعانى فى الماليه فقال : كان وحيد زمانه فقها وحفظا وبورعا وزهدا ، وله فى فقه الشافعى وغيره من الاثار ما ليس لغيره من اهل عصره ، قال : وطريقته المهذبة فى مدهب الشافعى التى نقلها عن فقهاء اصحابه من اهل البلاد المنن طريقه واوضحها تهذبها واكثرها تحقيقا ، رحل إليه من البلاد المنف عليه فظهرت بركته على مختلفيه حتى تخرج به جماعة كثيرة ممن صاروا اثمة فى البلاد نشروا

<sup>(</sup>۱۲۱) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٣ ص ٧٢، وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٣ ص ٣٥، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٢٦. (١٢٥) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٣ ص ٣٣، ، وفيات الأعيان لابن خلكان ج) ص ٣٣، ص ٣٠٠

علمه ودرسوا قوله ، وتفقه عليه خلق كثير منهم ابو على السنجى والقاضى الحسين والإمام الجوينى وشرع فى التفقه وعمره ثلاثون سنة شرح فروع ابن حداد فاجاد شرحها ، قال السبكى : القفال هـذا اكثر ذكرا فى كتب الفقه ولا يذكر غالبا إلا مطلقا ، والقفال الكبير الشاشى إذا اطلق قيد بالشاشى وربما اطلق فى طريقة العراق لقلة ذكرهم لهذا والقفال الشاشى اكثر ذكرا فيها عدا الفقه من الأصول والتفسير وغيرهها وقال : الشاشى اكثر ذكرا فيها عدا الفقه من الأصول والتفسير وغيرهها وقال : هو المتكرر فى كتب متاخرى الضائيين كالابانة وتعليق القاضى حسين وكتاب المسعودى وكتب الشيخ ابى محمد الجوينى وكتب الصيدلانى ، وكتب ابى على السنجى وهؤلاء تلامذته ، توفى سنة ١١٧ ه وهو وبن به صحة ودفن بسجستان (١٢٦) ،

۱۲۷ - الفورانى هو عبد الرحمن بن محمد احمد بن فوران الفورانى الإمام الكبير ابو القاسم المروزى صاحب الابانة والعمدة وغيرهما من اصل مرو ، وكان إمام حافظا للمذهب من كبار تلامذة ابى بكر القفال وابى بكر المسعودى .

سمع الحديث من على بن عبد الله الطيسفوني واستاده ابى بكر القفال •

روى عنه البغوى صاحب التهذيب ، وعبد المنعم بن ابى القاسم القشيرى وغيرهما وكان شيخ اهل مرو ، وعنه اخذ الفقه صاحب التتهة وغيره ، ومن مصنفاته « الابانة » فى المذهب و « العمدة » وله فى المذهب الوجوه الجيدة ، توفى سنة ٤٦١ هـ (١٢٧) .

<sup>(</sup>۱۲۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٣ ص ٢٢٥ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٣١٤ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٥٥ المجموع للنووى ج ١ ص ١١٣

الأعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٣١٤ ، وغيات الأعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٢٢٥ ، وغيات الأعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٣١٤ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٥٦

17۸ ـ القاضى الحسين هو الحسين بن محمد بن احمد ابو على القاضى الإمام الجليل ، احمد رفعاء الاصحاب ومن له الصيت في الآفاق ، وهو صحاحب التعليقة المشهورة ، روى الحديث من ابن نعيم عبد الملك الاسفرايني ، وروى عنه عبد المرازق المنيعي ، وتلميدة محى السنة البغوى وغيرهما ، تفقه على القفال المروزى وهو والشيخ ابو على انجب تلامذته واوسعهم في الفقه دائرة واشهرهم به اسما واكثرهم له تحقيقا ، تخرج عليه من الائمة عمد كثير منهم إمام الحرمين والمتولى والفراء والبغوى ، توفى سنة ٢٦٢ هـ (١٢٨) ،

۱۲۹ ـ الازجاهی هو عبد الکریم بن یونس بن محمد بن منصور ابو الفضل الازجاهی تفقه علی القاضی حسین ۰ توفی سنة ٤٨٦ هـ (۱۲۹)٠

170 \_ عبد الرحمين السرخسى هو أبو الفرج الزاز عبد الرحمن بن الحمد بن محمد السرخسى النويزى صاحب التعليقة ، إمام اصحابنا بمرو ، ولد سنة 277 ه ، وتفقه على القاضى الحسين ، قال فيه ابن السمعانى : احمد أئمة الاسلام ، ومن يضرب به المشل فى الآفاق بحفظ مذهب المشافعى الإمام ومعرفته وتصنيفه الذى سماه الاملاء سارت فى الاقطار مسير الشمس ، ورجل إليه الائمة والفقهاء من كل جانب وحصلوه واعتمدوا عليه ، توفى فى ربيع الآخر سنة 292 هـ(177) .

۱۳۱ \_ أبو القاسم الثابتي هو عبد الرحمن بن محمد بن ثابت ابو القاسم الثابتي الخرقي تفقه على الفوراني بمرو ثم على القاضي

<sup>(</sup>۱۲۸) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٣ ص ١٥٥ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١ ص ١٠٥ ، طبقات الشافعية لابن هداية ص ٥٧ (١٢٩) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٣ ص ٨٨

<sup>(</sup>١٣٠) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٣ ص ٢٢١ ، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٢٠٠.

المسين ، ثم أبى سهل احمد بن على الإبيوردى ثم صحب أبا اسحاق الشيرازى ، توفى سنة ٤٩٥ هـ (١٣١) .

۱۳۲ - القاضى الكعبى هو محمد بن الحمد بن سعيد القاضى ابو عبد الله الكعبى تفقه بخوارزم على ابيه ويمرو على الشيخ ابى القاسم الفورانى • توفى سنة ٤٨١ هـ (١٣٢) •

۱۳۳ - أبو محمد الجوينى والد إمام الحرمين عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الشيخ واحد زمانه علما وزهدا وتقشفا زائدا وتحريا في العبادات ، كان يلقب بركن الاسلام ، له المعرفة التامة بالفقه والاصول والنحو والتفسير والادب ، وكان مهيبا لا يجرى بين يديه إلا الجد .

سمع من القفال وعدنان بن محمد الضبى وغيرهما ، روى عنه ابنه إمام الحرمين وسهل بن ابراهيم المسعدي وغيرهما .

تفقه أولا على ابن يعقوب الإبيوردى بناحية جوين ، ثم قدم نيسابور واجتهد فى الفقه على أبى الطيب الصعلوكى ، ثم أرتحل إلى مرو قاصدا القفال المروزى فلازمه حتى تخرج به مذهبا وخلافا واتقن طريقته ، وعاد إلى نيسابور سنة ٤٠٧ هـ وقعد للتدريس والفتوى ومجلس المناظرة وتعليم الخاص والعام .

ومن تصانيفه الفروق والسلسلة والتبصرة والتذكرة ومختصر المختصر وشرح الرسالة وله مختصر في موقف الإمام والماموم ، وله تفسير كبير يشتمل على عشرة انواع في كل آية ، وكتاب المحيط ، توفي سنة ٤٣٨ هـ بنيسابور ، قال الحافظ ابو صالح المؤذن : غسلته فلما لففته في الاكفان

<sup>(</sup>۱۳۱) طبقات الشافعية الكبرى السبكى ج ٣ ص ٢٢٧ (١٣٢) المرجع السابق ج٣ ص ٣٨

رايت يده اليمنى إلى الإبط منيرة كلون القمر فتحيرت وقلت هيه هي بركات فتاويه(١٣٣) •

۱۳۵ - اسماعیل الرویانی هو اسماعیل بن احمد بن محمد الرویانی والد الإمام الرویانی صاحب البحر (۱۳۴) .

١٣٥ ـ الإمام الروياني هو الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن أساعيل بن أحدد صاحب البحر ، أحد أثمة المذهب .

ولد في ذي الحجة سنة 110 ه ، تفقه على أبيه وجده ببلده المحلى ناصر المروزي بنيسابور وغيرهم ، سمع عبد الله بن جعفر المخبازي وغيره ، وروى عنه زاهر الشحامي وغيره ، من تصانيفه : البحر ، قال الإمام السبكي وهو وإن كان من اوسع كتب المذهب ، إلا أنه عبارة عن حاوى الماوردي مع فروع تلقاها الروياني عن أبيه وجده ومسائل اخرى ، فهو أكثر من الحاوى فروعا ، وإن كان الحاوى احسن ترتيبا وأوضح تهذيبا ومن تصانيفه أيضا : الفروق ، والحلية ، والتجربة ، والمبتدا، وحقيقة القولين ، ومناصيص الشافعي ، والكافي وغير ذلك ، مات شهيدا ، قتله الملاحدة حسدا عند ارتفاع النهار يوم الجمعة مات محرم ١٠٥ هـ (١٣٥) ،

١٣٦ ـ الحافظ البيهقى ابو بكر احمد بن الحسين بن على النيسابورى الخسروجردى ـ نسبة إلى خسروجرد وهي قرية من ناحيــة بيهق ـ

<sup>(</sup>١٣٣) طبقات الشامعية الكبرى للسبكى جـ ٣ ص ٢٠٨ ، وميات الأعيان جـ ٢ ص ٢٠٨ ، وميات الثانية لابن هياية الله عن ٢٨٠

<sup>(</sup>١٣٤) طبقات الشبانعية لابن هداية الله ص٦٦...

<sup>(</sup>١٣٥) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٤ ص ٢٦٤ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٣٦٩ ، طبقات الشافعية لابن هلالية الله ص ٨١٠

ولد في شعبان سنة ٣٨٤ ه سمع من ابن الحسين محمد ابن الحسين العلوى وهو اكبر شيخ له ومن ابى طاهر الزبادى وابى عبد الله الحاكم وغيرهما وشيوخه اكثر من مائة شيخ وروى عنه جماعة كثيرة منهم ولده اسماعيل وحفيده أبو الحسن عبد الله بن محمد ، صنف كتبا كثيرة بلغت الف جزء ، لم يتهيأ الأحد مثلها ، منها السنن الكبير الذي لم يصنف في علم الحديث مثله تهذيبا وترتيبا وجودة ومعرفة السنن والآثار الذي لا يستغنى عنه فقيه شافعي ، المبسوط في نصوص الشافعي ، كتاب الأسماء والصفات ، كتاب الاعتقاد ، كتاب دلائل النبوة ، كتاب شعب الايمان ، كتاب مناقب الشافعي ، كتاب الدعوات الكبير ، كتاب الخلافيات ، كتاب مناقب الإمام احمد ، كتاب احكام القرآن للشافعي ، كتاب الدعوات الصغير ، كتاب البعث والنشور ، كتاب الزهد الكبير ، كتاب الآداب ، كتاب الاسرار ، كتاب السنن الصغير ، كتاب الاربعين ، كتاب فضائل الاوقات • قال السبكي وكلها مصنفات نظاف مليحة الترنيب والتقريب كثيرة الفائدة يشهد من يراها من العارفين بانها لم يتهيا لاحد من السابقين • وقال إمام المرمين ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه واقاويله • توفى بنيسابور في العاشر من جمادي الأول سنة ٤٥٨ هـ وحمل إلى خسروجرد ودفن هناك (١٣٦) ٠

۱۳۷ - أبو نصر القشيرى هو أبو نصر عبد الرحمن بن عبد الكريم القشيرى ، تفقه على أبيه ثم لازم إمام الحرمين بعد موت أبيه وكان الشيخ أبو اسحاق وغيره يحضرون مجلسه ببغداد ، توفى سنة ٥١٤ هـ (١٣٧) .

۱۳۸ - القاضى أبو الطيب الطبرى هو طاهر بن عبد الله بن طاهر

<sup>(</sup>۱۳۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٣ ص ٣ ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٥٥ (١٣٧) طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٧٣

ابن عمر الإمام الجليل أحد ائمة المذهب ورفعائه ، كان إماما جليلا بحرا غواصا متسع الدائرة عظيم العلم جليل الدر كبير المحل ، تفرد في زمانه وتوحد والزمان مشحون باخوانه واشتهر اسمه فملا الاقصار وشاع ذكره فكان أكثر حديث السمار ، وطاب ثناؤه فكان أحسن من مسك الليل وكافور النهار ، والقاضى فوق وصف الواصف ومدحه وقدره ، ربا على بسيط القائل وشرحه ، وعنه أخذ العراقيون العلم وحملوا المذهب،

ولد بآمل طبرستان سنة ٣٤٨ ه٠

سمع بجرجان من ابى احمد الغطريفى · وبنسيابور من شيخه ابى الحسن ، وببغداد من الحافظ ابى الحسن الدارقطنى ، واسند عنه كثيرا في كتاب المنهاج ·

روى عنه الخطيب البغدادى وابو اسحاق الشيرازى وهو أحص تلاميده وأبو محمد بن الأبنوس وغيرهم ·

تفقه بامل على ابن على الزجاجي صاحب ابن القاص ، وقرا على ابن سعيد الاسماعيلي وعلى القاضي ابي القاسم بن كج بجرجان ، ثم ارتحل إلى نيسابور وادرك ابا الحسن الماسرخسي وتبعه وصحبه أربع سنين ، ثم ارتحل إلى بغداد وعلق عن ابي محمد الباقي الخوارزمي صاحب مجلس الشيخ ابي حامد .

صنف في الخالف والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة كان القاضى ابو الطيب قد ولى القضاء بريع الكرخ بعد موت القاضى الصيمرى ، واذا اطلق الشيخ ابو اسحاق وشبهه من العراقيين لفظ القاضى مطلق في فن الفقه فاياه يعنون ، كما أن إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين يعنون بالقاضى حسين والاشعرية في الأصول يعنون القاضى أبا بكر بن الطيب الباقلاني ، والمعتزلة يعنون عبد الجبار الاستراباذي وفي يوم السبت ودفن يوم الاحد ٢٠ ربيع الآخر سنة ٤٥٠ هـ (١٣٨) .

<sup>(</sup>۱۳۸) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٣ ص ١٧٦ ، وغيات الأعيان لابن خلكان ج ٢ ص ١٩٥ ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٥ ، وطبقات الفقهاء ص ١٠٦ ، والمجموع للنووى ج ١ ص ١١٣ ص ١٠٠ ، وطبقات الفقهاء ص ١٠٦ ، والمجموع للنووى ج ١ ص ١٣٠ من ١٠٠ ، والمجموع النووى الشافعى )

۱۳۹ ـ ابن عربية هو على بن الحسين بن عبد الله ابو الفاسم الربعى ، تفقه على القاضى ابى الطيب والماوردى وابى القاسم بن عمر الكرخى ، ولد سنة ٤١٤ ه وتوفى فى رجب سنة ٥٠٢ ه (١٣٩) .

۱٤٠ - أبو بكر الخطيب هو أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ الكبير وصاحب التصانيف الكثيرة ، تفقه على المحاملي والقاضي أبي الطيب الطبري ، وأبي نصر ابن الصباغ ، توفي يوم الاثنين ٧ ذي الحجة سنة ٤٦٣ هـ(١٤٠) .

۱٤۱ ـ المصيصى هو ابو القاسم الدمشقى على بن محمد بن على ابن الحبد الفقيه الفرضى من اصحاب القاضى ابى الطيب الطبرى • توفى سنة ٤٨٧ هـ(١٤١) •

127 - ابن الصباغ هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد صاحب الشامل والكامل وعدة العالم والطريق السالم وكفاية السائل والفتاوى وانتهت إليه رياسة الأصحاب وسمع الحديث من ابي على بن شاذان ومن ابي الحسين بن فضل وغيرهما وغيرهما القاضي ابي الطيب وعلى والده ومات يوم الشلاثاء ودفن يوم الأربعاء ١٠ جمادي الأول سانة ٧٧٧ هو ودفن بداره ثم نقل إلى باب حرب وكان قد كف بصره قبل وفاته بسنتين (١٤٢)

127 \_ أبو بكر الشامى هو محمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصمد الحموى القاضى ٠ تفقه على القاضى أبى الطيب الطبرى ٠ توفى سنة ٤٨٨ هـ(١٤٣) ٠

<sup>(</sup>۱٤۱) طبقات الشانعية الكورى للسبكي ج ٤ ص ٣

ال(۱۶۲) طبقات الشائعية الكبرى للسبكى جـ ٢ ص ٢٣٠ ، وغيات الأديان لابن خلكان جـ ٢ ص ٣٨٥ ، طبقات الشائعية لابن هذاية الله ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>١٤٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٣ ص ٨٣.

۱٤٤ ـ ابو عبد الله البقال هو الحسين بن احمد بن على · تفقه على القاض ابى الطيب الطبرى · توفى سنة ٤٧٧ هـ(١٤٤) ·

۱٤٥ - أبو تراب المراعى هو عبد الباقى بن يوسف بن على ، تفقه ببغداد على القاضى أبى الطيب الطبرى • توفى سنة ٤٩٢ هـ (١٤٥) •

۱٤٦ - أبو حفص الزنجاني هو عمر بن على بن أحمد ، تفقه على القاضي أبى الطيب الطبرى ، توفي سنة ٤٥٩ هـ (١٤٦) ،

۱٤٧ - ابو على البيهقى هو إسماعيل بن أحمد بن الحسين شيخ القضاه الخسروجردى ولد الإمام الحافظ أبى بكر البيهقى ، ولد سنة ٢٨ه، سبع أباه وتفقه عليه ، توفى سنة ٥٠٧ هـ (١٤٨) .

۱٤٨ - الدوعى هو أبو محمد الفارس عبد الرحمن بن محمد بن الحسن من أصحاب أبي محمد الجويني • توفي سنة ٤٥٩ هـ (١٤٨) •

۱٤٩ \_ الصفار هو ابو بكر محمد بن القاسم بن حبيب · تفقه على الشيخ ابى محمد الجوينى · توفى سنة ٤٦٨ هـ (١٤٩) ·

۱۵۰ ـ الناصحی هو ابو سعید محسد بن محسد بن جعف ر النیسابوری ، تفقه علی ابی محمد الجوینی ، توفی سنة ۵۵۵ هـ (۱۵۰)

۱۵۱ ـ الأشنهي هو ابو العباس أحمد بن موسى بن جوسين ، تفقه على ابي سعد المتولى ، توفى سنة ٥١٥ هـ(١٥١) .

<sup>(</sup>١٤٤) المرجع السابق ج ٣ ص ١٤٧

<sup>(</sup>١٤٥) المرجع السابق ج٣ ص ٢١٦

<sup>(</sup>١٤٦) المرجع السابق ج ٤ ص ٨

<sup>(</sup>١٤٧) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٠٣

<sup>(</sup>١٤٨) المرجع السابق جـ٣ ص ٢٢٨

<sup>(</sup>١٤٩) المرجع السابق ج ٣ ص ١١٠

<sup>(</sup>١٥٠١) المرجع السابق ج ٣ ص ٨١

<sup>(</sup>١٥١) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٦

107 - المتولى هو ابو سعد عبد الرحمن بن مامون ، له يد قوية في الأصول والفقه والخلاف ، تفقه على القاضى الحسين والفوارني وابي سهل الأبيوردى ، وله كتاب « المتتمة » على إيانة شيخه الفوراني وصل بها إلى كتاب الحدود ومات قبل إكماله وله مختصر في الفرائض ، وكتاب في الخلاف وفي اصول الدين على طريقة الأشعرى ، توفى سنة ٤٧٨ هـ (١٥٢) .

107 - الفراء البغوى هو الحسين بن مسعود العراء ، صاحب التهذيب الملقب محى السنة ، ومن مصنفاته شرح السنة والمصابيح والتفسير المسمى معالم التنزيل ، وله فتاوى مشهورة لنفسه غير فتاوى القاضى الحسين التى علقها هو عنه ، كان إماما جليلا ورعا زاهدا فقيها محدثا مفسرا جامعا بين العلم والعمل سالكا سبيل السلف ، تفقه على القلصضى الحسين وهو اخص تلامذته به ، توفى فى شلوال سلة ٥٦٦ هر بمرو الروذ ودفن عند شليخه القلصى حسين . قال السبكى : قال شيخنا الذهبى : ولم يحج قال واظنه جاوز الثمانين . قال السبكى : هما إمامان ، من تلامذة القاضى صاحب التتمه لم يتجاوزا الثنين وخمسين سنة ، وصاحب التهذيب اظنه اشرف على التسعين (١٥٣) .

102 - أبو على البغوى هو الحسن بن مسعود الفراء أخو محى السنة الحسين الفراء • تفقه على أخيه ، توفى سنة ٥٢٩ هـ (١٥٥) •

<sup>(</sup>۱۵۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ١ ص ٢٢٢ ، وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ٢ ص ٣١٤ ، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٢٢

<sup>(</sup>١٥٣) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى ج ٤ ص ١١٥ ، ونيات الأعيان لأبن خلكان ج ١ ص ٢١٤ ، طبقات الشانعية لابن هداية الله ص ٧٤

<sup>(</sup>١٥٤) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٤ ص ٢١٢

100 ـ حفدة العطارى هو أبو منصور محمد بن استعد العطاري المعروف بحفدة اللقب عمدة الدين ، تفقيه على الفراء ، توفى سنة 201 هـ (00) .

١٥٦ \_ أبو المعالى إمام الحرمين هو ضياء الدين عبد الملك بن الجوينى النيسابوري ولد الشيح ابي محمد ، هو الإمام شيخ الإسلام ، البحر المدقق المحقق النظار الأصولي المتكلم البليغ الفصيح الأديب العلم الفرد ، ولد في ٨ محرم ٤١٩ ه • وأخذ يتفقه على الده وكان والده يعجب به ويسر لما راى فيه محابل النجابة وإمارات الفلاح وجد واجتهاد في المذهب والخلاف والأصولين وغيرهما ، وشاع اسمه واشتهر في صباه وضربت باسمه الأمثال حتى صار إلى ما صار إليه • ثم توفى والده وسنه نحو العشرين وهومع ذلك من الأئمة المحققين ، فأقعد مكانه للتدريس . فكان يدرس ثم يذهب بعد ذلك إلى مدرسة البيهقى حتى حصل الأصول عند استاذه ابى القاسم الإسكافي الإسفرايني • وكان بمكة أربع سنين يدرس ويفتى ويجتهد في العبادة ونشر العلم . سمع الحديث من والده ومن أبي حسان محمد بن احمد المزكى وغيرهما . وروى عنه زاهر الشحامي وأبو عبد الله الفراوي وغيرهما • ومن تصانيفه : النهاية في الفقه لم يصنف في المذهب مثلها ، الشامل في اصول الدين ، البرهان في أصول الفقه ، الإرشاد في اصول الدين ، التلخيص مختصر التقريب والإرشاد فى اصول فقه ايضا ، والورقات فيه ايضا ، غياث الأمم ومغيث الخلق في ترجيح مذهب الشافعي ، الرسالة النظامية ، مختصر النهاية ، اختصرها بنفسه وهو عزيز الوقوع من محاسن كتبه قال هو نفسه فيه . انه يقع في الحجم من النهاية اقل من النصف وفي المعنى اكثر من الضعف. وله دیوان خطیب مشهورة • ومن جمیل سیرته انه ما کان یستصغر احدا حتی

<sup>(</sup>١٥٥) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٣ ص ٣٧٣

سمع كلامه بادئا كان او متناهيا ولا يستنكف عن أن يعزى الفائدة المستفادة الى قائلها . وتوفى في ليلة الأربعاء ٢٥ ربيع الآخر سنة ٤٧٨ هـ (١٥٦) .

۱۵۷ \_ ابو اسحاق الشیرازی هو ابراهیم بن علی بن یوسف الفيروزباذي الشيرازي الملقب جمال الدين صاحب « التنبيه » و « المهذب » في الفقه ، و « النكت » في الخلاف ، و « اللمح » وشرحه ، و «التبصرة» في أصول الفقه ، و « الملخص » و « المعونة » في الجدل ، و « طبقات الفقهاء » ، و « نصح اهل العلم » وغير ذلك ، هو الشيخ الإمام شيخ الإسلام صاحب التصانيف الكثيرة • وكانت الطلبة ترحل ،ن العرب الغرب والشرق اليه ، والفتاوى تحمل من البر والبحر الى بين يديه ، ذكروا انه كانيجرى جرى ابن سريج في تأصيل الفقه وتفريعه، ويحاكيه في انتشار الطلبة في المربع العامر جميعه ، وكان إماما في الجدل والورع والتقوى ويقال أنه مستجاب الدعوى وقال أبو بكر بن الحاضنة : سمعت بعض اصحاب ابى اسحاق ببغداد ويقول : كان الشيخ يصلى ركعتين عند فراغ كل فصل من المهذب • ولد بفيروزباد وهي بليدة بفارس سنة ٣٩٣ه ونشأ بها ثم دخل شيراز وتفقه على ابى عبد الله البيضاوى وابن رامين صاحبى أبو القاسم الداركي تلميذ أبي استحاق المروزي صاحب ابن سريج ، ثم دخيل البصرة وقرأ الفقه بها على الجزرى · ثم دخيل بغداد سينة ٤١٥ هـ وقرأ على القاضى أبى الطيب الطبرى ولازمه واشتهر به ، وصار اعظم أصحابه ومعيد درسه ، وقرأ الأصول على أبى حاتم القرويني ، وقرا الفقه ايضا على الزجاجي وطائفة آخرین ، وما برح یداب ویجهد حتی صار انظر اهل زمانه وفارس ميدانه والمقدم على اقرانه وانتشر صيته في البلدان ورحيل إليه من كل مكان • سمع الحديث ببغداد من أبي بكر البرقاني وأبو على بن شاذان وأبي الطيب الطبرى وغيرهم • روى عنه الخطيب ، وأبو عبد الله

<sup>(</sup>١٥٦) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٣ ص ٢٤٩ ، وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ٢ ص ٣٤١ ، طبقات الشافعية لابن عداية الله ص ١٦.

الحبيدى وابو بكر بن الحاضنة وغيرهم · وقد قيل انه كان يحفظ مسائل المضلاف كما يحفظ أحدكم الفاتحة · توفى ليلة صبيحة الأربعاء ١١ جمادى الآخر سنة ٤٧٦ هـ · وغسله أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلى ودفن من الغد بمقبرة باب الحرب(١٥٧) ·

100 - أبو نصر البندنيجي هو محمد بن هبة الله بن محمد بن الحسين ، الإمام الكبير أبو سهل ولد جمال الإسلام أبي محمد بن القاضي أبي عبر البسطامي نزيل مكة ، وهو الذي يقال له أبو سهل بن الموفق والموفق لقب والده جمال الإسلام ، ولد سنة ٤٢٣ هـ ويعرف بفقيه الحرم ، من كبار اصحاب أبي اسحاق الشيرازي ، قال السبكي : قال فيه عبد الغافر ، سلالة الإمامة وقرة عين اصحاب الحديث إنتهت اليه دعامة الشافعية بعد أبيه فأجراها احسن مجرى ، توفي سنة ٤٧٥ هـ (١٥٨) ،

۱۵۹ – ابو منصور الشافعی هو احمد بن عبد الوهاب بن موسی الشیرازی الواعظ ، تفقیه علی ابی استحق الشیرازی ۰ توفی سینة ۱۹۳ ه (۱۵۹) ۰

۱٦٠ \_ ابو على الفارقى هو الحسن بن ابراهيم بن على بن برهون القاضى ولد سنة ٤٣٣ ه ، تفقه على ابن عبد الله محمد بن بيان الكازرونى وعلى ابى اسحاق الشيرازى وابى نصر بن الصباغ وله كتاب « الفوائد » على المهذب ، وعنه الخذ القاضى ابن ابى عصرون ، نوفى سنة ٥٢٨ هـ (١٦٠) ،

<sup>(</sup>۱۰۷) طبقات الشائعية الكبرى للسبكى جـ ٣ ص ٨٨ ، وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ١ ص ٩ ، طبقات الشائعية لابن هدأية الله

<sup>(</sup>۱۵۸) طبقات الشامعية الكبرى للسبكي ج ٣ ص ٨٥٠.

<sup>(</sup>١٥٩) المرجع السابق ج ٣ ص ١١ ٠٠

<sup>(</sup>١٦٠) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ) ص ٢٠٩ ، ونيات الأعيان لابن خلكان ج ١ ص ٣٥٩ ، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٧٥ .

١٦١ - أبو محمد السنى هو عبد الله بن على بن نحوة تفقه على القاضى أبي الطيب ، وكان يحضر درس أبي اسحاق الشيراري . توفى سنة ٤٦٥ هـ (١٦١) ٠

١٦٢ - أبو العباس الكرخي هو أحمد بن سلامة بن عبد الله بن مخلد تفقه على ابى اسحاق الشيرازي وابي نصر بن الصيباغ · توفي سنة ٥٢٧ هـ (١٦٢) ٠

١٦٣ - أبو الغنائم الفاروقي هو محمد بن الفرج بن منصور بن ابراهيم السلمى أحد الأئمة من تلامدة الشيخ ابي اسحاق السيرازي ٠ توفي سنة ٤٩٢ هـ(١٦٣) ٠

172 - الحسين بن على الطبرى - صاحب العدة الموضوعة شرحا على إيانة الفوارني • إمام كبير ، تفقه على ناصر العمرى بخراسان ، وعلى القاضى ابى الطيب ببغداد ولازم بعده الشييخ أبا استحاق الشيرازي . توفي سنة ٤٩٥ هـ (١٦٤) .

١٦٥ - أبو سعد الدسكري هو عبد الواحد بن أحمد بن الحسين الدسكرى تفقه على ابى اسحاق الشيرارى • توفى سنة ٤٨٦ هـ (١٦٥) •

177 - أبو بكر الزنجاني أحمد بن محمد بن أحمد أحمد تلامذة القاضى أبى الطيب الطبرى وتفقه على بى اسحاق الشيرازى • ولد سنة ٤٥٧ هـ ٠ وتوفى سنة ٤٤١ هـ (١٦٦) ٠

١٦٧ - أبو الحسين الرملي إدريس بن حمرة بن على الشامي الرملي من أهل الرملة • قال ابن السمعاني : كان فقيها فاضلا مبرزا

<sup>(</sup>۱۲۱) طبقات الشانعية الكبرى للسبكي ج ٣ ص ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>١٦٢) المرجع السابق ج ٤ مس ٣٨ .

<sup>(</sup>۱۲۳) المرجع السابق جـ ٣ ص ٨٠. (۱۲۳) المرجع السابق جـ ٣ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>١٦٥) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>١٦٦) المرجع السابق ج ٤ ص ٩٩ .

فصيحا عالما من فحول الأمة ، تفقه أولا ببيت المقدس على الفقيه نصر ابن ابراهيم المقدسى ، ثم ببغداد على أبى اسحاق الشيرازى ، ودخل خراسان وخرج إلى ما وراء النهر وسكن سمرقند وفوض إليه التدريس الأصحاب الشافعي في مسجد المنارة ، توفي يوم الجمعة 1۸ رمضان سنة 30.8 هـ (١٦٧) .

۱٦٨ ـ ابو حكيم الخبرى هو عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الخبرى تفقه على ابى اسحاق الشيرازى • توفى سنة ٤٧٤ هـ(١٦٨) •

179 - أبو العباس الجرجانى احمد بن محمد بن أحمد القاضى صاحب « المعايات » و « الشافعى » و « التحرير » وغيرها • كان إماما فى الفقه والادب قاضيا بالبصرة • تفقه على أبى اساحاق الشيرازى وتوفى سنة 281 هـ (179) •

۱۷۰ ـ ابن ابى الصقر هو ابو الحسن محمد بن على الواسطى · تفقه على ابى اسحاق الشيرازى وكان شديد التعصب للطائفـة الشافعية · توفى سنة ٤٩٨ هـ(١٧٠) ·

۱۷۱ ـ يوسف الهمذانى هو ابو يعقوب يوسف بن ايوب الهمذانى • صاحب المقامات والكرامات • تفقه على ابى اسحاق الشيرازى حتى برع فى اصــول الفقه والمذهب والخلاف وكان الشيرازى يقدمه على جماعة كثيرة من اصحابه مع صغر سنه • توفى سنة ٥٣٥ هـ(١٧١) •

- (١٦٧) المرجع السابق جـ ٤ ص ٢٠٢ ،
  - (١٦٨) المرجع السابق ج ص ٢٠٣٠
- (١٦٩) المرجع السمابق جـ ٣ ص ٢٩ ، طبالت الشافعية لابن هداية الله ص ٦٧ .
  - (١٧٠) ونيات الأعيان لابن خاكان ج ٤ ص ٧٥ .
    - (۱۷۱) المرجع السابق ج ٦ ص ٧٦٠

1۷۲ ـ أبو الفتح الأرغياني هو سهل بن أحمد بن على صاحب الفتاوى ، تفقه على القاضى الحسين ، قرأ الأصول على ابن على السنجى وقرأ الأصول والكلم على إمام الحرمين توفى سنة ٤٩٩ هـ (١٧٢) .

1۷۳ - الكيا الهراسي هو عباد الدين ابو الحسن على بن محمد الطبرى • احد فحول العلماء ورؤوس الأئمة تفقه على إمام الحربين وهو الجل تلامذته بعد الغزالي • وتخرج به كثير من العلماء ومن مصفاته «شفاء المرشدين » • وهو من أجود كتب الخلافيات ، و « نقد مفردات الإمام أحمد » وكتاب في أصول الفقه وغيرها • توفي سنة ٥٠٤ هـ (١٧٣) •

172 - أبو نصر السراج هو عبد الرحمن بن أحمد تفقه على إمام الحرمين أبى المعالى الجوينى وسمع أباه ولد سنة 212 ه وتوفى ليلة - السبت ٥ جمادى الآخرة سنة ٥١٨ هـ (١٧٤) .

1۷0 ـ أبو سعد النيسابورى هو اسماعيل بن أحمد ، ابن أبى صالح المؤذن ، أما والده أبو صالح المؤذن فمحدث شهير ، وأما أبو سعيد فققيه كبير إمام فى الائمة ، ولد سنة ٤٥١ ه ، أو سنة ٤٥٢ ه ، وتفقه على إمام الحرمين وأبى المضافر السمعانى ، قال ابن الجوزى توفى سنة ٥٣٢ هـ (١٧٥) .

<sup>(</sup>۱۷۲) المرجع السابق ج ۲ ص ۱۵۲ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٣ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>۱۷۳) طبقات الثمسافعية الكبرى للسبكى ج ٤ ص ٢٨١ ، وفيات الأعيان لابن علكان ج ٢ ص ٨٤٤ ، وطبقات الشسافعية الابن هداية الله ص ٨٨ ..

<sup>(</sup>۱۷۱) طبقات الشانعية الكبرى للسبكي ه } ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>١٧٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٠٤ .

١٧٦ - ابو نصر الارغيافي هو محمد بن عبد الله بن الحمد تفقه على إمام الحرمين ، توفي سنة ٥٢٨ ه (١٧٦) ،

۱۷۷ \_ أبو القاسم الحاكمى هو اسماعيل بن عبد الملك بن على ، من اهـل طوس من تلامذة إمام الحرمين ، قال ابن السمعانى : برع في الفقه وكان إماما ورعا بارعا حسن السيرة ، سافر إلى العراق والشام مع الغزالى وكان شريكا له في الدرس وكان أكبر سنا منه ، توفي سنة ۵۲۹ ه ، ودفن الى جانب الغزالي(۱۷۷) ،

۱۷۸ - أبو المظفر الخوافي هو أحمد بن محمد بن المظفر · كان انظر أهل رمانه ، تفقه على إبراهيم الضرير ثم على إمام الحروين · نفقه على عليه عمر القطان ومحمد بن يحى وتوفى سنة ، ٥٠٠ هـ (١٧٨) ·

۱۷۹ \_ أبو قاسم الرازى هو عمر بن الحسين بن الحسن ضياء الدين الرازى الإمام الجليل خطيب الرى والد الإمام فخر الدين الرازى ، كان من تلامذه محى السنة ابى محمد البغوى الفراء وكان أحد أثمة الإسلام مقدما فى علم الكلام له فيه كتاب غاية المرام فى مجلدين (۱۷۹) .

۱۸۰ ملكداد العمركي أبو بكر بن على بن أبى عصرو وكان من
 اثمة المذهب • تفقه على محى السنة البغوى وتفقه عليه والد الإمام
 الرافعي • قال الإمام الرافعي : كان يربى والدى كما يربى الوالد

<sup>(</sup>١٧٦) المرجع السابق ج ١ ص ٧١ ، وغيات الأعيان لابن خلكان ج ٣ ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>۱۷۷) طبقات الشاعية الكبرى للسبكي ج ٤ ص ٢٠٥٠

<sup>(</sup>۱۷۸) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٥ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ج ا ص ٨٠ .

<sup>(</sup>۱۷۹) طرقات الشانعية الكبرى للسبكي جـ ٤ ص ٢٨٥ ، جـ ٥ ص ٣٣.٠

الشفيق ولده ، وكان استاذه في الفقه والحديث والخلاف ، توفي سنة ٥٣٥ هـ (١٨٠) .

۱۸۱ - الإمام الرازى هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري ابن خطيب الري إمام المتكلمين ذو الباع الواسع في تعليق، العلوم والاجتماع والشاسع في حقائق المنطوق والمفهوم • ولد ٥٤٣ هـ وقيل ٥٤٤ ه . واشتغل على والده ضياء الدين . وكان من تلامذة محى السنة أبي محمد البغوى • وقرأ الحكمة على المجد الجيلي بمراغة • وتفقه على الكمال السماني ويقال انه حفظ الشامل في علم الكلام لإمام الحرمين ، ومن تصانيفه التفسير ، والمطالب العالية ونهاية العقول ، والأربعين ، والمحصل ، والبيان ، والبرهان في الرد على اهل الزيغ والطغيان ، والمباحث العمادية ، والمحصول ، وعيون المسائل ، وإرشاد النظائر ، وعيون الحكمة وأجوبة المسائل التجارية ، والمعالم ، وتحصيل الحق ، والزبدة ، وشرح الإشارات ، وشرح الاسماء الحسنى ، وقيل شرح مفصل الزمخشرى في النحو ، ووجيز الغزالي في الفقه ، وسقط الزند البي العلاء ، وله طريقة في الخلاف ، ومصنف في مناقب الشافعي ، وأما كتاب المر المكتوم في مخاطبة النجوم فلم يصح أنه له بل قيل أنه مختلق عليه • قال السبكي : واعلم أن شيخنا الذهبي ذكر الإمام في كتاب الميزان في الضعفاء وكتبت أنا على كتابه حاشية مضمونها ، أنه ليس لذكره في هذا المكان معنى . ولا يجوز من وجوه عـدة ، أعلاها أنه ثقة حبر من أحبار الأمة ، وأدناها أنه لا رواية له ، فذكره في كتب الرواة مجرد فضول وتعصب وتحامل تقشيعر منه الجلود • وقال في الميزان : له كتاب اسرار النجوم سحر صريح ، قلت

<sup>(</sup>١٨٠) المرجع السابق ج ٤ ص ٢١١ ، طبقات الشامية الابن هداية الله ص ٧٥ .

وقد عرفناك أن هذا الكتاب مختلق عليه · توفى بهراة في يوم الإثنين يوم عيد الفطر ٢٠٦ هـ (١٨١) ·

١٨٢ \_ الإمام الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن احمد الطوسي الإمام الجليل ابو حامد ، حجة الاسلام ولد بطوس سنة ٤٥٠ ه ، قرا في صباه طرفا من الفقه ببلده على احمد بن محمد الراذكاني ، ثم سافر إلى جرجان إلى الإمام ابى نصر الإسماعيلي وعلق عنه التعليقة ، ثم إن الغزالي قدم نيسابور ، ولازم إمام الحرمين وجد واجتهد حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين ، والمنطق وقرا الحكمة والفلسفة واحكم كل ذلك وفهم كلام ارباب هده العلوم وتصدى للرد عليهم وإيطال دعاويهم ، وصنف في كل فن من هذه العلوم كتبا أحسن تاليفها وأجاد وصفها وترصيفها ومن تصانيفه : الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة في المذهب ، وفي سائر العلوم : إحياء علوم الدين وكتبب الأربعين وكتاب الأسهاء الحسني ، وفي اصول الفقه : المستصفى والمنحول ، والمنتحل في الجدل وفي الخلافيات: بداية الهداية والمأخذ وتحصين المآخذ، والمنقذ من الضلال ، والباب المنتحل في الجدل ، وشفاء العليل في بيان مسائل التعليل • والاقتصاد في الاعتقاد ، ومعيار النظر ، ومحك النظر ، وبيان القولين للشافعي ، ومشكاة الأنوار ، والمستظهري في الرد على الباطنية ، وتهافت الفلاسفة والمقاصد في بيان اعتقاد الأوائل وهو ،قاصد الفلاسفة ، والجام العوام في علم الكلام ، والعاية القصوى ، وجواهر القرآن ، وبيان فضائح الإمامية ، وغاية النسور في إبطال الدور ، وكشف علوم الآخرة ، والرسالة القدسية ، والفتاوى ، وميزان العمل ومذاهب الباطنيسة وهنو غير المستظهري في الرد عليهم ، وحقيقة الروح ، وكتاب اسرار معاملات الدين ، وعقيدة

<sup>(</sup>١٨١) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٥ ص ٣٣ ، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٨٢ .

المصباح ، وأخلاق الأتوار والمعراج ، وحجة الحق ، وتنبيه الغافلين ، والمكنون في الأصول ، ورسالة الاقطاب ، ومسلم السلاطين ، والقانون الكلى ، والقرية إلى الله ، ومعتاد العلم ، ومفصل الخلاف في أصول القياس ، وأسرار أتباع السنة وتلبيس إيليس المنادي ، والصامات الأجوبة ، وكتاب عجائب صنع الله ، ورسالة الرد على من طعف ، توفي بطوس يوم الإثنين ١٤ جمادي الاخر سنة ٥٠٥ هـ (١٨٢) ،

۱۸۳ - أبو الحسن السلمى هو على بن المسلم بن محمد بن على السلمى الملقب جمال الإسلام تفقه أولا على القاضى أبو المظفر عبد الجليل بن عبد الجبار المروزى ثم على الفقيه نصر المقدس ثم على الغذالي وتفقه عليه أبو قاسم ابن عساكر • توفى سنة ۵۳۳ هـ (۱۸۳) •

۱۸۵ - ابو طاهر الجرجانى إبراهيم بن المطهر الجرجانى حضر درس إمام الحرمين ثم صحب الغزالى • وتوفى سنة ۵۱۳ هـ (۱۸۵) •

1۸0 - ابو منصور الرذاز سعيد بن محمد بن عمر من كبار ائمة بغداد ، ولد سنة ٤٦٢ ه ، تفقه على الغزالى والمتولى والهيا الكراسى وابى بكر الشاشى ، وتفقه عليه والد الإمام الرافعى ، توفى سنة ٥٣٩ هـ (١٨٥) .

١٨٦ - إبن خميس الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين

<sup>(</sup>١٨٢) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى ج ٤ ص ١٠١ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٣ ص ٣٥٦ ، طبقات الشانعية لابن هداية الله ص ٢٠١

<sup>(</sup>۱۸۳) طبقات الشانعية الكبرى للسبكي ج ٤ ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>١٨٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٠٠٠.٠

<sup>(</sup>١٨٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٢١ .

أبو عبد الله الملقب تاج الإسلام مجد الدين ، تفقه على الغزالى ومن تصانيفه : مناقب الأبرار ، وأخبار المنامات ، ومناسك الحج ، ومنهج التوحيد ، ومنهج المريد ، وتحريم الغيبة ، توفى سنة ٥٥٢ هـ (١٨٦) .

۱۸۷ - این مقلاص هو ابو الحسن علی بن المطهر بن مکی بن مقلاص الدینوری ، تفقه علی الغزالی وتوفی سنة ۵۳۳ هـ(۱۸۷) ،

۱۸۸ - أبو طالب الرازى هو عبد الكريم بن على بن أبى طالب تلميذ الغزالى ، والكيا الهراسى ومحمد بن ثابت المختدى ، وتوفى بفارس سنة ۵۲۲ ه (۱۸۸) .

149 – عبد الواحد الباقرجى هو عبد الواحد بن الحسن بن محمد تفقه على الكيا الهراسى ببغداد ، وعلى ابن حامد الغزالى ، وابى نصر القشيرى بنيسابور ، وسمع ابا عبد الله بن طلحه وغيره ، قال ابن الباقرجى : بت ليلة متفكرا فى قلة حظى فى الدنيا فرايت مغنيا يغنى فالتفت إلى وقال إسمع يا شيخ ،

اقسمت بالبيت العتيق وركنه والطائفين ومنزل القرآن ما العيش في المال الكثير وجمعه بل في الكفاف وصحة الأبدان

وتوفى سنة ٥٥٣ هـ(١٨٩) ٠

<sup>(</sup>١٨٦) المرجع السابق ج ٤ ص ٢١٧ ، وفيات الأعيان لابن خاكان ج ١ ص ٢١٧ ، وفيات الأعيان لابن

<sup>(</sup>۱۸۷) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٤ ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>١٨٨) المرجع السيابق ج ٤ ص ٢٥٨٠.

<sup>(</sup>١٨٩) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٦٨٠٠

190 - إين البزرى هو ابو القاسم عمر بن محمد تفقه أولا على الشيخ ابى الغنائم محمد بن الفرج السلمى ، ثم على الكيا الهراسى والغزالى وصحب ابا بكر الشاشى ، وصنف كتابا شرح فيه اشكالات المهذب للشيخ ابى اسحق الشيرازى وغريب الفاظه واسماء رجاله سماه : « الأسامى والعلل من كتاب المهذب » وهو مختصر ويقال انه كان احفظ من بقى فى الدنيا لمذهب الشافعى رضى الله عنه ، توفى سنة ، ٥٦٠ هـ (١٩٠٠) .

191 - ابن برهان هو ابو الفتح الحمد بن على بن محمد المعروف بابن برهان الأصولى الفقيه كان متبصرا في الاصول والفروع والمتفق والمختلف وكان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي ، وتفقه على ابى بكر الشاشى والكيا الهراسى ، وصنف كتاب « الوجيز » في الصول الفقه ، وكتاب « الاوسط » وبرع في المذهب والاصول حتى رجحوه على الشاشى ، توفى سنة ١٩٥٨ هـ(١٩١١) .

۱۹۲ - ابو عبد الله الجزرى هو محمد بن على بن مهران الخولى الجزرى ، تفقه على الكيا الهراسي ، توفى سنة ٥٤٠ هـ(١٩٢) .

۱۹۳ – أبو البركات الموصلى هو الشيخ الحسن بن على بن الحسن بن على بن الحسن بن عمار ، شيخ ابن الصلاح تفقه ببعداد على الكيا الهراسي وفخر الإسلام الشاشي وغيرهم ، مات سنة ۵۲۹ هـ(۱۹۳) .

<sup>(</sup>۱۹۰۰) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٣ ص ١١٧٠ .

<sup>(</sup>۱۹۱) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى ج ٤ ص ٤٢ ، طبقات الشانعية لابن هداية الله ص ٧٤ ، وفيات الأعيان الابن خلكان ج ١ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>۱۹۲) طبقات الشانعية الكبرى للسبكي ج ٤ ص ٩٠٠

<sup>(</sup>١٩٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٤ ص ٢١١ .

191 - أبو العباس الأربلى هو الخضر بن نصر بن عقيل · كان فقيها عارفا بالمذهب والفرائض والخلاف · تفقه على الكيا الهراسى وأبى بكر الشاشى وهو أول من درس بأربل ، وله تصانيف كثيرة في التفسير والفقه وغيرهما · توفى سنة ٥٦٧ هـ (١٩٤) ·

الحسين بن عمر ، الإمام الجليل فخر الإسلام ولد بميافارقين في المحرم سنة ٢٩٥ ، وكان إمام الجليل فخر الإسلام ولد بميافارقين في المحرم سنة ٢٩٥ ، وكان إمام الجليل حافظ لمعاقد المذهب وشوارده ، تفقه على محمد بن بيان الكازروني وعلى القاضي ابي منصور الطوسي ، ودخل بغداد ولازم الشيخ ابا اسحاق الشيرازي وعرف به وصار معيد درسه ، وتفقه أيضا على ابي نصر ابن الصباغ وجد واجتهد حتى صار الإمام المشار إليه ، ومن مصنفاته : المستظهري الذي صنفه للمستظهر بالله وهو المسمى حليسة العلماء ، والمعتمد وهو كالشرح له ، والترغيب في المذهب ، والشافي في شرح مختصر المزني ، والعمدة المختصر المشهور ، والشافي في شرح الشامل وكان بقي من إكماله نحو المخسس وهذا في سدنة ١٤٥٤ ه ، قال السبكي : كذا ذكر ابن الصلاح ولعله شرح مختصر المزني ، توفي يوم السبت ١٥ شوال سنة ١٠٥ هـ ودفن بباب برز مع شيخه ابي اسحاق وخلف ولسدين إمامين في المسذهب والنظر م

۱۹۱ ـ ابو الحسن العبدرى هو على بن سعيد بن عبد الرحمن له مختصر الكفاية في خلافيات العلماء كان رجالا عالما

م ٤٤ ـ الشافعي )

<sup>(</sup>۱۹۶) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٤ ص ٢١٨ ، وفيات الاعيان لابن خلكان جـ ٢ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>١٩٥) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج } ص ٥٧ ، ونيات الأعيان لابن خلكان ج ٣ ص ٣٥٦ ، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٧٧ .

مفتيا عارفا باختيلاف العلمياء • تفقيه على ابى اسيحاق الشيرازى وبعده على ابى بكر الشاشى ، سمع الحديث من القاضى ابى الطيب الطبرى ، والقاضى ابى الحسن الماوردى ، روى عنه ابو القاسم بن السمرقندى ، وابو الفضل محمد بن محمد عطاف وغيرهما • توفى ببغداد يوم السبت ١٦ جمادى الآخر سنة ٤٩٣ هـ (١٩٦) •

۱۹۷ - أبو المظفر الشاشى هو أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين ابن فحر الإسلام أبى بكر الشاشى ، تفقه على أبيه و توفى سنة ۵۲۹ هـ (۱۹۷) و

۱۹۸ - ابو محمد الشاشى هو عبد الله بن محمد بن احمد بن الحسين الفقيه ابن فخر الإسلام ابو بكر الشاشى ، تفقه على ابيه وفي سنة ۵۲۸ هـ (۱۹۸) .

۱۹۹ - ابو نصر الشاشى هو الحمد بن عبد الله بن محمد بن الحمد الشاشى ، تفقه على ابى الحسن ابن الخال ، توفى سنة ۵۷۱ ه (۱۹۹) ،

۲۰۰ - ابو القاسم الفراتي هو ابو القاسم يعيش بن صدقة الفراتي الضرير ، تفقه على ابن الخل ، توفي سنة ۵۷۳ هـ (۲۰۰) .

٢٠١ - أبو اسحاق العراقي هو أبو اسحاق إبراهيم بن منصور

<sup>(</sup>١٩٦) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٣ ص ٢٩٨ ، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٦٤ .

<sup>(</sup>۱۹۷) طبعات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٤ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>١٩٨) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٣٥٠

<sup>(</sup>١٩٩) المرجع السمابق ج ٤ ص ٣٩ .

ا(٢٠٠٠) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٢٥ .

المصرى المعروف بالعراقي تفقه على ابن الخل . وتوفي سنة ٥٩٦ هـ (٢٠١) .

٢٠٢ ـ ابو طالب الكرخى هو المبارك بن المبارك الكرخى صاحب ابى الحسن ابن الخل تفقه عليه ولازمه حتى برع فى المذهب والخلاف وولى تدريس النظامية ، وتوفى سنة ٥٠٥ هـ(٢٠٢) ،

7.٣ ـ ابن الخل هو محد بن المبارك بن محمد البغدادى احد اشهة المذهب ولد سنة 270 ه و وقفة على ابى بكر الشاشى ، وبن مصنفاته : « التوجيه في شرح التنبيه »، وهو اول شرح وضع على التنبيه لابى اسحاق الشيرازى وله كتاب في اصول الفقه ، وكان إياما بارعا في معرفة المذهب ونقل نصوص الشافعي ووجوه الاصحاب ، وله في النظر والخلاف اليد الباسطة ، توفي سنة ٥٥٢ ه (٢٠٣) ،

٢٠٤ - إبن ابي عصرون هو عبد الله بن محمد القاضي الإمام ،

أبو سعد التبيعي الموصلي، قاضي القضاة الشيخ شرف الدين نزيل دمشق وقاضي القضاة بها وعالمها ورئيسها و ولد في شهر ربيع الأول سنة ٤٠٠ هـ ثققه اولا على القاضي المرتضى ابن الشهر زورى ، وابي عبد الله الحسين بن خبيس الموصلي ، وتوجه إلى باسط فتفقه على القاضي ابي على الفارقي ولازمه وعرف به وعلق ببغداد عن اسعد الميهني ، واخذ الأصول عن ابي الفتح برهان ، سمع من ابي القاسم بن الحصين وغيره ، وعنه المخذ المفقة شيخ الإسلام فخر الدين ابن عساكر وغيره وبن تصانيفه : صفوة المذهب على نهاية المطلب في سبع مجلدات ، وكتاب الانتصار في

<sup>(</sup>٢٠١) وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ١ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢٠٢) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٤ ص ٢٩٩٠.

<sup>(</sup>٢٠.٣) المرجع السابق ج } ص ٩٦ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٣ ص ٣٦٢ .

اربع مجلدات ، وكتاب المرشد فى مجلدين ، والذريعة فى معرفة الشريعة ، وكتاب التيسير فى الخلاف ، وكتاب مآخذ النظر ، ومختصر فى الفرائض ، ولم كتاب الإرشاد فى نصرة المذهب لم يكمله ، وذهب فيما نهب له بحلب ، وله ايضا فوائد المهذب والتنبيه فى معرفة الأحكام ، وكتاب الموافق والمخالف ، قال السبكى : قال شيخنا الذهبى : وقد سئل عنه الشيخ الموفق فقال : كان إمام اصحاب الشافعى فى عصره ، وتوفى سنة ٥٨٥ هـ (٢٠٤)،

7۰۵ - أبو القاسم الصلاح عبد الرحمن بن عثمان والد الشيخ تقى الدين ابن الصلاح ، تفقه على ابن أبى عصرون · وتوفى بحلب سنة ٦١٨ هـ (٢٠٥) ·

المبيرى على بن هبة الله بلسلامة ، ولد يوم عيد الاضحى سنة ٥٥٩ ه بمصر ، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين او اقل ، روى عنه خلق من أهل دمشق ومكة ومصر منهم الزكيان المنذرى والبرزالى ، وابن النجار ، والدمياطى ، وابن دقيق العيد ، والقاض تقى الدين سسليمان ، أخسد الفقسه عن ابن أبى عصرون بالشام ، وعن أبى اسحاق العراقى ، والشيخ شهاب الدين الطوسى بمصر ، قال شيخنا الذهبى : وهو آخر تلامذة أبى سعد فى الدنيا ، وفي يوم الخميس ٢٤ ذى الحجة سنة ١٤٩ هـ(٢٠٦) .

۲۰۷ - ابن الموفق هو محمد بن الموفق الخبوشانى · تفقه على محمد بن يحى ومن تصانيفه : « تحقيق المحيط » في سنة عشر مجلدا ·

<sup>(</sup>٢٠٤) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى ج ٤ ص ٢٣٧ ، ونيات الاعيان لابن خلكان ج ٢ ص ١٠٩٠ .

ا(٢٠٠٥) طبتات الشانعية الكبرى للسبكى جـ ٥ ص ٦٥ ، ونيات الاعيان لابن خلكان جـ ٢ ص ٢٠٠٤ .

<sup>(</sup>٢٠٦) اطبقات الشامعية الكبرى للسبكى ج ٥ ص ١٢٨.

وكنيته ابو البركات ولقبه نجم الدين • توفى سنة ٥٨٧ هـ(٢٠٧) •

۲۰۸ \_ شهاب الدين الطوسي هو محمد بن محمود بن محمد الطوسي الشيخ العلامة تفقه على محمد بن يحيى وغيره • وثوفى سنة٥٩٦ هـ (٢٠٨) •

٢٠٩ \_ فخر الدين النوقاني هو محمد بن أبي على بن أبي نصر ابن ابی سعد ، تفقه علی محمد بن یحی • وتوفی سنة ٥١٦ هـ (٢٠٩) •

۲۱۰ - أبو منصور البروى هو محمد بن محمد بن احمد بن اسماعيل ، تفقه على محمد بن يحى ، صاحب التعليقة في الجدل والخلاف وله جدل مشهور سماه « المقترح في المصطلح » وأكثر اشتغال الفقهاء به ، توفى سنة ٥٦٧ ه (٢١٠) .

٢١١ \_ أبو حامد القزويني هو عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران تفقه على محمد بن يحى وعلى إلى المحاسن ، توفي سنة ٥٨٥ هـ (٢١١) .

٢١٢ - ابو الحسن المرادى على بن سليمان المرادى القرطبي • تفقه على محمد بن يحى ، وتوفى سنة ٥٤٤ هـ(٢١٢) ،

٢١٣ \_ أبو الرضا الشهرزوري هو سعيد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر تفقه على محمد بن يحى • وتوفى سنة ٥٩٦ هـ (٢١٣) •

٢١٤ - محمد بن يحى بن منصور الإمام المعظم ابو سعيد النيسابورى ، الملقب بمحي الدين ، استاذ المتاخرين ، وانتهت اليه الرياسة بنيسابور

الرجع السابق ج ٤ ص ١٩٠ ، وفيات الأعيان لابن خلکان ج ۳ ص ۳۷۲ ۰

ر (۲۰۸ طبقات الشامعية الكبرى للسبكي ج ٤ ص ١٨٥ ٠ . (۲۰۹ الرجع السابق ج ٤ ص ١٩٨ ٠

<sup>(</sup>١١٠) المرجع السابق ج ٤ ص ١٨٢ ، وفيات الأعيان لاين خلكان جـ ٣ ص ٣٦١ ٠

<sup>(</sup>٢١١) طبقات الشامعية الكبرى للسبكي ج ٤ص ٢٤٢٠

<sup>(</sup>٢١٢) المرجع السابق ج ٤ ٢٧٨٠

<sup>(</sup>٢١٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٢١ ٠

تفقه على الغزالى وعلى أبى المظفر الخوافى ومن مصنفاته: « المحيط » في شرح الوسيط ، و « الانتصاف في مسائل الخلاف » ، وله تعليق للخلاف بيننا وبين أبى حنيفة ، وتخرج به كثير من الأئمة ، قتل في ٥٤٨ هـ (٢١٤) .

۲۱۵ - أبو نصر الفتح بن احمد بن عبد الباقى ، تفقه على محمد
 بن يحى ٠ مات سنة ٥٤٥ هـ(٢١٥) .

۲۱۱ - والد الإمام الرافعي هو محمد بن عبد الكريم بن الفضل ابن الحسن بن الحسين القزوينى كان إماما فاضلا ، روى عن ابى البركات الفراوى وعبد الخالق الشحامى وغيرهما ، تفقه بقزوين على ملكداد ، وببغداد على ابى منصور الرازى ثم رحل الى نيسابور فتفقه على محمد بن يحى ، ذكره ولده الإمام الرافعى فى كتاب الأمالى واكثر فيه الرواية عنه ، توفى فى رمضان سنة ، ٥٨٥ هـ (٢١٦) ،

الله الحافظ ، الملقب ثقــة الدين ، هو الشــيخ الإمام ناصر السنة هبــة الله الحافظ ، الملقب ثقــة الدين ، هو الشــيخ الإمام ناصر السنة وخادمهــا إمام اهــل الحــديث في زمانـه ، كان محــدث الشـام في وقته ومن أعيان الفقهاء الشـافعية ، ولد في مستهل رجب سنة ٤٩١ هـ ، له تاريخ الشـام في ثمانية مجلدة ، وسمع خلائق وعدة شيوخه الف وثلثمائة شيخ ومن النسـاء بضع وثمانون امراة ، وارتحل إلى العراق ومكة والمدينة وبلاد العجم ، تفقه في حداثته بدمشـق على الفقيه أبى الحسن السلمى ، وفي بغداد بالمدارس النظامية ، توفى في ١١١ رجب ٥٧١) ،

<sup>(</sup>٢١٤) المرجع السابق ج ٤ ص ١٩٨ ، وغيات الأعيان لابن خلكان ج ٣ ص ٣٥٩ ، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢١٥) طبقات الشانعية الكبرى للسبكي ج ٤ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢١٦) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى جـ ٤ ص ٨٠ ، طبقات الشانعية لابن هداية الله ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٢١٧) طبقات الشامعية الكبرى للسبكى ج ٤ ص ٢٧٣ ) وميات الأعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٧١١ .

11 - الإمام الرافعي هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني ، الإمام الجليب لبو القاسم صاحب الشرح الكبير المسمى بالعزيز ، وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز ، ممردا على غير كتاب الله فقال الفتح العزيز في شرح الوجيز ، والشرح الصغير ، والمحرر ، وشرح مسند الشافعي ، والترتيب ، والأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة وهو ثلاثون مجلسا املاها احاديث باسانيده عن اشياخه على سورة الفاتحة وتكلم عليها ، وقد وقفنا على هذه التصانيف كلها ، وله كتاب الإيجاز في اخطار الحجاز ، ذكر انه أوراق يسيرة ، وكتاب المحمود في الفقه لم يتبه ذكر لي انه في عاية البسط وأنه وصل فيه إلى إنشاء الصلاة في ثماني مجلدات ( قلت ) وقد اشار إليه الرافعي في الشرح الكبير في باب الحيض اظنه عند الكلام في المتحيرة ، وكفاه بالفتح العزيز شرفا فلقد علا به عنان السماء مقدارا وما اكتفي فإنه الذي لم يصنف مثله في مذهب من المذاهب ولم يشرف على الأمة كضيائه في ظلام الفياهب ،

كان متضلعا فى علوم الشريعة: تفسيرا وحديثا واصولا مترفعا على ابناء جنسه و واما الفقه فهو فيه عمدة المحققين وإسناد المصنفين كانما كان الفقه ميثا فاحياه وانشره واقام عماده بعدما أماته الجهل فاقبره و

وكان زاهدا ورعا تقيا طاهر الذيل • سمع الحديث من جياعة منهم البوه ، وأبو حامد عبد الله بن أبى الفتوح بن عبر العمرانى وغيرها . روى عنه الحافظ عبد العظيم المنذرى وغيره .

قال ابن الصلاح: اظن انى لم ار فى بلاد العجم مثله ، قال السبكى: لا شك فى ذلك ، وقال النووى: الرافعي من الصالحين المتمكنين ، كانت له كرامات كثيرة ، توفى فى ذى القعدة سنة ٦٢٣ هـ(٢١٨) ،

<sup>(</sup>۲۱۸) طبقات الشامعية الكبرى للسبكى ج ٥ ص ١١٩ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٧ ، وطبقات الشامعية لابن هداية الله ص ٨٣ .

۲۱۹ - أبو المعالى مسعود الطريثيتى بن محمد بن مسعود قطب الدين النيسابورى ، كان إماما فى المذهب والخلاف والأصول والتفسير والوعظ ، ولد فى رجب سنة ٥٠٥ ه ، تفقه على والده وعلى محمد بن يحى ، وصنف كتاب « الهادى » فى الفقه وهو مختصر نافع لم يأت فيه إلا بالقول الذى عليه الفتوى ، توفى بدمشق فى شهر رمضان سنة ٥٧٠ ه ، وذكر ابن خلكان انه توفى سنة ٥٧٨ ه ، وذكر ابن خلكان انه توفى

۲۲۰ - یونس الاربلی هو رضی الدین یونس بن محمد الاربلی ، تفقه علی ابن خمیس وابن الرزاز • توفی سنة ۵۲۱ ه (۲۲۰) .

۲۲۱ – ابن الوراق الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الملقب ضياء الدين ، تفقه على الشيخ شهاب الدين الطوسى ، قال الحافظ المذرى: « سمعت منه وتفقهت عليه » ، توفى سنة ٦١٦ هـ(٢٢١) .

۲۲۲ - أبو العباس القليوبي احمد بن عيسى بن رضوان القليوبي ، شارح التنبيه ، لقبه كمال الدين وكنيته أبو العباس ، وهو والد الشيخ ضياء الدين ، وكان فقيها صالحا كثير المصنفات ، أخذ عن والده وغيره ، وروى عن أبن الجميزي ، من مصنفاته : نهج الوصول في علم الاصول ، ومختصر صنفه في أصول العقه ، والمقدمة الأحمدية في أصول العربية وغيرها .

قال الذهبى : مات سنة ٦٨٩ ه ، وقال السبكى : وليس كذلك بل قد تأخر عن هذا الوقت فقد رايت طباق السماع عليه في العلم

<sup>(</sup>۲۱۹) طبقات الشامعية الكورى للسبكي ج ٤ ص ٣٠٩ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٤ ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>۲۲۰) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٦ ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>۲۲۱) طبقات الشامعية الكبرى للسبكي ج ٥ ص ٦٥.

الظاهر مؤرخة سنة ٦٩١ بعضها في جمادي الأولى وبعضها في رجب وعليه خطه بالتصحيح(٢٢٢) ٠

۲۲۳ \_ الظهير التزمنتى هو الشيخ الإمام ظهير الدين جعفر بن يحى ابن جعفر المخزونى التزمنتى \_ نسبة إلى تزمت من بلاد الصعيد \_ كان شيخ الشافعية بمصر فى زمانه ، أخذ عن ابن الجميزى ، وأخذ عنه فقيه الزمان ابن الرفعة وغيره ، له شرح مشكل الوسيط ، توفى سنة ٦٨٢ هـ (۲۲۳) .

۲۲٤ ـ أبو عمرو بن الصلاح هو الشيخ تقى الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردى ، كان إماما فى الفقه والحديث ، وكان والده شيخ دمشق فتفقه هو عليه ثم رحل إلى موصل ولازم عماد الدين يونس مدة ثم دخل بغداد وطاف البلاد ثم رحل إلى عراق العجم فلازم الرافعي حتى برع فى العلم ، توفى صبيحة يوم الاربعاء ٢٥ ربيع الآخر توفى سينة ٦٤٣ هـ (٢٢٤) .

7۲٥ ـ الكهال الأربلى هو أبو عبد الله أحمد بن يحى كان من فقهاء عصره وزهاد دهره ، له قدم راسخ فى العلوم ، وكفى فضلا له أن النووى من تلاميذه ، توفى سنة ٦٦٥ هـ (٢٢٥) ،

۲۲۱ - آليو المعالى المغربى هو اسحاق بن عبد الله من فقهاء الشام
 وادبائهم ، كان لا يتوجه على شء من العلوم إلا كان سهلا كانه من
 من مصنفاته ، وهو احد شيوخ النووى ، توفى سنة ١٦٨ ه (٢٢٦) .

۲۲۷ \_ ابراهیم المرادی هو ابراهیم بن عیسی المرادی الاتداسی ثم الدمشقی ، وهو شیخ الإمام النووی .

<sup>(</sup>۲۲۲) الرجع السابق ج ٥ ص ١٠. ٠

<sup>(</sup>۲۲۳) المرجع لسابق ج ٥ ص ٥٤٠٠

<sup>(</sup>٢٢٤) طبقات الشامعية لابن هداية الله ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢٢٥) المرجع السابق ص ٨٥٠

<sup>(</sup>٢٢٦) المرجع السابق ص ٨٦ .

قال عنه النووى بانه : الفقيه الإمام الحافظ المتقن الضابط الزاهد الورع الذى لم تر عينى فى وقتى مثله ، كان رحمه الله بارعا فى معرفة الحديث وعلومه ، وتحقيق الفاظه لا سيما الصحيحات ، ذا عناية باللغة والنحو والفقه ومعارف الصوفية ، حسن المذاكرة فيها وكان عندى من كبار المسلكين فى طريق الحقائق ، حسن التعليم ، صحبته نحو عشر سنين لم ار منه شيئا يكره ، وكان من السماحة بمحل عال على قدر وجده ، واما الشفقة على المسلمين ونصيحتهم فقل نظيره فيها ، توفى بمصر اوائل سنة ٦٦٨ ه . ( هذا كلام النووى )(٢٢٧) .

77۸ ـ كمال الدين الاربلى هو الشيخ كمال الدين ابو الفضائل سلار بن الحسن بن عمر الاربلى تلميذ الشيخ تقى الدين ابن الصلاح وشيخ الإمام النووى و قال النووى : وهو شيخنا المجمع على إمامت وجلالته وتقدمه في علم المذهب على اهل عصره بهذه النواحى ، وقال الشريف عز الدين : « وكان عليه مدار الفتوى بالشام في وقته » ، توفى سنة ٦٧٠ هـ (٢٢٨) .

۲۲۹ – زین الدین السبکی هو زین الدین ابو محمد عبد الکافی
 ابن علی السبکی جد الإمام تاج الدین السبکی • تفقه علی الظهیر
 التزمنتی • توفی سنة ۷۲۵ ه (۲۲۹) •

٠٣٠ - ابن الرفعة هو احمد بن محمد بن على ، الشيخ الإسام شيخ الإسلام ، نجم الدين ، ابو العباس شافعى الزمان ، قال السبكى : ما اخرجت مصر بعد ابن الحداد نظيره ، ولا سكن ربعها وهو خلاصة الربع العامر اروح منه .

<sup>(</sup>۲۲۷) طبقات الشامعية الكبرى للسبكى جـ ٥ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲۲۸) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>۲۲۹) المرجع السابق ج ٦ ص ١٢٧٠ .

وقال: لقب بالفقيمة لغلبة الفقه عليه ، سمع الحديث من محى الدين الدميرى ، أخذ عنه الفقه الوالد رحمه الله ، وسمعته يقول: انه عنده افقه من الروياني صاحب البحر ، تفقه على السديد ، والظهير التزمنتي ، والشريف العباسي ، ومن تصانيفه : المطلب في شرح الوسيط ، والكفاية في شرح التنبيه ، وكتاب مختصر في هدم الكنائس ، توفي بمصر سنة ٧١٠ هـ (٢٣٠) ،

الله على الله والمحدث عن رسول الله والمقدل بن عبد القوى بن عبد الله على مدهد المصرى ، ولى الله والمحدث عن رسول الله والمقدل ، والفقيل على مذهب ابن عم رسول الله والمحدث عن رسول الله والمحدث عن رسول الله والمحدث عن الإمام أبى القاسم عبد الرحمن محمد القرشي ابن الوراق ، صنف شرحا على التنبيه ، وله مختصر سنن أبى داود وحواشيه ، ومختصر صحيح مسلم ، وخرج لنفسه معجما كبيرا مفيدا ، وبه تخرج الحافظ أبو محمد الدمباطى ، ولهام المتاخرين تقى الدين ابن دقيل العيد والشريف عز الدين وطائفة ، توفى فى ٤ ذى القعدة ١٥٦ هـ وهى السنة المصية باعظم المصائب الا وهى واقعة المتار (٢٣١) ،

۲۳۲ \_ كمال الدين أبو الفتح موسى بن يونس الأربلي تفقه على أبيه وتفقه عليه ابن خلكان • توفى سنة ٦٣٩ هـ (٢٣٢) •

۱۳۳ - ابن عساكر فخر الدين ابو منصور عبد الرحمن بن محمد ابن الحسن الدمشقى ، شيخ الشافعية بالشام ، وآخر من جمع له العلم والعمل ، ولد سنة ٥٥٥ ه ، تفقه بدمشق على الشيخ قطب الدين النيسابورى ، وسمع الحديث من عمه الحافظ الكبير ابى القاسم ،

<sup>(</sup>٢٣٠) المرجع السابق ج ٥ ص ١٧٧

<sup>(</sup>۲۳۱) المرجع السابق ج ٥ ص ١٠٨ ، ص ١١٩ ٠

<sup>(</sup>٢٣٢) وقيات الاعيان لابن خلكان جـ ٤ ص ٣٩٦ .

والصائن هبة الله وجماعة ، وتفقه على الشيخ مسعود الطريثيثى ، روى عنه الحافظ زكى الدين البرزالى ، وزين الدين خالد ، وضياء الدين المقدس ، وبه تخرج الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وكان إلماما صالحا قانعا عابدا ورعا كثير الذكر .

كان مدرسا بالمدرسة العذراوية وهو اول من درس بها الجاروجية والنورية وهذه الثلاث بدمشق والمدرسة الصلحية بالقدس ، كان يقيم بالقدس اشهرا وبدمشق الشهرا و توفى في ١٠رجب سنة ٦٢٠هـ (٣٣٣).

ابن الحافظ ابى القاسم بن عساكر بهاء الدين ابو محمد القاسم ابن الحافظ ابى القاسم بن عساكر وزاد فضيلة الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد في تحقيقه لكتاب فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى عند ترجمة الحافظ زين الدين أبى البقاء ( إلى ) زاد كلمة « أبى » بين القوسين فكتب هكذا ( أبى ) القاسم ابن عساكر ، والصحيح هو كتابة الإصل « القاسم ابن عساكر بدون أبى ، الآن أبا القاسم الحافظ توفى سنة ٥٧١ ه ، كما ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان بينى الحافظ ابى البقاء ولد سنة ٥٨٥ ه كما ذكر الكتبى في فوات الوفيات ( ﴿ إلى ) أنه ولد بعد موت أبى القاسم الحافظ باربعة عشر عاما ، وتوفى القاسم ابن أبى القاسم سنة ٦٠٠ ه (٢٣٤) .

٢٣٥ - أبو العباس البرمكي هو أحمد بن الخليل بن سعادة بن

<sup>(</sup>۲۳۳) المرجع السابق ج ٢ ص ٣١٦ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج ٥ ص ٦٦ ، فوات الوفيات لمحمد الكتبى طبع السعادة ج ١ ص ١٤٥ .

<sup>( 🚜 )</sup> ج ۱ ص ۲۹۷

<sup>·</sup> ۹۷ ص ۱ ج (\*\*)

<sup>(</sup>٢٣٤) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٢ ص ٧٧٣ .

جعفر بن عيسى قاضى القضاة شبس الدين ، ولد فى شـوال سنة ٥٨٣ ه ، دخل إلى خراسان وقرا بها الأصول والكلام على الإمام فخر الدين الرازى ، تفقه على الرافعى ، توفى فى ٧ شـعبان سنة ٦٨٧ هـ(٢٣٥) .

۲۳۲ ـ زين الدين النابلسي هو زين الدين ابو البقاء حالد بن يونس النابلسي سبع من القاسم ابن عساكر وروى عنه الشيخ محى الدين النووى والشيخ تاج الدين الفزارى واخوه الخطيب شرف الدين وتقى الدين ابن دقيق العيد ، توفى سنة ٦٦٣ هـ (٢٣٦) .

777 ـ الشيخ عز الدين بن عبد السلم السلمى ، ولد سنة ٥٧٧ او ٨٨٥ ه ، تفقه على الشيخ فخر الدين ابن عساكر ، وقرا الأصول على الشيخ سيف الدين الآبدى وغيره ، وسبع الحديث من الحافظ ابى سجد القاسم ، روى عنه تلامذته : شيخ الإسلام ابن دقيق العيد وهو الذى لقب الشيخ عز الدين سلطان العلماء ، والإمام علاء الدين ابو الحسن الباجى ، والشيخ تاج الدين ابن الفركاح ، والحافظ ابو محمد الدمياطى ، والحافظ ابو بحمد الدمياطى ، والحافظ ابو بحمد الدمياطى ، والحافظ ابو محمد بن يوسف بن سرى ، والعلامة الحمد ابو العباس الدشناوى، والعلامة ابو محمد هبة الله القفطى وغيرهم .

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة أحد تلامذة الشبخ: وكان أحق الناس بالخطابة والامامة وأزال كثيرا من البدع التي كان الخطباء يفعلونها ، من دق السيف على المنبر وغير ذلك ، وأبطل صلاتي الرغائب ونصف شبعبان ومنع منهما .

قال السبكى : واستمر الشيخ عز الدين بدمشق إلى اثناء ايام الصالح اسماعيل المعروف بابي الخبيش ، فاستعان أبو الخبيش بالغرنج ،

<sup>(</sup>٢٣٥) طبقات الشافعية الكورى للسبكي جـ ٥ ص ٨

<sup>(</sup>۲۳٦) فوات الوفيات لمهد الكتبي ب أ ص ق٢٩

واعطاهم مدينة صيدا وقلعة الشقين ، فانكر عليه الشيخ عز الدين ، وترك الدعاء له فى الخطبة ، وساعده فى ذلك الشيخ ابو عبرو بن الماجب المالكى ، فغضب السلطان منهما ، فخرجا إلى الديار الممرية فى حدود سنة ٦٣٩ ه ، فلما مر الشيخ عز الدين بالكرك تلقاه صاحبها ، وساله الإقامة عنده ، فقال له : بلدك صغير على علمى ، ثم توجه إلى القاهرة ، فتلقاه سلطانها الملك الصالح نجم الدين ايوب بن كامل وأكرمه ، وولاه خطابة جامع عمرو بن العاص بمصر والقضاء بها وبالوجه القبلى مدة ،

ومن تصانيفه: القواعد الكبرى؛ ومجاز القرآن، وهذان الكتابان شاهدان بإمامته وعظيم منزلته في علوم الشريعة، واختصر القواعد الكبرى في قواعد صغرى والمجاز في آخره، وشجرة المعارف، والدلائل المتعلقة بالمسلائكة والنبيين عليهم السسلام والخلق اجمعين، والتفسير مجلد مختصر، والغاية في اختصار النهاية، ومختصر صحيح مسلم، ومختصر رعاية المحاسبي والإمام في ادلة الأحكام، وبيان احوال الناس يوم القيامة، وبداية السول في تفضيل الرسول على والنهاية، والفرق بين الايمان والاسلام، وفوائد البلوي والمحن، والجمع بين الحاوى والنهاية، وما اظنه كمل الفتاوى الموصلية والفتاوى المصرية، توفى في 10 جمادى ولما مرت جنازة الشيخ عز الدين تحت القلعة، وشاهد الملك الظاهر كثرة الخلق معها، قال لبعض خواصه: اليوم استقر أمرى في الملك ، الأن هذا الشيخ لو كان يقول للناس: اخرجوا عليه لانتزع الملك مني (٣٧٧)،

۳۲۸ ـ شرف الدين البارزي هبة الله بن عبد الرحيم الجهني قاضي انقضاة شرف الدين ابن البارزي قاضي حماة ، ولد ٥ رمضان ١٤٥ ه

<sup>(</sup>۲۳۷) المرجع السابق ج ۱ ص ۹۹۵ ، طبقات الشانعية الكبرى للسبكي ج ٥ ص ٨٠٠ ،

بحماة ، سمع عن أبيه وجده ، والشيخ عز الدين القاروثى ، والشيخ جمال الدين بن مالك ، واجازه الشيخ عز الدين عبد السلام ، والشيخ نجم الدين البادرانى وغيرهم ، وكان إلماما عارفا بالمذهب ، ومن تصانيفه : شرح الحاوى ، والتمييز ، وترتيب جامع الأصول ، والمغنى ، ومختصر التنبيه ، والوفا فى سرائر المصطفى من وانتهت إليه رياسة المذهب ، توفى فى وسط القعدة سنة ٧٣٨ هـ (٢٣٨) .

٢٣٩ ـ نجم الدين بن ملى هو الشيخ احمد بن محسن بن ملى ، تفقه على شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام ، توفى في جمادي الآخرة سنة ١٩٩ هـ (٢٣٩) ،

۱۲۰ - شرف الدین المقدسی هو احمد بن احمد بن نعمة بن احمد الخطیب ابو العباس البابلی ، صنف کتابا فی اصول الفقه ، جمع فیه بین طریقتی الإمام فخر الدین والآمدی ، تفقه علی الشیخ عز الدین بن عبد السلام بالقاهرة ، وسمع زین الدین النابلسی ، توفی فی رمضان سنة ۱۹۶ هـ (۲٤٠) ،

٢٤١ - ابن دقيق العيد هو الشيخ محمد بن على بن رجب القشيرى ابو الفتح تقى الدين الإمام شيخ الإسلام الزاهد الحافظ الورع الناسك المجتهد المطلق •

قال أبو الفتح ابن سيد التاس اليعمرى الحافظ: لم الر مثله فيمن رايت ولا حملت عن اجل منه فيما رايت ورويت ، وكان للعلوم جامعا ، وفي فنونها بارعا ، مقدما في معرفة علل الحديث على اقرائه ، منفردا بهذا الفن النفيس في زمانه ،

<sup>(</sup>۲۳۸) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى ج ٦ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢٣٩) المرجع السابق ج ٥ ص ١٣٠

<sup>(</sup>٢٤٠) المرجع السبابق ج ٥ ص ٧ .

ولد في البحر المالح وكان والده متوجها من قوص إلى مكة للحج في البحر فولد له الشيخ تقى الدين في يوم السبت ٢٥ شعبان سنة ١٢٥ ه و تقفه على والده وكان مالكي المذهب ثم على الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فحقق المذهبين وسمع زين الدين النابلسي وغيره و توفي في ١١ صفر سينة ٢٠٠ هـ (٢٤١) و

۱۶۲ - تاج الدین الفزاری هو عبد الرحمن بن ابراهیم بن ضیاء ابن سباع الفرازی المصری الأصل الدمشقی فقیه الشام المعروف بالفرکاح - تفقه علی الشیخ عز الدین والشیخ تقی الدین ابن الصلاح وبرع فی المذهب وهو شاب ولما قدم النووی من بلده المحضروه لیشتغل علیه وکان اکبر من النووی بسبع سنین وکان الشیخ عز الدین یسمیه «الدویك » الحسن بحثه • ومن مصنفاته « الاقلید لذوی التقلید » ، وشرح « ورقات إمام الحرمین فی اصول الفقه وله علی الوجیز مجلدات • توفی سنة ۱۷۰ ه (۲۶۲) •

727 - ابن خلكان هو احمد بن محمد بن ابراهيم قاضى القضاة شمس الدين ابن شهاب الدين ، تفقه على والده ، وحضر دروس الإمام كمال الدين بن يونس ، واقام عند الشيخ بهاء الدين ابن المحاسبي يوسف بن شداد واشتغل على ابن الصلاح والحافظ المنذرى ، ومن مصنفات : « وفيات الأعيان » الذي يعتبر من المراجع الهامة لمعرفة اعيان العلماء ، توفى بدمشق سنة ٦٨١ هـ(٣٤٣) ،

<sup>(</sup>۲٤۱) المرجع السابق ج ٦ ص ٢ ، نوات الوقيات لمحسد الكتبى ج ٢ ص ٨٤٤.

<sup>(</sup>۲٤۲) طبقات الشانعية الكبرى للسبكى ج ٥ ص ٦٠ ، فوات الوفيات لمحمد الكتبى ج ١ ص ٥٢٢ .

<sup>(</sup>۲٤٣) طبقات الشامعية الكبرى للسبكى ج ٥ ص ١٤

7£2 - الحافظ الدمياطى هو عبد المؤمن بن خلف بن ابى الحسن ، شرف الدين ، كان حافظ زمانه واستاذ الاستاذين فى معرفة الانساب وإمام الهديث المحق على جلالته وله المعرفة بالفقه ، تفقه بدمياط على الأخوين الإمامين : ابى المكارم عبد الله وابى عبد الله الحسين بن منصور السعدى ، لازم الحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذرى سنين ، وسمع الشيخ عز الدين عبد السلام ، روى عنه تلامذته الحافظ المزى والحافظ الذي والحافظ الذي والحافظ الدين عبد السبكى وغيرهم ،

قال السبكى: وكان الحافظ - الوالد - اكثرهم ملازمة له واخصهم بضحبته ولد سنة ٦١٣ هـ • ويوفى سنة ٧٠٥ هـ بالقاهرة (٢٤٤) •

المرتضى ، اشتغل عصرا على الفقيه نجم الدين ابن الرفعة ، والشيخ المرتضى ، اشتغل عصرا على الفقيه نجم الدين البن الرفعة ، والشيخ جمال الدين الوجيزى ، والشيخ شرف الدين القاقشندى والظهير التزمنتى ، وكان ملازما للشيخ نجم الدين حتى برع فى الفقه ، توفى سنة ٧٤٩ هـ ( عام الطاعون ) (٢٤٥) ،

۲۶۱ - الإمام النووى هو الشيخ مص الدين ابو ركريا يحى بن شرف النووى استاذ المتاخرين كان محررا للمذهب ومنقحه ، وله تصانيف كثيرة مشهورة مفيدة ، تفقه على الكمال الاربلي وابي المعالي المغربي وابراهيم المرادي وكمال الدين الأربلي ، وروى عن تاج الدين الفزاري ، ومن تصانيفه : « الروضة » و « المناسك الكبري والمستغري » و « المتبيان » و « المتبيان

<sup>(</sup>۲۶۶) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٦ ص ١٣٢ ، نوات الونيات لمحمد الكتبى جـ ٢ ص ٣٧

<sup>(</sup>۲٤٥) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جـ ٥ ص ٢٢٧ ( م 20 ـ الشافعي )

كتاب الجماعة و « النكت على الوسسيط » و « مهمات الاحكام » و « الأصول الضوابط » ، و « المسائل المنثورة » و « تهذيب الأسساء واللغات » و « الاذكار » و « شرح صحيح مسلم » و « المجموع » شرح المهذب لم يكمله ،

قال السبكى : لا يخفى على ذى بصيرة أن لله تبارك وتعالى عناية بالنووى وبمصنافته ويستدل على ذلك بما يقع فى ضمنه فوائد حتى لا تخلو ترجمته على الفوائد •

ولد فى العشر الأول من المحرم ٦٣١ بنوى وهى قرية من الشام من اعبال دمشق ، ونشأ بها وقرا القرآن ، ثم قدم دمشق وقرا التنبيه فى اربعة اشهر ، وحفظ ربع المهذب فى بقية السنة ، ومكث قريبا من السنتين لا يضع جنيه على الارض ، وكان يقرا فى يوم وليلة اثنى عشر درسا على المسايخ فى عدة من العلوم ، توفى ليسلة الاربعاء درجب سنة ٦٧٦ ه (٢٤١) ،

۲٤٧ - شهاب الدين الدمشقى هو احمد بن محمد بن عياش بن صفوان الفقيه ، اخذ عن الإمام النووى ، وروى عن ابن عبد الدائم ، توفى بدمشق سنة ١٩٩ هـ (٢٤٧) ،

75۸ - الحافظ المزنى هو ابو عبد الرحمن الشيخ جمال الذين من تلاميذ النووى كان فقيها عالما بالمذهب ، متبحرا فى الاصول ، شهيرا فى الادب ، عالما فى الحديث حافظا للاسانيد ، فلما مات النووى خلف تصنيفين غير مبيضين احدهما ( تهذيب الاسماء واللغات ) والثانى ( طبقات الفقهاء الملخصة من طبقات ابن الصلاح ) فبيضهما

<sup>(</sup>٢٤٦) طبقات الشافعية الكبرى السبكى جـ ٥ ص ١٦٥ ، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٨٦

<sup>(</sup>۲٤٧) طبقات الشافعية الكبرى السبكي د ٥ ص ١٥

الحافظ المذكور ورتبهها احسن الترتيب ، وعلق منه الفتاوى المشهورة اللنووى ، توفى سنة ١٨٧ هـ (٢٤٨) .

759 ـ ابن العطار هو ابراهيم بن اسحاق الدمشقى من كبار تلاميـ النووى وضابط مصنفاته وكان دينا ورعا ، وكان ياخذ على شيخه في الدرس ، فقيل له في ذلك فقال : لا يسقط الثبرة من الشجرة إلابهز الافنان ، أو القطف بالبنان ، توفى عن ٨٨ عاما سنة ٦٩١ هـ (٢٤٩) .

• ٢٥٠ ـ صدر الدين سليمان بن هلال ابو الفضل الداراني القاضى ، تفقه على الشيخ تاج الدين بن الفركاح والشيخ محى الدين النووى ، ولد سنة ١٤٢ هـ ، وتوفى فى ذى القعدة سنة ٧٢٥ هـ بدمشق(٢٥٠) .

۲۵۱ ـ امین الدین ابو الغنائم هو الشیخ سالم بن ابی الدار ، تفقه علی الشیخ محی الدین النووی ورتب صحیح ابن حبان ، ولد سنة ۱٤٥ ه وتوفی فی شعبان سنة ۷۲۱ ه (۲۵۱) .

۲۵۲ - قاضى القضاة شمس الدين هو محمد بن أبى بكر النقيب ، قاضى القضاة ، صاحب النووى وهو شيخ تاج الدين السبكى توفى سنة ۲۲۹ هـ(۲۵۲) .

۲۵۳ ـ تقى الدين السبكى هو على بن عبد الكافى الشيخ الإمام الفقيه المحدث الحافظ المقرىء الأصولى اللغوى ، شيخ الإسلام ، قاضى

<sup>(</sup>٢٤٨) طبعات الشاهعية لابن هداية الله ص ٨٧

<sup>(</sup>٢٤٩) ألمرجع السابق ص ٨٨

<sup>(</sup>٢٥٠) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ٦ ص ١٠٦

<sup>(</sup>٢٥١) المرجع السابق ج ٦ ص ١٠٥

<sup>(</sup>٢٥٢) المرجع السابق جـ ٦ ص ٤٤

القضاة ، تقى الدين ابو الحسن شيخ المسلمين في زيانه ، ولد في صفر سنة ٦٨٣ ه ، قال السبكى : رحل الوالد إلى الشام في طلب الحديث في ٧٠٠ ه وعاد إلى القاهرة ٧٠٠ ه وحج في سنة ٧١٠ ه وانتهت إليه رياسة المذهب بمصر ، وفي هذه المدة رد على الشيخ ابي العباس البن تبية في مسالة الطلاق والزيارة ،

ومن مصنفاته: الدر النظيم في تفسير القرآن الغظيم ( لم يكمل ) ، وتكملة المجموع شرح المهذب للناووي رحمه الله من باب الريا ووصل إلى اثناء التفليس في خمس مجلدات ، التحبير المهذب في تحرير وصل فيه إلى أوائل الطلاق ، وله كتاب في أصول الفقه لم يكتله توفي ليلة الاثنين المسفرة عن ثالث جمادي الآخرة سنة ٧٥٦ ه بظاهر توفي ليلة الاثنين المسفرة عن ثالث جمادي الآخرة سنة ٧٥٦ ه بظاهر القاهرة ودفن بباب النصر رحمه الله(٢٥٣) .

102 \_ الحافظ الذهبي محمد بن اعمد بن عثبان أبو عبد الله التركماني ، محدث العصر ·

قال السبكى : اشتمل عصرنا على اربع من الحفاظ بينهم عموم وخصوص : المزى والبرزالي والذهبي والشيخ الإمام الوالد لا خامس المؤلاء .

ولد سنة ٦٧٣ ه ، وصنف : « التاريخ الكبير » ، و « التاريخ الاوسط » المسمى بالعبر ، و « النبلاء » ، و « مختصر تهديب الكمال » للمزى ، و « الكاشف مختصر ذلك » ، و « الميزان » في الضعفاء وهو من اجهال كتبه ، « ومختصر سهنن بيهقى » ، « وطبقات القراء » ، « وطبقات القراء » ، وكتاب في الوفيات وغيره كثير ، توفي

(٢٥٣) المرجع السابق جـ ٦ ص ١٤٦

بعد العشاء قبل منتصف الليسل ليسلة الاثنين ٣ ذي القعسدية: سنة ٧٤٨ هـ(٢٥٤) •

ولد في ١٠ ربيسع الآخسر سسنة ١٥٤ ه بظاهر حلب ولسمع من الممد بن البي الخير سائمة والقاسم بن ابي بكر الاربلي المعر بن محمد بن ابي عصرون وغيرهم ، رحل إلى مصر فسمع من العزيز الحرائي وابن خطيب المزة ، وغازى الحلاوى وغيرهم ، صنف تهذيب الكمال المجمع على انه لم يصنف مثله وكتاب الاطراف ، نوفى يوم السبت ١٢ صفر ٧٤٣ ه ، بدار الحديث الاشرقية ودفن بهقابر اللصوفية (٢٥٥) .

۲۵۱ - كبال الدين الزملكاني محمد بن على بن عبد الواحد الدمشقى قاضي القضاة كبير الشسافعية في عصره ، تفقيه على تاج الدين الفزاري ، ومن تصانيفه : رسالة في الرد على ابن تيمية في مسالة الطلاق ، ورسالة في الرد عليه في مسالة الزيارة ، ورسالة سماها « رابع اربعة » ، وشرح قطعة جيدة من منهاج النووي ، توفي سنة ۷۲۷ هـ (۲۵۲) .

۲۵۷ - ابن الفركاح هو الشيخ برهان الدين ابراهيم بن عيد الرحين الفزارى ، فقيه الشام ، ولد فى ربيع الأول سنة ٦٦٠ ه سمع من ابن عبد الدائم وغيره ، تفقه على والده ، اختار الشيخ برهان الدين جواز نقل الزكاة ، وانه لا يكره الجلوس للتعزية ، وسبقه إلى ذلك والده الشيخ

<sup>(</sup>٢٥٤) المرجع السابق ج ٥ ص ٢١٦

<sup>(</sup>٢٥٥) المرجع الشابق ج ٦ ص ٢٥١

<sup>(</sup>٢٥٦) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٥١

تاج الدين ، زاد الشيخ برهان الدين بل ينبغى أن يستحب · توفى في جمادى الأولى ٧٢٩ هـ بدمشق (٢٥٧) ·

۲۰۸ – ابن الوردى هو زين الدين عمر بن مظفر الإمام الفقيه القاضى الأديب الشاعر المعروف بابن الوردى المصرى تفقه على قاضى القضاة شرف الدين البارزى ، ومن تصانيفه « البهجة الوردية في نظم الحاوى » فوائد فقهية منظومة و « شرح الفية ابن مالك » « وضوء الدرة على الفية ابن معطى ، و « اللباب في علم الإعراب » ، و « شرح اللباب » ، و « مذكرة الغريب » ، و « المسائل المذهبة في المسائل الملقبة » (۲۵۸) .

709 ـ شرف الدين القيراض عبد الله بن محمد الشيخ ، سم من شيخ الإسلام تقى الدين ابن دقيق العيد ، والحافظ شرف الدين الدمياطى وغيرهما ، قرا الاصول على تقى الدين السبكى ، ولد سنة ٦٧٢ هـ وتوفى سنة ٧٣٧ هـ (٢٥٩) .

770 ـ الشيخ نجم الدين المصرى محمد بن عقيل بن ابى الحسن وكان احد اعلام الشافعية ، سمع بدمشق من ابن البخارى وغيره وبالقاهرة من ابن دقيق العيد وغيره ومن مصنفاته : « شرح التنبيه » و « المختصر » لخص فيه كتاب المعين واختصر كتاب الترمذى في الحديث • توفي بمصر ١٤ محرم سنة ٧٢٩ هـ (٢٦٠) •

<sup>(</sup>۲۵۷) المرجع السابق ج ٦ ص ٥٥

<sup>(</sup>۲۰۸) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٤٣ ، نوات الونيات لمحسد الكتبى ج ٢ ص ٢٢٩

<sup>(</sup>۲۵۹) طبقات الثافعية الكبرى للسبكى جـ ٦ ص ١٠٧

<sup>(</sup>٢٦٠) المرجع السابق جـ ٦ ص ٢٣

۲۶۱ \_ فخر الدين المصرى هو محمد بن على بن عبد الكريم ابو الفضائل القاضي نزيل دمسيق ، ولد سينة ۱۹۱ ه ، تفقه على الشيخ كبال الدين ابن الزمكانى ، والشيخ برهان الدين ابن الفركاج ، توفى بدمشق سنة ۷۵۱ ه (۲۲۱) .

۲۹۲ ب صلاح الدين العلائى هو خليل بن كيكلدى الحافظ المفيد ابو سعيد ، ولد سنة ٦٩٤ ه ، وتفقه على الشيخين كمال الدين الزملكانى وبرهان الدين ابن الفركاج ، وكان حافظا ثقتاثبتا ، صنف كتابا فى الاشباه والنظائر ، وتنقيح الفهوم فى صيغ العموم ، وكتاب فى المراسيل ، وكتاب فى المدلسين ، وغيرهم (٢٩٢) .

۲۹۳ ـ تاج الدین السبکی هو تاج الدین ابو نصر عبد الوهاب بن علی قاضی القضاة ، کان فاصل اهال زمانه ، شدید الرای قوی البحث ، اخذ عن آبیه والذهبی والمزی وقاضی القضاة شمس الدین ، ومن مصنفاته: « طبقات الشافعیة الکبری » و « التوشیح » ولم یعش بعد اتمام التوشیح الا سنة او اقل ، توفی سنة ۷۲۹ ه (۲۱۳) ،

\*\*\*

t de**te** fre finderliker til stig å og en til til til er filk og fill grædet til semme. I dette filk til filkspille til kriget til fre klimen filkspille kriget i klimet filkspille filkspille filkspi

<sup>(</sup>٢٦١) المرجع السابق جـ ٥ ص ٢٥١

<sup>(</sup>٢٦٢) المرجع السابق ج ٦ ص ١٠.١

<sup>(</sup>٢٦٣) طبقات الشامعية لابن هداية الله ص ٩٠

# القصال ترابع

## آثار الشافعي العلمية ، وكتبه

قبل ان نتكلم عن كتب الشافعى نفسها ، يحسن بنا ان نلم بعض الشيء ونتعرف على طريقة الإمام الشافعي رضى الله عنه واسلويه في التفكير والتاليف .

وقد سبق أن ذكرنا أن الإمام الشافعى رضى الله عنه كان يعتنى بالعلم ويحرص عليه حرصه على نفسه ، وإنه كان منذ صغره يكتب كل ما يسعه من اساتذته من الأحاديث والمسائل وغيرها ولا يبعد أنه كان يكتب ويدون. ملاحظاته عليها ليسهل عليه الرجوع إليها عندما يتجه التأليف ، وهذا ما كان يفعله عندما قدم بغداد للمرة الأولى ، حيث كان يشترى. كتب محمد بن الحسن الشيبانى ، صاحب ابى حنيفة ، ثم يكتب أمام كل مسالة رده عليها .

يقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : « انفقت على كتب محمد ابن الحسن ستين دينارا ، ثم تدبرتها ، فوضعت إلى جنب كل مسئلة حديثا »(۱) ، يقول الإمام ابن حجر العسقلانى : « يعنى ردا عليه » •

وكان الإمام الشافعى رضى الله عنه ينتهج نهجا فلسفيا ومنطقيا فى تفكيره وتاليفه ، فكان يعنى بضبط الاستدلالات التفصيلية باصول تجمعها ، وكان يبحث المسالة بحثا مركزا وعميقا من جميع نواحيها ، ولهذا جاءت نظرياته وآراؤه فى منتهى الدقة والروعة ، كما نراها بوضوح

<sup>(</sup>١) توالي التأسيس - لابن حجر سنة ١٣٠١ هـ من ٧٦٠٠

فى كتابيه المرسالة والام ، فكان يضع المحدود والتعاريف لولا ، ثم يلخف في التقسيم والتمثيل ، والاستشهاد لكل قسم وقد يعرض لمرد التعاريف المختلفة ليقارن بينها ، وينتهى به الى التمحيص الى خسير ما يرتضيه منها (٢) .

وهذا النوع من التفكير والتاليف يحتاج صاحبه إلى جو هادىء ومريح يستطيع أن يركز فيه تفكيره في المسالة التي يحرى بحثاث حتى إذا وصل إلى نقطة الاستنتاج وانجلى له الصواب أو الإضوب ، المرع إلى تدوينه في مفكرته أو كتابه .

وه فلانفس ما حدث الشافعي رض الله، عنه ، فإنه كان يامر احيانا بإطفاء المصبلح حينه ازاد أن يفكون ته بإضاعته وأف مل اهتدى إلى النتيجة ليدونها . .

قالى محمد ابن احت الشافعي ، عن امه قالمت : ربعا قدمنا في ليلة واحدة ثلاثين مرة لو أقل او أكثر المسباح بين يدي الشافعي ، وكان يستلقى ويتذكر ثم ينادى : ياجارية ، هلمي مصباحا ، فتقدمه ، ويكتب ما يكتب ، ثم يقول : ارفعيه : فقيل لاحمد ما اراد برد المصباح ؟ قال : الظلمة اجلى للقلب (٣) .

وقال الربيع : « لزمت الشافعي قبل إن يدخل مصر ، وكانت له جارية سوداء ، فكان يعمل الباب من العلم ، ثم يقول : باجارية ، قوهي ؛ فاسرجى ، فتسرج له ، فيكتب ما يحتاج البه ثم يطفىء السراج ، فدام على

<sup>(</sup>۲) تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیة \_ لمصطفی عبد الرازق ص ۲۲۵ ، ۲۲۵ ،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٣٠

ذلك سنة ، فقلت يا ابا عبد الله : إن هذه الجارية منك في جهد ، فقال لي : أن المراج يشغل قلبي (٤) .

وقال: « كان الشافعى يجلس إلى هذه الإسطوانة فى المسجد ، فيلقى له طنفسة ، فيجلس عليها ، وينحنى لوجهه ، لأنه كان مسقاما ، فيصنف(٥) .

وكان لا يكتفى بكتبه عند التصنيف ، بل استعان ايضا بكتب غيره ، ليعرف آراء غيره في المسألة ، ولينتقدها ويناقشها .

وقد جاء فی توالی التاسیس لابن حجر العسقلانی: ( وقدم الشافعی ۱۰ فبقی بمصر اربع سنین ، وضع هذه الکتب فیها ، وکان اقدم معه من الحجاز کتب ابن عینیة ، وخرج الی یحیی بن حسان فکتب منه ، والخذ کتبا من اشهب فیها مسائل ، وکان یضع الکتب پین یده ، ویصنف ، فاذا ارتفع له کتاب ، جاء ابن هرم ، فکتب ، ویقرا علیه البویطی ، وجمیع من یحضر یسمع فی کتاب ابن هرم ، ثم ینسخونه بعد ، وکان الربیع علی حوائج الشافعی فریما غاب فی حاجة فیعلم له ، فإذا رجع قرا الربیع علیه ما فاته (۲) ،

وكان الشافعي رضى الله عنه يملي احيانا ، وان المستقرىء لكتاب الأم يجد فيه كثيرا عبارة « الملي علينا الشافعي » ومن ذلك :

١ - فى الصلح ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أملى علينا الشافعي .

٢ - وفى الحوالة ، اخبرنا الربيع بن سليمان قال : اخبرنا الشافعي إملاء .

<sup>(</sup>٥٠٤) الشامعي ـ الشيخ أبي زهرة ص ١٥٨

<sup>(</sup>٦) آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي جـ ١ ص ٧١

٣ - وفي الوكالة ، اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي إملاء(٧) ٠

وأها عن السلوبه فيكفينا فيه قول الجاحظ : « نظرت في كتب هؤلاء النابغة الذين نبغوا في العلم ، فلم ار احسن تاليفا من المطلبي ، كان لسانه ينظم الدر (٨) ٠

وكان يكثر من استعمال أسلوب الحوار البديع المبتع ، وهو من الأساليب القرآنية ، كقوله تعالى : ﴿ وَيَسَالُونِكَ عَنَ الْأَهَا ۚ ، قُلْ هَيْ مُواقِيتَ للناس والحج )(١) وقوله ( يسالونك ماذا احل لهم ، قل اخل لكم الطبيات )(١٠) ، وقوله : ( وإذا قيل لهم آمنوا كما-آمن الناس ، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء )(١١) ، وقوله : ( فلما جامت قيل اهكذا عرشك ، قالت كأنه هو )(١٢) ٠

ويعتبر هذا الاسلوب ، من احسن الاساليب ، واكثرها وقعا في النفوس ، وجاذبية لآذان القارىء والمستمع ، إلا أنه يتطلب جهدا مضاعفا من الكاتب ، فبدلا من أن يركز اهتمامه على كتابة ما يتوارد في ذهنه من أفكار ، عليه ايضا أن يختار أسئلة مناسبة ودقيقة لها ، فكان العمل عمليتان ، اختيار اسئلة مناسبة ، ثم الإجابة عليها ، ولا يصعب هذا بالنسبة للشافعي اللغوى الضليع •

ولا يعرف بالضبط متى بدا الإمام الشافعي رضى الله عنه في التاليف ، وإن كان من المرجح جدا انه قد بداه وهمو بمكة قبل قدمته الثانية إلى العراق ، والدليل على ذلك ، هو ما رواه البويطي ، قال : « قال الشافعي : اجتمع على اصحاب الحديث ، فسالوني أن اضع على كتاب ابى حنيفة ، فقلت : لا أعرف قولهم ، حتى أنظر في كتبهم

<sup>(</sup>٧) الشافعي \_ للشيخ ابي زهرة ص ١٥٩

<sup>(</sup>٨) مناقب الإمام الشانعي بر للرازي - ص ٨٧

<sup>(</sup>٩) سورة البُقرة آية ( ١٨٩ )

<sup>(</sup>٩) سوره البقره ايد / ١٠٠٠ . (١٠) سورة المسائدة آية ( ٤ ) ١٠٠٠ سم، ة المعرة آية ( ١٣ )

<sup>(</sup>۱۱) سورة البقرة آية ( ۱۳ ) (۱۲) سورة النبل آية ( ۱۲ )

فامرت ، فكتب لى كتب مجمد بن الحسن ، فنظرت فيها سنة حتى حفظتها ، ثم وضعت الكتباب البغدادي « قال البويطي : يعنى الحجة » (١٣) .

فالمعروف أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان ينقل كتب محمد بن الحسن عند قدمته الأولى العراق ، ثم قوله : « فنظرت فيها سنة حتى حفظتها ثم وضعت كتاب البغيدادي » يفيد أنه قد وضع كتاب البغدادي قيل قدمته الثانية إلى العراق ، وأن كان من المرجح انه لا يزال في صورة مسودة لم يبيضه بعد ، ذلك لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه لم يبق إلا سنتين في بغبداد عند قدمته الثانية ، وهي المدة التي كان ينشر فيها مذهبه الجديد فيها ، فإذا قال أنه نظر في كتب محمد بن الحسن سنة بعيد أن تجمعت لديه ، والتجميع نفسه يحتاج إلى وقت غير قصير ، فكان السنتين راحتا في النظر في كتاب محمد بن المحسن وتجميعه ، ولم يبق له وقت كاف لوضع كتابه البغدادي لأنه كما قال صاحب كشف الظنون(١٤) كتاب ضخم ، وهذا مع العلم اننا لا ندخل في حسابنا الأوقات التي كان يخصصها للتدريس والمناظرة ، ونستبعد اليضا أنه يكون قد وضعه بالعراق في قدمته الأولى ، لأنه لم يستقر بعد في التدريس في ذلك الوقت ، فلم يبق المامنا إلا الزمان الذي قضاه في القدريس بمكة بعيد رجوعه من القدمة الأولى ، ويعتبر فترة استقرار بالنسبة للشافعي رضى الله عنه ، يقوم فيها بالتدريس والبحث وتاصيل الأصول وتقعيد القواعد ، والتاليف والتصنيف ، وهي فترة كافية لذلك ،. فلم يبق أمامه إلا انتظار الفرصة السانحة لنشره وإظهاره في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ، وهي عند قدمته الثانية للعراق .

<sup>(</sup>۱۳) توالی الناسیس ــ لابن حجر ص ۷٦

<sup>(</sup>١٤) يقول الاستاذ مصطفى عبد الرازق فى كتابه « تبهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ( ص ٢٢٦) وفى كتاب « كلشف الظنون » : « الحجة للإمام الشافعى ، وهو مجلد ضخم الفه بالعراق ، إذا اطلق القديم من وذهبه يراد به هذا التصنيف ، قاله الاسنوى فى « المهمات » .

وَكَتُبِ الشَّافِعِي كَثِيرة مَ لَا يُمكن مَعْرَفتها كلها عَلا لانها كانت فوق العد وإنما لانها كانت متعرفة عنا وهناك معملها عنه اصحابه المنتشرون في العجاز والمعراق ومصر عسكما المحكيرا من كتبه المجددة لم يعدد تصنيفها •

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه « توالي التاسيس ١٥ (١٥) : قال البيهقي : وكتاب الحجة الذي صنفه ببعداد حمله عنه الزعفراني ، وله كتب المرى حملها عنه الحسين بن على الكرابيسي ، وابو عبد الرحمن المحمد بن يحيى الشافعي ، وقد وقع لى منها كتاب السير رواية ابي عبد الرحمن ، وفيه زيادات كبيرة ، ولابي ثور عنه ايضا زيادات ليست في غيرة ، وكذا عند احمد بن خبل عنه روايات في مسائل منتورة ، ليست في غيرة ، وكذا عند احمد بن خبل عنه روايات في مسائل منتورة ، ولابي الوليد موسى بن ابي الجارود مختصر يزويه عن الشافعي فيه زيادات ، ولسائر اصحابه عنه مسائل من اهل الحجاز والعراق ، ومنهم الحميدي والحرث بن سريج ، والنحسين بن على القلاس ، ومن المصريين الربيع بن سليمان الجيزي ، وعبد العزيز بن عمران بن مقلاص ، ويونس بن عبد الأعلى ، ومحمد بن عبد الله عبد الحكم ، وبحر بن

وقال البيهقى : « وبعض كتبه الجديدة لم يعد تصليفها ، وهي الصيام والصداق ، والحدود ، والرهن الصغير ، والإجارة ، والجنائز ، فإنه امر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديد ، وامر بتحريق ما يغير الجتهاده ، وربيا تزكي الكتفاء بها البه عليه من رجوعه عقه في مواضع أخر » و

قال الإمام ابن حجر : « وهذه الحكاية مفيدة ترفع كثيراً من

<sup>(</sup>۱۵) ص ۷۸ ۲۹

الإشكال الواقع بسبب مسائل اشتهر عن الشافعي الرجوع عنها ، وهي موجودة في بعض هذه الكتب(١٦) .

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : وقد سرد البيهقي كتب الشافعي فلخصتها من كتابه :

الرسالة القديمة ثم الجديدة ، اختلاف الحديث ، جماع العلم ، يبطال الاستحسان ، احكام القرآن ، بيان الغرض ، صفة الأمر والنهى ، اختلاف مالك والشافعى ، اختلاف العراقيين ، اختلافه مع محمد بن المحسن ، كتاب على وعبد الله ، فضائل قريش .

كتاب الأم ، أولها الطهارات ثم الصلوات ، وذكر فيها الجمعة ثم الخوف ثم العيد ثم الكسوف ، ثم الاستسقاء ، ثم التطوع ، ثم حكم تارك الصلاة ، الجنائز ، الزكاة ، قسم الصدقات ، الصيام ، الاعتكاف ، المناسك ، البيوع ، ، ، وعدة كتاب الأم ماثة ونيف واربعون كتابا ، وحمل عنه حرملة كتابا كبيرا يسمى كتاب السنن ، وحمل المزنى كتاب المسوط ، وهو المختصر الكبير ، والمنثورات ، وكذا المختصر الكبير ، والمنثورات ، وكذا المختصر المشهور (١٧) .

وقال الشيخ محمد الخضرى في كتابه « تاريخ التشريع الإسلامي »(١٨): « ومن أجل كتب الشافعي كتابه الموسوم باختلاف الحديث ، وقد وضعه الشافعي انتصارا للسنة على العموم ، ولخبر الواحد على الخصوص ، وتكلم فيه عن الاختلاف في الحديث ، وهو الذي ارتكز عليه من ردوا السنة بإطلاق ، أو اشترطوا للعمل بالحديث شروطا ، غير كون الراوي له ثقة .

## مسند الشافعي

قال الإمام الرازى فى كتابه « مناقب الإمام الشافعى »(١٩): « أن كتابه – أى الشافعى - المسمى بمسند الشافعى ، كتاب مشهور فى الدنيا ، ولم يقدر احد على الطعن فيه » .

(۱۷٬۱۱) توالی التأسیس ــ لابن حجر ص ۷۸ (۱۸) ص ۳۱۸ (۱۹) ص ۸۳ وقال الشيخ محمد الخضرى: وله أيضا كتاب المسند ، وهو ما خرجه من الأحاديث في كتاب الأم(٢٠) .

وراینا ان الإمام ابن حجر العسقلانی ، لم یذکر هذا الکتاب – ای مسند الشافعی – فی تلخیصه کتب الشافعی عن کتاب البیهقی ، ولا ندری إن کان البیهقی ذکره فی کتابه ام لا ، وکذلك لم یذکره ابن الندیم فی کتابه « الفهرس »(۲۱) .

وذهب البعض إلى أن هذا الكتاب ليس من جمع الشنافعي ، وإنما جمعه أبو العباس الأصم من سماعات بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنهم .

( قلت ) أف البنا : التحقيق أن هذا المسند جمعه أبو العباس الاصم من كتب الإمام الشافعي رحمه الله كالمسوط والأم ، وكتاب

<sup>(</sup>۲۰۰) ص ۲۱۹

<sup>(</sup>٢١) ط . الرحمانية ص ٢٩٥ - ٢٩٦

<sup>(</sup>۲۲) ط . دار الأثوار سنة ١٩٥٠ ص ٣ – ٧

استقبال القبلة ، وكتاب الإمالى ، وكتاب الصيام الكبير ، وكتاب لختلاف المحديث وكتاب الرسالة وغيرها ، بل معظمه ووجود في كتاب الأم الإمام الشافعي ، وقد سمعه الأصم من الربيع بن سليمان كما سياتي في آخره ، «قال أبو العباس الأصم : فرغنا من سسماع كتاب الشافعي يوم الأربعاء للنصف من شعبان سنة ست وستين ومائتين ، سسمعناه من اوله إلى آخره من الربيع قراءة عنيه » .

وليست هذه الأحاديث المودعة في المسند هي كل ما رواه الإمام الشافعي ، ولا كل الأحاديث الشافعي ، ولا كل الأحاديث التي وردت في الكتب المتقدمة للإمام الشافعي ، بل هي قليل من كثير اختارها الأصم ، وهي وإن كانت قليلة العدد فإنها من المهات الأحاديث الفقهية وظواهر الأدلة الشرعية ، جزاه الله خيرا » .

وقال الاستاذ مصطفى عبد الرازق: « على انى رايت فى كتاب طبقات الشافعية للنووى ، من نسخة خطية بدار الكتب المصرية ، عند ترجمة محمد بن يعقوب بن يوسف ابى العباس السنانى النيسابورى المعروف بالأصم المولود سنة ٢٤٩ ه ( ٨٦٣ م ) أ: « ومسند الشافعى المعروف ليس من جمع الشافعى وتاليفه ، وإنما جمعه من سماعات الأصم بعض اصحابه ، ولذلك لا يستوعب حديث الشافعى ، فإنه مقصور على ما كان عند الأصم من حديث (٣) .

### المجسة

هي كتاب الشيافعي القديم في الفق والفروع الذي حمله بعنه المحابه البغداديون ، وأشهرهم الزعفراني والكرابيسي وهو كتاب ضخم .

سقال الإمام البويطى : « قال الشافعي الماجتمع على الصحاب المحديث ، فسألوني ال اضع على كتاب البي المرف قولهم حتى انظر في كتبهم ، فامرت ، فكتب لي كتب محمد بن الحسن ،

<sup>(</sup>٢٣) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية - الصطفى عبد الرازق - ص ٢٢٩

فنظرت فيها سنة حتى حفظتها ، ثم وضعت الكتباب البغدادى · قال البويطي : يعني الحجة (٢٤) ·

ويظهر من ذلك ان مذهب الشافعى القديم الذى وضعه فى بغداد ، كان فى جل امره ردا على مذهب اهل الراى ، وكان قريبا إلى مذهب اهل الحديث •

وقال الإمام البيهقى: « وكتاب الحجة الذى صفه ببغداد حمله عنه الزعفرانى ، وله كتب آخرى حملها عنه الحسين بن على الكرابيسى ، وأبو عبد الرحمن احمد بن يحيى الشافعى(٢٥) .

وفى كتاب « كشف الظنون » الحجة للإمام الشافعى وهو مجلد ضخم الفه بالعراق ، اذا اطلق القديم من مذهبه يراد به هذا التصنيف ، قاله الاسنوى فى « المهمات » ويطلق على ما أفتى به هناك أيضا(٢٦) •

#### المبســوط

قال ابن النديم في كتابه « الفهرس »(٢٧) : « وله \_ اى الشافعي رضى الله عنه \_ من الكتب : كتاب المبسوط في الفقه ، رواه عنه الربيع بن سليمان والزعفراني ، ويحتوى هـذا الكتاب على : كتاب الطهارة ، كتاب الصـلاة ، كتاب الزكاة ، كتاب الصـيام ، كتاب الحج ، كتاب الاعتكاف ، كتاب ..... » .

وقال: « وروى - اى الزعفرانى - المبسوط على ما رواه انربيع ، وفيه خلف يسير ، وليس يرغب الناس فيه ، ولا يعملون عليه ، وانما يعمل . الفقهاء ، على ما رواه الربيع (٢٨) .

( م 23 ـ الشافعي )

<sup>(</sup>٢٤) توالى الشاسيس: لابن حجر العسقلاني ص ٧٦

<sup>(</sup>٢٥) المرجع السابق ص ٧٨

<sup>(</sup>٢٦) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية - لمسطفى عبد الرازق - ٢٢٦

<sup>(</sup>۲۷) ط . الرحمانية ص ۲۹۵

<sup>(</sup>٢٨) المرجع السابق ص ٢٩٧

وقال الإمام السبكى فى كتابه «طبقات الشافعية الكبرى »(٢٩): «وله \_ اى البويطى \_ المختصر المشهور ، الذى اختصره من كلام المشافعى • قال أبو عاصم : هو فى غاية الحسن على نظم أبواب المسوط » •

فما هو \_ ياترى \_ كتاب « المبسوط » هـذا ؟ اهو نفس كتاب الحجة الذى رواه الزعفرانى عن الشافعى رضى الله عنه فى بغداد ؟ وفى نفى الوقت هو أيضا كتاب الأم الذى رواه الربيع عن الشافعى رضى الله عنه فى مصر ؟

أم هو كتاب آخر للشافعي رضي الله عنه غير الحجة والأم ؟

الظاهر من قول الإمام السيد بن محمد بن السيد جعفر الكتانى أن كتاب المبسوط غير الحجة والأم ، اذ قال فى كتابه « الرسالة المستظرفة » : « وراويه – أى الربيع – كتبه من كتابى الأم والمبسوط للشافعى » ويؤيده فى هذا الاستاذ احمد عبد الرحمن البنا اذ قال فى كتابه « بدائع المنن فى جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن » : « التحقيق عندى أن هذا المسند جمعه أبو العباس الاصم من كتب الإمام الشافعى رحمه الله كالمبسوط والأم ٠٠٠٠ (٣٠) .

والراجح عندى انه ليس هناك كبير اختلاف بين البسوط والحجة والأم ، اللهم فى الزمان والمكان والقوة ، وبعض ما يحتويه من نقص وزيادة ، وذلك للاسباب الاتية :

السافعى رضى الله عنه ، أن مذهب الشافعى رضى الله عنه ، أن مذهب الشافعى الجديد المتداد لمذهب القديم وفقا لسنة التطور ، وليس مغايرا له تمام المغايرة ، إلا أن الإمام الشافعى رجع عن بعض الأقوال قالها فى العراق ، فاذا كان لكل مذهب اساس ،

<sup>(</sup>٢٩) ط. الحسينية ص ٢٧٥

<sup>(</sup>٣٠) شرح بدائع المنن ــ الأحمد عبد الرحين البنا ــ ط - دار الانوار سنة ١٩٥٠ ص ٦٢٤

فاساس مذهب الشافعى القديم هو كتابه الحجة ، وهو نفسه اساس مذهب الجديد بعد إدخال بعض التعديلات فيه ويتغير اسمه من الحجة إلى الأم · ولما كان الربيع مشهورا بأنه راوى كتاب الأم عن الشافعى رضى الله عنهما ، والزعفرانى مشهور بأنه راوى كتاب الحجة عن الشافعى رضى الله عنهما ، ثم قال ابن النديم ، ان المبسوط الذى رواه الزعفرانى على ترتيب المبسوط الذى رواه الربيع مع خلف يسير ، وان الناس لا يعملون على مبسوط الزعفرانى ، وانما يعملون على كتاب الحجة وكتاب الأم ، الا ان مبسوط الزعفرانى الذى هو الحجة مبسوط الربيع ، دل ذلك على ان كتاب المبسوط لا يختلف كثيرا عن كتاب الحجة وهو بعينه اصل كتاب الأم ، إلا ان مبسوط الزعفرانى الذى هو الحجة هو الحجة صدر ببغداد قبل قدوم الشافعى مصر ، وحبسوط الربيع الذى هو الاقوى والمعمول بل لأنه يمثل مذهب الشافعى الجديد .

۲ – الراجح أن الإمام الشافعى رضى الله عنه لا يسمى كتابه القديم أو الجديد باسم معين ، وإنها اكتفى بذكر كونه بغداديا إذا أراد القديم ، فيقول مثلا : « فكتب لى كتب محمد بن الحسن ، فنظرت فيها سنة حتى حفظتها ، ثم وضعت الكتاب البغدادى »(٣١) ، فسمى بعض اصحابه كتابه القديم « الحجة » لأنه وضعه حجة على أهل الرأى وسماه بعضهم المبسوط ، وسمى كتابه الجديد « الأم » لأنه مجمع كتب الشافعى الفقهية ، وسماه بعضهم المبسوط ، وكان كتاب « الأم » يعرف بكتاب الربيع ، ففى كتاب طبقات الشافعية للنووى فى ترجمة أحمد بن المؤدب أبى عبد الله الهروى : « كان يقرأ لعاصم رواية بكر فاذا أمسى صلى المغرب ، ونظر فى كتاب الربيع والفقه الى بعد العشاء ، قلت : الأم تسمى كتاب الربيع »(٣١) ،

وقال الأستاذ احمد محمد شاكر في تحقيقه كتاب الرسالة ان

<sup>(</sup>٣١) توالى التأسيس ـ لابن همر المستلاني ـ ص ٧٦

<sup>(</sup>٣٢) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية - لمصطفى عبد الرازق -

الربيع هو الذى سمى الكتاب الجديد بـ « الأم » قال ما نصه : « وهو كتاب ( الأم ) الذى جمع فيه الربيع بعض كتب الشافعى ، وسماه بهـذا الاسم »(٣٣) •

وذهب ابن النديم إلى أن الربيع سمى ما رواه عن الشافعى « المبسوط » ففى كتاب الفهرست ما نصه : « روى \_ أى الربيع \_ عن الشافعى كتب الأصول ، ويسمى ما رواه المبسوط » (٣٤) •

ونستخلص من هذا أن كتاب المبسوط لا يختلف كثيرا عن كتاب الحجة وكتاب الأم اللهم فيما ذكرناه .

#### الرسالة

الفها الإمام الشافعي رضى الله عنه مرتين ، الأولى قبل قدومه مصر وتعرف بالرسالة القديمة ، والثانية وهو بمصر وتعرف بالرسالة الجديدة ، وليس في أيدى إلناس الآن إلا الجديدة ، وهي أول كتاب الف في الاصول .

قال ابن خلدون في مقدمته : « وكان اول من كتب فيه ـ اى في الأصول ـ الشافعي رضي الله عنه ، املي فيه رسالته المشهورة »(٣٥) ·

وقال الأستاذ أحمد محمد شاكر: « والظاهر عندى أنه أعاد تأليف كتاب الرسالة بعد تأليف أكثر كتبه التى فى ( الأم ) ، لأنه يشير كثيرا فى الرسالة الى مواضع مما كتب هناك ، فيقول مثلا: « وقد فسرت هذا الموضع » وهذه إشارة الى ما فى الأم .

والراجح انه املى ( كتاب الرسالة ) على الربيع إملاء ، كما يدل على ذلك قوله : « فخفف فقال : علم ان سيكون منكم مرضى • قرا لى : فاقروءا ما تيمر منه » فالذى يقول : ( قرا ) هو الربيع ، يسمع الإملاء

<sup>(</sup>٣٣) كتاب « الرسالة » تحقيق أحمد شاكر ص ٩

<sup>(</sup>٣٤) الفهرس \_ لابن النديم \_ ص ٢٩٧

<sup>(</sup>٣٥) مقدمة أبن مخلدون ص ٥٥١

ويكتب فاذا بلغ الى آية من القرآن كتب بعضها ثم يقول: (الآية) أو (الى كذا)، فيذكر ما سمع الانتهاء إليه منها، ولكن هنا صرح بأن الشافعي قرأ الى قوله (فاقرؤا ما تيسر منه).

وقال: والشافعى لم يسم « الرسالة » بهذا الاسم ، إنما يسميها ( الكتاب ) أو يقول: ( كتابنا ) ٠٠٠٠٠٠ ويظهر انها سميت « الرسالة » فى عصره بسبب ارساله اياها لعبد الرحمن بن مهدى » (٣٦) ٠

واختلف أين وضع الإمام الشافعي رضي الله عنه كتابه « الرسالة القديمة » في مكة أم في بغداد ؟ •

قال الإمام المرازى: « واعلم ان الشافعى رضى الله عنه صنف كتاب الرسالة ببغداد ، ولما رجع الى مصر اعاد تصنيف الرسالة ، وفى كل واحد منهما علم كثير »(٣٧) .

وعلى هذا يكون الشافعي رضي الله عنه قد كتب الرسالة وهو ببغداد وإليه ذهب البعض •

وقال الأستاذ احمد محمد شاكر: « اما الرسالة القديمة ، فالراجم عندي انه الفها في مكة ، إذ كتب إليه عبد الرحمن بن مهدى وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معانى القرآن ، ويجمع قبول الأخبار فيه ، وحجة الإجماع ، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة ، فوضع له كتاب الرسالة »(٣٨) .

وقال الشيخ ابو زهرة: « ويحتمل انه الف الرسالة بطلب ابن مهدى وهو بمكة ، وأرسلها إليه وهو بالعراق فنشرت به »(٣٩) .

<sup>(</sup>٣٦) الرسالة \_ للشامعي ص ١٢

<sup>(</sup>٣٧) مناقب الإمام الشامعي ـ للرازي ـ ص ٥٧

<sup>(</sup>٣٨) كتاب الرسالة \_ للشافعي \_ ص ١٠ \_ ١١

<sup>(</sup>٣٩) كتاب « الشامعي » الأبي زهرة ص ٢٧

ولا مانع عندى من أن يكون الإمام الشافعى رضى الله عنه قد كتبها مسودة بمكة إثر تلقيه كتاب عبد الرحمن بن مهدى ، ثم بيضها ونسخها بعد قدومه بغداد للمرة الثانية ، ويرسل نسخة منها إلى عبد الرحمن بن مهدى .

أما المواضع والمسائل التى تناولتها الرسالة بالبحث ، فقد تكلمنا عنها مرتبة حسب ترتيب ذكرها فى الرسالة عند كلامنا عن اصول الشافعى فليراجع هناك ·

#### الأم

هو ذلك الكتاب الفريد فى نرعه ، الوحيد فى عصره ، اسلوب رائع ، وتعبير بديع ، ومعنى دقيق ، ومناظرة قوية ، لا يسرد المسألة سردا ، وإنما أحاطها بسياج متين ، من الأدلة النقلية والعقلية ، والبحث العميق ، والنقد البناء ، والاستنتاج القويم ولنضرب مثلا صغيرا لذلك ، فليكن « باب المنى » .

قال الشافعى رحمه الله تعالى : « بدأ الله جل وعز خلق آدم من ماء وطين ، وجعلها معا طهارة ، وبدأ خلق ولده من ماء دافق ، فكان فى ابتدائه خلق آدم من الطهارتين اللتين هما الطهارة ، دلالة أن لا يبدأ خلق غيره إلا من طاهر ، لا من نجس ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك » .

قال الشافعى : « اخبرنا عمرو بن ابى سلمة عن الأوزاعى ، عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : كنت افرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

قال الشافعى: « والمنى ليس بنجس ، فإن قيل : فلم يفرك او يمسح ؟ قيل : كما يفرك المخاط او البصاق او الطين او الشيء من الطعام يلصق بالثوب ، تنظيفا لا تنجيسا ، فإن صلى فيه قبل ان يفرك او يمسح فلا بأس ، ولا ينجس شيء منه من ماء ولا غيره .

اخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي املاء: «كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول هو مذى أو ودى أو مالا يعرف أو يعرف ، فهو نجس كله ، ما خلا المنى ، والمنى الشخين الذى يكون منه الولد ، الذى يكون له رائحة كرائحة الطلع ، ليس لشىء يخرج من ذكر رائحة طيبة غيره ، وكل ما مس ما سـوى المنى مما خرج من ذكر ، من ثوب أو جسد أو غيره ، فهو ينجسه ، وقليله وكثيره سـواء ، فإن استيقن أنه أصابه ، غسله ولا يجزئه غير ذلك ، فإن لم يعرف موضعه ، غسل الثوب كله ، وأن عرف الموضع ولم يعرف قدر ذلك ، غسل الموضع وأكثر منه ، وإن صلى في الثوب قبل أن يغسله ، عالما أو جاهلا فسواء ، منه ، وإن صلى في الثوب قبل أن يغسله ، عالما أو جاهلا فسواء ، يعيد صـلاته ومتى قلت يعيد ، فهو يعيد الدهر كله ، لأنه لا يعدو إذا صلى أن تكون صلاته مجزئة عنه ، فلا إعادة عليه فيما أجزا وحكم من صلى صلاة فاسدة ، حكم من لم يصل ، فيعيد في الدهر كله وحكم من صلى صلاة فاسدة ، حكم من لم يصل ، فيعيد في الدهر كله ويتما قبل المناني إنه لا يكون نجسا خبرا عن رسول الله عليه ، معقولا ،

فإن قال قائل: ما الخبر؟ قلت: اخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحرث عن عائشة قالت: كنت افرك المنى من ثوب رسول الله سَيِّقَةً ثمْ يصلى فيه » •

قال الشافعى : « اخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن حماد بن ابى سلمان عن ابراهيم عن علقمة أو الأسود - شك الربيع - عن عائشة قالت : كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله مَا يُصلَّى ثم يصلى فيه •

قال الربيع : وحدثنا يحيى بن حسان ٠

قال الشافعى: « اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جريج ، كلاهما يخبر عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في الني يصيب

الثوب : إمطه عنك ، قال احدهما بعود او إذخرة ، وانما هو بمنزلة البصاق أو المخاط » •

قال الشافعى : اخبرنا الثقة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد ، قال : اخبرنى مصعب بن سعد بن ابى وقاص عن ابيه انه كان إذا إصاب ثوبه المنى ، إن كان رطبا مسحه ، وإن كان يابسا حته ثم صلى فيله » .

قال الشافعى: « فان قال قائل : فما المعقول فى انه ليس بنجس ؟ فان الله عز وجل بدا خلق آدم من ماء وطين ، وجعلهما جميعا طهارة الماء والطين فى حال الاعواز من الماء طهارة ، وهذا اكثر ما يكون فى خلق أن يكون طاهرا وغير نجس ، وقد خلق الله تبارك وتعالى بنى آدم من الماء الدافق \_ فكان جل ثناؤه اعز واجل من أن يبتدىء خلقا من نجس ، مع ما وصفت مما دلت عليه سنة رسول الله والخبر عن عائشة وابن عباس ، وسعد بن ابى وقاص ، مع ما وصفت مما يدركه العقل من أن ريحه وخلقه مباين خلق ما يخرج من ذكر ورحمه .

فإن قال قائل : فان بعض اصحاب النبى عَلَيْ قال : اغسل ما رايت ، وانضح ما لم تر ؟ فكلنا نغسله بغير ان نراه نجسا ، ونغسل الوسخ والعرق وما لا نراه نجسا ، ولو قال بعض اصحاب النبى عَلَيْ : انه نجس ، لم يكن في قول أحد حجة مع رسول الله عَلَيْ ، ومع ما وصفنا من المعقول ، وقول من سمينا من اصحاب رسول الله عَلَيْ .

فإن قال قائل : فقد يؤمر بالغسل منه • قلنا : الغسل ليس من نجاسة ما يخرج ، إنما الغسل شيء تعبد الله به الخلق جل وعز • فإن قال قائل : ما دل على ذلك ؟ قيل ارايت الرجل إذا غيب ذكره في الفرج الحلال ، ولم يأت منه ماء ، فاوجبت عليه الغسل وليست في الفرج نجاسة ، وإن غيب ذكره في دم خنزير او خمر او عذره ، وذلك كله نجس ، أيجب عليه الغسل ؟ فإن قال : لا ، قيل :

فالغسل إن كان انما يجب من نجاسة ، كان هذا أولى أن يجب عليه الغسل مرات ومرات من الذى غيبه فى حلال نظيف ، ولو كان يكون لقذر ما يخرج منه ، كان الضلاء والبول اقذر منه ، ثم ليس يجب عليه غسل موضعهما الذى خرجا منه ، ويكفيه من ذلك المسح بالحجارة ولا يجزئه فى وجهه ويديه ورجليه وراسه إلا الماء ، ولا يكون عليه غسل فخذيه ولا إليتيه ، سوى ما سميت ، ولو كان كثرة الماء إنما تجب لقذر ما يخرج ، كان هذان أقذر وأولى أن يكون على صاحبهما الغسل مرات ، وكان مخرجهما أولى بالغسل من الوجه الذى لم يخرجا منه ، ولكن إنما أمرنا بالوضوء لمعنى تعبد ابتلى الله به طاعة العباد ، لينظر من يطيعه منهم ومن يعصيه ، لا على قذر ولا نظافة ما يخرج ،

فإن قال قائل: فإن عمرو بن ميمون روى عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنى من ثوب رسول الله وقت الله وقت الله وقت الله وقت الله وقت أن عدا إن جعلناه ثابتا فليس بخلاف لقولها ، كنت أفركه من ثوب رسول الله وقت ثم يصلى فيه ، كما لا يكون غسله قدميه عمره، خلافا لمسحه على خفيه يوما من أيامه ، وذلك أنه إذا مسح ، علمنا أنه يجزىء الصلاة بالمسح ، وتجزىء الصلاة بالغسل ، وكذلك تجزىء الصلاة بحته ، وتجزىء الصلاة بغسله ، لا أن واحدا منهما خلاف الآخر ، مع أن هذا ليس بثابت عن عائشة ، هم يخافون فيه غلط عمرو بن ميمون ، إنما هو راى سليمان بن يسار ، كذا مفظه عنه الحفاظ ، أنه قال : غسله أحب إلى ، وقد روى عن عائشة خلاف هذا القول ، ولم يسمع سليمان علمناه من عائشة حرفا قط ، ولو رواه عنها كان مرسلا »(٤٠) ،

واجمع العلماء على أن هذا الكتاب من تاليف الإمام الشافعى رضى الله عنه ، رواه عنه صاحبه الربيع بن سليمان المرادى ، ولم يشذ عن ذلك احد ، حتى إذا كان في اواخر القرن الرابع الهجرى ،

<sup>(</sup>٤٠) الأم \_ الشافعي ج ١ ص ٥٥ \_ ٥٧

ظهر من يدعى ان كتاب الأم ليس من تصنيف الإمام الشافعى رضى الله عنه ، وإنما هو تأليف الإمام البويطى ، اخذه الربيع ، فزاد فيه ، وأظهره وسمعه الناس منه .

وقبل أن نحكم على هذا الإدعاء بالصحة أو بالبطلان والافتراء ، علينا أولا أن نعرف مصدره وقائله .

ذكر الشيخ ابو زهرة ان مصدر هذا الإدعاء هو كتاب « قوت القلوب » ومؤلف و رجل متصوف هو ابو طالب المكى ، ثم نقله عنه الغزالى فى كتاب الإحياء من غير ان يبين مصدره ، وكان « قوت القلوب » ثانى الكتابين اللذين اخذ عنهما الإحياء ، والأول « الرسالة » للقشيرى(٤١) .

ثم يجىء الدكتور زكى مبارك ، فتعرض للجدل فى كتاب الأم جدالا شديدا عن غير بينة ولا دراسة منه لكتب المتقدمين وطرق تاليفهم ، ثم طرق رواية المتاخرين عنهم لما سمعوه ، فأشبهت عليه بعض الكلمات فى الأم ، فظنها دليلا على ان الشافعى لم يؤلف هذه الكتب ، مستندا فى ذلك على ما رواها ابو طالب المكى فى قوت القلوب ، ونقلها عنه الغزالى فى الإحياء (٤٢) ، فيزيد الطين بلة .

قال أبو طالب المكى: « ٠٠٠ واخمل البويطى رحمه الله نفسه ، واعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصر ، وصنف كتاب الأم الذى ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف به ، وإنما هو جمع البويطى ، ولم يذكر نفسه فيه ، وأخرجه الى الربيع ، فزاد فيه ، وأظهره ، وسمعه الناس منه (٤٣) .

وقال الغزالى: « ٠٠٠٠ وآثر البويطى الزهد والخمول ولم يعجب الجمع والجلوس فى الحلقة ، واشتغل بالعبادة ، وصنف كتاب الأم الذى ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف به ، وإنما صنفه

<sup>(</sup>١٦) الشانعي ـ الأبي زهرة ص ١٦٠ ـ ١٦١

<sup>(</sup>۲۶) الرسالة - للشافعي ص ٩

<sup>(</sup>٤٣) الشافعي « لأبي زهرة » ـ ص ١٦٠ نقلا عن قوت القلوب ص ١٣٥ ــ ١٣٦ ج }

البويطى ، ولكن لم يذكر نفسه ، ولم ينسبه إلى نفسه ، فزاد الربيع فيه وتصرف واظهره »(٤٤) .

وبعد هذا نقول:

۱ – اجمع العلماء ان الأم هو تأليف الإمام الشافعى رضى الله عنه ، ورواه عنه الربيع بن سليمان المرادى ، ومضى على ذلك ما يزيد عن قرن ونصف قرن بعد موت الشافعى ولم يخالفه أحد ، فمخالفة ابو طالب المكى المتوفى سنة ٣٨٦ هاله ، مخالفة للإجماع ، لا يعتد بها ولا يمكن مناقشتها .

٢ - قبلنا مناقشتها ونقول ، إن كان مراده بالتصنيف : التأليف ، على معنى ان كتاب الأم ليس تأليف الشافعى وإنما هو تأليف البويطى ، فما فى كتاب الأم كافية للرد عليه ، وإن كان مراده بالتصنيف ، التجميع والترتيب - وهو الظاهر من كلامه : « وإنما هو جمع البويطى » - قلنا إن كتاب الأم إن هو إلا المتداد لكتاب الحجة الذى الفه الشافعى رضى الله عنه بالعراق ، وكانا يعرفان بكتاب المبسوط ، والفرق بينهما أن الإمام الشافعى رضى الله عنه بكتاب المبسوط ، والفرق بينهما أن الإمام الشافعى رضى الله عنه فى كتابه الحجة ، وترتيبهما كان واحدا ، وقد قال ابن النديم فى كتابه « الفهرست »(٤٥) : « وروى - أى الزعفرانى - المبسوط عن الشافعى على ترتيب ما رواه الربيع وفيه خلف يسير ، وليس يرغب الناس فيه ولا يعملون عليه ، وإنما يعمل الفقهاء على ما رواه الربيع . . . . » .

وهذا يدل على أن الأم كان من تأليف وجمع وترتيب الإمام الشافعى نفسه شانها في ذلك شأن كتاب الحجة ، وما أصحابه إلا ناقلون وراوون عنه ، فبطل ما ادعاه أن الأم كان من جمع البويطي ·

٣ ـ سلمنا جدلا أن الأم كان من جمع البويطي ، فإن كان مراده
 بقوله: « وأخرجه إلى الربيع ، فزاد فيه ، وأظهره ، وسمعه الناس
 منه » ، أن الربيع أظهره وأخرجه بإذن من البويطي ـ وهــذا

<sup>(؟))</sup> الشائدي « لأبي زهرة » ص ١٦٢ نتلا من الاحياء للفزالي ج ٢ ص ١٦٦ نتلا من الاحياء للفزالي ج ٢ ص ١٦٦

ما لا يفصح عنه \_ فلا ملامة على الربيع بل يستحق الحمد عليه ، وان كان مراده ان الربيع اختلسه ، فهذه تهمة خطيرة ضد عالم كبير أجمع الناس على ثقته وصدقه ، فقد قال الإمام السبكي في كتابه « طبقات الشافعية الكبرى »(٤٦) : « وكان \_ أي الربيع \_ ثقتا ثبتا فيما يرويه ، حتى لو تعارض هو وابراهيم المزنى في رواية ، لقدم الأصحاب روايته ، مع علو قدر المزنى علما ودينا وجلالة وموافقة ما رواه للقواعد » وروى عن البويطى نفسه انه كان يقول : « الربيع اثبت في الشافعي مني "(٤٧) • ولو قبلنا هذا القول لأدى ذلك إلى ارتفاع الثقة بكل كتب العلماء ، بل بهؤلاء العلماء أنفسهم ، هذا اذا افترضنا أن أبا طالب المكى كان من أهل الجرح والتعديل ، فكيف وقد قال ابن خلكان في كتابه « وفيات الأعيان »(٤٨) انه رجل مخلوط فى كلامـه \_ قال : « وقدم \_ اى ابو طالب المكى \_ بغداد فوعظ النَّاس فخلط في كلامه ، فتركوه وهجروه ، وقال محمد بن طاهر المقدسي في كتاب « الأنساب » إن أبا طالب المكي المذكور لما دخل بغداد ، واجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ خلط في كلامه ، وحفظ عنه أنه قال : ليس على المخلوقين أضر من الخالق ، فبدعه الناس

وقال الشيخ ابو زهرة في كتابه « الشافعي »(٤٩): « كتاب قوت القلوب بالذات قد طعن أهل الخبرة في احاديث كثيرة ساقها ، وجرح صاحبه لأجلها ، وقد جاء في تاريخ ابن كثير الجزء الحادي عشر ص ٣١٩ في شأن ابي طالب وقوت القلوب ما نصه: « قال العتيقي : كان رجلا صالحا مجتهدا في العبادة ، وصنف كتابا سماه قوت القلوب ، وذكر فيه احاديث لا اصل لها » فكيف يكون ذلك الكتاب صادقا في اخباره ويقف ضد كثرة المؤرخين » .

<sup>(</sup>٢٦) راجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ١ ص ٢٥٩ \_ ٥٣ \_

<sup>(</sup>۷) الرسالة \_ للشاغعى ص ١٠

<sup>(</sup>٨٨) ج ٣ - ص ٤٠٨

<sup>(</sup>٤٩) ص ١٦٢

وعلى هذا فتجريحه وتهمته على الربيع مرفوضة من اساسها ولا يقال إن الغزالى قد أيد ما ذهب إليه ، حيث نقله عنه فى كتابه الإحياء ، ذلك لأن التابيد المجرد ، دون حجة ولا دليل ، لا قيمة له ، ولعل الغزالى لم يتحر الدقة ، فكان من كبوته .

2 - سلمنا جدلا أن الربيع أخذ الأم من جمع البويطى ، ولكنا نتساءل ما هو الدافع للربيع إلى ان يأخذ الأم من البويطى ، مع أن لديه مثله من الإمام الشافعى رضى الله عنه ، إذ كل اصحابه الكبار اخذوا عنه ، بيد أن المزنى اختصره في مختصره المعروف باسمه ، والبويطى في مختصره الكبير والصغير ، بينما الربيع لم يختصره ، فيأخذ الناس عنه كتاب الأم كاملا ، وشدت الرحال إليه ، حتى قال محمد بن حمدان بن سفيان الطرايفي البغدادى : « حضرت الربيع بن سليمان يوما ، وقد حط على باب داره سبعمائة راحلة في سماع كتب الشافعى رحمه الله ورضى الله عنه (٥٠) ، وصدق قول الشافعى رضى الله عنه : « والربيع راويتى » ، وقوله : « اما انت با ربيع ، فانت انفع لى في نشر الكتب »(١٥) .

وإذ ليس هناك دافع للربيع فليست له حاجة للأخذ من البويطى ، وصحيح أن البويطى كان أفقه منه ، ولكن المسالة مسالة نقل ورواية ، لا مسالة علم ودراية ، ولا غبار على صدق نقل الربيع وروايته .

قال الشيخ أبو زهرة في كتابه « الشافعي »(٥٢) : « والربيع كان يحتاط كل الاحتياط ، فهو يذكر العبارات التي وجدها في نسخة منقولة عن الشافعي وسمعها منه ، ولو كان فيها خطأ في النقل ، فيثبته ثم يبين الخطأ وما لم يسمعه منه يقول لم أسمعه ، ففي غسل الميت يقول : لم أسمع هذا الكتاب من الشافعي ، وإنما أقرؤه على المعرفة ، وفي كتاب إحياء الموات يقول : ولم أسمع هذا الكتاب ،

<sup>(</sup>٥٠) المجموع ـ للنووى ج ١ ص ١٧

<sup>(</sup>١٥) وفيات الأعيان ــ لابن خلكان ج ٢ ص ٥٢

<sup>(</sup>٥٢) ص ١٦٥

وإنما أقرؤه على معرفة انه من كلامه • وقدد كان احيانا يعلق على المنقول ، فهو يذكر احيانا بعض أقوال الشافعى ثم يبين أن له فى المسالة قولا آخر يكون قد سمعه منه ، ولم يدونه ، واحيانا يقول لم يرجع عن هذا القول بعد ، وهكذا » •

وننقل هنا رد الأستاذ الحمد محمد شاكر على الدكتور زكى مبارك في زعمه ان كتاب الأم ليس من تاليف الشافعي رضى الله عنه ٠

قال سيادته: « ولمناسبة الكلام عن كتب الشافعي ، وكتاب الأم خاصة ، يجدر بنا أن نقول كلمة فيها أثاره صديقنا الكبير الدكتور زكى مبارك حول كتاب (الأم) منذ بضعة أعوام ، فقد تعرض للجدل في هذا الكتاب ، عن غير بينة ولا دراسة منه لكتب المتقدمين وطرق تاليفهم ، ثم طرق رواية المتاخرين عنهم لما سمعوه ، فأشبهت عليه بعض الكلمات في ( الأم ) فظنها دليلا على أن الشافعي لم يؤلف هذه الكتب ، واستند إلى كلمة رواها أبو طالب المكي في وقت القلوب ) ونقلها عنه الغزالي في الإحياء ، معناها : أن كتاب الأم الفه البويطي ، ثم أخذه الربيع بعد موته فادعاه لنفسه .

ثم جادل الدكتور زكى مبارك فى هذا جدالا شديدا ، وللف فيه كتابا صغيرا ، احسن ما فيه انه مكتوب بقلم كاتب بليغ ، والحجج على نقض كتابه متوافرة فى كتب الشافعى نفسها ، ولو صدقت هذه الرواية لارتفعت الثقة بكل كتب العلماء ، بل لارتفعت الثقة بهؤلاء العلماء انفسهم ، وقد رووا لنا العلم والسنة ، بأسانيدهم الصحيحة الموثوق بها ، بعد ان نقد علماء الحديث سيرة الرواة وتراجمهم ، ونفوا رواية كل من حامت حول صدقه او عدله شبهة .

والربيع المرادى من ثقات الرواة عند المحدثين ، وهذه الرواية فيها تهمة له بالتلبيس والكذب ، وهو ارفع قدرا وأوثق امانة من أن يظن به أنه يختلس كتابا الف البويطى ثم ينسبه لنفسه ، ثم يكذب على الشافعى في كل ما يرويه أنه من تأليف الشافعى ، بل لو صح عنه بعض هذا كان من أكذب الوضاعين وأجرئهم على الفرية ، وحاش لله أن يكون الربية إلا ثقة أمينا .

وقد رد مثل هذه الرواية ابو انحسين الرازى الحافظ محمد بن عبد الله بن جعفر المتوفى سنة ٣٤٧ ه ، وهو والد الحافظ تمام الرازى فقال ، « هذا لا يقبل ، بل البويطى كان يقول : الربيع اثبت فى الشافعى منى ، وقد سمع ابو زرعة الرازى كتب الشافعى كله من الربيع قبل البويطى باربع سنين »(٥٣) .

وقد يظن بعض القارئين أنى أقسو فى الرد على الدكتور ، ومعاد الله أن أقصد إلى ذلك ، وهو الأخ الصادق الود ، ولكن مادا الصنع ؟ وهو يرمى اوثق رواة كتب الشافعي ـ الربيع المرادي ـ بالكذب على الشافعي ، ثم ينتصر لرايه ، ويسرف في ذلك ، ويخونه قلمه ، حتى ينقل عن الأم نقلا غير صحيح ، ينتهى به إلى أن يرمى الشافعي نفسه بالكذب ، فيزعم في كتابه أن عبارة ( أخبرنا ) لا تدل على السماع في الرواية ، وان الاخبار معناه احيانا النقل والرأي ، ثم ينقل عن الأم أن الشافعي قال(٥٤) : ( أخبرنا هشيم ) ويقول : « إن الشافعي لم يلق هشيما ، فقد توفي هشيم ببغداد سنة ١٨٣ هـ ، والشافعي إنما دخل إلى بغداد سنة ١٩٥ هـ » ، واصل هدذا الاستدراك للسراج البلقيني ، وهو مذكور بحاشية الأم ، ولكن ليس لأى كلام الشافعي « اخبرنا هشيم » بل فيه « هشيم فقط » ، وهـذا يسمى عند علماء الحديث تعليقا ، وذلك أن يروى الرجل عمن لم يلقه من الشيوخ شيا ، فيذكر اسمه فقط على تقدير « قال او يقول صريحا » « قال فلان » وليس بهذا بأس ، بل هو أمر معروف مشهور ، ولا مطعن على الراوى به ، ولذلك بين البلقيني الأمر ، فان لكلامه بقية حذفها الدكتور ، وهي : « فلكونه لم يسمع منه يقال بالتعليق : « هشيم » ، يعنى « قال هشيم » · ولكن الدكتور زكى مبارك فاته معنى هـذا عند علماء المصطلح ، فحذفه ، ثم زاد فيما نقل عن الشافعي كلمة «اخبرنا» ليؤيد بها رأيه الذي اندفع في الاحتجاج له»(٥٥) ·

\* \* \*

<sup>(</sup>٥٣) التهذيب للحافظ ابن حجر ج ٣ ص ٢٤٦

<sup>(</sup>٤٥) ج ١ ص ١١٧

<sup>(</sup>٥٥) الرسالة للشافعي ص ٩ - ١٠.

# الختـــام

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الكتاب ٠٠ وختامه مسك إن شاء الله \_ فحمدا لله وشكرا على نعمه وعونه وتوفيقه وعم بنفعه الجميع « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين »(\*) .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين بها .

(\*) سورة البقرة آية (٢٨٦) .

# قائمة باهم مصادر ومراجع الكتاب

- ١ \_ الأم:
- للمام الشافعي طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة سنة ١٩٦١
  - ٢ \_ المجموع :
- شرح المهذب ـ للإمام النووي ـ طبع المنيرية أو العاصية أو الإمام .
  - ٣ \_ مغنى المحتاج :

للشيخ الخطيب الشربيني \_ طبع التجارية سنة ١٩٥٥

- نهاية المحتاج :
   الثرة النح ثمار الله
- للشيخ ابن شهاب الدين الرملى طبع مصطفى الحلبي سنة
  - 1401
  - ٥ \_ المهذب للشيرازى:
    - طبع الطلبي ٠
    - ٦ \_ فتح العزيز للإمام الرافعي :
    - ملحق المجموع \_ طبع المنبرية .
      - ٧ \_ قليوبي وعميرة:
      - طبع عيسى الحلبى •
      - ٨ \_ تلخيص الخبير:
    - لابن حجر العسقلاني طبع الفنية المتحدة
      - ٩ \_ شرح الخرشي :
        - طبع الأميرية •
      - ١٠ \_ المغنى لابن قدامة :
      - طبع الإمام .
      - ١١ \_ مختصر الخليس •

( م ٤٧ ــ الشافعي )

١٢ \_ الرسالة:

للإمام الشافعي \_ طبع مصطفى الحلبي \_ سنة ١٩٤٠

١٣ ـ المستصفى:

للإمام الغزالي \_ طبع الأميرية سنة ١٣٢٢ ه .

12 ـ حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلى على متن جمع الجوامع :

طبع مصطفی الحلبی - سنة ۱۹۳۷

10 \_ مناهج العقول-: المراسطة والمرابع والمرابع والمرابع المنافقة والمرابع و

للإمام البدخشى \_ طبع محمد على صبيح .

17 من نهاية السول: ١٠٥ را من كريم على وجود عد إيلالا

للإمام الاسنوى \_ طبع سحمد على صبيح .

١٧ ـ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول:

للإمام الأسنوى ـ طبع الماجدية \_ سنة ١٣٥٣ هـ .

١٨ \_ أعلام الموقعين:

لابن القيم - طبع السعادة - سنة ١٩٥٥

١٩ \_ مناقب الشافعي :

للإمام البيهقى ـ نسخة خطية صورها معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية سنة ١٩٤٩

٢٠ \_ مناقب الشافعي:

للإمام الرازى \_ مكتبة العلامية .

٢١ - آداب الشافعي ومناقبه:

للإمام ابى حاتم الرازى طبع السعادة ١٩٥٣ \_ تحقيق فضيلة الشيخ عبد الغنى عبد الخالق .

٢٢ \_ توالى التاسيس بمعالى بن إدريس :

للإمام ابن حجر العسقلاني - طبع المنيرية - سنة ١٣٠١ ه .

۲۳ \_ الشافعي :

للشيخ ابى زهرة \_ طبع مخيمر • الله المناهمة المنا

٢٤ \_ بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن:

وشرحه \_ للاستاذ احمد عبد الرحمن البنا \_ طبع الأنوان سنة ١٩٩٠

- ٢٥ \_ معجم الأدباء:

٢٦ \_ الإمام الشافعى :

الاستاذ عبد الحيلم الجندى - طبع دار الكتساب العربي and the fact of the fact

۲۷ ـ طبقات الشافعية الكبرى: ٢٧

للإمام السبكى - طبع الحسينية •

۲۸ ـ الطبقات الكبرى:

لابن سعد \_ طبع بيروت \_ سنة ١٩٥٧

. ٢٩ \_ طبقات الشافعية :

للمام ابى بكر ابن هداية الله الملقب بالمضيف - طبع بعداد -Brand Carry سنة ١٣٥٦ هـ ٠

٣٠ \_ طبقات الفهاء:

- صبعات العهاء : للشيخ ابى اسحاق الشيرازى - طبع بعداد - سنة ١٣٥٦ هـ ٠

The beginning

٣١ \_ تهذيب الأسماء واللغات:

للإمام النووى \_ طبع المنيرية .

٣٢ الجامع لأحكام القرآن:

الإمام القرطبي - طبع وزارة التربية والتعليم سنة ١٢٥٧ ٪

٣٣ \_ التفسير الكبير:

للإمام الرازى \_ طيع العامرة سنة ١٣٢٤ ه .

۳۲ \_ إرشاد السارى شرح البخارى:

للإمام القسطلاني \_ طبع الميمنية .

٣٥ \_ تحفة البارى شرح البخارى:

الإمام زكريا الأنصارى \_ طبع المهنية .

۳۱ - فتح البارى شرح البخارى:

للإمام ابن حجر العسقلاني \_ طبع مصطفى الحلبي \_ سنة ١٩٥٩

٣٧ \_ سبل السلام:

شرج بلوغ المرام - بلعلامة الصنعاني - طبع الاستقامة - سنة ١٣٦٨ ه .

٣٨ \_ المنتقى شرح الموطأ:

للقاضى سليمان الباجى \_ طبع السعادة \_ سنة ١٣٣٢ ه .

٣٩ - المختصر في علم رجال الأثر:

للأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف \_ طبع دار التاليف \_ سنة ١٩٥٢

٤٠ ـ الإصابة في تمييز الصحابة:

لابن حجر العسقلاني \_ طبع مصطفى محمد .

٤١ ـ سنن ابي داود:

طبع مصطفى الحلبى •

٤٢ \_ سنن ابن ماجة:

طبع عيسى الطبي •

12 - فجر الإسلام:

للاستاذ احمد امين - طبع لجنة التاليف والترجمة والنشر - سنة ١٩٥٩

٤٤ \_ ضحى الإسلام:

للاستاذ احمد امين - طبع لجنة التاليف والترجمة والنشر -

20 \_ تاريخ القضاء في الإسلام: للاستاذ الدكتور احمد عبد المنعم البهى \_ طبع لجنة البيان العربى \_ سنة ١٩٦٥

٤٦ \_ تاريخ الأمم والملوك :

للطبرى \_ طبع الاستقامة \_ سنة ١٩٣٩

٤٧ \_ مروج الذهب:

المسعودي « كتاب التحرير » \_ سنة ١٩٦٧

٤٨ \_ تاريخ التشريع الإسلامى:

للشيخ محمد الخضرى \_ طبع السعادة سئة 1978

٤٩ \_ تاريخ ابن خلدون :

طبع النهضة \_ سنة ١٩٣٦

٥٠ \_ مقدمة ابن خلدون :

لابن خلدون \_ طبع مصطفى محمد •

٥١ \_ تاريخ الإسلام السياسى :

للدكتور حسن ابراهيم \_ طبع لجنة التاليف \_ سنة ١٩٥٩

٥٢ \_ تمهيد لتاريخ الفلمفة الإسلامية :

للاستاذ مصطفى عبد الرازق \_ طبع لجنة التاليف .

٥٣ \_ تاريخ الفلسفة العربية :

الاستاذ حنا الفاخوري - طبع بيروت .

٥٤ \_ تاريخ الفلسفة في الإسلام:

للاستاذ جت دى بور \_ ترجبة الدكتور ابو ريدة \_ طبع لجنة

التاليف سنة ١٩٥٧

٥٥ ـ تاريخ الفقه الإسلامي : للشيخ محمد على السائس ـ طبع وادى الملوك .

٥٦ \_ التفكير الفلسفى في الإسلام:

للدكتور عبد الحليم محمود - طبع مغيمر - سنة ١٩٥٥

٧٥ ـ الملل والنحل:

للشهر ستاني - طبع مخيمر ٠

۵۸ ـ حياة محمد :

عديه محمد . للاستاذ حسين هيكل ـ طبع لجنة التاليف ـ سنة ١٩٥٦

٥٩ ـ الله :

- الله : الاستاذ العقاد \_ طبع دار المعارف \_ سنة ١٩٦٠

٦٠ \_ مختصر الفرق بين الفرق:

للاستاذ عبد الرازق الرسعني \_ طبع الهلال \_ سنة ١٩٢٤

The state of the state of

The said the

The state of the state of the state of

Carried William St. Carried & Spirit Bridge Co.

Continue in which is

a contract the state of

٦١ \_ مقالات الإسلاميين:

للإمام الأشعرى \_ طبع السعادة \_ سنة ١٩٥٤

٦٢ ـ فتوح البلدان:

للبلاذرى \_ طبع لجنة ألبيان العربي .

٦٣ \_ وفيات الأعيان:

لابن خلكان \_ طبع السعادة \_ سنة ١٩٤٩

٦٤ ـ الفهرست :

لابن النديم - طبع الرحمانية - سنة ١٣٤٨ هـ ٠

٦٥ \_ الأغاني:

للاصفهاني ـ طبع كوستا تومش ٠

المنافق المرب: عليه المرب المنافق المنافق المنافق المنافقة المناف

# ٦٧ \_ السيرة النبوية:

لابن هشام \_ طبع مصطفى الحلبى •

### ٦٨ \_ فوات الوفيات :

للكتبى \_ طبع السعادة \_ سنة ١٩٥١

#### ٦٩ \_ الشيعة والحاكمون:

للاستاذ محمد جواد مغنية \_ طبع بيروت \_ سنة ١٩٦١

### ٧٠ \_ السياسة الشرعيــة:

الشيخ عبد الرحمن تاج \_ طبع دار التاليف •

# ٧١ \_ مصادر الحق في الفقه الإسلامي:

للدكتور عبد الرازق السنهوري \_ طبع معهد الدراسات العربية •

### ٧٢ \_ تاريخ الفقه الإسلامى:

للدكتور محمد يوسف موسى - طبع معهد الدراسات العربية -

1900 31...

#### ٧٣ \_ المدخل لدراسة الفقه الإسلامي :

للدكتور محمد يوسف موسى - طبع دار الكتاب العربى - سنة ١٩٦١

#### ٧٤ \_ المعجم المفهرس:

للاستاذ محمد فؤاد عبد الباقى ـ طبع مطابع الشعب ـ

### ٧٥ \_ المعجم الوسيط:

مجمع اللغة العربية \_ طبع مطبعة مصر \_ سنة ١٩٦٠

### ٧٦ \_ المسئولية الجنائية :

للدكتور توفيق الشاوى \_ طبع معهد الدراسات العربيــة \_

Ma 44. 46

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 그리 병원 본 화물을 통해 말을 하는 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محت <u>و</u> يات الكتاب الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1955 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s | الباب الأول _ حياة الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفصل الأول: الامام الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مياته ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ـ نسبه من جهة الأب ٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ـ نسبه من جهة الأم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ــ مولد الشافعي ٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفصل الثانى: تشاته وتربيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ـ الشاقعي في المجاز ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ـ الشافعي الطالب المثالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ـ الشافعي الأديب اللغوى والشاعر الألمعي ٠ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ الشافعي المحدث وناصر السله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The State of | ٤٥ ٠ ٠ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - الشافعي الفقيه المفتى والمناظر القوى · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02 • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ـ شيوخ الشافعي المجازيون رضي الله عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ اولاد الشافعي ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۰۸۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ـ الشافعي في اليبن ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ـ الشافعي في العراق ٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ـ الشافعي وفقه اهل الراي ٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ ٠ ٠ ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ شيوخ الشافعي العراقيون رضى الله عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ قدمة الشافعي الثانية الى العراق • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧١ • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ الشافعي واضع علم الأصول ٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٤ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ قدمة الشافعي الثالثة الى العراق ٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ـ الشافعي في مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ قدوم الشافعي، صر واقامته بها ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مفاة الشَّافعي، ضمر الله عنه • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وقع الباب الثاني - عصر الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A Comment of the Comm | الشفل الأول: الحالة السَّاسية في عصر الشاتفيُّ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللقطل الثاني : الحالة الاقتصادية في عَصْرُ الثاقعي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 를 만들었는데 하겠다고 그들의 살이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 그는 얼마 얼마 얼마를 먹는데 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 전기선적인 선기가 있는 이번 왕이는 보이는 이번 모든                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الموضوع الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| الفصل الثالث : الحالة الاجتماعية في عصر الشافعي عَمَا المُعَالِقُهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| الفصل الرابع : الحالة الثقافية في عصر الشافعي ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| - تأثير الثقافة الفارسة على الثقافة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| - تاثير الثقافة الهندية على الثقافة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| - تأثير الثقافات الثلاثة على العقيدة الاسلامية ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| ـ الزنادقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| الشيعة المراجعة المرا |        |
| ب اثر التشيع في الفقه الاسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| - راى الامام الشافعي رضي الله عنه في الشيعة و ١٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| - الفوارج ، ومن وسور و و وسور و و وسور و و وسور و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| العتزلة المعارة المعار |        |
| الفصل الخامس: الحالة التشريعية في عصر الشافعي 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| - العوامل التي ساعدت على نشاط التشريع في عصر الشافعي ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| ۱ - الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| ٢ – جهود العلماء والفقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ٣ - عناية الخلفاء بالفقر والفقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| ٤ – التدوين والترجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| ٥ – المناظرات ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| مناظرة بين الامام الشافعي والامام محمد بن الحسن ١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| مناظرة اخرى بين الامام الشافعي والإمام محمد بن الحسن . ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| مناظرة اخرى بين الامام الشافعي والامام محمد بن الحسن . ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ar tri |
| مناظرة اخرى بين الامام الشافعي والامام محمد بن الحسن ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| مناظرة بين الأمام الشافعي والأمام اسحاق بن راهوية . ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| مناظرة بين الامام الشافعي والامام أحمد بن حنبلي ١٨٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| مناظرة بين الاممام الشافعي ومن قال ان الزنا توجب حرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| رم الصاهرة ٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| م - فن الصناعة المذهبي و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| م ٨ - الامام أبو حنيفة رضي الله عنه و حدد ١١٠ ١٠ و ١٠١٠ ١٨٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| — <b>- Yyay</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| المؤمسوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| الرمسوع الله عنه ، المام مالك رضى الله مام مام مالك رضى الله مام مام مام مام مام مام مام مام مام ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 199 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| خلاصة القول في عصر الشافعي من الشافعي المسابقة القول في عصر الشافعي المسابقة القول في عصر الشافعي المسابقة القول في المسابقة المس |     |
| الباب الثالث ـ مذهب الشاقعــيّ ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.5 |
| مقدمة : تعريف الذهب والمراد بمذهبي الشافعي ( القديم والمجديد ) ٢٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| الفصل الأولى : أصول الشافعينيين بين منذ وأسسال فيسائد في الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| TTE . The second of the second |     |
| البيان مراه المنافع المراه المنافع الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.5 |
| ١ _ الكتاب يبين الكتاب : : : : : : الكتاب الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ٢ - السنة تبين التفصيل الحزئي أو النوعى من عسنا من المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| الذي لم يذكره الكتاب عسم المناه المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ٣٠ - المنة تبين المجل من الكتاب من الكتاب ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ٤ _ السنة تبين حكما جديدا غير منصوص عليه في الكتاب ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| و _ الاجتهاد ببين حكما غير منصوص عليه في الكتابر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *** |
| والسنة ( القياس.) من ند نسب ٢٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| الله الأحكام ومراتبها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| بالرتبة الأولى ( الكتاب ) ٠٠٠٠٠ فالمناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| پ القرآن کله عربی مین بید نیست پند وسید و ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| و العام والخاص في القرآن بين يد يسمن عديد ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| برالسنة بين يوني يونين بيانسنة براسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| المقدية الاولى و ين ين ين و كلاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| المقدمة القانية ويست وسيد و ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ٢٨٠ ٠ هن الناس المبلغ عن المادي و المالكة المعلقة الله المالكة |     |
| سرر المقدمة الرابعة. ١٠٠٠٠٠٠ وسنهم ١٨١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ۱۸۲ و المتحدة الرابعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| وري و فريق إهل العلم : ويعدمنه عند ولنجاع فريشا و ١٨٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| مره الفريق الشاذ المنبوذ . ٠ .٠ وله المناه ميمند ٨٨ مرمند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| مر استدان المتافعي بالاجماع · · · · خيستها عبران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 그런 말리는 회문에 생활을 시민들은 하는데 왜 가게 했다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

|   | _ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | الموضوع الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | • النسخ عند الشافعي ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ١ - نسخ الكتاب بالكتاب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | ٢ ـ نسخ الكتاب بالسنة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | ٣ - نسخ السنة بالسنة ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | ٤ ـ نسخ السنة بالكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ٥ - الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | على بعظه ٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | ٦ - الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ۳۱۷ · · · · · · · · · العلم - · · · · · · العلم - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | المرتبة الثانية ( السنة غير المجتمع عليها )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | ـ خبر الاحـاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | ● شروط راوی الواحد عثله الشافعی ۳۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • | الفرق بين الرواية والشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | A Small to the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Letter and Art 1 To 11 Mars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | • الحجه في تنبيت هبر الواحد • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | الوقائع · · · · · به الوقائع · · · · · · به سود المعالم المع   |
|   | ● الاجماع على حجية خبر الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | the second secon |
|   | اراء غير الشافعية في هجية خبر الواحد · · · · ٣٥١ ٣٥٠ الماء غير الشافعية في هجية خبر الواحد · · · ٣٥١ ٣٥٠ الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | to the test many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | no tests with a first section of the |
|   | at all a second state a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 4 t- 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | and the state of t |
|   | NAME A TO ALLE & ALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | The state of the s |
|   | - 11 <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | ● استدلال الشافعي بالاجماع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| - yey -                                               |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| الصفحة                                                | الموضــوع                |
| الشافعي. • • • • • ۳۷۷                                | • دليل الاجماع عند       |
| عند الشافعي                                           |                          |
| TAT                                                   | محل الاجماع              |
|                                                       | الاجماع اليوه            |
|                                                       | مالقياس ٠٠٠              |
| عند الشافعي ٠٠٠٠ عند الشافعي                          |                          |
| يعليها و دو د        |                          |
| 1.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | _ الاستحسان • •          |
| محل النزاع بين الفريقين و و و و ٤١٨                   | • نقطة الخلاف و          |
|                                                       |                          |
| ني اقوال الصحابة                                      |                          |
|                                                       | _ الفصل الثاني : فقه ال  |
|                                                       |                          |
| صطلاحا ، وشرف المفقه والمنفعة                         |                          |
| التي ينتمي اليها فقه الشافعي . • • • ٤٣٨              |                          |
| 200                                                   |                          |
| التي خالف فيها البحديد القديم:                        | _ المبحث الأول : المسائل |
| : الماء الجارى اذا لاقته نجاسة والمراء                |                          |
| ع ازالق النجاسة . • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                          |
| 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               |                          |
|                                                       |                          |
| ு கூற்ற விருந்து விருந்து வ                           |                          |
|                                                       |                          |
| 1 170                                                 |                          |
| ة : المسح على الخفين                                  |                          |
| لأول _ توقيت للسج من من ١٠٠٠                          |                          |
| ثاني عالمهم على البخف للخوق ١٠٠٠ و ٢٧١                |                          |
| ة : نواقض الرضوء . • • • • • ٤٧٣                      | _ المالة الماد           |
|                                                       |                          |

|   | الموضوع الصفحة                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | الم المصلى و مستقل موسوم موسوم و مناه ١٠٠٠                                                                      |
|   | ٢ - مس دير الآدمي وفريج البهيئة وحميد وهي منسود ١٧٦                                                             |
|   | ٣ - اكل لحم الجزور ٠٠٠ ، ٠٠٠ ١٠٠ ٤٧٩                                                                            |
|   | ١٨٣ ـ المسالة السابعة : التيم . • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                             |
|   | اولا: المراد بقوله تعالى ( وايديكم ) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨٤٠                                                             |
|   | ثانيا _ التيم بالرمل والأرض التي أصابتها نجاسة ذائبة ٤٨٨                                                        |
|   | ثالثا ـ لو نسى الماء في رجله ، فتيم وصلى ظنا منه الله الله                                                      |
|   | لا ماء عنده ، ثم تبين الحال ، فهل يلزمه اعادة                                                                   |
|   | الصلاة كروده مرود مرود مرود مرود مرود المواقع                                                                   |
|   | ــ المسألة الثامنة: من وجد ماء لا يكفيه لغسل الجنابة أو الوضوء ٤٩٣                                              |
|   | ـ المسألة التاسعة : الحيض من من من من عن ١٩٥٠                                                                   |
|   | اولا _ اذا جامع امراته وهي حائض ٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٥٠                                                                    |
|   | ثانيا ـ اذا باشرها بين السرة والركبة • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                      |
|   | - المسالة العاشرة: الصلاة                                                                                       |
|   | ١ ـ وقت الغروب و                                                                                                |
|   | ٢ ـ اذا جهل او نسى النجاسة ﴿ بَجُونُ مِنْ مُونِهِ ٢ ـ اذا جهل او نسى النجاسة ﴿ بَجُونُ وَ مِنْ مُؤْمِنُ وَ وَ ه |
|   | ٣ _ ترك قراءة الفاتحة ناسيا وحكمقراءة المأموم والمسبوق ١٤٥                                                      |
| 1 | ٤ ــ التسليبة الثانية • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                     |
|   | ٥ ـ اذا سبقه الحدث وهو في الصلاة                                                                                |
|   | ٦ ـ انالحدث الامام في الصلاة                                                                                    |
|   | المالة الحادية عشر: الزكاة المسابة المسابة الحادية عشر: الزكاة                                                  |
|   | ١ ـ اذا منع الزكاة بدون عذر                                                                                     |
|   | ٢ - المال المغصوب والضال م م بيسا مد م ٢٠٠٠                                                                     |
|   | ٣ ـ الدين : هل يمنع الزكاة ؟ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٤٠                                                                |
|   | ٤ – متى تجب الفطرة ٧٠٠٠ مست مامست مامست                                                                         |
|   | - المسألة الثانية عشر: الصيام مسمد الله الم                                                                     |
|   | ١ - القدية على الشيخ الكبير الذي يجهده الطوم                                                                    |
|   | والمريض الذي لايرجي برود عنه يوسيما بالماسي ووه                                                                 |
|   |                                                                                                                 |
|   | 사람은 경기 회사 이 사람들은 사람이 늦었다고 있는데                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢ ـ ان نوى الصوم ثم جن                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣ ــ بن فاته الضوم فيات قبل القضاء وبعد التبكن • ٥٥٤                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ الممالة الثالثة عشر: الحج والعبرة • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١ ــ حكم العمرة ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٥٠                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢ _ اذا ارتكب الصبى أو العبد محظورات محظورات                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإحرام ، ب م م م م م و م و ١٠٠٠                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " _ اذا مات المحاج أو الأجير أثناء المجج ٠ ٠ ٠ ٥٧٠                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤ _ اذا احرم بالحج في غير أشهره من ١٠٠٠٠                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥ - معائل اخرى تتعلق بالاحرام ومحظوراته                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اذا احرم بالحج فهل يجوز له ان يدخل                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عليه العبرة ؟                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ب) لو احرم بالعبرة قبل اشهر الحج ، واتى                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بجميع افعالها في اشهر الحج فهل عليه دم التمتع ؟ ٥٧٥                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ج) اذا جامع المحرّم قبل التحلل من العبرة ، أو                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لاحرامه أو                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جاهلا تحريبه ؟ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (د) اذا تكرر فعل المحظور ، وكان السبب واحدا ،                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بأن لبس ثم لبس ، قبل التكفير عن الأول ١٨٥٠                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ه) المذهب ، حربة التعرض لصيد حرم المديئة                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وشجره ، فاذا ارتكب هذا الحرام ، هل يضين ٥٧٨٥                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥ ـ اذا حاذى ببغض بدنه الحجر الأسود في الطواف ٢٧٩                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢ ـ اذا الحدث عمدا في طوقه من من ٢                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١١٠٠ ـ المسالة الرابعة عشر: البيوع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧ _ اذا احدث عبدا أو شهوا في طوافه ، هل يجوز                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | له البناء عليه ؟ • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱ ـ بيع المكاتب ٠٠٠٠ و ١٠٠٠                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢ _ بيع الفضولي ٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ المبحث الثانى: المسائل التي رجع فيها الأصحاب                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 그는 하는 사람은 말라면 살아 얼마를 하는데 하는데 없다.                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 그리는 하다 그렇다면 하는 말이 어려웠다.                                                   |
| e de la companya de l |                                                                           |

| الصفحا       |         |           |           |                   |           | وع           | الموض     |             |
|--------------|---------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 0.44         |         | • • •     | ••.       | • •               | الجديد    | م على        | القدي     |             |
|              | نجاسة   | بن وفيه   | من قلت    | اء اكثر           | ا كان الم | il - 15      |           |             |
| 047 5        | هارة به | عند البطر | يد عنها   | م <b>ب</b> التباء | ، فهل یم  | جامدة        |           |             |
| 097          | •       | •         | • "•      | ة المدبوغ         | جلد الميت | ــ اكل       | ۲         |             |
| 092 .        |         |           |           | • •               |           |              |           | 100         |
| 04Y ·        | ٠.      | ••.       | • • •     | اء ،              | يل العشـ  | _ تعجم       | ٤         |             |
| ٠٠٠ ٠        | •       | •         | م ،       | بن للمامو         | بر بالتام | _ الجو       | ٥         |             |
| ٠١ ٠         | •;      | والرابعة  | ة الثالثة | في الركع          | السورة    | _ قراءة      | 7         |             |
| ٠, ٠         | وموقف   | القديم    | ه مذهبه   | افعی تجا          | وقف المش  | الث: ما      | لبحث الذ  | <b>4</b> —. |
| 7.5          | ٠       | •         | •         | لعمل به           | وحكم      | ب منه ،      | الأصحاد   |             |
| 7.7          | ذهب     | ن في الم  | لجتهدو    | تخريج وا          | رجيح وال  | ابع : المتر  | لبحث الر  | ₩ <u>_</u>  |
|              |         |           |           |                   |           |              | فصل الثاا | 11 _        |
|              | القرن   |           |           | بين السيك         |           |              |           |             |
| 117 .        | • .     |           |           | •                 |           |              |           |             |
| ۰ ۳۰۷        |         |           |           |                   |           | _            | فصل الرا  | 71 —        |
| Y • 9 •      | •       | • •       | • •       | •                 | •         | الشافعى      | _ بسند    |             |
| ۷۱۱ •        |         |           |           | • , •             |           |              |           |             |
| <b>Y17</b> • |         |           |           | • •               |           |              |           |             |
| ۷۱٥ ٠        | •       |           |           | • •               |           |              |           |             |
| 414 .        | •       | . •       |           | • •               |           |              |           |             |
| 444          | •       | ***       |           |                   |           |              | فتسيام    |             |
| ٧٢٩ .        | •       | • ; • .   |           |                   |           |              | مة بأهم م |             |
| ٠ ٢٣٧        | •       | • 45      | •         |                   | • •       | كتساب        | تويات الك | من بوند     |
|              |         |           | اله       | * * *<br>         | ة.<br>دما |              |           |             |
|              |         | ·         | تنسن      |                   |           | <del> </del> |           |             |

رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۸۸/۳۲۹۹ الترقيم الدولي ۱ ـ ۲۰۹ ـ ۱۲۷ ـ ۹:۳۶